لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com

آثارا بن حسلدون

التَّعْنَفِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

تألیف عبد الرحمی بی خلدول (۸۰۸ – ۷۳۲)

عارضه بأصبوله وعلق حواشيه

لجنذا تنأليف والترحمة والنشر

# آثارابن حسي لدون



تألیف ع**بد الرحمی بن خلدول** (۷۳۲ – ۸۰۸)

عارضه بأصوله وعلق حواشيه مخدب ولاية الطبخي

التساعرة مطبعة لجنّا لنّا ليف واليترجمة ولنسشر ١٣٧٠ ه — ١٩٥١ م

### فهرس الموضوعات

| تقديم                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| ابن خلدون – بیته – نسبه ۲–۵                                            |
| سلفه بالأندلس ٤                                                        |
| نشأته ومشیخته ، وحاله همینخته ،                                        |
| ولايته الملامة بتونس ، ورحلته إلى المغرب وتوليه الكتابة عن أبي عنان ٥٥ |
| نكبته على يد السلطان أبي عنان                                          |
| كتابته عن السلطان أبي سالم ٦٨                                          |
| شعره ۲۷، ۲۷، ۲۷-۷۷، ۸۰، ۹۰-۲۳، ۲۳۴-۲۲۳ ، ۳۳۹-۳۳۹                       |
| رحلته إلى الأندلس ٨٠                                                   |
| رسالة لابن الخطيب يرحب فيها عقدم ابن خلدون إلى الأندلس ٢٢ ٠٠٠          |
| رساله أخرى لابن الحطيب يخاطب فيها ابن خلدون ٩١                         |
| رسالة من إنشاء ابن الخطيب على لسان ابن الأحمر تتضمَّـن تشييـمابن خلدون |
| والتوصية به حين عزم على العودة إلى بجاية ٩٢                            |
| عودة ابن خلدون إلى بجاية ، وتوليه الحجابة بها ٩٤                       |
| مشايعته للسلطان أبي حمو صاحب تلمسان المسلطان الى حمو                   |
| رسالة لائن الخطيب يعاتب فيها ان خلدون ١٠٣                              |
| رسالة أخرى لابن الخطيب يعاتبه أيضا ١١٥ ١١٥                             |
| رسالة لان خلدون يحيب فيها عن رسائل ان الخطيب ٢٣٣٠٠٠                    |
| رسالة من ابن الخطيب إلى ابن خلدون الخطيب إلى ابن خلدون                 |
| شايعة ابن خلدون للسلطان عبد العزيز صاحب المغرب ١٣٥                     |
| رسالة لابن الحطيب يودع فيها ابن الأحمر حيمًا سافر إلى المغرب ١٤٠       |
| يسالة من إنشاء ابن الخطيب على لسان ملكه ابن الأحمر ١٥٥ ١٥٥             |
| عودة ان خلدون إلى المغرب الأقصى المناسب المعرب الأقصى                  |

|               |         |         |         |         |         |          | - د     | _      |          |                |         |          |                     |          |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|----------------|---------|----------|---------------------|----------|
| 777           | ريف     | د ع     | . أولا  | نه عند  | وإقام   | سان .    | ل تلمہ  | دته إل | ا وعود   | اني <b>ة</b> ، | دلس ا   | َى الأن  | بازته إل            | -1       |
| <b>77-</b> -  | •••     |         |         |         |         | نس.، د   |         |        |          |                | _       |          |                     |          |
| 727           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | •••      | ى       | ء عص   | القضا    | لايته          | رق وو   | للشر     | حلته إل             | ر-       |
|               | لمدون   | انخ     | ولاد    | ع في أو | يتشف    | لمفصى    | س الم   | العبا  | إلى أبى  | قوق.           | اهر. بر | لك الظ   | الة الما            | رس       |
| 729           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | •••••    | ••      | •• .   | ، مصر    | لهم إلى        | إرسالم  | ب منه    | ويطل                |          |
| 771           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | ••••     | •• ••   | ج      | ضة الح   | اء فري         | ن لقضا  | خلدوه    | فر ابن              | سا       |
| 777           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | •••      | لدون    | ن خا   | فيها ابر | اطب            | خ بار   | ن زم     | عالة لا             | ر س<br>خ |
| 475           | •••     | •••     | رون     | ن خلد   | بها ابز | اطب ف    | ں یخا   | البسنح | لحسن     | ، بن ا         | سن على  | بي الحد  | بالة لأب            | رس       |
| 779           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | ••••     | •       | ق ۰۰   | والخوان  | وش و           | ن الدر  | خلدو     | إية ابن             | ولا      |
| ۲۸۰           | •••     | •••     | •••     | •••     | حية     | له القم  | إلدرس   | بس ب   | التدر    | ولايته         | ا عند ا | أنشأه    | طبة له .            | خد       |
| ፖሊን           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | طأ »     | « المو  | تاب    | ه لک     | دريس           | عند     | أنشأها   | لمبة له             | 25       |
| 414           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     |          | •••     | •••    | عنها     | وعناله         | برس     | نقاہ بیے | <sup>•</sup> يته خا | ولا      |
| ۲۱٤           | •••     | •••     | •••     | •••     | <b></b> | •••      | •••     | •••    | •••      |                |         | ىرى      | ة النام             | فتن      |
| 440           | •••     | •••     | •••     | اهر     | ئ الظ   | ب والملا | المغرر  | لموك   | ، بين    | ?نحا <b>ف</b>  | اة والإ | , المهاد | ايته في             | سه       |
| ٣٤٧           | ,       | •••     | •••     | · •••   | •••     | •••      | •••     | •••    | ية ٠٠٠   | سة ثاة         | نضر م   | خاء ۽    | يته الق             | ولا      |
| ۳0۱           | •••     | •••     | •••     | •••     | •••     | التتر    | افعة.   | ام لد  | إلى الش  | فر ج إ         | ناصر    | طان ال   | ر السل              | سف       |
| 477           | ٠       | •••     | •••     | •••     | •••     | •••      | !       | • • •  | (        | ررلنك          | ، لتيمو | خلدوز    | ، ابن ـ             | لقاء     |
| 41            | ·       | •••     | •••     | •••     | •••     | •••      | •••     | •••    | مصر      | ئ إلى          | ورلنك   | ن تيم    | وعه ع               | رج       |
| , <b>٣</b> ٨. | • •••   | •••     | •••     | ور      | ل تيم   | بأحوا    | هٔ فیها | يخبره  | لمغرب    | ملك ا          | ن إلى   | خلدو     | الة 'بن             | رس       |
| ٠٣٨٠          | · · · · | •••     | •••     | • •••   | • • •   | خامسة    | ة ، و   | ورابم  | الثة ،   | مرة أ          | صر ،    | ضاء بم   | يته الق             | ولا      |
| : 47          | • …     | •••     | . ,'••• | •••     | •••     | •••      | ••• ;   | •••    | ••••     | •••            | • •••   | • • • •  | .ارس                | الفه     |
| 103           | ٠       | • • • • | •••     | • • • • | •••     | •••      | •••     | •••    | ••••     | ••••           | • • •   | ات ۰     | درا کا              | است      |

### تقديم

حينا اخترت «متدمة» ابن خلدون موضوعاً لدراستى ، وجب على أن أعرف ابن خلدون مؤلفها ، وكانت معرفته عن طريق حديثه عن نفسه من أهم ألوان هذه المعرفة وأوكدها ؛ ومن هنا قرأت هذا الكتاب طلباً لمعرفة ابن خلدون ، فعرفته منه على الصورة التى أراد أن يتصوره عليها الناس . ثم قرأت بعد ذلك ما كتبه عنه معاصروه ومن تبعيم ، فوجدت صورة أخرى غير التى عرفتها منه ، وعدت إلى ابن خَلدون مرة أخرى وفى ذهنى عنه صورتان ؛ صورته كا رأى نفسه ، أو كا أراد أن يراه الناس ، تأنق فى صنعها ، واستمسك بظلالها وألوانها . وصورته كا رآه مُعاصروه ، أو كا أرادوا أن يروه ، ويراه معهم الناس ، عَرَف ابن خلدون أكثر مَعالمها فنكرها فى ألم وترفع ؛ وهو اختلاف يثير الرغبة فى أسباب الموافقة ودواعى الخلاف (١) .

وهكذا قُدّر لى أن أقرأ الكتاب قراءةً مقارِنة ، رَغبةً فى الوصـول إلى معرفة أقرب صور ابن خلدون إلى الحقيقة .

وعزَّ علىَّ أن تضيع قراءتى لهذا الكتاب ، وهو المفتاح الأول لمعرفة شخصية ابن خلدون ، فاستعنت بالله على إخراجه كاملا إلى حَيِّز الوجود<sup>(٢)</sup>.

وأخذت أتمثل المنهج الذي يجب أن أتبَّعه في تحقيقه ونشره بين الناس، ولم يلبث أن وضحت معالمه مُجَمَلَةً في كلات: «أن يَخرُج النصكا أراده مؤلفه

<sup>(</sup>١) رأى ان خلدون فىنفسه ، ورأى معاصريه فيه بمصر بوجه خاص ، لا يكادان يلتقيان ، والقول فى بيان أقربهما إلى الحق أوسع من أن يعالج فى مثل هذا المقام .

<sup>(</sup>۲) طبع القسم الكبير من هذا الكتاب مرتين : الأولى بآخر كتاب « العبر » وذلك فى سنة ۱۲۸٤ بمطبعة الحيرية بمصر سنة ۱۳۲۲ هـ .

أَن يكون » ؛ كلاتُ خفيقة الوقع على الأُلسُن ، و لكنّها عند وزنها فى القِلَ الجبال .

#### \* \* \*

وكان البحث عن أصول الكتاب المخطوطة ، وصلتها بالمؤلف من أولى خطوات تحقيق هذا المنهج ، والذى أقصده بهذه الصلة ، أن تكون النسخة مخطوطة المؤلف ، أو مقروءة عليه تحمل دليلا على هذه القراءة ، أو مكتوبة عن نسخته مباشرة أو بواسطة معارضة عليها الخ .

وليس تحقيق هذه الصلة بالأمر اليسير الهيّن ، فالزمان — بحوادثه — قد ألحق بالجمهرة من عيون هذا التُراث الإسلاميّ ما لا نجهله من ألوان التبديد والإفناء ، ولكن الله الكريم شاء أن لا تضيع منّى فى هذا السبيل الخطوات ؛ فقد أخطأت عين الزمان — وهو الحديد البصر — نسختين من هذا الكتاب ، كلتاها كانت نسخة المؤلف ، وحفظت المكتبات المختلفة نسخاً عديدة منه ومختلفة ، و بفضل ذلك استطعت أن أخرج الكتاب معتمداً على المجموعة التالية منها .

### نسنح الكاار واختلافها :

والكتاب يقع فى آخر كتاب : « العبر » ، وقد عُرف عن ابن خلدون أنه كانت تصدر عنه نسخ من كتابه ما بين الحين والحين ؛ يهديها إلى الملوك والوزراء تارة ، و يأخذها عنه الطلبةُ الدارسون تارة أخرى .

فلقد أهدى — وهو بالمغرب — النسخة الأولى من كتابه لأبى العباس الحُفْصِى ملك تونس (١) ، وحينا رحل إلى مصر أهدَى نسخة أخرى إلى الملك الظاهر برقوق (فيا بين سنتى ٧٨٤ و ٧٩١) ، وهذه النسخة هى التى سماها بكتاب « الظاهرى » ، ثم بعث من مصر فى سنة ٧٩٩ نسخة ثالثة ، لتوضع فى خزانة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٠ من هذا الكتاب.

الكتب التي بجامع القرويين بفاس، وقفًا على طلبة العِلم (١)، وكان الملك حينذاك أبا فارس عبد العزيز المريني (٧٩٦-٧٩٩)، ولذلك قدم الكتاب باسمه (٢).

وكل واحدة من هذه النسخ تختلف عن سابقتها صدوراً عن المؤلف ، بماكان يُضيفُه إلى الكتاب من ملحقات ، و يُدخِلُه على أبوابه وفصوله من تعديلات .

ومن هنا كانت نُسَخ الكتاب جميعه أَوْجَزَ كَلّمَا كانت أقدم صدوراً عن المؤلف ، وكما كانت حديثة العهد بالمؤلف كانت أكثر تفصيلا للحوادث وأوسع . و « المقدمة » ، و « التاريخ » ، وهذا الجزء في هذا الحكم سواء .

ولست أعرف عدد النسخ التي صدرت عن المؤلف من كتابه هذا على وجه التحديد ، غير أنه من اليسير — استناداً إلى ما وصَل إلينا من نُسَخه — أن يُردّ ما وجد منها بالمقارنة — بينها — إلى أُمّهات ثلاث :

١ أم قديمة الصدور عن المؤلف ، وهى موجزة .

ح ومتوسطة تزيد قليلا عن سابقتها ، وتنقص الكثير من التفصيلات
 عن التي تليها .

٣ — ثم حديثة العهد بالمؤلف، و يمتدُّ حديثه فيها، وتعديله بالزيادة والنقص وغيرها إلى ما قبل وفاته بشهور.

ويقوم هذا التصنيف على أن هناك أمًّا أُولَى لهذه النسخ جميعا ، وهي التي

<sup>(</sup>١) لا تزال أجزاء من هذه النسخة محفوظة بجامع القروبين بفاس ، وانظر مقدمة ابن خلدون س ٧ طبع بولاف ، وفي الحجلة الأسيوية

J. Asiatique : Juillet — Septembre 1923, P. 161—186 ميغة د التحبيس ، التي أقرها ابن خلدون ، ووقع عليها بخطه .

<sup>(</sup>٢) المروفون بأبى فارس عبد العزيز من الملوك ثلاثة ، اثنان من بنى مرين هذا ثانيهما وإليه كان الإهداء ، وهما مما من ملوك المغرب ؟ والثالث حقصى من ملوك تونس ؟ وهذا الاشتراك في الاسم والكنية قد توقف بسببه الشيخ نصر الهوريني في تعيين المهدى إليه . كما أضل صاحب الاستقصا ، فجعل الإهداء لغير من كان له .

وانظر الاستقصا ٢/٩٧٢ ، ١٤٠ — ١٤١ ، ومقدمة ابن خلدون ص ٥ بولاق .

قدّمها ابن خلدون لأبى العباس الحفصى بتونس<sup>(۱)</sup> ، وعنها يتفرع سائر الأصول التي تتمثل فى مجموعات يسهل تصور انحدارها عن أصولها وأمهاتها من الرسم التالى .

\* \* \*

والأصل الحديث من هذه الأصول هو الذى بقى بين يدَى ابن خَلدون حتى الأيام الأخيرة من حياته ، فظل التنقيح يلاحقه ، وحياة ابن خَلدون بما امتدَّت تضيف إليه الجديد من الأحداث ، و بذلك أصبحَ ناسخًا للأصول قبلَه ، معبِّرًا عن الرأى الأخير الكامل للمؤلف فى هذا الكتاب .

ومن هناكان البحث عن الأصول الأخيرة أساساً أوَّلياً لنشرهذا الكتاب، وكانت الأصول القديمة ، والمتوسطة — على الرغم من أنها أصول مباشرة للكتاب إلى حد كبير — ، قد نسخها ما جاء بعدها من الأصول ، وأصبحت الاستعانة بها لا تتجاوز مواطن الاتفاق بين الأصول ، أما حين تختلف ، فإن المقدَّم فيها لا محالة هي هذه الأصول الحديثة .

وقد حفظت مكتبتا « أيا صوفيا » و « أحمد الثالث » بإستانبول نسختين قيمتين من هذا الكتاب ، كانت كل واحدة منهما نسخة المؤلف ، فكانتا معا من أوثق ما وصل إلينا من نسخه .

نسخة أياصوفيا: [رقم ٣٢٠٠، ٨٣ ق ٢٥٩ × ١٨٥ م ، س٢٠٠٥] تقع فى جزء مستقل ، وخطها نسخ جميل ، والقسم الأول منها (ويتمثل فى الأوراق ١ — ١٤١، ١٩ ٤ ت – ١٥٩ ، ١٠ ت ١٦٣ ) يختلف خطه عن القسم المباقى من الكتاب لاختلاف الناسخ نفسه ، وعدد سطور هذا القسم ٢٥ سطراً ؟ ويمتاز هذا القسم بعناية ناسخه بإعجام ما حَقَّه أن يُعجم من الحروف ، وحَظِى بعناية بالغة من المؤلف ، فشكل بالحركات بخطه ما رأى أنه محتاج إلى الضبط والتقييد من الحكامات ، ولا سما الأمكنة والأعلام المغربية .

<sup>(</sup>١) لا أغرف عن هذه الأم شيئا غير كلة ذكرها المرحوم نصر الهوريني في حاشية له على صيغة الإهداء لـ « مقدمة » ابن خلدون طبع بولاق سنة ١٢٧٤ .

ولهذا جملت الحط الذي يصل جموعة الندخ القديمة بهذه الأم شعاعيا إشارة إلى انقطاع الصلة بيننا وبينها .

الوحة ١٢ من نسخة أيا صوفيا ويبدو في جوانها خط ابن خلدون

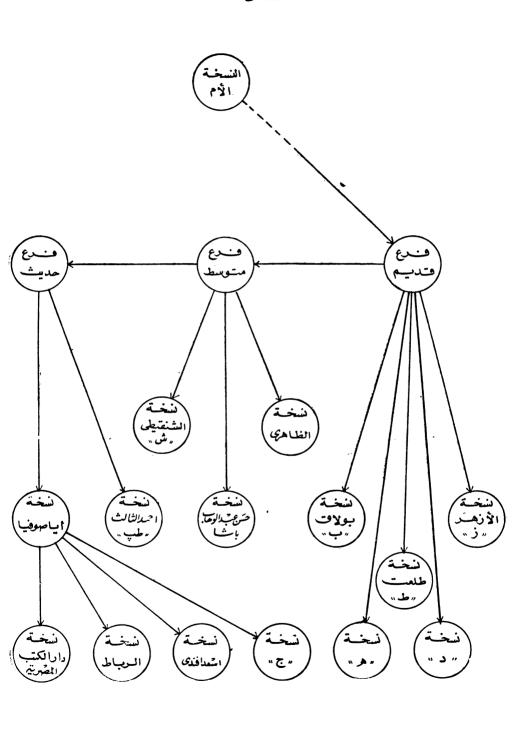

أما القسم الثانى من النسخة (وعدد سطوره ٢٨)، فقاعدةُ ناسخه أن لا يُعجم من الحروف إلا النّادر، والمؤلف حينها قرأ هذا القسم لم يُعنَ بالإعجام والضبط عنايتَه بالقسم الأول، وإنّما وقف عند كلمات رأى الحاجة فيها ماسة إلى ضبطها بالحركات فقيّدها.

على أنه فى القسمين معا ، بَدَاله فى كلات أن غيرها يَصحُّ أن يقوم مقامها ، أو أن غيرها أصح منها ، فكتب الكلمة فى الحاشية بخطِّه ، وفوقَها حرف «خ» أو « صح » أو « أصح » حسبا رأى أنه الأنسب . ورأى أن كلات بالمتن محتاجة إلى بيان فكتبها مرة أخرى بالحاشية مستقلة ، ووضع فوقها علامة البيان « بـ » .

ولم أعرف من أمر ناسخ القسم الأول إلا أنه كتب كثيراً لابن خلدون ، أما القسم الثانى فإن الناسخ — و إن لم يسم نفسه فى آخر هذا الكتاب — قد أمكنت معرفته بمقارنة خط هذا القسم بخط «المقدمة» المحفوظة بمكتبة « ينى جامع» تحت رقم ۸۸۸ ، وهو عبد الله بن حسن الشهير بابن الفخار ، ويظهر من الخاتمة التى ختم بها نسخة « المقدمة » المذكورة — وقد كتبها لنفسه — أنه كان على صلة وثيقة بابن خلدون ، وأنه كان من المعجبين به ؛ والذى يتصفَّح ما كتبه لابن خلدون — وهو كثير — لا يتردد مطلقاً فى الحكم بأنه كان من أهل العلم بين الناسخين ؛ فأخطاؤه نادرة جدًا ، وقاعدته فى كتابته — على الرغم من عَدم إنجامه للحروف — محكمة مطرَّدة قَلَما تَتَخَلَّف .

وقد طرأ على هذا الأصل بين ورقتى ٧٧، ٣٣<sup>(١)</sup> نقص مقداره ورقتان، وهو نقصُ قديم فيما أعتقد ، وكل الفروع التى تفرعت عن هـذا الأصل كانت مثلًه فى هذا النقص ، ولم أعثر على فرع كتب عنه يوم كان كاملا .

نسخة أحمر الثالث: [٣٠٤٢ (٤) ، ٥١ ق ٣٢٠ × ٥١٥ م ، ٣٥ سطراً]. أما الأصل الثاني وهو المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الثالث في «طوب

<sup>(</sup>١) مكانه الآن فى المطبوع بين ص ٣٣٤ ، ٣٣٣ .

الدوله للامتور ونبو ويرك بهالما زعم ونخذ واللاسان عابها يهكونغه المركا والع وقه وويرك والاستقلال واصركا واعدمهاك طاتم ولدن عصامه ليفق بدلك جناحه وارتاع لذلك وكدو حرح بعصامه ا المصرابواصو وقوفا واصعامه المرف الك ورخاار كو والداء له وافام وقوق مكاره برالاسطسال وسرب امحابه في جوالها لا ماولة اوللا واقاسوا لك الماما ويت مدار الاسكروم في الن ال البناء الاعتام الاسكرورية واربع اصاره الى بوتوق كرف أوكرمند الملاول الفرد المسعند واستدعوامند الديعير فيماشاوامنه ففعلوا بدماوي لواواف وأعطافه المالية دبل والتسكيف والمعتآدية وللجرم عاجكاواه العيغا بالمندح و وبطرد سكرخلا الدولة مسنه واصلاحها برمغاساه واحتدد لك ودفئه الحلوم الما رحصل ولكعا البعثه ويضيه اصاره وعشاسه فيلت ما بداربع وبماير ودت اهساعهاسه فيم إشاله وله فقام و قاطوا كا احسن فتباء وانعلن الدوله والعلاول الح وو وانطاهرومنه واسمرالما اعلا ونافسة البليغاويه دفقاوه في وكلا يعليها فياصا والمدم اللامه وخصوه باب حلب فاغترمها الاسقاص وسنعوره الطاهرويث باستلقامه فيأة وحلمه مروع رجعه الم بنابه حل وقل وعرصدك برهك المعامله وارتاب بعالمة فبعد سندنسعه حواداده المفيص عليه وسيعم ليداك عاجب حل فلس البعداك الدواد اوللن وأعند لومرد خوله الميه ففتك بالملجب وانقض واستلاع أسلطيه وموسطائ برامواد السليعاويه وكان واستفرف له ودع يوات الشام بعدالي صودالياعا الطاهرف أجايده وسادوا وجمله وعت لوابدؤ لمؤلفن وكو فاخرح عساكهم امراء السففاوس إصعابه وهرالدواد اوالاكرة وحرج الماصرى برحلت عسكره واستغراكور والزكادوام اذالنام على ترادالها له دمشو بزع كشرر عب كرالسلطا والمهروصدو المله عام بغ فانفهنواوعا باحدثه وبويس ودخاالناصرى دمشة براجره المسار اوهرمن اطلواع مصرووتف السلطان امام القلعة تح المردخل المعته وخرج متنكراوس بكاعيات المدنه وباكرالناصوك واصحابه الغلع ودعوا استحاج أبوالاسرف فأعاد ب الح يخب ولعبوه المنصور

قيو سراى » بإستانبول أيضا ، فيقع في آخر كتاب العبر متصلا به ، كتبه ابن الفخار السابق الذكر ، وكانت عنايته به من حيث إعجامُه أكثر من عنايته بالقسم الذي كتبه من الأصل السابق ، وحظى من المؤلف بعناية طيبة – حيث إنه نسخته التي توفى وهي في مكتبته فيا أعتقد - فضبط أعلامه ، وأضاف الناقص من كلاته ، و بَيَّن المبهمَ منها على حاشية الكتاب ، وأصلح المحَرَّف - كلّ ذلك بخطه ، وهــذا الأصل — فما أعتقد — أحدثُ من سابقه صــدوراً عن المؤلف ؛ فقد أدخَل بالصُّلب منه ما كان في أصل أياصوفيا ملحقا بالحاشية بخطه (١) ، وأثبت فيه نصَّ الرسالة التي كتبها الملكُ الظاهر إلى الملك أبي العباس الحفْصي ، متشفعاً في أولاد ابن خلدون وأهله ، راجيا منه أن يبعثهم إليه بمصر (٢٦) ، ولم يتبتها في أصل أياصوفيا ولا ترك لها مكانا ؛ بل إن سياقه هنالك لا يُشعِر بأنه يريد إثبات نَصّ ما في هذا السبيل ، فإدراجها في هذا الأصل ، و إضافتها إليه في ورقة ملحقة بين الورقتين (٣٣ ، ٣٣) ، جاء في وقت متأخر عن صدور أصل « أياصوفيا » . وهو أصل عقيم لم يتفرع عنه فرع — فيما أعلم — وأغلب الظن أن أحداً لم يعرف أنه النسخةُ الكاملة من هذا الكتاب ، فلم يُشر أحدُ – من الذين

### فروع نسخة أياصوفيا

عُنُوا بالحديث عن مخطوطات ابن خلدون — إلى النسخة التي يتبعها هذا الجزء

(۱) نسخ وارالسكنب المصرب: [ رقم ۱۰۹ م تاریخ ، ۶۹ ص ، ۲۳ × ۱۰ می اسخورها ۳۱ می اسخورها ۳۰ می اسخور ۳۰ می اسخورها ۳

هى أحد فروع أصل أيا صوفيا ، وقد وضِعت تحت عنوان : « التعريف

على كثرة ما تحدّثوا عن نسخ ابن خلدون<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) ورد هــذا الإلحاق في لوحة ١٢ من « س » ، ويبتدئ في المطبوع من السطر الثاني من س ٦ ، وينتهي بالسطر ٩ من س ٦ ،

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٤٩ - ٢٥٣ من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) لا أحب أن أنسى أن الفضل في الالتفات إلى هذه النسخة يعود إلى الصديق السكريم العالم النركي الشاب فؤاد سزكين ، فله خالص شكرى .

بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » (١) ، وخطها فارسى (تعليق) جميل ، وأغلب الظن أنها كُتبت في أول القرن ١٢ الهجرة ، وكاتبها قليل المعرفة باللغة العربية ، ولذلك صَحَّف من كلاتها عدداً يفوق الإحصاء ؛ وخلا القسم الأخير من الأصل عن الإعجام ، فكانت البلوى أشد ، ولما بلغ إلى مكان النقص الذي بالأصل المنقول عنه ، لم يفطن له ، فكتب الكلام متصلا كأن لم ينقص منه شيء . ولهذه الأسباب لم أعتمد عليها مطلقا .

#### (ب) نسخة خاصة : [ ۱۲۸ ق ، ۲۵۰ × ۱۷۰ م ، سطورها ۱۹]

ولدى قرع آخر من أصل أيا صوفيا كُتب فى سنة ١٣٠٧ ه ، بخط نسخ جميل واضح ، ولم يذكر كاتبه ، وهو محمد بن عبد السلام بن جاد ، أنه نقله عن الأصل المذكور ، ولكن المقارنة تثبت فى وضوح الصلة بين النسختين . وهناك آفة وقع فيها كل الناقلين عن الأصل المذكور ، فالكلمات فى الأصل مهملة عارية عن الإعجام ، وحينا حاول النساخ أن يعجموا زتت منهم الأقدام ، ويكثر الغرر بوجه خاص فى رسائل ابن الخطيب التى أثبتها ابن خلدون فى هذا الكتاب ؛ حيث جاءت فيها ألوان كثيرة من محسنات البديع ، فمكانت صور الكتاب ؛ حيث جاءت فيها ألوان كثيرة من النقط وهو ما كان جاءت الصعوبة ، وكثرت فروض النساخ الخاطئة .

ولولا أن هذا الناسخ ، كان من الأمانة بحيث إن تجميل الخط ، وتَحليته بالنقط ، لم يُغره بتشويه الحقيقة ، لكان الفارق بين هذه النسخة ، و بين نسخة دار الكتب من الضآلة بحيث لا يذكر .

لقد صوَّرَ ناسخُنا الحلمات كما رآها في الأصل ، وتركها مهملة إن كان الأصل أغفلها من الإعجام ، وبذلك ترك النّص بحالته تحت نظر القارئ والباحث

<sup>(</sup>١) انظر الفهرس الجديد لدار الكتب المصرية ٥ / ١٤١ .

ل عاد واخلوه قطعه من مالد ووجوها من الاغلان في قضانه فاسل الارجم هم فحلعوا عليه او آخر رجب سنة اربع وتمانمانية من المحدود ورجع الت الوظيفة خاتم سنة إربع فاجرت الحال على ماكان وبعق الاولي المركذات سنة وبقس الاخرى واعادوا الساطى المركذات سنة سنة وعلى ماكان وخلعوا عليه سادس ربع الاولي سنة ست ثم اعادوك عاشر شعبان سنة سبع نفراد الواب به من او آخر ذك المعرق من السنة وبيدالا در تصاريخا الاوراسي الموافق ه عراك إمر المستحدة في يوم السنت على صاحبا افضل العبادة واتم على صاحبا افضل العبادة واتم على ما حيل المن عبدالمدالم المحتودة على من عبداد والمناحدة على من عبداد والمناحدة والمناحدة المناحدة على مناحدة واتم المناحدة وات

آية عجب على عاده بوادى الاعزاب وهذا الملت تمرمن زعا. الملوك وفاغيتهم والناس ينسونه الى العلم وآخرون الى اعتقاد الرفض لمامرون من تفضله لاهل المت وآخرون الى انقال السعر ولس من ذلات كله فيشي انما هو شديد الفظنة والذكا. كنير الحيث واللحاج ايام صباه على ما اخبرني فيمها في قرب المتى وتناوله الرحال على الارى عندطول المافة وهومصنوع له والملك دد يوتد من يشا من عباده انتهى ولانتراقصا النائتة والزجة والخامنهم كت لما اقت عند السلطان تمريك الإيام التي اقت طال عن مغيى عن مصر وشعت الاخيار عنى بالهلاك فقيدم للوظيفة من مقوم بها من فضلا المالكيد وهي حمال الدين الانعهسى عرب الحفظ والذكاء عفيف النفس عن التصدي كاجات الناس ورع في دينه فقيلدوه منصف جمادي الآخر من النة فيل رجعت الى مصرعدلوا عن ذلك الراى وبدالم في امرى فولوني في اوَلَخرشعيان من السنة واستمررت على الحالة التي كت عليها من القيام بالحق والاعلن عن الاغراض والانصاف من المطالب ووقع الانكار على من لايدين للحق ولايعطى الصفدمن نف فعواعند السلطان في ولا : شخص من المالك دروف بحال الدين الساطى بدل في ذلك

خاتمة النسخة « ج » وهي النسخة الحاصة

بَعْدَه ، وتلك مَحمَدة عادت ثمرتها على هذا الفرع بالاعتبار . على أنه — مع ذلك — لم يبرأ من تحريفات تبلغ أحيانًا الغاية البُعْدَى في الخطورة .

ويتبع هذا الفرعُ أصلَه فى النقص الواقع به ؛ وترك الناسخ ورقتين أخريين. سهوا لم يكتبهما (١) ، فأضاف إلى النقص الوراثى عيبا آخرا جديداً غبَّر به فى وجه هذا الفرع.

وقد أشرت إلى هذه النسخة في الحواشي حين اعتمدت عليها بحرف «ج»

( ح ) نسخ: أحمد أفندى : [ رقم ٢٢٦٨ ، ٩٣ ق ، ٣٢٧ × ١٥٥ م ]

والنسخة المحفوظة بمكتبة أسعد أفندى (إحدى مكتبات السلمانية باستانبول) فرع لنسخة أياصوفيا أيضا ؛ خطه نسخ جميل ، أمّا من حيث الصحة فهو بالغ الحضيض في التحريف ، وقد قدَّم الناسخ وأخَّر في بعض أوراق الأصل ، فخرج الفرع — إلى تصحيفه — مضطربا ، ولم أعتمد عليه لعدم صلاحيته — فيا أزع — ، على أن جمال خطه ، وعناية ناسخه بالإعجام ، قد خدع بعض المعاصرين فوصفه بالحسن ، وكاد أن يفضله على أصله بأياصوفيا .

#### (٤) نسخ الرباط:

وفى مكتبة الرباط «عاصمة المغرب الأقصى» الحالية ، نسخة من هذا الكتاب. تحت رقم (1345 D) ، ولستُ أملِك الأدلة المادية للحكم بأنها فرع من أياصوفيا حكما يقينيا ، ولكننى أظن ذلك ظنا راجحا يقوم على أمرين :

۱ — أن عنوانها: « التعريف بابن خلدون ، ورحلته غربا وشرقا » وكلات: « ورحلته غربا وشرقاً » لا توجد إلا فى الأصلين الحديثين: « أياصوفيا » ، و « أحمد الثالث » ، و فيما عساه أن يكون قد تفرع عنهما.

<sup>(</sup>۱) يقع هذا النقس فى المحطوط فى الورقة ٣٥ ب ، ومكانه فى المطبوع فى س ٢٠١ وما بعدها .

#### النسخ المتوسطة

(۱) نسخة « الظاهرى » : وهى واقعة فى آخِر النسخة التى قدمها ابن خَلدون للملك الظاهر برقوق ، والجزء الذى تشغله يبتدى من ص ٣١٥ و ينتهى بصفحة ٣٨١ من الجزء الرابع عشر وهو آخر الكتاب .

وخط هذه النسخة رائع ، وفى مبدأ كل جزء منها لوحة مذهبة وماونة ، كتب عليها أنها «كتبت برسم الخزانة الملكية الظاهرية » .

وقد راجع ابن خَلدُون هذه النسخة قبل تقديمها للملك الظاهر ، فضبط بعض كلاتها ، وأصلح ما احتاج منها إلى الإصلاح .

وتنتهى هذه النسخة برجوع ابن خلدون من الحج فى سنة ٧٩٧ ؛ فبعد أن دخلت إلى مكتبة الملك الظاهر لم يُضَف إليها ما أضيف إلى الأصلين السابقين . ولذلك نجد مثلا الرسالة التي كتبها ابن الخطيب إلى أحد مُلوك الحفصيين – على لسان مَلكِه ابن الأحر<sup>(1)</sup> – ساقطة منهذه النسخة ، و إن كان مكانها فى القسم الذى يأتى قبل ارتحال ابن خلدون إلى المشرق . ثم لا تحتوى هذه النسخة على ما بعد سنة ٧٩٧ .

وقد انتفعتُ بالأجزاء التي لم ُيغيِّرها ابن خلدون من هذه النسخة ، وأشرتُ إلى الخلاف — حيث يوجد— في حواشي الكتاب ، وسميتها بـ « الظاهري » عند الإشارة إليها .

(<sup>ب</sup>) نسخهٔ الشنفيطي : [رقم ١ شتار يخ ٢٠ ورقة (من٣٦٣ظ – ٣٨٣و) ، ٢١٤ × ٢١٤ م ، سطورها ٤٢ ] .

<sup>(</sup>١) تقم هذه الرسالة في المطبوع بين ص ١٥٥ ، ص ٢٠٩ .

التناعل تاسكمو غنزيج وداد كروج المنادكوع علسد يوديد التناء

بضالح الاعماك وفصد الخسرما انتهيئا اليد وتديخ خوالفدض ماأددنا

عكم والمنكم الديم موخم الكاب الملامن كالبدعيري بالدر للمن مورةً بعنوسمن اوو فاعائدما وخد علم وتدفق بدع الدوادة نشها سمدى وسي سمكم وارناكم واطعومناكم يدواب مناكراعند لأعوالكاب تعدح عناطيه مجيوخيئ فايدي الوت عالدص معيي وكمالعا ونذا لواقبة مسعى ممكرور كالدائم متقوط لاتزك في هيا الماي الفريمن الدج ماطمه るいうかからしていていていているといういかいいいい 13770 الراده في هذا الكاب والدالموقق برحت القواب والهاد كالحسن 111- elle Xo elle galine le ex il ace al la el trace كالمندرية عكولف الكاب وبهالكا للجن الدام عند منالكا بالظاهري والعبربا خاوالعوب والعووالبرب

ليد وحك وصلوا تدعل يدنا ورو لانا عليد يدوعها وعلى 一下のからいろう ومقاضرا لنابيف خراف وانجان كلمالا ولله JALENTIN DULKARLAR BEBEK , TRAMVAY DURAGE FOTO SIMSEK KARSISINDA N. 306

المتيدوال ريع الدوح لمومند يتمسنه وكان التايدم فون الجنفة العيم

اسرعما اوان فلعداء والدزمة ومنهاعل عيد والعامساكا لعنده وعجامي

الملعق مهند وضاحيه القي المحوفص العدوكذ التروح في التقيدا إلى إمرة المدروريد السلطان الي العدا برنوالا والدمكية فح بردوه والمحقد ناسة وفاسا كانعسما للديم بالكالنفذاما وسوالوت مرائلام نوذعا ومسم والالتسمين الاجادوان استفارجته عزم مداالتعديد بالولد لانها

Intefab: 36-80 Sicili Ticores, 95369

غنيها مرعدا الدف وبغيد مقداوالمدرمية ركبت اليالفاع عنوفابدا

امه والمام ولتت الشلطان قلمان إن الله عمود بوته وما يدوكان فته

عسمالمن الوائمات وعيدكين فراماكه مرالكاب ورعاعتاج الناطراني

الورقة الأخيرة من نسخة « الظاهري »

كتبت فى سنة ١١٣٧ برسم خزانة الملك المولى إسمعيل ( ١٠٧٢ — ١١٣٩ ) أحد ملوك الدولة العلوية القائمة الآن بالمغرب الأقصى ؛ خطها مغربى يقرب فى قاعدته إلى الخط المسند المعروف اليوم بالمغرب ، وقد كان الناسخ من السرعة فى كتابتها بحيث أصبح الاعتماد عليها عند الاختلاف فى الفروق الخطية الدقيقة قليل الجدوى ؛ وهى أخت نسخة «الظاهمى» ، والفروق الشكلية الطنّيفة ليست من العُمق بحيث تخرج هذه النسخة من زمرة النسخ المتوسطة . وقد رجعت إليها كثيراً . ورمزت لها عند الاستفادة منها بحرف «ش» .

(ح) نسخ; حسن حسنی باشا عبر الوهاب : [۱۲۷ ق ، ۲۲۲ × ۱۹۷ م ، س ۲۲ . کتبت سنة ۱۳۰۶ ] .

وقد تكرم سعادة حسن حسنى عبد الوهاب باشا التونسى فأهدانى مخطوطته الخاصة ، وهى تتبع هذه الطائفة ، ولا تختلف عن سابقَتها إلا فيما يفترق فيه النساخ من تصحيف لا يذهب بصفات النسخة الجوهرية .

ولم أعتمد عليها فى تصحيح النص ، لأنها وصلتنى من تونس بعد أن تجاوز الطبع نهاية النسخ المتوسطة ، غير أنها مثل صالح من هذه المجموعة المتوسطة ، وقد دلتنى فاتحتُها على أنها ونسخة نور عثمانية [ رقم ٣٠٦٧ من ورقة ١٧٧ — ٢١٤ . ٣٢ × ٢١ ] ، قد صَدَرتا معا عن أصل واحد .

على أننى ، و إن لم أعتمد عليها ، لا أجد من الكلمات ما ينى بشكر سعادة حسن باشا عبد الوهاب على عونه العلمى النبيل .

#### النسخ القدعة

(۱) الفسخة الأزهرية: [۲۷۲۹ تاريخ أباظة - ۲۶ ق (۲۰۳ظ-۲۵۷)] كتبها أحمد بن يوسف بن حمد بن تركى الشافعي الأزهري سنة ۱۲۷۰ ، وهى أصلُ للنسخة التى طبعت فى بولاق ، تقع فى آخر الجزء السابع من المخطوط ، وقد قرأها المرحوم الشيخ نصر الهورينى فعلَّق عليها تعليقات بخطه ، لا تخرج عن تفسير لغوى ، أو تعريف تاريخى بشخص مرَّ ذكره مُعرَّفًا به فى صُلْب التاريخ .

ولم يُحسِن ناسخها قراءة الأصل الذى نقَل عنه فحرَّف ، وترك مواضع كمات بيضاء حيث لم بقرأها فى أصلها . ومن هناكانت النسخة المطبوعة صورة مماثلة لهذه المخطوطة .

والنسخة الأزهمية من النسخ القديمة ، فهى أوجز من المجموعة المتوسطة المذكورة قبلها ، تنقص عنها بعض التفاصيل ؛ وقد أشرت فى الحواشى إلى الزيادات التى تضيفها النسخ المتوسطة ولا توحد فى الأصل القديم .

وحينها عدت إلى هذه النسخة أشرت إليها بحرف « ز » ، ووصلتُ بينها ، و بين فرعها المطبوعة في بولاق .

(ت) سخة طلقت: [٢١٠٦ تاريخ من ورقة ١٦٠ ظ - ١٩٦ و]. والنسخة المحفوظة بمكتبة المرحوم أحمد بك طلعت كتبت في سنة ١١٨١ بخط مغر بي سقيم ، وهي أخت للأزهرية ، وليس يفرق بينهما إلا ما يفترق فيه النساخ المحرِّفون . وحيما أثبت نتائج المقارنة بينها وبين غيرها من النسخ ، رمنت إليها بحرف «ط»

#### (ح، ٤) نسخنا ( و » ، « ه » :

وهناك نسختان بدار الـكتب المصرية لم أعتمد عليهما ، غيرأنه يحسن التنبيه على أن مكانهما في هذه المحموعات هو هذا ، فهما معًا يشبهان الأزهرية ، ونسخة طلعت .

أما نسخة « د » فقد كتبت في سنة ١٢٥٤ ه بخط نسخ واضح ، وتقع تحت [ رقم ٥٣٤٣ تاريخ ، ( ٢١٥ ظ – ٢٦٢ و ) ، ٣٢٧ × ٢٣٠ م ، س ٢٧ ] . 

### اسم الكتاب

وهذا الكتاب ، منذ عرف جزياً بع لتاريخ ابن خلدون ، وما كان يفصله عن بقية أبواب الكتاب إلا عنوانه الذي ينقلك من موضوع تَمَّ فيه الحديث إلى آخر جديد ، وكان عنوانه : « التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب » ، ولم تكن أداة الإشارة « هذا » إلا نداء مُدوِّيا يرغمك على الاعتراف بتبعية هذا الكتاب لبقية « التاريخ » .

وظل العنوان بهذه الصورة حتى بعد أن رحل ابن خلدون إلى الأندلس مرتبن، ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والشام، وأصبح ما جد من تجاربه فى رَحَلاته الجديدة جزءًا من حياته، يجب أن يدوّنه، وأن يضيفه إلى ما كان قد سجّله قبل ففعل، وعظم حجم الكتاب بما أضيف إليه من جديد الأخبار، ولم يكن العنوان السالف الذكر من السّعة والمرونة بحيث يشمل هذا الجديد الطارئ، دون أن يَدخُل في صوغه تعديل تَتَضح معه الدلالة على مباحث الكتاب؛ فذف ابن خلدون أداة الإشارة « هذا »، التي كانت واضحة الدلالة على تبعية هذا الجزء لكتاب « العبر »، وأضاف إلى بقية العنوان الكلمات : « ورحلته غرباً وشرقاً »، فكمكت بذلك الصياغة الأخيرة للعنوان، وأصبح : « التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب، ورحلته غرباً وشرقاً ».

و يلاحظ فيه ، وهو بصيغته الحالية ، عنصران بارزان : «التعريف» بالمؤلف، و « رحلته » ، وكل منهما دال على معنى واضح في الكتاب .

وتداول المؤرِّخون من بعد ابن خلدون كتابه هذا ، وكانت النسخُ التي تقع

تقع تحت أيديهم مختلفة ، بعضها قديم واقع فى آخر كتاب التاريخ تابع له ، وهو فى هذه الحالة لم يتغير عنوانه بعد ، وليس بين كلمات عنوانه ما يدل على معناه غير كلة « التعريف » ، فلم تكن لهم مندوحة عن تسميته عند النقل عنه بد « التعريف » ، وهى تسمية دعاهم إليها أن كلة « التعريف » وضَحَت دلالتُها على معنى الكتاب ، فكانت أحق من أخواتها بالاختيار .

أما البقية من النُّسخ ، فقد كانت حديثة الصدور عن المؤلف ، عدَّل في عنوانها ، فأصبح من بين كلاته ما يصلح للدلالة على الكتاب وهو قوله : « ورحلته غرباً وشرقاً » ، فاختار الذين نقلوا عن هذه المجموعة من النسخ أن يستُوا هذا الكتاب « رحلة » لابن خلدون ، وكان لهذه التسمية حظّ غير قليل من الذيوع في العصر الأخير على الرغم من أنها تسمية لم تعرف – فيا أعلم – قبل سنة ١٠٠٥ ه ؛ فقد نقل عنه أحمد بابا السوداني في كتابه « نيل الابتهاج بتطريز الديباج (۱) على أنه «رحلة » لابن خلدون . وفي سنة ١٠٠٦ ه كان العالم التركي أو يس بن محمد المعروف به «ويسي» (٩٦٩ – ١٠٦٧ ه) متولياً لخطة القضاء برشيد وغيرها في مصر ، وزار القاهرة فاشترى من مخطوطاتها واستعار ، وكان من هذا الكتاب – وكل واحدة منهما كانت نسخة المؤلف (٢٠ – فكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا الكتاب : «كتاب رحلة ابن خلدون بخطه ، رحمه الله تعالى » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٨ من نيل الابتهاج طبع مصر سنة ١٣٥١ ه.

<sup>(</sup>٢) من الكتب التي استمارها ديوان عبد الله بن الدمينة وقد كتب على ظهر الورقة الأولى منه : «استماره العبد المحتاج إلىالله سبحانه ويسى ، من خازن كتب «القبة المنصورية» بمدينة القاهرة في سنة ١٠٠٦ . رحم الله امرأ أوصله إليها إن لم يسمحني الزمان بإيصاله ، والحمد لله والصلاة على مجد وآله » .

ولم يرد الكتاب إلى مكانه ، بل نقل إلى الآستانة ، وهو الآن محفوظ بمكتبة « رئيس الكتاب » تحت رقم • ٩ / ١ .

وانظر ترجمة ويسى المذكور في « عثمانلي مؤلفلري » ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليست هذه النسخة بخط المؤلف ، وإنماكتب على بعض حواشيها الحاتات بخطه ، وإنظر ص «ط» حيث ذكر وصفها .

وسجَّل واضعو فهرس مكتبة « أياصوفيا » نسخة ويسى المذكورة باسم « رحلة ابن خلدون » ، ثم نُقلِت عنها نسخة أخرى ووضعت فى مكتبة « أسعد أفندى » فسميت أيضاً « رحلة ابن خلدون » ؛ وُعرِفت فهارس الاستانة بين العلماء ، فنقلوا عنها فيا كتبوه عن تراث ابن خلدون — أن من بين آثاره الفكرية « رحلتَه » .

وهذه التطورات التي مَرَّت بها صيغةُ العنوان ، قد أدَّت أخيراً إلى نوع من الارتباك في اسم هذا الكتاب ، ثم في ماهيته ؛ فحيما تحدَّث العلاَّمة المستشرق كارل بروكلن في كتابه «تاريخ الأدب العربي » عن مراجع ترجمة ابن خلدون ، أحال على ترجمته الذاتية « Autobiographie » التي تقع في آخر الجزء السابع من «العبر» ، وأحال على «الرحلة» المحفوظة في مكتبة « أسعد أفندى» ، ثم على « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقا » ، المحفوظ بدار الكتب المصرية ، والمجهول المؤلف ؟ (١).

ووضع هذه المراجع بهذه الصورة لا يدلُّك على شي أكثر من أن مدلولات هذه الأسماء في ذهن العلامة بروكمن متعدِّدة ، وأن هذه الأسماء تقع على مسميات مختلفة .

计计计

والكتاب — وقد وضحت أصوله ، وثبتت صلته بالمؤلف ، وعرف اسمه — نص كتب باللغة العربية الفصحى ، ولهذه اللغة سَنَن تجرى عليه ، وليس يملك الكاتب بها أن يَعدُوه ، أو يتجاهل ما منعه هذا السنَن أو أباحَه .

فى الذى يجب أن نفعلَ إذا مازلت بالكاتب القدم ، فأخطأ – في

Brock. S. II 342 (1)

والمذر للرجل ما ذكرته من تغير العنوان مع الزمن ، ثم عدم وضوح عبارة « فهرس دار الكتب المصرية » .

كتابته - جادة متن اللُّغة ، أو اشتقاقها ، أو أحطأ في الإعراب؟

أَثْمَلُكُ أَنْ نُعُدِّلٌ فَى النص ، ونثبتَه على حسَب ما تُقُرِّره القواعد ؟ وأين الخصانة التي تتمتع بها نصوص المؤلفين حينذاك ؟

والجواب — عندى — نعم نملك ذلك!

نملك ذلك ما دام المؤلّف قد اختار أن يكتب باللغة الفصيحة ، وتَقَيّد بقواعدها الصارمة ، وما دمنا على يقين من أن مخالفته لهذه القواعد لامنفذ في مواطن اختلافها يبيح قبولها أو الإغضاء عنها بوجه .

ولنا السَّنَد المتين فيما قرره المحدِّثون — منذ القديم البعيد — في الحديث تثبت روايته عندهم ، وفيه مخالفة لوضع من أوضاع اللغة (١) .

والمؤلفون أنفسهم أذنوا في هذا النوع من التصَرّف ، ولم يعدُّوه افتياتاً على نصوصهم .

ولو أن المؤلف حيّ ، وراجعه قارى من قرائه فيما وقع له فى كتابه من مخالفات لأوضاع اللغة التى يكتب بها ، أكان يصرُ على خطائه الذى لايقبل التأويل ؟ أم إنه كان يسارع إلى الاعتذار ، ثم إلى إقامة ماكان قد أخطأ فيه ؟

ولقد أثبت فى هذه الحالة النص فى الصلب على ما اقتضته قوانين اللّغة ، وأثبته فى الحاشية على الصورة التى أورده عليها المؤلف ، وقصدت بذلك أن يكون النص بالحالة التى وصل بها إلينا عن المؤلف ، واضح الدلالة على مَدَى معرفته باللغة ، وتمثّله لقواعدها ، وأن نحس بالمقدار الذى امتصه الجزء الخارج عن 'بؤرة التفكير ، من نشاط عقل ابن خلدون ، حيما كتب هذا النص أو قرأه .

وأحسَب أن من الواجبات الأولى على قارئ هذه المخطوطات التي يَتَيسَّر

<sup>(</sup>۱) انظر « تدریب الراوی » س ۱۶۶ - ۱۶۰ .

فيها وصُلُها بمؤلفيها أن رُيمْنى بمقدار التركز الذهنى للمؤلف حين تأليفه لكتابه أو قراءته له .

#### \* \* \*

والكتاب — إلى ما تقدم — يحوى حقائق تار يخية ، قال التاريخ فيها كلته ، وعلمية انتهى العلم قبل المؤلف من تقريرها على وجهٍ مّا فى المظانّ الأولى. لها ، ولم تعد موطنا للمناقشة .

ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نُخرج من حسابنا الرقابة التى تفرضها المقررات التياريخية والعلمية على ما يورده المؤلف من هذه الحقائق في كتابه ؛ ومن هنا جاءت ضرورة استشارة كتب هذا النوع من المعلومات ، والاستعانة بها في التنبيه على ما أنحرف فيه المؤلف عن الصراط المستقيم . ولو استُفسِر المؤلف أيضا عن سبب خِلافه للذي خرج عن ميدان الاختلاف بين العلماء ، لأقرَّ ما نصَّ عليه سابقوه واستقرت كلتهم عليه .

والحديث هنا لايتناول بطبيعة الحال ماخالف فيه المؤلف غيره مخالفة مقصودة دفعه إليها وجه من وجوه النظر ، فإن هذا رأيه ليس بما يباح فيه التبديل والتغيير ، وإنما الحديث عن المخالفة التي تقوم الدلائل القوية على أنها جاءت عفواً لم يكن للقصد فيها مجال .

ولم أهمل — في هذا النوع — ما أورده المؤلف ، بل أثبته في الحاشية للعلة التي سبق الحديث عنها .

#### \* \* \*

إلى هنا والحديث لم يعدُ محاولة إقرار النّص على الصورة التي يريد مؤلفه. أن يتداولَه الناس عليها .

وقد عارضتُه بأصوله المباشرة ، وهي تتمثل في مجموعات تنتسب إلى أصول قديمة الصدور عن المؤلف ، ومتوسطة ، وحديثة ؛ وغير المباشرة ، وهي كتب

المتراجم والتاريخ وغيرها مما نقل عنها ابن خَلدون أو نقلت عنه ، أو تناولت ما تناوله من موضوعات .

#### \* \* \*

أما الشروح والتعليقات التي أثبتُها في حواشي الكتاب ، فهي نوافل وزيادات تعبر — في أغلب الأحيان — عن خبرة خاصة بمقاصد المؤلّف أو موضوع الكتاب .

والكتاب - كما قدمت - مفتاح أول للذى يريد التعرف على ابن خلدون ، وقد رسم لنفسه فيه صورة لم تَحْلَ - لأسباب مختلفة - فى عين معاصريه بمصر ، فصنَعوا له صورة تختلف عما قاله عن نفسه أشدَّ الاختلاف .

وهنا تبدو الحاجة الملحَّةُ إلى نوع من العناية خاص ، يُقصَد فيه الوقوفُ عند مواطن الاختلاف هذه ، التي اعتُبرت فيما بعدُ منافذَ واسعة تسرَّبت منها ألوانُ من النقد شملت الكثير من نواحى حياة ابن خَلدون ، بل كادت — بما اتسعت — أن تمسَّ الثقة بما يرويه .

ولذلك عرضتُ ما يقوله ابن خَلدون في هـذا الكتاب ، على كتب أخرى تناولت الموضوع نفسه بالحديث ، وأثبتُ نَصَّها من غير تصرف فيه ليؤيِّد رواية ابن خلدون أو ينقُضَها ، و بذلك أصبح مصدر الحكم لابن خلدون أو عليه غير بعيد عن متناول الناقد النزيه .

#### 상 상 상

وذكر ابن خلدون أمكنة مرَّ بها وشاهدها حينا ، ولمناسبات غير ذلك أحياناً أخرى ، فوجب تحديد هذه الأماكن .

و إذا أبحنا لأنفسنا – وكان يجب أن لا نفعل – أن نكتفى – عند إخراج كتب لا تتوقف الاستفادة منها على الدقة فى التحديد – بالدلالة العابرة والإشارة السريعة الناقصة ؛ حيث إن أسماء البلاد بتلك الكتب جاءت بطريق

العَرَض ، ولم تُقصَد بالذكر لذاتها — أقول: إذا استبحنا ذلك في إخراج تلك الكتب — وفي طبيعتها ما يبرر الاكتفاء باللمحة — فإنه لا يصح لنا ذلك بحالة من الأحوال في هذا النوع من الكتب التي تذكر فيها الأمكنة والبلدان ذكراً ذاتيا تلمح فيه النظرة الفاحصة المستقصية.

وحيث إن البلاد وأسماءها معا، تعرضت — بفعل الزمن — للتغيّر، فقد حاولت سلم قدر جهدى — أن أذكر بجانب الاسم العربي للمكان، اسمه الذي يكتب بجانبه — على المصورات الجغرافية — بالحروف اللاتينية، وأن أضع إزاءه كذلك خطه الطولى والعرضى محدَّداً بالدرجات والدقائق — حاولت ذلك رغبة في أن يتضح المكان للقارئ وضوحا لا يشو به غموض ؛ وهي محاولة كان دون تحقيقها — كما قال الأول — خرط القتاد.

ولا أجرؤ على دعوى أننى حققت المنهج من ألفه إلى يائه ، فقد مجزت عن تحديد أمكنة — مرت بى — على الطريق الذي حاولت أن ألزم به نفسى ، فاكتفيت بتحديد « ياقوت » — لا أجرؤ على قول ذلك ، ولكنتى أزم أن كثيرا من الأماكن التى ذكرت فى هذا الكتاب أمكن تحديدها بحيث يستطاع وضع اليد على مكانها اليوم بالمصورات الجغرافية الحديثة .

###

وذكر ابن خلدون — فيما ذكر فى كتابه — شيوخَه الذين تخرَّج على أيديهم ، وحلاَّهم بحُـلًى كانت ، عند تقديرها ، موضعَ الريبة والشك يوم تناول ابن خلدونَ النَّقدُ الحديث .

وقد أحسستُ أن على تجاه ذلك أن أعرض رأى ابن خلدون فى شيوخه ، وتقديره لهم ، على كتب التراجم والطبقات ، وأن أزن ما أورده فيهم — بالذى يورده غيره ؛ فإذا ما خالفَه أتيت بالنص المخالف ، وأشرت إلى موضع الترجمة المخالفة ، أما حين يوافقه غيره ، فقد اكتفيت بالدلالة على موضع الترجمة .

وأحب أن أفول هنا: إنه ، مِن بين هذه المراجع جميعا ، لم يخالف رأى ابن خلدون — فيما علمت — فى الحلَى التى خلعها على شيوخه من تزكية ، وتفوق وبلوغ الدرجات العُلَى في غرع الثقافة الإسلامية التى اختص كل منهم بإتقافه ، أقول لم يخالفه فى ذلك إلا شخص واحد ، وفى مسألة واحدة ، على أن كثيرا من العلماء نظر إلى المسألة ذاتها بالعين التى كان ينظر إليها بها ابن خلدون .

والمسألة هى: « هل كان لناصر الدين المشدّالى بَصَرْ بعلم الحديث أو لا ؟ قال ابن خلدون — وقد روى عنه الموطأ — : نعم ! وقال العلامة الرحالة العبدرى فى رحلته : لا !

والذي يعرف سعة اطلاع العبدري ، وموهبة النقد النافذ التي كان يتمتع بها — لا يسعه إلا أن يضع رأيه — على الرغم من انفراده به — موضع التقدير .

والذين تحدثوا عن ابن الخطيب — رحمه الله — قالوا إنه كان مولعا — في كتابته — بالإشارة إلى مسائل تاريخية وعلمية ، وأنه كان مغرما بالتورية بمصطلحات العلوم التي كان يعرفها ، وما أوسع ماكان يعرفه ابن الخطيب من العلوم! وقد أورد له ابن خلدون في هذا الكتاب رسائل ، وضَح فيها شغفه باستخدام هذه المصطلحات ، وإشارته إلى حقائق تاريخية ، ومقررات علمية ، إشارات عابرةً لا يكاد يتكشّف المراد منها دون استفتاء مصادرها الأولى ، وفي ذلك الجُهد البالغ والمشقة المضنية .

وقد وجدتنى ملزما بتحديد موضع الإشارة من بين حوادث التاريخ، وشرح الكلمة التي لها معنى خاصُ حَدَّده أقوام من العلماء مُعَيَّنُون ، فأصبحوا المرجع الأساسى عند تحديد معنى الكلمة الجديد ، ثم على بعد ذلك دلالة القارئ على موطن التفسير .

ومن هنا طالت الشروح في بعض المواطن وما أردتها أن تطول ، ولكنه النطيب يغذِّي أدبه برواسب ثقافته الإسلامية المتشعبة الفروع ، فإذا

ما أردت أن تعود بها إلى مواطنها الأولى حيث يَتَضِح لك وجهُ الدلالة منها ، كان عليك الاستعداد لطواف حول العدد الكثير من مجلدات هذه الثقافة ، غير مريح . وما أكثر ما ضَلِتُ السبيل فظلت الكلمات مبهمة المعنى ، غير واضحة المراد!

أما الفهارس فما أحدثت فيها جديداً يدعو إلى الإرشاد والتنبيه ، إلا أنحصولى على نسختى المؤلف جعلني أعنى بالأعلام التي ضبطها فيهما بقلمه ، حيث إن ضبطها توقيفي لا يخضع لقانون ؛ وقد وضعتها في فهرس خاص بها مرتبة على حروف المعجم (١٠).

وما أحب أن أنهى هذه الكلمة دون أن أعترف بالجميل لأشخاص كان لهم الفضل الكبير في ظهور هذا الكتاب:

معالى الدكتور طه حسين باشا ، حيث شمل عملى فى ابن خلدون بعطفه وتشجيعه ، وكان لمعاليه فى هذا الكتاب موقف كريم لن أنساه .

والأستاذ الجليل أحمد بك أمين الذي كان هذا الكتاب موضع رعايته منذ بدء عملى فيه ، ولقد تكرم بتقرير طبع هذا الكتاب في «لجنة التأليف» على نفقتها .

وأستاذى العلامة الثبت أمين بك الخولى الذى كان لملاحظاته القيمة على منهج عملى فى ابن خلدون فوائد ذات أثر بعيد .

فإليهم جميعا أرفع شكرى واعترافى بالجميل.

و بعد فقدت بذلت من جهدى ما استطعت ، فإن وفقت فمن فضل الله ولى العون كان ذلك التوفيق ، و إن كانت الأخرى — وما أظننى بمنجاة منها — فحسى أن أمال أجر ما اجتهدت كم

القاهرة في (٦ رجب سنة ١٣٧٠ م محمد بن تاويت الطخبى

<sup>(</sup>١) أرجو أن يلاحظ أن الرقم الموضوع بين قوسين فى الفهارس يدل على أن للعلم ترجمة عند هذا الرقم .

## التَّعريف بابن خَلدون مؤلف الـكـتاب ورحلته غربا وشرقا<sup>(۱</sup>

وأُصل هـذا البيت من إشبيلية ؛ انتقل سلفُنا — عند الجلاء وعَلَبِ مَلك الجلالية ابن أَدْفُونْش عليها — إلى تُونس في أُواسط المائة السابعة .

#### نسہ :

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خَلدون (٢) . لا أذكر من نسبي إلى خَلدون غير هؤلاء العشرة ، ويغلب على الظن أنهم أكثر ، وأنه سقط مثلهم عددا ؛ لأَنَّ جَلدون هذا هو الداخل إلى الأَندلس ، فإن كان أول الفتح فالمدَّة لهذا المَهْد سبعُانة سنة ، فيكونون زُهاء العشرين ؛ ثلاثة لكل مائة ، كما تقدم في أول الكتاب الأول (٢) .

وَنَسَبُنا فِي حَضْرِمَوت ، من عَرب البمن ، إلى واثل بن حُجْر ، من أقيال العَرب ، معْروف وله مُعبة . قال أبو محمد بن حَزْم (١) في كتاب الجهرة : وهو واثل

<sup>[</sup>٤] ط ب ز « أصل » — «سلفنا» ساقطة من ش ز ط ب [١٠] ط « للا ُندلس » [١١] ش « فيكون » .

<sup>(</sup>١) ختم ابن خلدون الجزء الأخير من تاريخه بالتعريف بنفسه ، وقد ورد عنوان هذا التعريف في النسختين ش ط بهذه الصيغة ، وفى النسختين ب ز : « مؤلف هذا الكتاب » . وقد استخدم المؤلف المنوان نفسه هنا ، وأضاف بخطه قوله : « ورحلته غربا وشرقا » .

 <sup>(</sup>۲) بفتح الحاء كما ضبطه بخطه بالقلم مرارا ، وكما نص عليه السخاوى فى الضوء اللامع ١٤٥ ، وأحمد بابا التُنْبُكي فى نيل الابتهاج ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمة ص ٨٤ طبع بولاق . حيث قدر أعمار الدول .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى القرطبي (٣٨٤ – ٥٠١) انظر الإحاطة س ١٤٢ ( مخطوط دار الكتب المصرية ) وتذكرة الحفاظ ٣٢١/٣ ، وتاريخ الأدب العربي لبروكلن ٢٠٠/١ ، والملحق ٢٩٤/١ .

ابن حُجْر بن سعید (۱) بن مَسْروق بن وائل بن النَّعان بن ربیعة بن اکخارِث ابن عَوف بن سعد بن عوف بن عدی بن مالك بن شُرَحْبیل بن الحارث ابن مالك بن مُرَّة بن حَمْیری بن زید بن اکخفر کی بن عرو بن عبد الله ابن مالك بن مُرَّة بن حَمْیری بن زید بن اکخفر کی بن عبو بن عبد الله [ ابن هانی الله ی بن عوف بن جُرشم بن عبد شمس بن زید بن لأی بن شَبْت (۱) ابن قدامة بن أعجَب بن مالك بن لأی بن قحطان . وابنه عَلقَمة (۱) بن وائل وعبد الجبار بن وائل (۵) .

وذكره أبو عُمر بن عبد البَرِّ في (٢) حرف الواو من « الاستيماب » ، وأنَّه وفد (٧) على النّبي صلى الله عليه وسلم ، فبسَطَ له رداءه ، وأجاسه عليه ، وقال : « اللهم بارك في وائل بن حُجْر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة » .

وبعث معه معاوية َ بن أَبي سُفيان إِلى قومه يعلِّهم القرآنَ والإِسلامَ ،

[٣] ز ، الجهرة ت « عمر » [٤] الجهرة ت « جوشم » — ابن عساكر « شبب » ، تهذيب التهذيب « شبيب » ، الجهرة « شبيت » ، ش « شبيت »

<sup>(</sup>١) ما ذكوه ابن خلدون فى نسب جدِّه واثل عن الجهرة (١١١ ب) هو حد قولين ذكرها مماً ابن عساكر ، والمزرِّى ، وقد خلط ابن حجر فى الإصابة وتهذيب التهذيب بين القولين فجاء ماكتبه مشوها غير متلائم ، انظر المزى ( ورقة ٧٧٨ و ) وابن عساكر ج ٥٤٨/٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن الجمهرة ، وابن عساكر ، والمرِّسي .

<sup>(</sup>٣) قيدها بخطه بفتح الثنين وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة فوقية .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في المزِّي ورقة ٧٧٤ ظ ، تهذيب التهذيب ٧٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل والجمهرة وش ط ز « وعبد الجبار بن علقمة بن وائل » وهو خطأ والتصحيح عن المزِّى ورقة ٣٨٣ و ، وتهذيب التهذيب ٦٠٠/٦ .

 <sup>(</sup>٦) هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبـــد البر" النمرى القرطبي
 ( ٣٦٨ — ٣٦٨ ) . نفح الطبب ١١٩/١ ، وتاريخ الأدب العربى لبروكلن
 ٣٦٧/١ والملحق ١٢٨/١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر قصة وفادته على النبي (س) « عام الوفود » في القسم الثانى من الجزء الثانى
 من تاريخ ابن خلدون س ٩٠٥ .

فكانت له بذلك صِحابة مع معاوية ، ووفد عليه لأول خِلافته وأجازه ، فردَّ عليه جائزته ولم يقبلها .

ولما كانت واقعة (۱) حُجْر بن عَدِىّ الكِندى بالكوفة ، اجتمع ردوس أهل الىمن ، وفيهم وائل هذا ، فكانوا مع زياد (۲) بن أبى سُفيان عليه ، حتَّى أوثقوه وجاؤا به إلى مُعاوية ، فَقَتَله كما هو معروف

قال ابن حزم (۲) وُيذكر بنو خَلدون الإِشْبِياتُيون من ولده ، وجَدَّهم الداخل من الشَّرْق خالد المعروف بخَلدون بن عثمان بن هابئ بن الخطاب بن كُر َيب (١٠) ابن مَعْدِيكُرب بن الحارث بن وائل بن حُجْر

[٣٠] قال : وكان من عَقِبِه كُرَيْب بن عثمان / بن خَلدون وأخوه خالد ، وكانا من أعظم ثوار الأَندلس .

قال ابن حَزم: وأخوه محمَّد كان مر عَقِبِه أبو العاصِي عمرو بن محمد ابن خالد بن محَّد بن خَلدون.

و بنو أبى العاصى : محمَّدُ ، وأحمد ، وعبد الله . قَال : — وأُخوم عثمان ، وله عقِّب . ومنهم الحكيم المشهور بالأندلس من تلامِيذِ مَسْلَمَـة المَحْريطى (٥٠)؛

[۱] ز ط « فــكان » ز ط« فأجازه » . [٦] ز ط « وقال » [٧] ط « المصرق » [ ٩ ] سقط من ط قوله « قال وكان .... الأندلس » — ش « وكان من ولده » [١٣] ش « وآخرهم » .

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الواقعة مفصلة فى كتاب الأفانى ١٦ ٧ — ١١ ( بولاق) .

<sup>(</sup>۲) هو زیاد بن أبی سفیان ، ویقال ابن أبیه ؛ أخو معاویة بن أبی سفیان . ولد عام الفتح بالطائف ، وتوفی بالـكوفة عام ۰۳ ه . انظر المعارف س ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة الأنساب لوحة ١١١ ب.

<sup>(</sup>٤) قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء .

<sup>(</sup>٥) هو أبوالقاسم مسلمة بن أحمد المجريطى . فلكى راصد ، له تآليف فى الفلك والفلسفة والسحر والكيمياء . انظر طبقات الأمم لصاعد ص ٦٩ ، وعبون الأنباء ٣٩/٢ وأخبار الحكماء ص ٣٢٦ .

وهو أبو مُسلم عمر بن محمد (۱) بن بَقِيّ بن عبد الله بن بكر بن خالد بن عثمان ابن خالد بن عثمان ابن خالد بن عثمان بن خَلدون الدَّاخل وابن عمه أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله . قال : ولم يبق من ولد كُريب الرئيس المذ كور إلا أبو الفضل ابن محمد بن خَلَف بن أحمد بن عبد الله بن كُريب — انتهى كلام ابن حَزم .

## • سلف بالأنرلس :

ولمَّا دخل خَلدون بن عُمَان جدُّنا إلى الأَندلس ، نزل بِقَرْمُونَة (٢) في رَهُط من قومه حَضْرَمَوت ، ونَشَأَ بيتُ بَنيه بها ، ثم انعَقلوا إلى إِشْبِيلية (٣) . وكانوا في جُند اليَمَن ، وكان لـكُرَيْب من عقبه وأخيه خالد ، الثورة المروفة بأشبيلية أيام الأَمير عبد الله المرواني (٤) ؛ ثار على ابن أبي عَبْدة ، وملكها من يَده أعواما . ثم ثار عليه إبراهيم بن حجَّاج ، بإملاء الأمير عبد الله وقتله ، وذلك في أواخر المائة الثالثة .

[١] ز ط « تق ، — ز ط « بن أبى بكر ، — لم يتكرر فى ز ط « بن خالد بن عثمان ، .

<sup>(</sup>۱) في عيون الأنباء (۱/۲) ، وطبقات صاعد (ص ۷۱): « عمر بن أحمد بن خلدون». وابن خلدون هذا هو أحد أشراف إشبيلية ، وكان فيلسوفا مهندسا طبيبا . توفي سنة ٩٤ هـ . وقد أخطأ الأستاذ قدرى حافظ طوقان في « تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ص ١٣٤ حيث حسبه عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقسدمة ، ولم يلتفت إلى الفارق الزمني الفسيح بين وفاتي الرجلين ( ٩ ه ٣ سنة ) .

 <sup>(</sup>۲) قرمونة ( Carmona عرضها الشمال ۲۲ – ۳۷° وطولها الفعرق ٤٠ – ٥°) بفتح القاف وسكون الراء وتحريكها ، بعدها ميم مضمومة فنون مفتوحة بعد واو ساكنة : مدينة بالأندلس . ياقوت ۷۲/۷ تاج العروس ۲۳/۹ الروض المعطار ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٣) إشبيلية (Sevilla أو Sevilla عَرَضُها الشمالي ٢٤ ُ ﴿ ٣٧ ُوطُولُهَا الفربي • ُ ﴿ ٣٠ ُ) عاصمة بني عباد من ملوك الطوائف بالأندلس . ياقوت ٢/١ • ٣ تاج العروس ٣٨٦/٧ الروض المطار ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن مجمد بن عبــد الرحمن الأموى سابع الحلفاء من بني أمية بالأندلس ٢٧٠ — ٣٠ ) انظر تاريخ إن خلدون ١٣٧/٣ .

وتلخيص الخبر عن ثورته (۱) ، على ما نقله ابن سَميد (۲) عن الحِجَارى (۳) وابن حَيَّان (۱) وغيرها ، وينقلونَهُ عن ابن الأَشعث مؤرخ إِشبيلية : أن الأَندلس لما اضطربت بالفتن أيام الأمير عبد الله تطاول رؤساء إِشبيلية إلى النَّورة والاستبداد ، وكان رؤساؤها المتطاولون إلى ذلك فى ثلاثة بيوت : بيت بنى أبى عَبْدَة ، وكان عبد أمَيَّة بن عبد الفافر بن أبى عَبْدَة ، وكان عبد والرحن الداخل ولَى أبا عبدة إِشبيلية وأعمالها ، وكان حافدُه أمَية من أعلام الدولة بقرطبة ، ويولونه المالك الضخمة . و بيت بنى خَلدون هؤلاء ، ورئيسُهم الدولة بقرطبة ، ويولونه المالك الضخمة . و بيت بنى خَلدون هؤلاء ، ورئيسُهم الدولة بقرطبة ، ويولونه المالك الضخمة . و بيت بنى خَلدون هؤلاء ، ورئيسُهم الدولة بقرطبة ، ويولونه المالك الضخمة .

قال ابن حَيَّان : وبيت بنى خَلدون إلى الآن فى إِشبيلية نهاية فى النَّباهة ، ولم تزل أعلامُه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية .

مُم بيت بنى حجَّاج ، وَرَئيسهم يومئذ عبد الله . قال ابن حَيَّان : ﴿ ﴿ لِمِنْ

[ • ] زط «بيت أبى عبدة» ، وفي العبر ٤/ ١٣٥ «ابن أبي عبدة » . [ ٧ ] «هؤلاء» ساقطة من ط .

<sup>(</sup>١) تفصيل خبر هذه الثورة في تاريخ ابن خلدون ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>۲) على بن موسى بن سـعيد العنسى الغرناطى ( ۲۱۰ — ۱۷۳ ) صاحب كتابى د المفرب » و « المشرق » وغيرهما . يعتمد عليه ابن خلدون كثيرا فى النسب والتاريخ . ترجته فى فوات ابن شاكر ۲/۲٪ ، نفح الطيب ۱/۲٪ — ۲۳۶ — ۳۷، « سن المحاضرة ۱/۲٪ .

 <sup>(</sup>٣) أبو محمد عبد الله بن ابراهيم الحجارى (نسبة إلى وادى الحجارة) الصنهاجى من أهل القرن السابع ألف كتاب « المسبهب فى غرائب المفرب » ابتدأ فيه من فتح الأندلس وانتهى إلى سنة ٦٣٠ ، انظر نفح الطيب ٤٨٣/١ ، ٤٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو ممروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي ( ٣٧٧ — ٤٦٩ ) مؤرخ الأندلس بلا جدال . له كتاب « المنين » أو ( المبين ) في التاريخ ، و « المقتبس » في تاريخ الأندلس ، وكتاب « ممرفة الصحابة » . ( وفيات ٢١٠/١ ، ذخيرة ابن بسام المجلد الثاني من القسم الأول س ٨٤ ، الإعلان بالتوبيخ ص ١٢٣ .

بني حجَّاج — من لَخْم ، وبيتُهم إِلَى الآن في إشبيلية ثَابِت الأصل ، نَابت

الفرع ، موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلما عظمت الفتنة بالأندلس أعوامَ الثمانين والماثنين ، وكان الأمير عبد الله قد ونَّى على إِشْبيلية أُمَيَّة بن عبد الغافر ، وَ بَعَتَ مَعُهُ ابْنَهُ مُحْمَدًا ، وجعله في كفالته ، فاجتمع هؤُلاء النَّفَر ، وثارُوا بِمُحَمَّد بن الأمير عبــد الله و بأمية صاحبهم ، وهو يمالئهم على ذلك ، ويكيد / بابن [١٣] الأمير عبد الله ، وحاصروهما في القَصْر ، حتَّى طلب منهم اللَّحاق بأبيه فأخرجوه ، واستبدَّ أُمية بإشبيلية ، ودَسَّ على عبد الله بن حجَّاج من قَتَله ، وأَقام أخاه إبراهيمَ مكانه ، وضبط إشبيلية ، واسترهنَ أولادَ بني خَلدون و بني حجَّاج، ثم ثاروا به ، وهمَّ بقتل أبنائهم ، فراجَعوا طاعتَه ، وحلفوا له ، فأطلق أبناءهم فانتقضوا ثانيـة ، وحاربوه فاستَهات وقَتَل حُرَمه ، وعَقَر خُيُولَه ، وأحرق موجودَه ، وقاتَلهم حتى قَتلوه مقبِلاً غيرَ مدبر ، وعاثت العامَّة في رأسِه ، وكتبوا إلى الأمير عبد الله بأنه خَلَع فقتَلوه ، فقبل منهم مداراة ، و بعث علبُهم هشامَ بن عبد الرحمن من قَرَابته ، فاستبدُّوا عليه ، وفتكوا بابنه ، وتولَّى كِبر ذَلكَ كُرِّيْبِ بِن خَلدون ، واستقلَّ ،إِمارتها .

وَكَانَ إِبِرَاهِيمِ بِنَ حَجَّاجٍ بِمَدَ مَا فَيُلَ أَخُوهُ عَبْدُ الله — عَلَى مَا ذَ كَرَّهُ ابْنَ سَعَيْدَ عَنَ الْحِجَارِي — سَمَت نَفْسُهُ إِلَى التَّقَرَدِ ، فَظَاهُرِ ابْنَ حَفْصُونَ (١) أَعْظُمُ

<sup>[</sup>۱] زط « هو من لحم » وســقط قوله « يعنى بنى حجاج » من ط ش ز [۹] ط « وجعلوا له » [۱٦] ط « سعت نفسه » فى الأصل فصاهر . والمثبت عن ط ؟ لأنه الصّـواب .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دمیان بن فرغلوش بن أذفونش التس . أول ثائر بالأنداس ، وهو الذي افتتح الحلاف بها ، وفارق الجماعة أیام محمد بن عبد الرحمن سنة ۲۷۰ . وتوفی سنة ۳۰۱ وانظر ثورته فی تاریخ ابن خلدون ۱۳٤/٤ وما بعدها .

ثوار الأندلس يومئذ، وكان بمَالَقَة (١) وأعمالها إلى رُنْدَة (١)، فكان له منه ردْلا. ثم انصرف إلى مُداراة كُرَيْب بن خَلدون وملابسته، فَر دَفه فى أمره، وشركه فى سلطانه ، وكان فى كُرَيْب تحامل على الرَّعية وتعصّب، فكان يتجَهَّم لهم، ويفلظ عليهم ، وابن حَجَّاج يَسْلك بهم الرفق والتلطف فى الشفاعة لهم عنده ، فانحرفوا عن كُريب إلى إبراهيم ، ثم دسَّ إلى الأمير عبد الله يطلب منه الكتاب ولاية إشبيلية ، لتسكن إليه العامَّة ، فكتب إليه العهد بذلك ، وأطلع عليه عُرَفاء بولاية إشبيلية ، الشربوا من حُبِّه ، والنَّفرة عن كُريْب ، ثم أجمع الثورة ، وهاجت العامة بكر يْب ، ثم أجمع الثورة ، وهاجت العامة بكر يْب ، قام واستقرَّ بإمارة إشبيلية .

قال ابن حَيَّان: وحَصَّن مدينة قَرَمُونَة من أعظم معاقل الأندلس ، وجعلها مُر تَبَطا لخيوله ، وكان ينتقل بينها و بين إشبيلية ، واتخذ الجند ورتَّبهم طبقات ، وكان يصانع الأمير عبد الله بالأموال والهدايا ، و يبعث إليه المَدَدَ في الصَّوائف (٢٠) ، وكان مقصودا مُمَدَّحا ، قصده أهل البيوتات فوصلهم ، وَمَدَحَهُ الشعراء فأجازَهم ، وانتجمه أبو عمر بن عبد ربَّة صاحب العقد (١٠) ، وقصدَهُ من بين سائر الثوار ، فمرَف حقه ، وأعظم جائزته .

<sup>[</sup>٠] فى العبر ١٣٦/٤ « دس للأمير » [ ٧ — ٨ ] سقط من ز « عن كريب ... برأسه » [١٣] سقط من ط « فأجازهم وانتجمه » وفى ز « ومدحه الشمراء ، ومدحه أبو عمر »

<sup>(</sup>۱) مالقة (Malaga عرضها الفيمالي ه ٤ ' -- ٣٦°. وطولها الغربي ١٠ ' -- ٦°) بفتح اللام والقاف مدينة معروفة من مدن الأندلس الساحلية. ياقوت ٣٦٧/٧ . الروض المعطار ص٧٧٠ .

<sup>(</sup>۲) رندة ( Ro nda عرضها الفيالي ٥٤ ٤ - ٣٦ وطولها الشرق ٢٠ - ٥ ° ) بضم فسكون فدال مفتوحة مدينة شهيرة بالأندلس . ياقوت ٢٩٣/٤ . الروض ص ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) الصوائف جم صائفة وهي غزوات المسلمين إلى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم
 كانوا ينزون صيفا تفاديا من شدة البرد والثلج ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٤) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي ( ٣٤٦ — ٣٢٨) صاحب كتاب المقد الفريد ترجته في الوفيات ٣٩/١ اليتيمة ٢٠/١ ممجم ياقوت ٢٧/٢ .

وَلَمَ يَرْلَ بَيْتَ بَنَى خَلدُونَ بَإِشْبَيْلِيَةً ﴿ كَا ذَكَرَهُ ابْنَ حَيَّانَ وَابْنُ حَزْمَ وَغَيْرُهُمْ ﴿ الْمُعَارَةُ [٣٠] وَغَيْرُهُمْ ﴾ وانْمَتَحَتَ عَنْهُم الإمارة [٣٠] على أَرْمان الطَّوائف (١٠) ، وانْمَتَحَتَ عَنْهُم الإمارة [٣٠] عا ذهب لهم من الشوكة .

ولما علا كمبُ ابن عَبَّاد (٢) بإشبيلية ، واستبدًّ على أهلها ، استوزر من بنى خَلدون هؤلاء ، واستَعملهم فى رُتَب دولتِه ، وحضروا معه وقعة الزَّلَافة (٣) كانت لابن عَبَّاد وليوسف بن تَاشِفين (٤) على مَلكِ الجلالقة ، فاستشهد فيها طائفة كبيرة من بنى خَلدون هؤلاء ، ثبتوا فى الجولة مع ابن عبَّاد ، فاستُلْحِموا فى فى ذلك الموقف . ثم كان الظُّهُور للمسلمين ، ونصرهم الله على عدوهم . ثم تخلب يوسف بن تَاشِفين والمُرابِطُون على الأَندلس ، واضمحلَّت دولة المَرَب وَفَينتْ قَبَائُهُم .

## سلف بافرینب:

ولما استولى الموحِّدون (٥) على الأُندلس، وملكوها من يد المرابطين، وكان

[۱] ش « ذكر » . [۲] ز ش « زمان » [٤] ز ط « غلب ابن عباد » [•] ز « وقعة الجلالقة » والمعروف تسميتها بوقعــة الزّلاقة . [۷] سقطت «كبيرة » من ز ط .

 <sup>(</sup>١) يبتدئ عصر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية الحالانة الأموية ، وينتهى بغلبة يوسف
 ابن تاشفين المرابطى عليهم جميعا ، واستيلائه على الأندلس . انظر تاريخ ابن خلدون ٢/٤ ٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد ( ۴۳۱ — ۴۸۸ ) أكبر ملوك الطوائف بالأندلس ترجمته في : الوفيات ۳٦/۳ . الممجب س٣٦ ؛ نفح الطيب ٢٩/٢ تاريخ ابن خلدون ١٥٦/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) وقعة الزلاقة هــذه من المعارك ذات الأثر البعيد فى الحياة الإسلامية بالأندلس ، ولذلك أكثر المؤرخون من الحديث عنها . انظر مثلا نفح الطيب ٢٣/٢ و والوفيات ٢/٠٤، هم الله عنها . ١١٩ - ١١٩ - ١١٩.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة يوسف بن تاشفين ( ٤١٠ — ٥٠٠ ) في الوفيات ٢/٨١/٠ .

<sup>(</sup>۰) تبتدی دولة الموحدین بالمغرب سنة ۱۰، علی ید مهدی الموحدین عمد بن تومهت و تنتهی سنة ۲۰۹ هـ تقریبا انظر و تنتهی سنة ۲۰۰ هـ و تقریبا انظر جذوة الاقتباس س ۹۷ — و تاریخ أبی الفداء ۲۳/۲ .

ملوكهم : عبد المؤمن و بنيه ، وكان الشّيخ أبو حَفَص كبير هِنْتَاتَةَ زعم دولتهم (۱) ، وولّوه على إشبيلية وغَرب الأندلس مرارا ، ثم ولوا ابنه عبد الواحد عليها في بعض أيامهم ، ثم ابنّه أبا زكرياء كذلك ، فكان لِسكَفِنَا بإشبيلية اتصال بهم ، وأهدَى بعض أجدادنا من قبل الأمهات ، ويُورَف بابن المحتّسِب ، للأمير أبي زكرياء (۱) يحيى بن عبد الواحد بن أبي حَفَص أيام ولايته عليهم ، وجارية من سَنَى الجَلاَلقَة ، المخذها أمَّ وَلَد ، وكان له منها ابنه أبو بحيى زكريا ولئ عهده المالك في أيامه ، وأخواه : عمر وأبو بكر ، وكانت تُلقّب أمَّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكرياء إلى ولاية إفريقية سنى العشر بن والستائة ، ودعا لنفسه بها ، وخلع دعوة بنى عبد المؤمن سنَة خُس وعشرين ، واستبدَّ بإفريقية ، وانتقضت وخلع دعوة بنى عبد المؤمن سنَة خُس وعشرين ، واستبدَّ بإفريقية ، وانتقضت دولة الموحدين بالأَندلُس ، وثار عليهم ان مُود (۱) ، ثم هلك واضطر بت الأَندلُس ، وتكالب الطَّاغية عليها ، ورَدَّدَ الفرْقَ إلى الفُرُنْ يَبرَة (۱) ، بسيط قرطبة و إشبيلية إلى

<sup>[</sup>٤] زط « ويعرف بالمحتسب » [٦] زسقط « له » ، زط « أبا زكريا يحي » [٨] ز « سنة المشرين والسمائة » [١١] ز « وتردد »

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عمر بن يحيى بن محمد الهنتاتى ، أول التابعين لمهدى الموحدين من بين قومه ، والمختص بصحابته ، ومن هنا انتظم فى سلك الهشرة السابقين إلى دعوة ابن توممت . وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ . وإلى أبى حفص هذا تنتسب الدولة الحفصية بإفريقية . وليس صحيحا ما يتوهم من أنهامن ذرية أبى حفص عمر بن الحطاب ثانى الحلفاء الراشدين ، انظر ابن خلدون مركم ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، والمعجب للراكش ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير أبو زكريا يحي بن عبد الواحد الحفصى . ملك جل إفريقية ، وبايعه أهل الأندلس ، وأمَّـله أهل شرق الأندلس لصد هجوم ملكيكي أرغون وقشتالة ، فأوفدوا إلبه كاتب ابن مرذنيش أبا عبد الله ابن الأبار ، فأنشده القصيدة السينية المشهورة :

أُدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السَّبيل إلى منجاتها درسا

انظر صبح الأعش ١٢٧/٥ وابن خلدون ٢٨١/٦ وأزهار الرياض ٣/٥/٣ وما بعدها (٣) محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن هود الجذامي . انظر أخبار ثورته في تاريخ ان خلدون ١٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) الفرنتيرة هي : بسيطة قرطبة ولمشبيلية وطليطلة وجيان ، آخذة من جوف(شمال) الجزيرة من المفرب إلى المصرق ( ابن خلدون ١٧٩/٤ ) .

جَيَّان (۱)، وثار ابن الأحر بغَرب الأندلس من حصن أرْجُونَة (۲)، يرجو التَّاسُك لل بقى من رمَق الاندلس ، وفاوض أهل الشُّورَى يومئذ بإِشبيلية ، وهم بنو الباجى ، و بنو الجَدّ ، و بنو الوزير ، و بنو سَيِّدِ النَّاس ، وَبنو حَلدون ، ودَاخلهم فى الباجى ، و بنو الجَدّ ، و بنو الوزير ، و بنو سَيِّدِ النَّاس ، وَبنو حَلدون ، ودَاخلهم فى الباجى ، و بنو الجَدِد ، وأن يتجافوا للطاغية عن الفُرُ نتِيَرة ، و يتمسَّكوا بالجبال الثورَة على ابن هُود ، وأن يتجافوا للطاغية عن الفُرُ نتِيَرة ، ويتمسَّكوا بالجبال الساحلية وَأمصارها المتوعِّرة ، مِن مالقَة إلى غَر ناطة (۱) إلى العَرِيَّة (۱) ، فلم يوافقوه على بَلَدهم .

وكان مقدَّمَهم أبو مروان الباجي/، فنابذَهم ان ُ الأَحمر وخلع طاعة الباجي، [18] وبَايَعَ مَرَّة لابن هُود، ومَرَّة لصَاحب مرَّاكش<sup>(٥)</sup> من بنى عبد المؤمن، ومرةً للأمير أبى زكرياء صاحب إفريقية، ونزل غرناطة، واتّخذها دارا لملكِهِ، و بقيت الفَرُ نتِيَرَةُ وأَمصارها ضاحِيةً من ظلّ اللك، فخشِي بنو خَلدون سُوء

[۱] ز ط « من غرب » [۲] سقط من ز ط « رمق » [۹] ز ط• ونازل » ، ز « دار ملکه » .

<sup>(</sup>۱) جيان ( Jaen عرضها الشمالى ٤٩٪ — ٣٧°، وطولها الغربى ٤٦٪ — ٣°) بفتح الحجيم وتشديد الياء الفتوحة المثناة من تحت ، ثم ألف ونون . صبح الأعشى ٧٢٩/٥ ، الروض المطار ص ٧٠ ، ياقوت ٣/٥/٣ .

<sup>(</sup>۲) أرجونة (Arjonaعرضها الشمالى ۲ه٬ — ۳۷°، وطولها الشرقى ٦٬ — ٤° تقريبا) بفتح فسكون فجيم مضمومة بعدها واو ساكنة ثم نون مفتوحة بعدها هاء التانيث. ياقوت ١٨١/١ ، الروض المعطار ص ١٢ .

 <sup>(</sup>۳) ويقال أغرناطة ( Granada عرضها الشمالي ۱۰ ′ — ۳۷° ، وطولها الغربي ۳۲′ — ۳۷° ) ياقوت ۲/۹۷ . الروض المعطار ص ۲۳ :

 <sup>(</sup>٤) المرية ( Alineiia عرضها الشمالى ١٥ ' - ٣٦° ، وطولها الغربى ٣٠ - ٢°)
 مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلس . ياقوت ٢/٧ ٤ ، الروض المعطار ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>ه) (Marrakesh) بالفتح ثم التشديد وضم السكاف : مدينة عظيمة بالمغرب الأقصى ، المختطها يوسف بن تاشفين فى حدود سنة ٤٧٠ ، وكانت عاصمة دولة الموحدين . عرضها الشمالى ٣٥ / ٣٠ .

العاقبة مع الطاغية ، وارتَحلوا من إِشبيلية إلى الهُدوة ، ونزلوا سَبتة (١) ، وأجلب الطاغية على تلك الثغور ، فلك قُرْطُبَة (٢) ، وإشبيلية ، وقَرْمُونة وجَيَّان وما إليها ، فى مدة عشر ينسنة . ولما نزل بنو خَلدون سَبتة أصهر إليهم العَزَ فِيُّ (٢) بأبنائه و بناته ، فاختلط بهم ، وكان لهُ معهم صِهْرُ مذكور ، وكان جدُّنا الحسن بن محمد ، وهو سبط ابن المحتَسِب ، قد أجاز فيمن أجاز معهم ، فذكر سوابق سَلفه عند الأمير أبى زكريا ، فقصَدَه ، وقدم عليه فأكرم قدومه ، وارتحل إلى المشرق ، فقضى فرضَه ، ثم رجع ولحق بالأمير أبى زكريا على بُونة (٤) ، فأكرمه ، واستقر في ظل دولته ، ومرعى نعمته ، وفرَضَ له الأرزاق ، وأقطع الإقطاع ، وهلك هنالك ، فدفن ببُونة ، وخلّف أبنه محمدا أبا بكر ، فنشأفى جو تلك النعمة ومرعاها ، وهلك الأمير أبو زكريا و ببُونة سنة سبع وأر بعين ، ووَ لِي ابنه المستنصر محمَّد ، فأجرى ، جَدَّنا أبا بكر على ما كان لأبيه ، ثم ضرب الدهر ضَرَبانة ، وهَلك المستنصر سَنة خمس وسبْعِين ، ووَ لِي ابنه يحيى ، وجاء أخوه الأمير أبو إسْحق من الأندلس ،

<sup>[</sup>۱] ط ه من الطاغيــة » . ، سقط من زط « إلى المدوة » ، ط « بسبنة » ... و المعلم ، [٦] زط « بسبتة » [٥] ز « أجاز اليهم » [٦ -- ٧] سقط من ز قوله « وخلف ابنه ... ببونة » ، ز « المنتصر » فأكرمه » [٩ -- ٠٠] سقط من زط قوله « وخلف ابنه ... ببونة » ، ز « المنتصر »

<sup>(</sup>۱) سبتة (Ceuta ) بفتح السين وسكون الباء ، عرضها الشمالى • • ′ — • ۳° ، وطولها الغربى ٢٠ ′ — • ° ؛ مدينة ساحلية من مدن المغرب الأقصى ، لها الماضى الحجيد فى الثقافة الإسلامية ، ياةوت • ۲٦/ تاج العروس ٤٩/١ • أزهار الرياض ٢٩/١ — ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) قرطبة ( Cordoba عرضها الشهالى ٥٠ -- ٣٧٠ ، وطولها الغربى ٥٠ -- ٤° ) مدينة مشهورة بالأندلس ، كانت مستقر الحلافة أيام الأمويين ، ولها المسكان الأول فى تاريخ الحضارة الإسلامية فىالغربالإسلامى . ياقوت ٢/٣ه -- ٥ ه الروض المطار س٥٠ ١ - ٨ ه ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار بنيالعَــزَقُ في تاريخ ابنخلدون ٣٤٣/٦ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) بونة ( Bona أو Boune ) ، وتسمى بلد المُنشّاب (عنابة) بضم الباء بمدها واو ساكنة ثم نون مفتوحة : مدينة بالجزائرعلى ساحل البحر الأبيض عرضها الشمالى ٠٠٠ — ٣٧° وطولها الشرق ٢٤′ — ٧° . ياقوت ٣١٠/١ تاج العروس ١٤٩/٩ ، ه/١٠٦ .

بعد أن كان فرَّ إليها أمّام أخيه المستنصر ، فخلع يحيى ، واستقَلَّ هو بمك إفريقية ، ودفع جدَّنا أبا بكر محمدا إلى عَمل الأَشغال في الدَّولة ، على سَنَن عظاء الموحّدين فيها قبلَه ؛ من الانفراد بولاية العال ، وعنهم وحُسبانهم ، على الجباية ، فاضطلع بتلك الرُّثبة ، ثم عقد السُّلطان أبو إسحق لابنه محجّد ، وهو جدُّنا الأقرب ، على حجابة ولى عَهْده ابنه أبي فارس أيام أقصاه إلى بِجَابة (١) . ثم استعنى جَدُّنا من ذلك فأعفاه ، ورَجَع إلى الحضرة . ولما غلب الدَّعيُّ ابنُ أبى عمارة (٢) على ملكهم بتُونِس ، اعتَقَل جدَّنا أبا بكر محمدا ، وصادره على الأموال ، ثمَّ قتله خنقا في بيجابة أبو فارس ، وخرج في العساكر هو و إخوتُه لمدافعة بيجابة أب أبى عارة ، وهو يشبَّه بالفضل ابن المخلوع ، حتى إذا استلحموا بمَرَّمَاجَنَّة (٢) خلص جَدُّنا محمد مع أبى حفص/ابن الأَمير أبى زكرياء من المله عنه ، [ ؛ ب] ومعهما الفَازَازي وأبو الحسين ابن سَيِّد الناس ، فلحقوا بمَنْجاتهم من قلعة سِفَان .

<sup>[</sup>۲] ز « على عمل » [٥] ز « أيام أن أقصاه » [٨] ش « بمحبسه » . [٩] ز ط « فتحَقَبَّض » — ز « مع العساكر » [١٠] ط « شبيه » [١٢] ش « الفزازى »، ش ز ط « الحسن » ، سقط من ز ط قوله ا « فلحقوا ... ســيد الناس »

<sup>(</sup>۱) بجاية (Bougie) بكسر الباء ، وتخفيف الجيم المفتوحة ، ثم ياء مفتوحة بعد ألف ، وتسمى الناصرية نسبة إلى بانيها الناصر بن علناس بن حدّاد بن زيرى الصنهاجي — بناها في حدود سنة ۲۰ ٤ : مدينة بالجزائر تقع على ساحل البحر الأبيض وكانت قاعدة المفرب الأوسط . عرضها الشمالي ٥٠٠ — ٣٠ وطولها الشرق ٢٠٠ — ٥° . ياقوت ٢٢/٢ ، تاج المروس ٢١/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن روق بن أبى عمارة من بيوتات بجاية الطارئين عليها من المسيلة .
 انظر تاريخ ابن خلدون ٢٩٦/٦ ، ٣٠٢ ، والإحاطة ١٧٤/١ ، صبح الأعشى ٥/٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) (Marmajena) بفتح الميم وسكون الراء (وفى ضبط ابن خلدون بتشديد الراء المقتوحة) وفتح الميم ثم ألف بعدها جيم مفتوحة ، فنون مشددة مفتوحة : قرية بإفريقية لقبيلة هوارة البربرية ، تقع فى الهمال الغربى لمدينة تبسَّه ، وفى شرقى قلعة سنان . ياقوت ٢٩/٨ .

وكان الفازازي من صنائع المولى أبي حفص ، وكان يؤثره عليهم . فأما أبو الحسين ابن سَيِّد الناس فاستنكف من إيثار الفازازي عليه، بما كان أعلى رتبة منه ببَلده إشْبيلية ، ولحق بالمولى أبي زكرياء الأوسط بتِلِيسان (١١) ، وكان من شأنه ماذكرناه . وأما محمد بن خَلدون فأقام مع الأُمير أبي حفص ، وسكن لإيثار الفازازى . ولما استولى أبو حفص على الأمر رعى له سابقته ، وأقطمــه ، ونظمه فى جملة القواد ومراتب أهل الحروب، واستَـكني به في الـكثير من أهل ملـكه ، ورشحه لحجابته من بعدالفازازي، وهلك، فكان من بعده حافدُ أخيه المستَنصرِ أُبوعَصيدة، واصطفی لحجابته محمد بن إبراهيم الدَّبَّاغ كاتب الفازازى ، وجعل محمد بن خَلدون رديفا له في حجابته ، فَكَان كَذلك إلى أن هلك السلطان ، وجاءت دولة الامير خالد، فأبقاه على حاله من النجلَّة والكرامة، ولم يستعمله ولا عَقد له، إلى أن كانت دولة أبي بحبي بن اللحياني ، فاصطنعه ، واستكفى به عند ما تَبضَت عروق القفاَّب للعرب؛ ودفعه إلى حماية الجزيزة من دلاج (٢) ، أحد بطون سُلَيم الموطنين بنواحيها ، فكانت له فى ذلك آثار مذكورة . ولما انقرضت دولة ابن اللحيانى خرج إلى المشرق، وقضى فرضه سنة ثمان عشرة، وأظهر التوبة والإقلاع، وعاود الحج مَتَنَفِّلا سنة ثلاث وعشرين ، ولزم كِشر بيته ، وأبتى السلطان أبو يحيى عليه نعمتَه في كثير مما كان بيَدِهِ من الإقطاع والجراية ، ودعاه إلى حجَابته مرارا، فامتنع.

<sup>[</sup> ۲ — ٤ ] سقط من زقوله « عليه بما ... لا يثار الفازازی » [۲] ط «لما» [٣] ش « ذكرنا » [٤] ط « وتنكر » [٥] زط ش «على الأمور» [٦] زط « أمر ملكه » [٧] زط « المنتصر » [١٤] زط « من العرب » [١٤] ز « الصرق » .

 <sup>(</sup>١) (Tlemcen) بكسرتين وسكون الميم وسين . وبعضهم يقول : تنمسان ، بالنون عوض اللام : مدينة مشهورة بالمغرب عرضها العمالي ١٥ – ٣٤ ، وطولها الغربي ١٥ / – ١٠ (٢) انظر بعض أخبار دلاج في تاريخ ابن خلدون ٧٣/٦ ، ٧٥ .

أُخبرني محمد بن منصور بن مَزْنَي (١) ، قال : لما هلك الحاجب محمد ابن عبد العزيز الكردى المعروف بالميزوار ، سنة سبع وعشرين وسبعائة ، استدعى السلطان جَدُّك محمد بن خَلدون ، وأراده على الحجابة ، وأن يفوِّض إليه فى أمره ، فأبى واستعنى ، فأعفاه ، وَوَامَرهُ فيمن يُوليه حجابته ، فأشار عليــه بصاحب الثُّغر: بجاية ، محمد بن أبي الحسين بن سَيِّد الناس ، لاستحقاقة ذلك بكفايته واضطلاعه ، ولقديم صِحابة بين سلفهما بتونس و بإشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدر على ذلك بِمَا هو عليه من الحاشية والذُّو ين (٢)، فعمل السلطان على إشارته ، واستدعى ابن سَيِّد الناس ، وولَّاه حجابتَه ، وكان السلطان أُبو يحيى إذا خرج من تُونس يستعمل جدّنا محمدا عليها ، وثوقا بنَظَرِه واستنامةً إِليه ، إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين ، ونزع ابنُه / وهو والدى محمد [١٥] أبو بكر ، عن طريقة السيف والخدمة ، إلى طريقة العلم والرُّباط ، لمــا نشأ عليها في حجر أبي عَبد الله الزُّ بَيْدي (٢٣) الشهير بالفقيه ، كان كبيرَ تونس لمهده ، في العلم والفَّتيا ، وانتِحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه حُسين وعمه حَسن ، الوليين الشُّهيرين . وكان جدنا رحمه الله قد لزمه من يوم نروعه عن طريقه ، وألزمه ابنه ، وهو والدى رحمه الله ، فقرأ وتفَقّه ، وكان مقدَّما في صناعة العربية ، وله بصر بالشعر وفنونيه ، عَهدى بأهل الأدب يتَحاكمون إليْه فيه ، ويعرضون

<sup>[</sup>٣] ط « يفوض إليه أمره » [٥] « ثنر بجاية » ، ش « الثنر ببجاية » . ط ش ز « الحسن » [٧] سقط من ز ط ش ز « الحسن » [٧] شقط من ز ط « النامة إليه » [١٠] ش « وهو والدك » [١١] ز ط « ابن أبى بكر » ، سقط من ز « عن طريقه » [١٦] ز ط « أهل البلا »

<sup>(</sup>١) كان ابن مزنى هذا صديقاً لابن خلدون . انظر العبر ٣٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) الذَّوون : الأدنون الأخصُّون . ( لسان العرب ) .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله الفرشى الزبيدى ( بضم الزّاى ، نسبة لملى قرية بساحل المهدية ) توفى عام ٧٤٠ ه ( انظر رحلة ابن بطوطة س ٦ ) .

حَوْ كُهم عليه ، وهلَك في الطاعون الجارف سنة تسع وأر بعين وسبمائة .

## نشأنه ومشخنه وحاله :

أما نشأتى فإبى وُلدت بتونس (۱) فى غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ، ورَبِيتُ فى حجر والدى رحمه الله إلى أن أَيْفَمت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المكتّب أبى عبد الله محمد بن سعد بن يُرَّال (۲) الأَنصارى، ٥ أصله من جالية الأندلس من أعمال بَلنْسِية (۱)، أخذ عن مشيخة بَلنسية وأعمالها، وكان أماما فى القراآت ، لا يُلحَق شأوه ، وكان من أشهر شيوخه فى القراآت السبع أبو العباس أحمد بن محمد البَطَر بي (۱) ، ومشيخته فيها ، وأسانيده معروفة . وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظى ، قرأته عليه بالقراآت السبع المشهورة إفرادا وجما (۱) فى إحدى وعشر بن خَتْمة ، ثُم جعتُها فى خَتْمة .

<sup>[</sup>۱] سقط من زط « حوكهم » . [۲] سقط العنوان من زط . [٤] ز « أينعت » [٥] سقط من زط « لا يلحق شأوه » [٩] زط « عن حفظی » .

<sup>(</sup>۱) تونس (Tunis) عرضها الهمالى ٥٠ - ٣٦° وطولها الشرق  $\pi'$  - ١٠°) بغم التاء فواو . والنون تضم وتفتح وتكسر ؛ عاصمة القطر التونسى اليوم . يا قوت  $\pi/\gamma$  .

 <sup>(</sup>۲) برال: بضم الباء الموحّدة ، وفتح الراء المشددة ، هكذا قيده ابن خلدون بالقلم ،
 ومعاصره محمد بن ميمون البلوى الأندلسي بخطه بالقلم أيضا ( انظر ۱۳۰ مجاميم ورقة ، ۱۰۰ ظ س ه ) مخطوط بدار الـكتب . وقد ورد هــذا العلم محرفا في كثير من المراجم .

 <sup>(</sup>٣) بلنسية (Valencia ، عرضها الشمالى ٣٠ – ٣٩ وطولها الغربي ٣٠ – ٠٠)
 بفتح الباء واللاَّم ، ثم سين مكسورة تليها ياء مفتوحة مدنية شهيرة من مدن شرق الأندلس
 ياقوت ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) البطرنى ضبطه ابن خلدون بالقلم ، وابن ميمون البلوى ، بفتح الباء والطاء المهملة وراء ساكنة بعدها نون ، نسبة إلى بطرنة (Paterna) من إقليم بلنسية بشرق الأندلس انظر كتاب البيان المغرب ٢٥٢/٣ .

<sup>(</sup>ه) الإفراد أن مُيتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد القراء السبعة أو العشرة المفهورين ، والجم أن يجمع القارى عند قراءة الفرآن كله أو جزء منه بين =

واحدة أخرى ، ثم قرأت برواية يعقوب (١) ختمة واحدة جما بين الروايتَيْنِ عنه ؛ وعرضت عليه رحمه الله قصيدَنَى الشاطبي (٢) ؛ اللّأمية في القراآت، والرَّائية في الرَّسم ، وأخبرني بهما عن الأستاذ أبي العبّاس الْبَطَر نبي وغيره من شيوخه ؛ وعرضت عليه كتاب التَّقَصِّى لأحاديث الموطأ لابن عبد البَر ، حَذَا بِه حَذُو كتابه التَّمهيد (٢) على الموطأ ، مقتصرا على الأحاديث فقط .

ودارَسْتُ عليه كتبا جَمَّة ، مثل كتاب التَّسْهِيل لابن مالك (١) ومختصر

[٢] زط و قصيدة ، [٦] زط و ودرست ، .

روايتين فأكثر من الروايات السبمأو العشر المتواترة ، ويسكس بالجمع الكبير إن استوفى القارئ سبع قراآت فأكثر ، وإلاسموه بالجمع الصغير . ولهم فى صفة الجمع وحكمه ، من إباحة وتحريم ، خلاف معروف تجده فى (غيث النفع ص ٨ -- ١٠) .

<sup>(</sup>۱) هو يمقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله الحضرى البصرى ( ۱۱۷ — ۲۰۰ ) أحد القراء المشرة ، وله قراءة مشهورة عنه ، وهى إحدى القراآت العشر ، وقد رويت عنه من طريقين : الأولى رواية محمد بن المتوكل المعروف برُوكيس (طبقات القراء ۲/۳۵۲) ، وإلى ما ذكر يشير والثانية عن روح بن عبد المؤمن الهذلى (طبقات الفراء ۲/۵۷۱) . وإلى ما ذكر يشير ابن خلاون بقوله و جما بين الروايتين عنه » .

<sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم ، ويكنى أبا محمد أيضا القاسم بن فيره ( بكسر الفاع بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ، ثم راء مشدَّدة مضمومة بعدهـًا هاء ) بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني ( ۲۳۸ — ۹۰۰ ) رحل إلى الشرق ، ودخل الفاهرة ، وبها بمدرسة القاضي الفاضل ، نظم قصيد تَسْيه اللامية التي عرفت بالشاطبية ، وبحرز الأماني ، والرائية التي تعرف بالعقيلة . (طبقات القراء ۲۰/۲ ، سبكي طبقات ۲۹۷/٤ ديباج ص ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) كتاب التمهيد ، لما فى الموطأ من المعالى والأسانيد ، شرح على الموطأ ، رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم . بدار الكتب الظاهم،ية بدمشق ، وبدار الكتب المصرية أجزاء مخطوطة منه . وأما كتاب التقصى فقد طبعته مكتبة القدسى سنة . ٣٠٥ بالفاهمة .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجياني النّـعوى المشهور (٢٠٠ – ٦٧٢) وكتابه تسهيل الفوائد جم – في إيجاز – قواعد النعو ، ولذلك عني به أعلام النعو قراءة وشرحا وإقراء . وقد طبع بمكمّ سنة ١٣١٩هـ . مرآة الجنان ١٧٢/٤ ، طبقات السبك ٧٨/٥ نفح الطبب ٢٧/١٤ بغية الوغاة ٣٥ .

ابن الحاجب(١) في الفِقه ، ولم أ كلهما بالحفظ ، وفي خلال ذلك تعلَّت صناعة العربية على والدى ، وعلى أُستَاذِي تُونِس . منهم الشيخ أُبو عبد الله محمد ابن المربى الحَصَايرى ، وكان إِماما في النحو وله شرحٌ مُسْتَوفي على كتاب التُّسهيل . ومنهم : أُبو عبد الله محمد بن الشُّواش الزُّرْزَالي . ومنهم أبو العباس أُحمد بن الفَصَّار ؛ كان مُمْتِعا في صناعة النحو، وله شرح على قصيدة البُرْدة المشهورة

[ه ب] فى مدح الجناب النبوى ، وهو حى لهذا العهد بتُونِس / .

ومنهم : إِمام العربية والأدب بتُتونِس ، أبو عبد الله محمد بن بَحْر ؛ لازمت مجلسَه ، وأفدت عليه ، وكان بحرا زاخرا في علوم اللسان ، وأشار على بمحفظ الشعر ، فحفظت كتاب الأشعار الستة ، والحاسة للأعلم (٢٠) ، وشعر حَبيب (٢٠) ، وطائفة من

[٣] ز « الحمایدی » ولعله تحریف [٤] ز ط « المزازی » ، وفی هامش جذوة الاقتباس س ۲۶۳ د الزواوي » .

<sup>(</sup>١) عثمان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جال الدين المصرى (٧٠ - ٦٤٦). له مختصر فيالفقه المالكي يسمُّني المختصر الفِيقهي ، والفَرعي ، والجامم بين الأمُّنهات . أدخله إلى المغرب عبد الرحمن ن سلمان البجائي (المتوفي سنة ٧٧٣ . أحمد بابا ص ١٦٨) وعُسَني بشرحه كثير من المفاربة ، كالقاضي ابن عبد السلام التونسي شبخ ابن خلدون ، وعيسي بن مسعود ان منصور المنكلاتي. وفي دار الـكتب أجزاء من الشرحين معاً . وكُثرَحه من المصريين : الشيخ خليل المالكي وسمَّني شرحه ﴿ التوضيح ﴾ ، وهو من مخطوطات دار الكتب أيضا . ولان الحاجب مختصر آخر في أصول الفقه ، ويعرف عند القدماء بالمختصر الأصلي ، وهو اختصار لـكتابه: «منتهىالسول والأمل ، من عِلْمَسي الأصول والجدل» ، وذكره النخلدون في آخر ترجمة الآبلي التي تأتي قريباً .

وقد تحدث ابن خلدون في آخر فصل أنفقه من مقدمته عن مختصر ابن الحاجب الفقهي ، وعن تاريخ دخوله إلى المغرب ، وأثره في دراسة الفقه المالكي هنالك ، وعمن شرحه من علماء المغرب، وعناية الفقهاء المفارية به — بما لا يَدع مجالًا للربية . ( انظر رأيا يخالف هذا في فلسفة ان خلدون الاجتماعية ص ١١، ١٢) .

<sup>[</sup> المنهل الصافى ٣٧١/٣ ، مرآة الجنان ١١٤/٤ ، حسن المحاضرة ١٠٥/١ ، وفيات ١/٥٣٩].

<sup>(</sup>٢) نوسف بن سليمان بن عيسي النحوى الشنتمرى المعروف بالأعلم (١٠٠ – ٢٧٦). [ سفية الوعاة ٢٢٤ ، وفيات ٢/٥٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) حبيب بن أوس بن إلحارث الطائى أبو تمام ( ١٩٠ – ٢٢٦ ): شاعر غني عن التعريف.

شعر المَتَنَبِّي (۱) ، ومن أشعار كتاب الأُغانى (۲) . ولازمتُ أيضا مجلس إمام المحدثين بتُونس ؛ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن سُلطان القَيْسى الوَادِيَاشى (۳) ، صاحب الرِّحلتين ؛ وسمعت عليه كتاب مُسلم بن الحَجَّاج ، إلا فَوْتا يسيرا من كتاب الصَّيد ؛ وسمعت عليه كتاب المُوطَّأ من أُوله إلى آخره ، وبعضا من الأمهات الحس ؛ وناولني (۱) كتبا كثيرة في العربية والفقه ،

[۲ — ۳] ما بین کلمتی « جابر » و « صاحب » ساقط من ز ط [۳ — ۶] سقط من ز ط « مسلم . . . . الصید » ، وسقط من ز « مسلم . . . . کتاب »

فلا محل للرببة أيضا فى قوله عند تقدير كتاب الأفانى فى المقدمة ص ٢٨٥ طبع بولاق: « وهو الغاية التى يسمو إليها الأديب، ويقف عندها، وأنسَّى له بها » . ( وفى فلسفة ابن خلدون الاجماعية ص ١٢ رأى يخالف هذا ) .

المعجب للمراكثي ص ٤٠، نفح الطيب ١/٠٨٠، تاريخ ابن خلدون ١٦٤/٤.

- (٣) محمد بن جابر بن قاسم القيسى الوادي آشى التونسى ؟ شمس الدين أبو عبد الله .
   ٦٧٣ ٧٤٩) رحل إلى المشرق مم تين ، ولذلك سماه ابن خلدون صاحب الرحلتين .
   ديباج ص ٣١١ ، الدرر الكامنة ٣ / ٤١٣ .
- (٤) المناولة فى اصطلاح المحدثين: نوع من الإجازة ، وهى أن يدفع الشيخ لطالبه أصل سماعيه ، أو فرعا مقا بَلا بأصله ، ويقول له : قد أجزت لك فى روايته عنى ( انظر كتب مصطلح الحديث ) .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الحسين بن عبد العسَّمَـد الجُمْـدُنى الكندى الكوفى الشاعر المعروف (٣٠٣ — ٣٠٤) وفيات ٤٤/١ .

<sup>(</sup>۲) ليس بعيدا أن يكون ابن خلدون قد قرأ كتاب الأغانى ، وحفظ منه بعض أشعاره ؟ فقد كان الكتاب في مكتبة الناصر الأموى بالأندلس ، و ملك منه أبو بكر بنز محم نسخة ، وهو ما يزال في ربيع الشباب ، وحكى عن أبيه أن ابن عبدون كان من محفوظاته كتاب الأغانى ، ما يزال في ربيع الشباب ، وحكى عن أبيه أن ابن عبدون كان من محفوظاته كتاب الأغانى بين العلماء ، والحفظ من أشعاره ، كان متعارفا بين القوم منذ الزمن البعيد ، ولم يكن ابن خلدون بحيث يعجز عن امتلاك الأغانى ، أو رؤيته ، والاستفادة منه ، وقد تقلب في المناصب العليا لدول متعددة هناك ، على أن الرجل قد نقل من كتاب الأغانى في تاريخه نصوصا طويلة نجدها في الصفحات ١٩ ، على أن الرجل قد نقل من كتاب الأغانى في تاريخه نصوصا طويلة نجدها في الصفحات ١٩ ، الخزء من الجزء من الجزء من الجزء من الجزء من المقب الواحد أربعة آباء » نص نقله عن الأغانى ، يدل على أنه رأى الكتاب ، واستفاد منه في إسناد نظرياته نص نقله عن الأغانى ، يدل على أنه رأى الكتاب ، واستفاد منه في إسناد نظرياته نقر برها في المقدمة .

وأَجازَنَى إِجازَة عامة ، وأخبرنَى عن مشايخة المذكورين في بَرَ نَاتَجِهِ ؛ أَشْهَرُهُم بتُونس قاضى الجاعة أبو العباس أحمد بن الغَمَّاز الخزرجي<sup>(١)</sup> .

وأخذت الفقه بتُونِس عن جَاعة ؛ منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجيّاني ، وأبو الفاسم محمد الفصير ؛ قرأت عليه كتاب النّهذيب لأبي سَعيد البَرَادِعي (٢) ؛ مختصر اللّدَوّنة ، وكتاب المالكية ، وتفقّهت عليه . وكنت في خِلال ذلك أنتَاب مجلس شيخنا الإمام ، قاضي الجاعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام (٦) ، مع أخي محمد رَحمة الله عليهما ، وأفدت منه ، وسمعت عليه أثناء ذلك كتاب المُوطَّا الإمام مالك ، وكانت له فيه طرق عالية ، عن أبي محمد بن هارون الطائي (١) قبل اختلاطه — إلى غير هؤلاء من مَشْيَخة تُونِس ، وكلّهم سمعت عليه ، وكتب لى ، وأجازني ؛ ثم دَرَجوا كلَّهم في الطاعون الجارف .

وكان قدم علينا في مُجْملة السلطان أبى الحسن ، عند ما مَلَكَ إفريقية سنة ثمان وأر بمين ، جماعة من أهل العلم ، كان مُيلْزِمهم شُهودَ تَجلسِه ويتجمَّل بمكانهم فيه .

فمهم شيخ الفُتيا بالمغرب ، و إمام مذهب مالك ، أبو عبد الله محمد بن سليمان

<sup>[</sup>۱] سقط من ز ط « فی برنامجه » [۷] ز ط « أخی عمر » وهو تحریف . [۸] ش «طریق» [۱۶] فی الجذوة « محمد بن علی بن سلیما ن »

<sup>(</sup>۱) هو القاضى أحمد بن محمد بن الحسن بن الغاز البلنسى ، ثم التونسى (۲۰۹ – ۲۹۳). ديباج ص ۷۲ ، أحمد بابا ص ۲۶ ، عنوان الدراية ص ۷۰ ، رحلة العبدرى لوحة ۱۱۲۸ ( يمكتبة تيمور ) ، المرقبة العليا ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>۲) أبو سعيد خَكَفَ بن أبى القاسم الأزدى المعروف بالبرادعى ؟ من علماء القرن الرابع ديباج ص ١١٢) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد السلام بن يوسف الهوارى ، التونسى ، القاضى ، يعرف بابن عبد السلام (٣) محمد بن عبد السلام (٣) م ديباج ص ٣٣٦ ، أحمد بابا ص ٢٤٧ ، المرقبة العليا للنُّبَاهى ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة لابن هارون في مرآة الجنان ٢٣٨/٤ .

السَّطِّي (١) ؛ فـكنت أنتابُ مجلسَه ، وأفدت عليه .

ومنهم كاتب السلطان أبى الحسن ، وصاحب عَلاَمته التى توضع أسافل مكتوباته ، إمام المحدثين والنَّحاة بالمغرب ، أبو محمد بن عبد المُهَيمن بن عبد المُهَيمن المُخرمي (٢٠) ؛ لازمتُهُ ، وأخذت عنه ، سماعا ، و إجازة ، الأمهات الستَّ ، وكتاب المُوطَّأ ، والسَّير لابن إسحق ، وكتاب ابن الصَّلاح في الحديث (٢٠) ، وكُتبا كثيرة شذَّت عن حِفظى . وكانت بضاعته في الحديث وافرة ، ونِحْلَتُهُ في التقييد والحفظ كاملة ، كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف سفر ؛ في الحديث ، والفقة ، والمربية ، والأدب ، والمعقول ، وسائر الفنون ؛ مضبوطة كلها ، مقابلة .

ولا يخلو ديوان منها / عن ثَبَتِ بخط بعض شيوخه المعروفين في سَنَده إلى مؤلفه، [1٦] حتى الفقه ، والعربية ، الغريبة الإسناد إلى مؤلفيها في هذه العصور .

ومنهم الشيخ أبو العبّاس أحمد الزَّوَاوِى (١)، إمام المقرئين بالمغرب. قرأتُ عليه القرآن العظيم، بالجمع السكبير بين القرآت السبع، من طريق أبي عَمرو الدَّاني (٥)،

<sup>[</sup>٢] زِ ط «توضع أسفل » [٣] سقط « والنحاة بالمغرب » من ز ط .

<sup>[</sup>٤] فَى الْأَصَلِ ﴿ السَّنَةِ ﴾ [٦ – ٧] سقط من زط قوله ﴿ وافرة . . . الحديث » . [٤] فَى الْأَصَلِ ﴿ السَّنَةِ ﴾ . . الحديث » . [٤٦] زط ﴿ إمام المفرئين بالمغرب » [١٢] ش ﴿ بالقرآءات » وسقط منها ﴿ بين »

<sup>(</sup>١) سيذكر ترجمة للسطى هذا فيما بعد .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمة عبد المهيمن الحضرى هذا فى جذوة الاقتباس س ۲۷۹ ، نثير الجان لابن الأحمر س ۸۸ (مخطوطة خاصة) ، نفح الطيب ۲٤۳/۳ . وفى تاريخ ابن خلدون ۲٤٧/ — ۲٤۸ حديث عن بيت بنى عبد المهيمن .

<sup>(</sup>٣) يريد مقدمة ابن الصلاح « علوم الحديث » .

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن على الزواوى . روى عن ابن رُسسَيد الفهرى ، وأخذ عن مشيخة فاس . كان حيا سنة ٧٤٨ . جذوة الاقتباس ص ٠٠ ، طبقات القراء ١٠/٥١ .

<sup>(</sup>٥) عَمَّانَ بِنَ سَعِيدَ بِنُ عَمَّانَ بِنَ عَمْرِ أَبُو عَمْرُو الدَّانِي ، نَسَبَّةً إِلَى دَانِيةً : مَدينة بَشَرَقَ الأندلس ، ( ٣٧١ — ٤٤٤) له كتاب التيسير في القراآت السبع ، والمقنع في رسم المسجف وغيرها .

طبقات القراء ٣٨٦/١ ، نفح الطيب ٣٨٦/١ .

وابن شُرَيْح (١) ، في خَتْمة لم أ كُملها ، وسمعت عليه عِدَّة كتب ، وأجازني بالإجازة العامة

و. نهم شيخ العلوم العقلية ، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبِلِيِّ (٢).

أصله من تِلمِسْان ، وبها نشأ ، وقرأ كتب التَّعاليم ، وحَذِقَ فيها ؛ وأظَله الحِصَار الحَمَير بِتِلْمُسْان أعوام المائة السابعة ، فخرج منها ، وحج ، ولق أعلام هالمشرق يومئذ ، فلم يأخذ عنهم ؛ لأنه كان مختلطا بعارض عَرَض في عقله ، ثم رجع من المشرق ، وأفاق ، وقرأ المنطق والأَصلين ، على الشيخ أبى موسى عيسى ابن الإمام ؛ وكان قرأ بتُونس ، مع أخيه أبى زيد عبد الرحن ، على تَلاميذ ابن زيتُون (٦) الشهير الذكر ؛ وجاء إلى تِلْمُسان بعلم كثير من المعتول والمنقول ، فقرأ لآيلى على أبى موسى مِنْهُما كما قلناه ، ثم خرج من تِلْمُسان هار با إلى المغرب ، ولأن سلطانها يومئذ ، أبو حَثُو من ولد يَعْمِر اسِنْ بن زَيَّان ، كان يُكْرِهُه على التَصرف في أعاله ، وضبط الجباية بحُسبانه ، ففر الى المغرب ، ولحق بمرا كش ، ولام العالم العالم العالم العباس بنَ البَنَاء (١٤) الشهير الذكر ، فحسًل عنه سائر العلوم ولزم العالم العالم عنه سائر العلوم العالم الشهير أبا العباس بن البَنَاء (١٤) الشهير الذكر ، فحصًا عنه سائر العلوم العالم المناس العالم المناس العالم العالم العالم المناس العالم العال

<sup>[</sup>۱] سقط من زط « فی ختمة » [ ۸ — ۹] سقط من زقوله « وکان ... الذکر » [۹] ش « يملم کثيراً » [۱۰] ش ز « کما قلنا » [۱۱] ز « أبو حو يومئذ » ، ط « أبا حمو يومئذ » [۱۳] ط « العالم الشهير الذكر ابن البناء » . وسقط من ز ما بين كلي « البناء » و « فحصل » . .

<sup>(</sup>۱) محمد بن شُرَيع بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الأشبيلي المقرى ( ۳۸۸ – ۴۷٦) له كتاب السكافي وهو من مخطوطات مكتبة تيمور ، وكتاب التذكير . طبقات القراء ۲/۳ ه ۱. (۲) الآبلي بمدة ، وموحدة مكسورة . وسيعيد ابن خلدون الحديث عنه ممة أخرى بأوسع مما هنا .

<sup>(</sup>٣) القاسم بن أبى بكر بن مسافر شهر بابن زيتون ، يكنى أبا القاسم (٦٢١ — ٦٩١) رحل إلى المشرق ، وأخذ عن علمائه ، ورجع إلى تونس، فتولى بها الإفتاء والقضاء؟ وهو أول من أظهر تآليف فخر الدين الرَّازى بتونس ، حيث كان يقرئها. (ديباج ص ٩٩، أحمد بابا ص ٢٧٢). (٤) أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشي (٤٥١ — ٧٢٤) بعرف =

المَقلية ، وورِثَ مقامَه فيها وأرفع ، ثم صعِد إلى جبال الهَسَاكِرَة ، بعد وفاة الشيخ ، باستدعاء على بن محمد بن تُرُومِيت ، ليقرأ عليه ، فأفاده ، و بعد أعوام استنزله مَلِك المغرب ، السلطانُ أبو سَعيد (١) ، وأسكنَه بالبلد الجديد ، والآيليّ مَعه .

شُ اختصَّه السلطان أبو الحَسَن ، ونظمه فى مُجَلِة العلماء بمَجلِسه ، وهو فى خِلال ذلك يُعلِّم العلوم العقلية ، وَ بُبُنَهُما بِينَ أَهلِ المغرب ، حتى حَذِقَ فيها الكثير منهم من سائر أمصارها ، وألحق الأصاغر بالأكابر فى تعليمه .

ولما قدم على تُونِس فى جملة السلطان أبى الحسن ، لزمته ، وأخذتُ عنه الأصلين ، والمنطق ، وسائر الفنون الحِكْمية ، والتَّعليمية ؛ وكان رَحِمهُ الله ، بشهد لى بالتَّبر بز فى ذلك .

وممن قدم فى جُمْدة السلطان أبى الحسن : صاحبُنا أبو القاسم عبدُ الله بن يوسف بن رضوان المالَقي (١) . كان كتب عن السلطان ، وبلازم خِدمة أبى محمد عبد المُهَيْمن رئيس الكتّاب يومئذ ، وصاحب العَلاَمة التى توضَع عن السلطان أسفلَ المراسم والمخاطبات ، و بعضها يضمُه / السلطان بِخطّه .

وَكَانَ ابن رِضُوانَ هَذَا مِن مَفَاخُرِ الْمُعْرِبِ ، فِي رَاعَةَ خَطَّهُ ، وَكَثْرَةَ عَلَّمُهُ ،

<sup>[</sup> ۱ ] سقط من زط « وأرفع » [ ۳ ] سقط من زط « والآبلي » [ ٦ ] ط « ولحق » [ ٨ ] ش « والعقلية وكان » .

<sup>—</sup> بابن البناء العددى ؛ ولد بمراكش ، وتعلم بها ، وتوفى بها . وقد أخطأ الأستاذ قد رم افظ طوقان فى كتابه: تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك س٢١٦ ، حيث زعم أنه ولد بغر ناطة . وسبب هذا الحطأ أن الأستاذ طوقان يؤرخ العرب الرياضيين والفلكيين ، ولا يرجع ، عند البعث عنهم ، الى المصادر العربية التى هى الأصول الأولى لأخبار هؤلاء الأعلام . وتلك بلوى عمت فى زمن يقال إنه عصر النهضة . الدرر الكامنة ٢٧٨/١ ، أحمد بابا ص ٢٥ ، جدوة الاقتباس ص ٧٣ ، الاستقصا ٨٨/٢ ، مقدمة شرح تلخيص أعمال الحساب تأليف ابن كميد ور التازى (نسخة خاصة) .

<sup>(</sup>۱) انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون ۲٤١/۷ -- ۲٤٣ ، وشذرات الذهب ۱۹۷/۷ -- ۲۲۳ ،

<sup>(</sup>٧) سيأتى حديثه المفصل عن ابن رضوان .

وحُسْن سَمْته ، و إجادته فى فقه الوثائق ، والبلاغة فى التَّرسيل عن السلطان ، وحَوْلُ الشعر ، والخطابة على المنابر ؛ لأنه كان كثيرا ما يُصَلِّى بالسلطان . فلما قَدِم علينا بتُونِس ، سحبته ، واغتبطت به ، وإن لم أتَّخِذه شيخا، لمقاربة السن ، فقد أفدت منه م.

وقد مَدَحه صاحبنا ابو القاسم الرَّحَوى شاعر، تُونس فى قصيدة على رَوِى هُ النون ، يَرَغَب منه (۱) تذكرة شيخه أبى محمد عبد النُهَيْس فى إيصال مدحِه إلى السلطان أبى الحسن ، فى قصيدته على رَوِى الباء ، وقد تقدم ذكرها فى أخبار السلطان (۲) .

وذَكر فى مدح ابن رصوان أعلامَ العلماء القادمين مع السلطان وهى : عرفتُ زمانى حين أنكرت عِرفانِي وأيقنتُ أن لاحظً فى كَفِّ كِيوَانِ<sup>(٢)</sup> ١٠

وأن لا قراعٌ بالقرانِ لأُقرَّ الى (١٠) لَكُوْرَ الى (١٠) لَكُوْرَ الى (١٠) لَكُوْمُ الدَّليلُ برُجْحانِ ومن ثقله أيفنى اللبيبُ بأوزان

وأن لا اختيار في اختيار مُقَوَّم وأنَّ نِظامَ الشَّكْلِ (٥) أكلَ نظيمِهِ وأن افتقار المرء في فَقَراتِه

[٦] زط « يذكره لشيخه » [٧] سقط من ز «أبى الحسن» ، في ط « في قصيدة » [٩] ط « وهي هذه » [١٣] جاء في زط بعد « بأوزان » آخر البيت قوله : « إلى آخرها ، ثم يقول في ذكر العلماء القادمين : « هم القوم » الخ .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ ابن خلدون ۲۷۰/۷ -- ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) كيوان : اسم لزحل ، وهو أحد الـكواكب السيارة .

<sup>(</sup>٤) مقوم الكوكب: موضعه (طوله) من فلك البروج (الدائرة الكسوفية) ، والقيران: اجتماع كوكبن سيارين في نقطة واحدة من فلك البروج، ويشير الرحوى إلى ما يزعمه المنجمون من أن الكوكب إذا كان في موضع معين في فلك البروج، أو اقترن بكوكب آخر في نقطة معينة ، كان له أثر حسن ، أو سيء ، في أعمال الإنسان .

<sup>(</sup>٠) نظام الشكل : شكل الفلك ، يريد وضعه فى وقت معين ، وهو ما يعرف عندهم بالنصبة الفلككية . ونظام الشكل فإنه أضعف عندهم الفلككية . ونظام الشكل فإنه أضعف عاض فى دلالة القيران على رجعان عمل على آخر .

فن بعد ما شِمتُ الجلاب ولم أرَعْ ولم يُعْشِنِي النار لَمعُ شُعاعِها ولم يبق لى فى الغيب من أملِ سوكى ولم يبق لى فى الغيب من أملِ سوكى هنا إلك ألفيتُ العُلا تنتمى إلى وأرعيتُ من روض التأدب يانمًا ورُدت فلم تُجْدِب لديه ريادتى فسبك من آدابه كلُّ زاخِر فحسبك من آدابه كلُّ زاخِر يحيينك بالسِّلك الذي لم تُحطْ به فقل البيلُّ إن يُنافثك الفظة فقل البيلُّ إن يُنافثك الفظة خلائق لم تُحلَق سُدّى بل تكمَّلَتُ خلائق لم تُحَلَق سُدّى بل تكمَّلَتْ

ثم يقول فى ذكر العلماء القادمين :

هم القومُ كلُّ القَوم أما حُلومُهم /فلا طيش يَعْرُوهم وأما عُلُومهم

فأرسخ من طودَى ثَبير (٢) وْ بَالْاَن (٢)

فأعلامها تَهدِيك من غير نِيرانِ [١٧]

[١] سقطت الأبيات [١ - ١٠] من زط، ش « الخلاف » ، ش « لشدة » . أ

السالفة: جانب العنق، وجعلوا كل جزء من العنق سالفة، فقالوا: إنها لوضَّاحة السوالف. ( لسان، وأساس).

وبوران : هي بنت الحسن بن سهل . تزوجها الحليفة المأمون ، وأنفق فى زفافها من الأموال ما أصبح مضرب المثل . وفيات الأعيان ٢/٦١ .

وابن سهل هو الجسن بن سهل السَّرَخسى والد بوران ، ووزير المأمون؟ له فى البلاغة مكانة . (وفيات ٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) ثبير: جبل بظاهر مكة . ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٣) ثهلان : جبل في بلاد بني نمير. (تاج المروس) .

بفقه يَشيم الأصبَحيُّ (١) صبَاحَه وأشهَبُ (٢) منه يستدلُ بشُهْبان بَجيئان في الأخنى بأوضح بُر هان وحُسْن جدالِ للخصوم ومنطق سَحَبن على سَحبان (٢) أذيال نِسْبان سقت روضة كالآداب منهم سحائب على مُدُن الدُّنيا لأنف تِلمُسان فلم 'يُبْق نَأَى' ابن الإمام شَمَاخةً ﴿ وَ بعدَ نَوى السَّطِّيِّ لم تَسْطُ فَاسُهُ بفخر علی بَغْدان فی عصر بَفْدان م ومستوَ بَلْ مَا مَالَ عَنْـهُ لَأُظْمَانَ وبالآبليِّ استسْفتِ الأرضُ وَبلَهَا ﴿ وهامت على عبد المُهَيْمن تُونِسُ وقد ظفِرت منه بوصْل وقُر بَانِ وإن هَو بت كلَّا بحبَّ ابن رضوانِ وما علِقت منِّي الضائر غيْرَهُ

وكتب هذا الشاعر: صاحبُنا الرَّحَوى أيذَ كُّر عبد المهيمن بذلك:

لَهِيَ النفُسُ فِي اكتسابِ وسَعْيِ وهو الْعُمْرِ فِي انتهابٍ وَفَيَّ ١٠ وَأَرَى الناسَ بِينِ سَاعٍ لِرُشْدٍ يَتُوخَّى الهُدَى وسَاعٍ لَغَى وَأَرَى الناسَ بِينِ سَاعٍ لرُشْدٍ يَتُوخَّى الهُدَى وسَاعٍ لَغَى وَأَرَى العَسِمَ الْمِرَّيَةِ زِينًا فَتَزَيَّا منه بأحسنِ زِيًّ وَأَرَى الفضلَ قَد تَجَمَّع كُلاً فِي ابن عبد المُهَيَّمْنِ الحَضْرَمِيُّ وَأَرَى الفضلَ المَهَيَّمْنِ الحَضْرَمِيُّ حَلْ فِي ابن عبد المُهَيَّمْنِ الحَضْرَمِيُّ حَلْ فِي ابن عبد المُهَيَّمْنِ الحَضْرَمِيُّ حَلْ فَي ابن عبد المُهَيَّمْنِ الحَضْرَمِيُّ حَلْ فَي ابن عبد المُهَيَّمْنِ الحَصَادِ عَلَى اللهَ فِي حضْدِرَةٍ مَلْكُ سَامِي العِمَادِ عَلَى الْعَمَادِ عَلَى اللهِ اللهِ فِي حضْدِرَةٍ مَلْكُ سَامِي العِمَادِ عَلَى الْعَمَادِ عَلَى الْعَلَيْفُ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ فَلْعُمْ الْعَلَيْمِ الْعَمَادِ عَلَى الْعَلَاقِ فَيْ حَضْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلِيْمُ الْعَلَاقُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلِيْقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلِيْقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلِقُ الْعَلِيْقِ الْ

<sup>[</sup>١] زط بعد هذا البيت ، « ثم يقول في آخرها : « وهامت على عبد المهبمن » ، وسقطت منهما الأبيات [ ٧ - ٦] [١٣] زط بعد هذا البيت : « ثم يقول في آخرها تبتغى القرب » البيتين : وسقطت الأبيات ( ١٤ هنا — ١٥ من س ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) يريد بالأصبحى مالك بن أنس الإمام المعروف ؟ لانتهاء نسبه إلى ذى أصبح . ( ديباج ص ١١ — ٣٠) .

 <sup>(</sup>٠) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكي المصرى (١٠٠ - ١٠٠) . وفيات الأعيان ١٩٧١.

<sup>(</sup>٦) هو سحبان بن زُ فَر بن إياس الوائل، يضرب به المثل فى البيان ؟ أدرك الإسلام، ومات سنة ٤٥ه . ترجمته فى شرح ابن نباتة على رسالة ابن زيدون ص ٧٥٠ .

فله قد أَطاع كُلُّ عَمَيًّ قَلَمُ أُوسَــ الأَقالِمِ أَمْرًا فبأَتى تراه يَقضِي بائً قَدَرٌ ما مُيفيد منه احتذارْ بالمطايا الجِسَامِ كُلُّ وَلَيُّ يَمنحُ العِزَّ والفُــلا ويُوالِي يَلَجَأُ الدَّارعون خوفًا إِليه فهو يُزْرِى بالصَّارِمِ المَشْرَفَةُ حيث يُنمَى إلى الإمام على ا هو أعلَى الأقلام في كل عصير حَلِيَتْ تَلَكُمُ الرياسة منــهُ بفَريد في كل معنَّى سَــنيُّ سَالك في النِّظام درًا وطَورًا ناثر دُرَّه بنشير وطَيُّ ولصّابي(٢) بني بُويهٍ بعِيِّ بدَع للبديع (١) تَرَمى بحصر أنه بالشآم كالأعجبيُّ ويَرَى أُخْرَسُ العراق لديه وعاوم مى البُحُور واكن كِنْشَنِي الواردون منهـا بريِّ تَصدِر الأمة العظيمة عنه بحدیث نُجَوَّد مَرْوی الس يضع النور في لِحَاظ العَمِيِّ وَ بِفَقْهِ فِيــه وحُسْنِ مقال بِبَيانِ في المُبْهَمَات جَلِيًّ وبنَحْوِ كُينجِي على سِيبوَيه عن خفاياه فطنة الفَارسي ا عَمِيَ الأخفشان عنـه وسُدَّتْ لَأْنَادِي رَبِّ النَّدَى والنَّدِيُّ يَا أَخَا الحُكم في الأَنَامِ وإِنِّي فالقَها راضيًا بوجه رَضِيٌّ بنتُ فِ كرى تعرَّضت لِحاكم والتَّرَقِّ للجانِبِ العَلَوِيِّ تَبَتغي القربَ من مراقى الأماني كُلَّ دَانٍ تَبغِي وَكُلَّ قَصَيٍّ فأينلها مرامها نلت سهلًا

 <sup>(</sup>١) يريد أبا الفضل أحمد بن الحسين الهمذانى ، بديع الزمان ؟ المتوفى سنة ٣٩٨ .
 ( وفيات الأعيان ٧/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابى الـكاتب البليغ ( ۳۱٤ – ۳۸٤) .
 وفيات ۱٤/۱ .

ثم كانتواقمة العرب على السلطان بالقَيْرَوان (١) ، فى فاتحة تسع وأربعين ، فشخاوا عن ذلك ، ولم يظفر هذا الرَّحَوى بطَلَبِيّه . ثم جاء الطاعون الجارف ، فطوى البِساط بما فيه ، وهلك عبد المهيمن فيمن هلك ، ودفن بمقبرة سلفنا بتونس ، خلة كانت بينه و بين والدى ، رحمه الله ، أيام قدومهم علينا .

فلما كانت واقعة القير وان ، ثار أهل تُونس بمن كان عندهم من أشياع السلطان وأهله ، وانتقض أبي الحسن ، فاعتصموا بالقصبة دار الملك ، حيث كان ولد السلطان وأهله ، وانتقض عليه ابن تافر الكين (٢) ، وخرج من القير وان إلى العرب ، وهم بحاصرون السلطان ، فبعثوا وقد اجتمعوا على ابن أبي دبوس ، وبايعوا له ، كما من في أخبار السلطان ، فبعثوا ابن تافر الكين إلى تونس ، فحاصر الفصبة ، وامتنعت عليه . وكان عبد المهيمن يوم ثورة أهل تونس ، ووقوع الهيمة ، خرج من بيته إلى داراً ، فاختنى عند أبى رحمه الله ، وأقام مختفيا عند ألم يحوا مر ثلاثة أشهر ، ثم نجا السلطان من القير وان إلى سُوسة (٢) ، وركب البحر إلى تُونس ، وفر ابن تافر اكين إلى المشرق ، وخرج عبد المهيمن من الاختفاء ، وأعاده السلطان إلى ما كان عليه ، من وظيفة القلامة والكتابة ، وكان كثيرًا ما مخاطب والدى رحمه الله و بشكره على مُوالانه ، ومما كتب إليه وحفظتُه من خطّة :

<sup>[•]</sup> ش د تونس فيمن » [٦] ش د بقصبه دار » سقطت د کان » من الأصل وهي ثابتة في ز ط [١٠] ش د عليه أهل » [١٠] سقط من ش دويما ... خطله » .

 <sup>(</sup>۱) القيروان (Kairwan عرضها الشهالي ٤٨ / - ٣٠٥، وطولها الشرق ٢ / - ١٠٥):
 مدينة بتونس اختطها عقبه بن نافع أيام معاوية . ياقوت ١٩٣/٧ .

<sup>(</sup>۲) هو شيخ الموحدين أبو محمد بن عبدالله بن تافراگين . وبيت بني تافراگين هذا أحد بيوت الموحدين منذ بداية الدولة الموحدية . انظر أخبارهم في العبر ٦ / ٣٤٨ — ٣٠٠٠ أحد بيوت المحمد فيها أبا محمد هذا .

<sup>(</sup>٣) سوسة (Susa عرضها المالى ٠٠٠ - ٣٦٥ ، وطولها المعرق ٤٠ - ١٠٥): مدينة معروفة بتونس ، اشتهرت منذ القديم بالصناعة ، ولمليها تنسب الثياب السوسية ، وكانت بها أيام بني الأغلب دار لصناعة السفن . ياقوت ٥/٧٧٠ .

فَمَالُ شَكْرَهُ أَبْدًا عَنَابِي منقَّمة وخُدَدا في الجِنانِ وبرَّ بالفِعَالِ وباللّسانِ حَبَا من ودّه ومن الحَمَانِ حَبَا من ودّه ومن الحَمَانِ أُردِّد باللسان وبالجَمَانِ أُردِّد باللسان وبالجَمَانِ أَكافح بالحسام وبالسَّنَانِ أَرَى عن حبِّه أَثْنَى عِنَانِ

[11]

لِحمدِ ذوی المکارم قد ثنانی جزئی الله ابن خَلدونِ حیاةً فَکم أولی وَوَالی من جَمیل وراعی اتحضر میة فی الذی قد أبا بکر ثناء ک طول دهری وعن عَلیاك ما امتِدَّت حیاتی فنك أفدت خِلَّا لستُ دَهری

وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرَّحَوى في شعره ، هم سُبَّاق الحلبة في مجلس السُّلطان أبي الحسن ، اصطفاهم لصحابته من بين أهل المغرب . فأما ابنا الإمام (۱۰ منهم فكانا أخوين من أهل بَرِ شُك ، من أعمال تلمسان ، واسم أكبرها : أبو زيد عبد الرحمن ، واسم الأصغر : أبو موسى عيسى ، وكان أبوهم إماما ببعض مساجد بر شك ، واتبه المتغلب يومئذ على البَلَد زير م (۲) ابن حَمَّاد ، بأن عنده وديعة من المال لبعض أعدائه ، فطالبه بها ، فلاذ بالامتناع ، وبَيَّتَه زير م ، لينتزع المال من يده ، فدافقه وقعتل (۳) ، وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في المئة السابعة ، وأخذا العلم بها عن تكلميذ ابن زَيْتُون ، وتفقها على أصحاب أبي عبد الله ابن شُمَيْب

<sup>[</sup>۱] زطش « محمد ذو المسكارم قد ثنانى » [۳] ش « فى الفعال وفى اللسان » [٥] فى الأصل ، ط «وبالسنان» وهوتحريف [٩] سقط من ط «بين» [١٣] ط «ولاذ» [١٠] البستان « فأخذا » .

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمة ابنى الإمام فى الديباج س ١٥٢ ، وأحمد بابا س ١٦٦ ، ١٩٠ ،
 وفى البستان ١٠٠ . وفى تاريخ ابن خلدون ١٠٠/٧ بعض أخبارهما .

 <sup>(</sup>۲) اسمه زیری بالیاء ، فتصرفت العامة فیه ، وصار زیرم بالمی . وانظر أخباره فی تاریخ بن خلدون ۹۹/۷ .

<sup>(</sup>٣) وقد انتقم لهذا الوالد ابنه الأكبر، أبو زيد عبد الرحمن . انظر العبر ١٠٠/٧ .

الدُّكَالِي ، وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العلم ، وأقاما بالجزائر (۱) يَبُثان بها العلم ، لامتناع بَرِ شِك عليهما من أجل [ضَرَر] (۲) زِيْرِ م المتفلَّب عليها ، والسلطان أبو يعقوب (۲) يومئذ ، صاحب المغرب الأقصى من بنى مَرِين ، جاثم على تِلْمِسَان يحاصرها الحصار الطويل المشهور (۱) ، وقد بثَّ جُيوشه فى نَواحيها ، وغَلَب على الكثير من أعمالها وأمصارها ، وملك عمل مَغْراوة بشَلَف (۱) ، وحَاضرته منيانة (۲) ، فبعث عليها الحسن بن على بن أبى الطَّلاق من بنى عَسكر ، وعلى بن عمد الحيرى من بنى وَرْتَاجَّن ، ومعهما لضبط الجِباية واستخلاص الأموال عمد الكاتب منديل بن محمَّد الكيناني (۷) ، فارتحل هذان الأخوان يومئذ من الجزائر ، واحتلاً بِمِليَانة ، فتحَلِيًا بعين منديل الكِناني ، فقرَّبهما واصطفاها ، المجازئر ، واحتلاً بِمِليَانة ، فتحَلِيًا بعين منديل الكِناني ، فقرَّبهما واصطفاها ، واتَخذها لتعليم ولده محمَّد ، ثم هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب ، بمكانه من من حصار تِلْمِسان ، سنة خس وسبعائة (۸) على يد خَصيَّ من خصيانه ؛ طعنه من حصار تِلْمِسان ، سنة خس وسبعائة (۸)

<sup>[</sup>۱] البستان « وانتقلا » [ه — ٦] ز ط ه وحصر مليانة » [٩] البستان « وقربهما » [۱۰] ط « فلما هلك » بدل « ثم هلك »

<sup>(</sup>۱) تسمى أيضًا جزائر بني مَزْ غَــَنَـّاى ( Algiers عرضها الشمالى ٥٠ — ٣٦° ، وطولهاالشرق ه / ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن البستان حيث نقل عن ابن خلدون .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني المقتول سنة ٧٠٦ . انظر ترجمته في الدرر الحكامنة ٨٠/٤ .

 <sup>(</sup>٤) دام هذا الحصار ثمانية أعوام ، وثلاثة أشهر . انظر أخباره ، وما جرَّه على أهل
 تلمسان من محن ، في العبر ٧/ ٩٠ ، الدرر الـــكامنة ٤٨٠/٤ .

 <sup>(</sup>٥) شلف ، بفتح الشين و اللام (Cheliff) : البسيط الممتد فيابين مدنية ممستفاخ ، ومدينة الجزائر ؟ ويقال لهذا البسيط أيضا ، وادى شلف .

<sup>(</sup>٦) مليانة بالكسر ثم السكون ، وياء مثناة ، وبعد الألف نون : مدنية بإفريقية ، بينها وبين تَفس أربعة أيام . ياقوت ٨/٥٠٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر بعض أخباره ، وكيف نُسكيب في العبر ٧/٥٤٠ .

 <sup>(</sup>A) فى العبر ٧/٧٧ : « آخر سنة ست » ، وقد أشار ابن حجر ، فى الدرر السكامنة
 (A) ، إلى هذا الحلاف ، واعتمد — نقلا عن الإحاطة — أنه قتل سنة ٩٠٨ .

فأشواه ، وهلك . وقام بالمُلك بعده حَافِدُه أبو ثابت ، بعد خطوب ذكرناها في أخبارهم (١٦ ، ووقع بينه و بين صاحب تلمسان يومئذ أبي زَيَّان محمد بن عثمان بن يَغْمَرَ اسَن ، وأخيه أبي حَمُّو ، العهدُ المتأكدُ على / الإفراج عن تِلمِسان ، وردِّ [٩٠] أعمالها عليهم ، فوقَّى لهم بذلك ، وعاد إلى المغرب ، وارتَحل ابن أبي الطَّلاق ، والخيَّرى ، والكِنانى من مليانة راجعين إلى المغرب، ومَرُّوا بِتِلْمُسان، ومع الـكِناني هذان الأُخَوان ، فأوصلهما إلى أبي حَمُّو ، وأثنى عليهما ، وعرَّفَه بمَقَامَهما في العــلم ، فاغتبط بهما أبو حَمُّو ، واختطُّ لهما المدرسة المعروفة بهما بتِلمِسان (٢٪ ، وأقاما عنده على هَدْى أهل العلم وسَنَهُم ؛ وهلك أبوحَمُّو ، فكانا كذلك مع ابنه أبي تأشِّفين إلى أن زحف السلطان أبو الحسن [ المريني (٢٦) ] إلى تلمسان ، وملكها عَنوة ، سنة سبع وثلاثين ، وكانت لهما تُشهرة في أقطار المغرب ، أثبتَتْ لهما في نفس السلطان عقيدةً صالحة ، فاستدعاهما لحين دخوله ، وأُدْبَى مجلسَهما ، وأشاد بَتَكُرمتهما ، ورفع محلَّهما على أهل طبَقَتَهما ، وصار يُجمِّل بهما مجلسه ، متى مَرَّ بتِلمِسان ، أو وفَدا عليه في الأوقات التي يَفِد فيهما أعيانُ بلدها . ثم استنفرها للغزو ، وحَضرا معه واقعة طَريف (٢٠) ، وعادا إلى بلدها . وتوفى أبوزيد منهما إثر ذلك ، و بقى أخوه

<sup>[</sup>۱] ط « بعد أمور » [۲] زط « أخباره » [٤] زط « أهمالها عليه » [٤ — ٥] زط « ابن أبی الطلاق من شلف ، والسكنانی من مایانه » [٥ — ٦] سقط من ط « ومع ... الأخوان » [۷] زط « وبنی لهما » [۸] زط « علی مجری » [۱۰] زط « أسست لهما » [۱۱] البستان ، زط « وشاد بمكرمتهما » ، ط « ورفع جامهما » ( ۲۲] زط « إلی الغزو » .

<sup>(</sup>١) مر له ذكر ذلك في العبر ٩٧/٧ ، ٣٣٣ فارجع إليه .

<sup>(</sup>۲) يقول ابن خلدون : كانت هذه المدرسة بناحية « المطهر » من مدينة نلمسان ( وفى البستان: «داخل باب كشوط » ) ، وابتنى لهما دارين علىجانبيها ، وجعل لهما التدريس فيها، فى إيوانين معدين لذلك . العبر ٧/ ١٠٠٠ البستان س ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن البستان حيث نقل نص ابن خلدون .

<sup>(</sup>٤) هي واقعة للسلطان أبي الحسن المريني بمدينة طريف بالأنداس ، كانت الدائرة نيها عليه ، ويذكرها المؤرخون المسلمون في كثير من الألم . انظر تفصيلها في العبر ٢٦١/٧ وما بعدها .

أبوموسى مُتَبَوِّئًا ما شاء من ظِلال تلك الكرامة .

ولما سار السلطان أبو الحسن إلى إفريقية سنة ثمان وأربعين ، كا مر في أخباره استَصحَب أبا موسى بن الإمام معه ، مُكر ما ، مُو قرا ، عالى المَحلّ ، قريب المجلس منه ، فلما استولى على إفريقية ، سرّحه إلى بَلَده ، فأقام بها يسيرا ، وهلك في الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين ، و بقى أعقابُهُما بتياه شان دارجين في مسالك تلك الكرامة ، ومُتَو قلين قلها طَبقا عن طَبق إلى هذا العهد .

وأما السَّطِّى، واسمه محمد [ بن على (١) ] بن سُليمان ، من قبيلة سَطَّة ، من بطون أُوْرَبَة بنَواحى فاس ، نزل أبوه (٢) 'سليمان مدينة فاس ، ونشأ محمد بها ، وأخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الصُّفَيِّر (٣) إمام المالكية بالمغرب ، والطَّائر الذِّكر ، وقاضى الجُماعة بفاس ، وتفقه عليه ، وكان أحفظ الناس لمذهب مالك ، وأفقههم فيه ، وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسَراوته ، و بعد شَأُوه في الفضل ، يتشوّف إلى تَنو به مجْلسه بالعلماء ، واختار مهم جماعة لصحابته و مُجالسته ، كان منهم هذا

<sup>[</sup>٣] ط « قرين المجلس » [٥] ط « بالطاعون » [٨] ط « محمد فيها » [١٠] ط « وتفقه وقرأ عليه » ، نيل الابتهاج « أحفظهم للمذهب » ؛ ونقل أحمد بابا في نيل الابتهاج في ترجمة السطى نس ان خلدون هذا ، وجاء في النقل : « وافقههم فيه ، وأخذ الفرائض عن الشيخ أبي الحسن الطنجي ؛ ختم عليه الحوفية ثمان ختمات ، وكانت له في فهمه وإقرائه ، وحل عقده، اليد الطولى ، واختاره السلطان أبو الحسن الربني ، مع جماعة من العلماء لصحبته ، وكان أبو الحسن لدينه الح » .

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن جذوة الاقتباس ، وانظر ترجحة السطى فى نيل الابتهاج ص ٣٤٣
 والجذوة ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في الجذوة « نزل أبوه على بن سليان » .

 <sup>(</sup>٣) هو على بن عجد بن عبد الحق الزرويلي أبو الحسن ، يعرف بالصَّخكير (مصغرا) ؟
 وجوز فى جذوة الاقتباس فتح الصاد ، وكسر الغين . توفى ٧١٩ ديباج س٢١٢ ، جذوة ٢١٩ ،
 الاستقصا ٨٨/٢ . ولابن خلدون رأى فى أبى الحس هذا . انظره فى العبر ٣٤٠/٧ .

الإمام محمد (۱) ابن سليان ، وقدم علينا بتُونس في جملته ، وشهدنا وفور فضائله ، وكان في الفقة من بينها / لا يُجارى ، حفظا وفهما ، عهدى به وأخى محمد رحه الله [ ١٩] يقرأ عليه من كتاب التّبصرة لأبى الحسن اللّخمى (٢) ، وهو يُصَحِّحه عليه من إملائه وحفظه ، في مجالس عَديدة ، وكذا كان حاله في أكثر ما يُماني حَملة من الكتب ، وحَضَر مع السلطان أبى الحسن ، واقعة القيروان (٣) ، وخلص معه إلى تونس ، وأقام بها محوا من سنتين ، وانتقض (١) المغرب على السّلطان ، واستقل به ابنه أبو عنان ، ثم ركب [ السلطان (٥) ] أبو الحسن في أساطيله من تُونس آخر سنة خسين (١) ، ومر بيجاية ، فأدركه الفرق في سواحلها ، فغرقت أساطيله ، وغرق أهله ، وأكثر من كان مَعه مِن هؤلاء الفضلاء وغيرهم ، وألقاه أساطيله ، وغرق أهله ، وأكثر من كان مَعه مِن هؤلاء الفضلاء وغيرهم ، وألقاه أن تيف موجوده ، وهلك الكثير من عياله وأصحابه ، وكان من أمره ما مر في أخباره .

<sup>[</sup>۱] ط « وفور فضله » [۲] ز ط « من بینهم » ز « وأخی موسی » وهو تحریف . [۳] ز ط « علیه کتاب » [٤] ط « وکان هذا » [ ۸ — ۱۰] سقط من ز قوله « ففرقت أساطیسله ... بعض أساطیله » [۹ — ۱۰] ط « ورمی به البحر » [۱۱] ز « موجوده والکثیر من » .

<sup>(</sup>١) في الجذوة: محمد بن على .

 <sup>(</sup>۲) أبو الحسن على بن محمد ؟ قيروانى الأصل، ونزل سفاقس، وبهامات. له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة ، وهو مفيد حسن ، له فيه اختيارات ، وآراه ، خرج بها عن مذهب مالك توفى سنة ٤٩٨ . معالم الإيمان ٣/٣ / ٢٤٦ ، ديباج ص ٣٠٣ ، رحلة العبدرى ١٢٦ ب .

<sup>(</sup>٣) واقعة الفيروان هذه كانت سنة ٧٤٩ ، وقد تغلب فيها الكعوب من بني سلم على السلطان أبي الحسن . انظر تاريخ ابن خلدون ٧٧٧/٧ .

<sup>(1)</sup> انظر تاریخ ابن خلدون ۲۸۰٬ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٠) الزيادة عن ط.

<sup>(</sup>٦) فى الجذوة ص ١٤٣ : أن الفرق حدث فى سنة ٧٤٩ ، ثم حكى بصيفة « قبل » : القول بأنه كان فى سنة ٧٥٠ . وانظر تفصيل هذا الحادث فى العبر ٧٨٤/٧ .

وأما الآبلى الآندلس، من أهل آبلة (٢٠)، من بلاد الجوف (٣٠) منها ، أجاز أبوه وعمّه جالية الأندلس، من أهل آبلة (٢٠)، من بلاد الجوف (٣٠) منها ، أجاز أبوه وعمّه أحمد ، فاستَخْدمهم بغمر اسَنْ بن زَبّان، وولدُه في جندهم ، وأصهر إبراهيم منهما إلى القاضى بتيلمسان محمّد بن عَلَبُون في ابنته، فولد ت له محمّد اهذا، ونشأ بتلسسان في كفالة جدّه الفاضى ، فنشأ له بذلك مَيْل إلى انتحال العِلم عن الجُندية التي وكانت مُنتَحَل أبيه [وعمّ (٤٠)] فلما يفع وأدرك ، سَبق إلى ذهنه محبّة التّعاليم ، فبرَع فيها ، واشتهر ، وعَكف الناس عليه في تعلّها وهو في سن البلوغ ، ثم أطل السلطان يوسف بن يعقوب على تِلمسان ، وجَثَم عليها يُحاصرها ، وسير بعوثه الى الأعمال ، فافتت أكثرها ، وكان إبراهيم الآبل قائدا بهُنين ؛ مَرْسى تِلمسان في لُه قي من الجند ، فلمّا مَلكها يوسف بن يعقوب ، اعتقل من وَجَد بها من شيّع في لُه قي من الجند ، فلمّا مَلكها يوسف بن يعقوب ، اعتقل من وَجَد بها من شيّع ابن زَيَّان ، واعتقل إبراهيم الآبل فيهم ، وشاع الخبرُ في تِلمُسان بأنَّ يوسف ابن يعقوب العبرُ في تِلمُسان بأنَّ يوسف

<sup>[</sup>۲] زط « من بلد » [٦] ز « أينع » ، ط « أيفع » [۷] ط « فبرز فيها » ، زط « وهذا فى سن » [٨] زط « وخيم » ، ط « وسير بجيوشه » [١٠ — ١١] زط «من أشياع بنى عبد الواد »

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم الآبلي هذا، من أخس أساتذة ابن خلدون ، وهو — فيا تحدثت به المراجم — عالم ذو مكانة بميدة المدى في الثقافة الإسلامية بالمغرب .

أَقَرَأُ تَرَجَتُهُ فِي جِذُوهَ الاقتباس ص ١٤٤، ١٩١، نيل الابتهاج ٢٤٥، الدور السكامنة ٣٨٨/٣ ، البستان ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) آبلة ( Avila عرضها الشمالى ۳۹′ — ٤٠°، وطولها الغربى ٤٤′ — ٤°): مدينة فى الشمال الغربى لمفاطعة مدريد من إقايم آبلة . وهى ، كما قيدها ابن خلدون ، بهمزة مفتوحة ممدودة ، وباء موحدة مكسورة ؟ وقد نص على كسر الباء ابن حجر فى الدرر الكامنة (۲۸۸/۳).

وما فى تاج العروس من أن الآبلى ، منسوب إلى آبل ، بضم الباء ، خطأ ؛ والنريب أنه نقل ترجمته عن ابن حجر الذى نص على أنه بكسر الباء .

<sup>(</sup>٣) المراد بالجوف؟ الشمال فى لغة المفاربة والأنداسيين . تاريخ ابن خلدون ١٧٩/٤ ، ١٨٣ ، الاستقصا ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ط.

ابن َ يعقوب يَسترهِن أبناءهم و يُطلِقهم ، فتشوّف ابنه محمد إلى اللّحاق به ، من أجل ذلك ، وأغراه أهله بالمَوْم عليه ، فتسوّر الأسوار ، وخرج إلى أبيه ، فلم يجد خبر الاسترّهانِ صحيحا . واستخدَمه يُوسف بن يعقوب قائدا على الجند الأندلسيين بتاور يرَت ، فكره النُه الم على ذلك ، ونزَع عن طَوْره ، ولبس المُسُوح ، وسار قاصدا الحج ، وانتهى إلى / رباط المُبتاد (١) مختفيا في صُحبة الفقراء ، فو جَد هنالك [٩٠] وأيسًا من أهل كر بلاه (٢) ثم من بنى الحسين ، جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوتهم فيه ، وكان مُمَقّلًا ؛ فلمَّ رأى عساكر يوسف بن يعقوب ، وشدة هَيْبيته ، علب عليه اليَأس من تمرامه ، ونزَع عن ذلك ، واعتزم على الرُّجوع إلى بَلده ، فسَار شيخُنا محمد بن إبراهيم في جُملته .

قال لى رحمَه الله: و بعد حين انكشف لى حاله ، وماجاء له ، واندرجتُ في جملة أصحابه و تابعه . قال : وكان يتلقَّاه في كلّ بلَد من [أصحابه و] أُشيَاعه وحَدَمه مَن يأتيه بالأَزواد ، والنَّفقات من بَلَده ، إلى أن ركبنا البحر من تُونس إلى الإسكندرية قال : واشتَدَّت على الفَلْمة في البحر ، واستَحْيَيْتُ من كثرة الاغتسال ؛ لمكان هذا الرَّئيس ، فأشار على بعص بطانته بشُرْب الكافور ، فاغترفتُ مِنه غُرْفة ، فشر بتُها فاختلطت . وقدِم الديار المصرية على تلك الحال ، وبها يومئذ تَقِي الدِّين

<sup>[</sup>۱] ط « اللحاق بهم » [٤] ز ط « قاصداً إلى الحج » [٦] سقطت « ثم » من ز ط ش ، ز ط « دعوته فيه » [٧] ز « وشدة غلبه أيس من ممامه ونزع » ط « وشدة هيبته غلبه اليأس » [١٦] ز ط ش « في جملته وأصحابه وتابعيه » [١٧] الزيادة عن ز .

<sup>(</sup>۱) مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان ، كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلماء . وهناك موضعان عرفا باسم « العباد » ؛ أحدهما يسمى العباد الفوقى ، وكان بعيدا نوعا ما عن المدينة ، والله المياد السفلى ، وكان بباب الجياد من أبواب تلمسان .

 <sup>(</sup>۲) هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، وقد أطلق اليوم اسم كربلاء على لواء كامل من ألوية العراق ، (Karbala عرضه الشمالي ۳۳ -- ۳۳ وطوله الشرق ۲ -- ٤٤°) . ياقوت ۲۹/۷ .

ابن دَقيق العِيد (۱) ، وابن الرِّفْقة (۲) ، وصَفِيّ الدين الهِنديّ (۱) ، والتَّبريزيّ (۱) ، وابن البَدِيع ، وغيرُهم من فُرسَان المُقْقُول والمنقُول ، فلم يَكن قُصَاراه إِلا تَمييز أَشخاصهم . إِذَا ذَكْرِهم لنا ؛ لما كان به من الاختلاط . ثم حجَّ مع ذلك الرَّئيس ، وسار في مُجلته إلى كَرْ بَلاً ، فبَعَث معه من أصحابه من أوصَلَه إلى مَأْمَنه من بلاد زَوَاوَة (۱) من أطراف المغرب . وقال لى شيخُنا رحمه الله : كان معى دنانير كثيرة ، ترَودتُها من المغرب ، واستبطنتها في جُبَّة كنت ألبسُها ؛ فلما نزل بى ما نزل ، انتزَعها منّى، حتى إذا بَعَث أصحابه يشيِّعونني إلى المفرب ، دَفَهها إليهم ، حتى إذا أوصلوني إلى المَأْمَن ، أَعْطَوْني إياها ، وأشهدوا على بها في كتاب حملوه معهم إليه كما أمرهم ؛ ثم قارَن وصول شيخنا إلى المغرب مَهْلَك يوسف بن يعقوب وخلاص أهل تِلمِسان من الحِلصار ، فعاد إلى تِلمِسان ، وقد أفاق من اختلاطه ، وانبَعثَت همتُه إلى تعلَّ العلم ، وكان ماثلا إلى العقليات ، فقرأ المنطق على أبي موسى

<sup>[</sup>٧] سقط من زط « وابن البديم » [٤] ط « فبعث به » [٥] زط « مأمنه ببلاد » [٨] زط « على " في كتاب » .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى الشافعي ( ٦٢٠ —

۷۰۲). طبقات السبكى ۲/٦، محسن المحاضرة ۳/۱،۱۶۳، رحلة العبدرى لوحة ۷۶ ب (۲) أحمد بن محمد بن على بن مرتفع الأنصارى أبو العباس نجم الدين الشافعى ،كان يقاس بالنووى والرافعي فى العلم ( ٦٤٠ — ۲۷۰) طبقات السبكى ١٧٦/٥، محسن المحاضرة ١/٥٥١.

 <sup>(</sup>٣) محمد بنءبد الرحمن بن محمد الهندى صنى الدين ؟ فقيه ، وأصولى (٦٤٤ - ٧٠٠).
 طبقات السبكي ٢٤٠/٥ ، حسن المحاضرة ٢٦١/٢ .

 <sup>(</sup>٤) أبو الحسن على بن عبد الله تاج الدين التبريزى المتوفى سنة ٧٤٩ هـ . طبقات السبكي
 ١٤٦/٦ . حسن المحاضرة ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٥) زواوة بفتح الزاى : بطن من بطون البربر البُــتر ، ويرجح ابن خلدون — تبعا لابن حزم — أنها من كتامة ، وكان موطنها ، حسب ما حدده ، الجبال العالية التي بنواحي بجاية ، والتي بينها وبين تدلس . وباسم هذه البطون تسمى الأمكنة التي تنزلها ، حال إقامتها ، وبعد ما ترحل ؛ ولهذايقم اسم القبيلة الواحدة على أمكنة متعددة . انظر العبر ١٢٨/٦ ، تاج العروس ١٦٦/١٠ .

ابن الإمام، وجملةً من الأُصلَيْن، وكان أبوحَمُو(١)صاحب تِلمسان يومئذ قد استفحل

ملكُه ، وكان ضابطاً لاموره ، وَبَلَغَه عن شيخنا تقدُّمُه في علم الحساب ، فدَفَهه إلى ضَبط أمواله، ومُشارفة عُمَّاله، وتفادى شيخُنا من ذلك، فَأَ كَرَهَه عليه، فأُعل الحيلة في الفرار منه ، ولِحَق بفاسَ أيام السلطان أبي الرَّبيع (٢٠) ، و بعَث فيه أبو حَمُّو ، فاختفى بفاسَ / عند شيح التَّعَاليم من اليهود، خَلُّوف المَغِيلي؛ فاستَوْفى عليه فنونها، [١١٠] وحذِق، وخرَج متواريا من فاس، فلحِق بمرَّاكش، أُعوام العشر والسَّبع مائة، ونزل على الإمام أبي العباس بن البَنَّاء (٢) شيخ المعقول والمنقُول ، والمبرَّز في التصوف علما وحالاً ، فلزمه ، وأُخذعنه ، وتضلُّع من علم المعقول والتعاليم والحـكمة ، ثم استدعاه شيخ الهَسَاكِرة على بنُ محمد بن تُرُومِيت ليقرأُ عليه ، وكان مُمَرَّضًا في طاعته للسلطان ، فصعِد إِليه شيخُنا وأقام عنده مدَّة ؛ قرأ عليه فيها وحصَّل ، واجتَمع طلبة العلم هنالك على الشُّيْخ، فـكَثَرت إِفادَتُه، واستفادتُه، وعلى مُ بن محمد في ذَلك على تعظيمه ، ومحبَّته ، وامتثال إشارته ، فغلب على هَواه ، وعظُمت رياستُه بين تلك القبائل . ولما استَمْزَل السلطانُ أَبُو سَعِيد على مَن تُرُومِيت من جَبَله ، نزَل الشَّيخ معه ، وسكن بفاس ، وانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية ، فانتشر علُمه ، واشتهر ذكرُه ؛ فلمَّا فَتَح السلطانُ أَبُو الحَسَن تِلمُسَان ولقي أَبا مُوسى بن الإمام ، ذ رَه له بأُطيب الذكر ، ووصَفَه بالتَّقدُّم في العلُوم ، وكان السلطان

<sup>[</sup>۱] زط « تلمسان قد » [۲] زط « ضابطاً للا مُور » [۳] ط « ومشارفة أعماله » [۶] زط « فى الحلاص منه » [٥] زط « خليفة المفيلي » [٦] ط « العشر وسبمائة » [٤] زط « فى طاعة السلطان فدخل » [١٧] زط « رياسته فى تلك » .

<sup>(</sup>۱) هو أبو حمو موسى بن يوسف الزياني ، من ملوك تلمسان ، بنى عبد الواد . انظر الاستقصا ۱۰۳/۲ وما بعدها ، أزهار الرياض ۳۳۱/۳ .

 <sup>(</sup>۲) هو سليان بن عبد الله بن أبى يعقوب بن يوسف بن عبد الحق المريني، يكنى أبا الربيع.
 توفى سنة ۲۱۰ هـ . جذوة الاقتباس ص ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمة ابن البناء بهامش ص ٢١ ، ٢٢ .

مَعْنِيا بجمْع العلماء لمجلسه ، كما ذكرنا ، فاستَدعاه من مَكانه بفاس ، ونظَمَه في طبقة العلماء بمجلسِهِ ، وعَكَفَ على التَّدريس والتَّعليم ، ولارم صِحابة السُّلطان ، وحضَر معه واقعة طَرِيف، وواقعة القَيْرَوان بإفريقِيَة ؛ وَكَانت قد حَصَلت بينه وبين والدى رحمه الله صِحابة ،كانت وسيلتى إليــه فى القراءة عليه ، فلزمت مجلسَه ، وأُخذت عنــه ، وافتتحتُ العلوم العَقلية بالتَّعاليم ، ثم قرأت المنطق ، وما بعدَه من الأُصلَيْن ، وعلومَ الحـكمة ؛ وعَرضَ أَثناء ذلك ركوبُ الشُّلطان أَسَاطيلَه من تُونِس إلى المَغرب ، وكان الشيخ في نُزُ لِنا وكفالتِنا ، فأَشرْنا عليه بالمُقاَم ، وثَبَّطْناه عن السَّفَر ، فقبل ، وأقام ، وطالَبَنا به السُّاطان أبو الحسن ، فأحسنًا له المُذْر ، وتَجافى عنــه ، وكان من حديث غَرَقِه فى البحر ما قدَّمناه ، وأقام الشَّيخ بتُونِس، ونحن وأهل بَلَدنا جميما نتساجَل في غشيان تَجلسه، والأخذ عنه؛ فلما هَلَكُ السلطان أبو الحسن بجبال هِنْتَاتَة (١) ، وفرغ ابنه أبو عِنَان (٢) من شواغله، ومَلكَ تِلمِسْان من بَني عبد الوَّاد؛ كتب فيه يطلبه من صاحب تُونِس، [١٠٠] وسلطانها ومنذ أبو إسحق (٣) إبراهيم بن السلطان / أبي يحيي ، في كفالة شيخ

[۱] ز ط « معتنیا » ، ز ط « العلماء بمجلسه » ، ز ط ش « کما ذکرناه » [٤] ط « صلة کانت وسیلتی » [٥] ط « النطق والأصلین » [۱۱] ز ط ش « بجبل » [۱۳] ط « ابراهیم بن أبی یمیی »

 <sup>(</sup>١) درج ابن خلدون على ضبط «هنتاتة» بالقلم ، بكسر الهاه . وسكون النون ، وفتح
 التاء الفوقية ، بعدها ألف ممدودة ، ثم تاء مفتوحة بعدها هاء للنأنيث . وفي شذرات الذهب
 لابن العاد ٦/٥ ٣٤ ، وصبح الأعمى ٥/١٣٤: أنها بفتح الهاء . وبقية الضبط منفق عليه بينهم .

<sup>(</sup>۲) هو فارس المسكنى بأبى عنان بن أبى الحسن المرينى ؟ كان يلقب بالمتوكل ، ثار على أبيه ، وملك المغرب الأقصى ، وبجاية ، وقسنطينة ، وتلسان ، وتونس ، وتوفى سنة ٥٠٧ . انظر ترجته وأخباره فى : صبح الأعفى ١٩٨/ ، العبر ٢٧٨/٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، اللمحة البدرية ص ٩٣ — ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) أبو إستحق إبرهيم بن أبى بكر بن يحي بن إبراهيم . انظر ترجمته ، وأخباره فى الدرر
 الحكامنة ٢١/١ ، تاريخ ابن خلدون ٣٦٤/٦ ، صبح الأعمى ١٣١/٥ .

الموحِّدين أبى محمد ابن تَافْرُا كَين ، فأسلمه إلى سَفيره ، وركب معه البحر في أسطول السلطان الذي جاء فيه السَّفير ، ومرّ ببِجَاية ، ودخلها ، وأقام بها شهرا ، حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر ابن الخاجِب في أصول الفقه (۱) ، برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول ، ثم ارتحل ، ونزل بمَرْسَى هُنَيْن (۲)؛ وقدم على السلطان بتِلمِسان ، وأحله محل التَّكرِمة ، ونظَمه في طبقة أشياخه من العلماء ، وكان يقرأ عليه ، ويأخذ عنه ، إلى أن هلك بفاس (۱) ، سنة سبع وخسين وسبعائة . وأخبرني رحمه الله أنّ مولِدَه بتِلمِسان سنة إحدى وثمانين وستمائة .

وأما عَبد الْمَهْيْمِن كاتب السلطان أبى الحسن ، فأصله من سَبْتَة ، وبيتُهم بها قديم ، و يُعْرَ فُون بَبْنى عبد اللَهَيْمِن ؛ وكان أبوه محمد قاضيها أيام بَنى العَزَفِيّ ، ونشأ ابنه عبد اللَهَيْمِن فى كفالته ، وأخذ عن مشيختها ، واختصَّ بالأستاذ أبى إسحق الغَافِق (1). ولما ملك عليهم الرئيس أبو سَعيد ، صاحب الأندلس ، سَبْتَة ونقَل بَنى العَزَفَى ، مع مُجلة أعيانها إلى غَرناطة ، ونقل معهم القاضى محمد بن عبد المُهَيْمِن ، وابنَه عبد المُهَيْمِن ، فاستكل قراءة العلم هنالك ، وأخذ عن أبى عبد المُهَيْمِن ، وأخذ عن أبى

<sup>[</sup>۱] زط « الموحدين ابن تافراكبن » [۲] زط « أسطول أبى عنان » [٤] ش « فقدم » ، زط « وقدم على أبى عنان » [۲] ش «من جلة » ، سقط من ط « القاضى » [۲] سقط من ز « وابنه عبد المهيمن » ، ز « واستكمل » ، زط « وقرأ على مشيختها أبى جعفر بن ... الخ » بدل « وأخذ عن ... الخ » .

<sup>(</sup>١) سبق الحديث المفصل عن هذا المختصر ، في ترجمة ابن الحاجب ص ١٧ .

 <sup>(</sup>۲) هنين مرت في صفحة ٣٣ ، وهي بضم الهاء وفتح النون : مدينة ساحلية َ}، كان موقعها
 الهمال الغربي لتسلمان ، وفي مكانها الآن مدينة بني صاف Beni Saf

<sup>(</sup>٣) فاس ( Fez عرضها الشمالى ٦' - ٣٠ ، وطولها الغربى ٩٥' - ٤° ): مدينة مشهورة بالمغرب الأقصى . كانت منذ القديم مهدا للثقافة الإسلامية ؟ وبمدينة فاس جامع القرويين ، الكعبة العلمية التي يؤمها طلاب العلم من سائر أنحاء المغرب . ياقوت ٣٣٩/٦ (٤) إبراهيم بن أحمد بن عيسى الأشبيلي أبو إسحق ؟ عرف بالغافتي . دخل سبته ، وولى القضاء بها ، وتوفى سنة ٧٩٦ ه . المرقبة العليا ص ١٣٣ ، الدرر الكامنة ١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة القاضي محمد بن عبد المهيمن في المرقبة العليا ص ١٣٢ .

جعفر بن الزُّ بَيْرِ (۱) ونظرائه ، وتقدَّم في معرفة كتاب سِيبَويه ، و بَرَّز في علوً الإسناد ، وكثرة المشيخة ، وكتب له أهل المغرب والأندلس والمشرق ، واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ ، الوزير أبو عبد الله بن الحَكِيم (۲) الرُّندى ، المستبِدّ على السلطان المخلوع (۳) من بنى الأحر ، فكتب عنه ، ونَظَمه في طبقة الفُضلاء الذين كانوا بمَجْلِسِه ، مثل المحدّث الرحَّالة أبى عبد الله بن رُشَيْد الفِهْرى (۱) ، الذين كانوا بمَجْلِسِه ، مثل المحدّث الرحَّالة أبى عبد الله بن رُشَيْد الفِهْرى (۱) ، وأبى العبَّاس أحد بن ( . . . . . . ) (۱) العَزَفِيّ ، والعالِم الصُّوفي المتَجَرِّد ، أبى عبد الله محمّد بن خيس (۲) التِّلْسُاني ، وكانا لا يُجَاريان في البلاغة والشّعر — إلى عبد الله محمّد بن خيس (۲) التِّلْسُاني ، وكانا لا يُجَاريان في البلاغة والشّعر — إلى غير هؤلاء ممن كان مختصا به ؛ وقد ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غَرناطة . فلما غير هؤلاء ممن كان مختصا به ؛ وقد ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غَرناطة . فلما نكب الوزير ابن الخكيم ، وعادت سَبتة إلى طاعة بني مَرِين ، عاد عبد المُهَيْمن

[۲] زط « والأندلس واستكتبه » [٤] زط « المخلوع بن الأحمر » ، ز « فكتب عنده » [٥] سقط « الرحالة » من زط [٦] ز « والطر الصوف »

<sup>(</sup>١) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقني ، أبو جسُّفر . الدرر الــكامنة ٨٤/١ .

<sup>(</sup>۲) هو الوزير الشاعر محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ، أبو عبد الله الرندى شهر بابن الحسكيم (۲۰ – ۲۷۸ ) . أزهار الرياض ۴۰۰ – ۳۶۰ ، الإحاطة ۲۷۸/۲ – ۲۰۰ الحسكيم (۳) محمد بن محمد

 <sup>(</sup>٣) عمد بن عمد بن عمد بن يوسف بن ضر ، يدنى ابا هبدالله ؛ فالت ملوك بنى الاحر
 ( • • ٦ - ٣٠١٧) ، وهو الذي بنى مسجد الحمراء الأعظم بنر ناطة . اللمحة البدرية س ٤٧ - ٦ • المعبر ٣٠٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد ... بن رُسَسيد ( مصغرا ) الفهرى السبق . محدث رحالة شهير ( ٦٠٩ — ٧٢١ ) . أزهار الرياض ٣٤٧/٣ — ٣٠٦ ، الجذوة ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) هكذا بياض فى الأصل ونسخة ش ، ولا يوجد بياض فى زط. ولعل ابن خلدون ترك الفراغ ليضع فيه آباء أبى العباس العزفى ، فات قبل أن يفعل . وهى - كما فى نيل الابتهاج وغيره - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أبى عز أنه اللخمى . (٦) أبو عبد الله محمد بن محمر بن محمد .. الحجشرى ، التلسانى ، الشام ، توفى قتيلا فى سنة ، محمد بن محمر بن محمد .. الحجشرى ، التلسانى ، الشام ، توفى قتيلا فى سنة ، أزهار الرياض ٣٠١/٣ - ٣٤٠ .

إليها واستقرَّ بها ؛ ثم ولى السلطان أبو سَعيد ، وغَلَب عليه ابنُه أبو على ، واستبدَّ محمل الدُّولة ، تشَوف إلى استدعاء الفضلاء ، وتجمُّل الدولةِ بمكانهم ، فاستقدم عبدَ المُهَيْمِن من سَبتَة ، واستكتبه، سَنة ثِنتَى عشرة ؛ ثم خالَف على أبيه سنة أر بعَ عشرة ، وامتنع باابلد الجديد/ ، وخرج منها إلى سِجِلْمَاسَة (١١ بصُلح عقده [١١١] مع أبيه ، فتمسَّك السلطان أبو سَعيد بعبد المُهَيمن ، واتخذه كاتبا ، إلى أن دفعه لرياسة الكتَّاب، ورشم عَلاَمته فى الرَّسائل والأواس، فتقدَّم لذلك سَنة ثمانَ عشرة ، ولم يزل عليها سائرَ أيام السلطان أبى سَميد وابنه أبى الحَسَن ، وسار مع أبى الحسن إلى إفريقية ، وتخلُّف عن واقعة القَيْروان بتُونِس ؛ لما كان به من علَّة النُّقرِس . فلما كانت الهَيْمَة بُتُونِس ، ووصل خبر الواقعة ، وتحَيَّز أشياع السلطان إِلَى القَصَبة ، مع حُرَمه ، نسرًاب عبد المُهَيّمٰن في المدينة ، منتبذا عنهم ، وتوارى فى بيتنا ، خشيةَ أن يُصَاب معهم بمكروه . فلما انجلت تلك الغَياكِة ، وخرج السلطان من القَيْرَوان إلى سُوسَة ، وركب منها البحر إلى نُونِس، أعرض عن عبد المهيمن، لِمَا سَخِط غَيْبَته عن قومه بالقصّبة ، وجمل الهَلاّمة لأبي الفضل ابن الرئيس عبدالله ابن أبي مَدْيَن (١) ، وقد كانت مقصورةً من قبلُ على هذا البيت ، وأقام عبدالمهيمن عُطُّلا من العمل مدة أشهر ، ثم أعتبه السلطان ، ورضى عنه ، وأعاد إليه العَلاَمة

<sup>[</sup>۱] زط (ثم ولى الأمم أبو سميد » [٤] زط ( لصلح عقده » [٦] ط (دفعه إلى رياسة » [٨] سقط ( بتونس » من زط [٩] ط (وتحيز أولاد » [١٠] زط ( وتسرب عبد» [١١] زط ( من قبل مقصورة » [١٠] ش « عطلا عن » ، زط ( العمل شهرا ثم اعتبر السلطان » ، زط ( ورد » .

 <sup>(</sup>١) سجلماسة بكسر السين والجيم ، وسكون اللام، ثم ألف بمدها سين فهاء التأنيث:
 مقاطمة في جنوب المفرب تسمى الآن تافيلالت . يافوت ٥١/٥ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن أبى مدين شعيب العثماني . نجم — من بيت أبى مدين — فى خدمة بنى مرين ، فقلدوه الحجابة ، ورياسة الـكتاب . ولد بقصر كتامة ، ونشأ بمكناسة ، وتعلم بها .
 شير الجمان لابن الأحرس ۹۷ ( نسخة خاصة ) .

كما كان ، وهلك لأيام قلائل بتُو نِس فى الطاعون الجارف سنة تسع وأر بعين . ومولدُه سنة خمس وسبعين من المائة قبلَها ، وقد استوعب ابن الخطيب التعريف به فى تاريخ غَرناطة فليطالعه هناك من أحبَّ الوقوف عليه .

وأما ابن رِضُوان (۱) الذي ذكره الرَّحَوى في قصيدته ، فهو أبو القاسم عبد الله ابن يوسف بن رِضوان النجارى ؛ أصله من الأندَ لُس ، نشأ بمَالَقة ، وأخذ عن ه مشْيختها ، وحذِق في العربية والأدب ، وتفنَّن في العلوم ، ونظَم ونثَر ، وكان مُجيدا في التَّرسيل ، وتحسِنا في كتابة الوثائق ؛ وارتحل بعد واقعة طَريف ، ونزل بسببَيّة ، ولتي بها السلطان أبا الحسن ، ومدحه ، وأجازه ، واختصَّ بالقاضي إبراهيم ابن أبي يحيى (۲) ، وهو يومثذ قاضي العساكر ، وخطيبُ السلطان ، وكان يستنيبُه في القضاء والخطابة ؛ ثم نظمه في حَلْبَة الكُتَّاب بباب السلطان ، واختصَّ بخدمة ، في القضاء واخطابة ؛ ثم نظمه في حَلْبَة الكُتَّاب بباب السلطان ، واختصَّ بخدمة ، وكانت واقعة القَيْرَوان ، وانحصر بقصَبة تُونِس مَن انحصر بها ، من أشياعه مع أهله وحُرَّمه ، وكان السلطان قد تخلف ابنَ رِضوان هذا بتُونِس في بعض خدَمه ، فجلً عند الحِصار فيا عرض لهم من المكاتبات ، وتولّى كِبْر ذلك ، فقام فيه فجلًى عند الحِصار فيا عرض لهم من المكاتبات ، وتولّى كِبْر ذلك ، فقام فيه فجلًى عند الحِصار فيا عرض لهم من المكاتبات ، وتولّى كِبْر ذلك ، فقام فيه فجلًى عند الحِصار فيا عرض لم من السلطان من القَيْرَوان ، فرعى لَهُ مُ حقّ خِدمته ، هما السلطان من القَيْرَوان ، فرعى لَهُ مُ حقّ خِدمته ، ومنا السلطان من القَيْرَوان ، فرعى لَهُ مُ حقّ خِدمته ، ومنا السلطان من القَيْرَوان ، فرعى لَهُ مُ حقّ خِدمته ، ومنا السلطان من القَيْرَوان ، فرعى لَهُ مُ حقّ خِدمته ،

<sup>[</sup>۱] ز «بالطاعون» [۳] زط « فلیطالع هناك » [٤] فی الأصل « وهو أبو القاسم » والمثبت عن زط [ ۸] ز « ونزل سبتة » [ ۱۰] زط « فی جملة الكتاب » [ ۱۷] زط « قد خلف » ، سقط ( ۱۳] زط « قد خلف » ، سقط « هذا » من زط ، ز « بعض خَدَمته » [۷] زط « فجلا » .

<sup>(</sup>۱) اظر ترجمة ابن رضوان هذا، فىالاستقصا ۱۲۳/۲ ، نثير الجمان لابن الأحمر ص٩١ ( ( نسخة خاصة ) ، جذوة الاقتباس ص ١٤٩ ، نفح الطيب ٢٦١/٣ .

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر النسُولى التازى أبو إسحق ؛ يعرف بابن أبى يحيى المتوفى بعد سنة ٧٤٨ . المرقبة العليا ص ١٣٦ ، الجذوة ص ٨٤ ، الإحاطة ٢١٧/١ ، نفح العليب ١٩٨/٣ .

تأنيسًا ، وقرُّبا ، وكثرةَ استعال ، إلى ن ارتحَل من تُونِس في الأسطول ، إلى المغرب سنة خسين كما مرَّ . واستخلف بتُتونيس ابنَه أبا الفضل<sup>(١)</sup>وخَلَف أباالقاسم ابن رضُوان كاتباله ، فأقام كذلك أياما ، ثم عَلَمَهم على تُونِس سُلطان الموحِّدين الفضلُ بن السلطان أبي يحيى ، ونَجا أبو الفضل إلى أبيه ، ولم يُطِق ابنُ رضوان الرِّحلة معه ، فأقام بتو نيس حَوْلًا ، ثم ركب البحر إلى الأمدَلس ، وأقام بالمَرِية مع مُجملةٍ [مَن](٢) هنالك مِن أشياع السلطان أبي الحسن ؛ كان فيهم عَام (٢) بن محمد بن على شيخ هِنْنَانَة ، كافلا احُرَم السلطان أَى الحسن ؛ وابنِه ، أركبهم السَّفِينَ معه من تُونِس عندما ارتحل ، فخَلَصوا إلى الأندلس ، ونزَلوا بالمَرية ، وأقامُوا بها تحت جِرَاية سلطان الأندلس ، فلَحِق بهم ابنُ رضوان ، وأقام معهم ، ودعاه ٠٠ أبو الحجَّاج (٤) سلطان الأندلس إلى أن يستكتبه فامتنع، ثم هلك السلطان أبو الحسن، وارتحل مُخلَّفه الذين كانوا بالمَرِية ، ووفَدوا على السلطان أبي عِناَن ، ووفَد معهم ابن رضوان ، فَرَعى له وسائلَه فى خِدمة أبيه ، واستكتبه ، واختصَّه بشهود تَجْلسه ، مع طلبَة العلم بحضرته ؛ وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة ، ونَجِيّ الخَاوة ، وصاحب العَلَامة ، وحُسبان الجِباية والعساكر ، قد غَلَب على هوَى

<sup>[</sup>۱] زط « إلى أن رحل » [٣] زط «فأقاما كذلك» [٨] « فخلص إلى » ، ط « ونزل إلى المرية » [١١] في الأصل « وارتحل فخلفه » والمثبت عن زط

 <sup>(</sup>١) هو أبو الفضل محمد بن السلطان أبى الحسن ، وأخو السلطان أبى عنان . انظر تاريخ
 ابن خلدون ٧٩٣/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن زط.

<sup>(</sup>٣) عام بن محمد بن على ، شيخ هنتاته من قبائل المصامدة . تولى أحكام الشرطة بتونس في عهد السلطان أبى الحسن ، وولى الجباية لأبى عنان ، فكفاه مؤنتها ؟ وكان أبو عنان يقول عنه : « وددت لو أصبت رجلا يكفيني ناحية المشرق من سلطاني ، كما كفاني محمد بن عاص ناحية المغرب وأتودع » . ابن خلدون ٣٠٠/٧ ، ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو سابع ملوك بنىالأحمر ، أبو الحجّاج يوسف بن إسماعيل ابن الأحمر . (٧١٨ – ٥٠٠ ) ولى اللك سنة ٧٣٤ ° اللمحة البدرية ص ٧٩ – ١٠٠ .

السلطان ، واختصَّ به ، فاستخدم له ابنَ رضوان حتى عَلِق منه بدَمِه ، ولايةً وصحبةً ، وانتظامًا في السَّمَر ، وغِشْيَان الحجالس الخاصَّة ، وهو مع ذلك يُدُنيه من السلطان ، وُينفِق سُوقَه عِنده ، ويستكفى به فى مواقف خدمته إذا غاب عنها لما هو أهم ، فحَلَى بمين السُّلطان ، ونفقت عنده فضائلُه ، فلمَّا سار ابن أبى عَمرو فى العساكر إلى بِجَايَة ، سنة أربع وخمسين ، انفرد ابن رِضوان بقلم الكتاب عن السلطان ، ثم رجع ابن أبي عَمرو ، وقد سخِطه السلطان ، فأقصاه إلى بِجَايَة وولاه عليها ، وعلى سائر أعمالها ، وعلى حرب الموجِّدين بقُستُنطِينة ، وأفرد ابن رضوان بالكتابة ،وجمل إليه المَلاَمة ، كما كانت لابنأ بي عمرو، فاستقل بها ، موفَّر الإقطاع ، والإسهام ، والجاه ؛ ثم سَخِطه آخر سبع وخمسين، وجمل العَلاَمة لمحمد بن أبي القاسم ابن أبي مَدْيَن ، والإنشاء والتوقيع لأبي إسحق إبراهيم بن الحاج الغرناطي(١). َفَلَمَا كَانَتَ دُولَةَ السَلطَانَ أَبِي سَالُم<sup>(٢)</sup> ، جَمَلَ المَلاَمَةُ لَمَلِيَّ بن مجمَدَ بن سعود<sup>(٣)</sup> صاحب ديوان العساكر ، والإنشاء والتوقيع والسر المؤلف الكتاب عبد الرحمن [١١٢] ابن خَلدون (١) ؛ ثم هَلكَ أبو سالم ُ سنة ثنتين وستين ، واستبدَّ الوزير عَمَر

<sup>[</sup>۱] زش ط « منه بذَّةِ ولاية وصحبة وانتظام » [۳] ط « يستكنى به » [٤] زط « فحَلا » [٥] ش « وانفرد ابن رضوان» ، زط « بعلامة الكتاب » [٦] زط « ثم رجع ابن أبى عمرو بالسلطان فأقصاه . . . » [١١] فى العبر ٧/٥٠٠ « السعود » [١٣] ط « سنة اثنتين » .

<sup>(</sup>۱) لمبراهيم بن عبد الله بن لمبراهيم . . . النميرى أبو لمسحق ؛ يعرف بابن الحاج ولد سنة ۷۱۳ ، وكان حيا في سنة ۷٦٨ . لمحاطة ۱۹۳/۱ — ۲۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) أبو سالم هذا هو إبراهيم بن السلطان أبى الحسن ، وأخو السلطان أبى عنان فارس.
 تفصيل أخباره في تاريخ ابن خلدون ۳۰٤/۷ -- ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد بنأحمد بن موسى بن سعود الخزامى ، يكنى أبا الحسن ؟ أصله من الأخرى المبت علم ، وقدم أبوه تلمسان . كان فقيها أديبا لغويا . نثير الجان لابن الأخر ص ٥٠ ، ٩٦ ( نسخة خاصة ) .

<sup>(</sup>٤) اظر تفصيل هذا الحبر في العبر ٧/٥٠٠ .

ابن عبد الله (۱) على مَن كَفَلَه من أبنائهم ، فجقل القلامة لابن رضوان ، سائر أيامه ، وقتله عبد المزيز بن السلطان أبى الحسن ، واستبد بملكه ، فلم يزل ابن رضوان على القلامة ، وهلك عبد المزيز ، وولي ابنه السّعيد في كفالة الوزير أبى بكر بن غازى (۲) بن الكاس ، وابن رضوان على حاله ؛ ثم غَلَب السلطان أحمد على المُلك ، وانتزعه من السعيد ، وأبى بكر بن غازى ، وقام بتدبير دولته محمد بن عثمان بن الكاس (۳) ، مستبدًا عليه ، والعَلاَمة كلبن رضوان ، كما كانت ، إلى أن هلك بأزَمُور (٤) في بعض حركات السلطان أحمد المي مراً كُس ، لحصّار عبد الرحمن بن بُويَفَلُّوسَن (٥) ابن السلطان أبى على سنة ( . . . .) (٢).

وكان في ُجملة السلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فُضلاء المغرب وأعيامه ،

[۱] ز « من أبنائه » [۷] ز ط «فی حرکة السلطان» [۸] ط «بحصار عبد الرحمن» ز ط » « بن أبی یغلوسن » [۹] ز ط « أبی علی وکان فی » ۔

 <sup>(</sup>١) الوزير عمر بن عبد الله ، من الوزراء الذين كان لهم الأثر البارز في تصريف شئون.
 الدول بالمغرب ؟ وأخباره ذكرت مفصلة في العبر ٣١٩/٧ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲) الوزیر أبو بكر بن غازی هذا ؛ كان له صیت وسطوة أیام بنی مرین ، وكانت له كذلك صلة بلسان الدین ابن الحطیب ، عند ما انتقل إلی المغرب . انظر تاریخ ابن خلدون. ۳۳۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ . ۳۴۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الوزير محمد بن عثمان فى العبر ٣٥١/٧ -- ٣٥٧، وبعض أخباره فى ٣٣٨/٧ -- ٣٤١ من العبر أيضا .

<sup>(</sup>٤) أزمور (Azemmour) ضبطها بالقلم بفتح الهمزة ، وبعدها زاى مفتوحة ، ثم ميم مشددة مضمومة ؟ وهي مدينة على ساحل المحيط بالمغرب الأقصى على الحافة اليسرى لمصب وادى أم الربيع . عرضها الشمالي ١٠٬ — ٣٠° ، وطولها الغربي ٢٠٬ — ٥° . وانظر صبح الأعشى ١٧٢/ .

<sup>(</sup>٥) فى العبر (٣٤٤/٧ — ٣٤٧ - ٣٧٨) تفصيل الحوادث التى كانت بين عبد الرحن ابن بويفلوسن ، صاحب مراكش ، وأبى العباس صاحب فاس .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل ، ج .

هلك كثير منهم في الطاعون الجارف بتُونِس، وغرِق جماعة منهم في أسطوله لَّـا غرق ، وتخطت النكبة . [ منهم ](١) آخر بن إلى أن استَوفوا ما قُدُّر من آجالهم .

فمّن حضر معه بإفريقيـة مِن العُلماء ، شيخُنا أبو العبّاس أحمد بن محمد الزَّوَاوى ، شيخ القراءات بالمفرب ؛ أحد العلم والعر بية عن مَشيَخة فاس ، وروى عن الرحَّالة أبى عبد الله محمد بن رُشيد ، وكان إماما فى فن القراءات وصاحب ملَـكة فيها لا تُجارَى ، وله مع ذلك صوت من منامير آل داود (٢٠) ، وكان يصلى ماسلطان التَّرَاويح ، ويقرأ عليه بعض الأَحيان حِزبه .

وتمن حضر معه بإفريقية ، الفقيه أبوعبد الله محمد بن محمد بن الصبَّاغ من أهل مكناسة (٣) [كان] مبرِّزا في المنقول والمعقول ، وعارفا بالحديث (٥) و برجاله ، وإماما في معرفة كتاب الموطأ و إقرائه ؛ أخذ العلوم عن مَشْيَخَة فاس ، ومِكْنَاسة ، وَلَيْ شيخنا أَبا عبد الله الآبليّ ، ولازَمَه ، وأخذ عنه العلوم العقلية ، فاستنفد بقية طَلَبه عليه ، فبرَّز آخرا ؛ واختاره السلطان لحجلسه ، فاستدعاه ، ولم يزَل معه إلى

[٣] زط « بإفريقية الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الزواوى » [٤] زط « شيخ القراء » [٥] نط « المعقول القراء » [٥] نط « المعقول والمنقول» [١] نيل الابتهاج ، ز « فاستفاد بقية »

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ز .

<sup>(</sup>۲) ورد فی حدیث لأبی موسیالأشعری، أنه كان يقرأ، فسمعه النبی صلی الله علیه وسلم فقال : لقد أعطیت مزمارا من مزامیر آل داود ؛ یكنی عن حسن صوته . تاج العروس ۳٤٠/۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة ابن الصَّابَّاغ فى الجذوة ص ١٨٩ ، نيل الابتهاج ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن نيل الابتهاج ، وهى ضرورية . ومكناسة (Meknes) بكسر الميم وسكون السكاف ، سميت باسم قبيلة مكناسة التى اختطتها ؛ وهى إحدى المدن السكبرى الشهيرة بالمفرب . عرضها الشمالى ٠٠٠ — ٣٣٥ ، وطولها الغربي ٣٣٠ — ٥° . ياقوت ١٣٣/٨ .

 <sup>(</sup>٥) يقولون إنه أملى فى مجلس درسه ، على حديث: « يا أبا عمير ، ما فعل النَّــفَـــر »
 أربعائة فائدة . نيل الابتهاج ص ٢٤٤ ، الاستقصا ٨٤/٢ .

أن هلك غريقا في ذلك الأسطول(١).

ومنهم القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النُّور، من أعمال نَدْرُومَة (٢٠) ، ونسبُه في صِنهَاجة ، كان مبرِّزا في الفِقه على مذهب الإمام مالك ابن أنَس ، تفقّه فيه على الأخوَيْن أبى زيد ، وأبى موسى ابنَى الإمام ، وكان من جلّة أصحابهما .

ولما استولى السلطان أبو الحسن على تلمِسان ، رفَع من مَنزِلة ابنى الإمام ، واختصَّهما بالشُّورَى فى بلدِها ، وكان يَسْتَكْثَر من أهل العلم فى دولته ، ويُجْرى لهم الأرزاق ، ويَعْمُر بهم مجاسّه ؛ فطلب يومئذ من ان الإمام أن يختار له من أصحابه من يَنظِمه فى فقهاء المجلس ، فأشاروا عليه بابن عَبد النَّور هذا ، فأدناه ، وقرَّب مجلسه ، وولاه قضاء عسكره ، ولم يزل فى جُملته إلى أن هلك فى الطاعون بتُونس سنة تسع وأر بعين ، وكان [قد] (٢) خلف بتلسان أخاه عليا رفيقه فى دروس ابن الإمام ، إلا أنه أقصر باعا منه فى الفقه . فلما خَلَع السلطان أبو عِنَان طاعة أبيه السلطان أبى الحسن ، ونهض إلى فاس ، استنفره فى جُملته ، وولاه قضاء مكن الله الله على الدولة كا مر ، نَزَع مكناسة ، فلم يزل بها ، حتى إذا تغلَّب عَمر بن عبد الله على الدولة كا مر ، نَزَع مكناسة ، فلم يزل بها ، حتى إذا تغلَّب عَمر بن عبد الله على الدولة كا مر ، نَزَع

<sup>[</sup>٥] ز « من جملة » [٨] ز « الأرزاق يعمر » [٩] ز « ففهاء الحجالس » [١٠] ز « هلك بالطاعون» [١١] طج « سبع وأربعين » [١٣] ز ط « فاستنفره » [١٤] ز ط «حتى تغلب» .

 <sup>(</sup>١) يكرر ابن خلدون قوله فى هذا الحادث لفدح المصاب فيه ؛ فلقد كانت قطع الأسطول نحو ستمائة قطعة ، غرقت كلها ، وهلك فيها من أعلام الفرب نحو أربعائة .
 الاستقصا ٢/٤٨ .

<sup>(</sup>۲) ترجمة الندرومي في نيل الابتهاح ص ۲٤۲ ، نفح الطيب ۱۲۰/۳ . جذوة ۱۹۰. وندرومة (۲۰ مرجمة الندرومي في نيل الابتهاح ص ۲٤۲ ، نفح الطيب المواوء في منتوحة وندرومة (Nedroma) بفتح النون وسكون الدال ، ثم راء مضمومة بعدها واو ، فيم منتوحة فهاء الخرائر في الفيمال الغربي لتأسيل و بينها و بين الساحل نحو ثمانية كيلو مترات ، عرضها الشيالي ٥٠ ك م ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ز ش.

إلى قضاء فرضه ، فسرَّحَه ، وخرج حاجا سنة أربع وستين ؟ فلما قدمَ على مكَّة ، وكان به بقيةُ مرَض ، هلك في طواف القُدوم ، وأوصى أُميرَ الحاج على ابنه محمد، وأن يُملِّغ وصيتَه به للأَمير المتغلب على الديار المصرية يومئذ ، يَلْبُغا الخاصِكِي (١)، فأحسَن خلافَته فيه ، وولَّاه من وظائف الفقهاء ما سدَّ به خَلَّته ، وصان عن سؤال الناس وجهة ؛ وكان له \_عفا الله عنه \_ كَلفَ بعَمل الكيمياء ، تابعا لمن غلط في فذلك من أمثاله ، فلم يزل يُعانى من ذلك ما يورَّطه مع النَّاس في دينه وعرْضِه ، إلى أن دعته الضرورة للترحُّل عن مصر ، ولَحق ببغداد ، ونالَه مثل ذلك ، فلحق بماردين ، واستقر عندَ صاحبها ، وأحسن جواره ، إلى أن بلغنا بعدَ التسعين أنه علك هنالك حَثْفَ أَنفه ، والبقاء لله [ وحدَه ] .

ومنهم شيخ التقاليم أبو عبد الله محمد بن النّجّار (٢) من أهل تِلْمِسان ؛ أخذ ١٠ العلم ببلده عن مشيختها ، وعن شيخنا الآبليّ ، و برّز عليه . ثم ارتحل إلى المفرب ، فلقى بسبتة إمام النعاليم ، أبا عبد الله محمد بن هِلاَل شارح المِحِصْطِي في الهَيئة ، وأخذ ،رَّا كُش عن الإمام/أبي العباس بن البَنّاء وكان إماما في عُلُوم النّجامة وأحكامها ، وما يتعلّق بها ، ورجع إلى تِلْمِسان بعلم كثير ، واستخلصته الدّولة . وأحكامها ، وما يتعلّق بها ، ورجع إلى تِلْمِسان بعلم كثير ، واستخلصته الدّولة . فلما هلك أبو تأشِفين ، وملك أسلطان أبو الحسن ، نظَمه في بُجلته وأجرى ١٥ له رِزقه ، فحضر معه بإفريقية ، وهلك في الطاعون .

<sup>[</sup>۲] زش «فهلك» [۰] زط « بعلم الكيمياء » ، ز « طالبا لمن » [۸] ز ش ط « فأحسن » [۹] الزيادة عن ش [۱۱] ز « عن مشيختنا » [۱۳] ز « في علم » [۱٤] بالأصل « علم كبير » والمرجح إثباته عن ز ش ط .

<sup>(</sup>۱) هو الأمير المعروف يلبغا بن عبد الله الحاصكي الناصرى . تناهت إليه الرياسة ، ولقب نظام الملك ، وبلغت عدة مماليكه ثلاثة آلاف . وسيأتى لابن خلدون الحديث عنه مم، أخرى انظر ترجمته فى الدرر السكامنة ٤٣٨/٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن على بن النجار التلمسانى أبوعبد الله . ترجمته فى نيل الابتهاج ص ۲٤١ ،
 نفح الطيب ٣ / ١٢٦ ، جذوة الاقتباس ص ١٩٠

ومنهم أبو العباس أحمد بن شُعَيْب (١) من أهل فاس ؛ بَرَع في اللّسان ، والأدب ، والعلوم العقلية ، من الفلسفة ، والتعاليم ، والطب ، وغيرها ؛ ونظمه السلطان أبو سَعيد في حَلْبة الـكُتَّاب ، وأجرى عليه الرّزق مع الأَطِبَّاء ؛ لتقدُّمه فيهم ، فكان كاتبَه ، وطبيبَه ؛ وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده ، فخضر فيهم ، فكان كاتبَه ، وطبيبَه ؛ وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده ، فضر بإفريقية ، وهلك بها في ذلك الطاعون ، وكان له شغر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين ، وكانت له إمامة في نقد الشعر ، و بصر من به ؛ ومما حضرني الآن

دارٌ الهوى نَجِدٌ وساكمُا أَقصى أَماني النَّفس من نجْدِ واستَنَّ في قِيعانها الجُرْد هل بَاكرَ الوَسْمِيُّ ساحتُها أُو بات معتلُ النَّسيم بهـا مُسْتَشْفِيًا بالبَانِ والرَّندِ يتلو أُحاديث الِّذين هُمُ قَصْدى و إن جاروا عن القَصدِ أيام سُمْرُ ظلالِما وطَنى منها وزُرْقُ ميَاهِها وردِي ومَطارح النَّظَرات فِي رَشَأَ يَرَنُو إِلَيْـكَ بِمَيْنِ جَازِ بَهِ قتِل الْمُحِبُّ بِهَا عَلَى عَمْـــدِ رَيْثُ الْخطوب وعاثِر الجَـــدِّ حتى أُجدُّ بهم على عَجَــل فُقِدوا فلا وأبيك بعــدَهم ما عِشْتُ لا آمَّى على الفُقَّـدِ بطن الثَّرى وقرارة اللَّحْــد وغَدَوا دفينا قد تضمَّذَ ـــــــه قُذُفُ النُّوى وتَنُوفة البُغْد ومشرَّدا من دُون رُؤيتِــه

<sup>[</sup>۱] ز « الأدب واللسان » [۳] ز ط « فی جملة » ، ز « رزق الأطباء » ز « لتقدمه فیه » [ه] نیل الابتهاج « وله شعر یـُســَابق به » [٦] ز « وما حضرتی الآن من شعره إلا قوله » .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن شعيب الجزنـّائى التازى نزيل فاس . كـَتب لأبى الحسن المريني ، وتوفى بتونس سنة ۷۰۰ . نثر فرائد الجمان س ۷۰ — ٦٦ ، نثير الجمان س ۹۷ (كلاهما نســخة خاصة ) نيل الابتهاج س ٦٨ .

أَجَرَى على الميشُ بعدَهمُ أَنَّى فقَدَتُ جَيعَهم وَحُدَى الْا تَلَحَنِي يَا صَاحِ فَى شَجَن أَخفيتُ منه فوق ما أُبَدِي الفَرْب لى سَكُن تَأْوَبنى من ذِكره سُهْد على سُهدِ فَرَخَان قد تُرُكا بمضْيَعَمةٍ زُويَتْ عن الرُّفَداء والرَّفْدِ

\* \* \*

<sup>[</sup>۱] ز « أحرى » وفي الأصل « أجدى » [٤] سقط هذا البيت من ز [٩] ز «السلطان بتلمسان» [٩–١٠] ش «قدر وفاته » [١١] نفح الطيب، ونيل الابتهاج: « وارتحل مع والده » [١١] ز «ودخل الشرق» ، ز «القاهرة وأقام بها» .

<sup>(</sup>۱) ابن مرزوق هذا، من بيت علم معروف . وتجد الحديث المبين عن بيته ، وعنه ، في نفح الطيب ٢٦٧ — ٢١٩ ، البستان ص ١٨٤ ، نيل الابتهاج ص ٢٦٧ ، ديباج ص ٣٠٠٠ تاريخ ابن خلدون ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۲) يغمراسن هذا هو ابن زيان بن ثابت بن محمد ، من بنى عبد الواد؛ كان مرأ شدهم بأسا ، وكانت له فى النفوس مهابة . ولى الملك سنة ۳۳۳ ، ودان له المغرب الأوسط و تلمسان . أخباره مبينة فى العبر ۷۸/۷ — ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ مولد ابن مر زوق ، کما ذکره ابن خلدون ، یخالف ماذکره ابن الخطیب فی الاِحاطة حیث یقول لمانه ولد سنة ۷۱۱ ه . وانظر نفح الطیب ۲۱۲ ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسى الصفاقسى برهان الدين ( ١٩٧ – ٧٤٣ ، أو ٤ ٤) ماحب كتاب • إمرانب الفرآن» . ألبَّفه بالاشتراك مع أخيه شمس الدين محمد . ديباج ص ٩٧ الدرر الكامنة ١/٥٠.

في الطُّلَب والرواية ، وكان يُجِيد الخطَّيْن ؛ ثم رجع سنة خس وثلاثين إلى المغرب، ولتي السُّلطان أبا الحسَن بمكانِه من حِصار تِلمِسان ، وقد شَيَّد بالمُبَّاد مَسجدا عظما ؛ وَكَانَ عَنَّهُ مَمْدَ ابن مَرْ زُوقَ خَطْيِبًا به على عادتهم بالْمُبَّاد ، وتُوفى ، فولَّاه الـلطان خَطابة ذلك المسجد مكانَ عمٌّ ، وسمِعة يخطب على المِنبَر، و يُشِيدُ بذكره ، والثناء عليه ، فحَلِي بعينه ، واختَصَّه ، وقرَّ به ، وهو مع ذلك يلازم مجلس الشيخين ابَّى الإمام ، و يأخذ نفسَه بلِقاء الفُضلاء ، والأَ كابر ، والأُخذِ عنهم ؛ والسلطانُ في كل يوم يزيده رُتبة ؛ وحضر معه وافعة طَريف التي كان فيما تمحيصُ السلمين ، فكان يستَعمله في السُّفارة عنه إلى صاحب الأندلس . ثم سَفَر عنه ، بعدَ أن مَلَكَ إفريقية ، إلى ابن أُدْفونش مَلِك قَشْتَالة<sup>(١)</sup> ، فى تقرير الصَّّلِح ، واستِنْقاذ ِ ابنه أبى عمر تاشِفين ، كان أُسر يومَ طريف ، فَغَاب في تلك السُّفارة عن واقعة القَيْرُوَانَ ، ورَجَع بأَبِي تاشِفِين مع طائفة من زعماء النَّصرانية ، جاءوا في السِّفارة عن مَلِكُهُم ، وَلَقِيَهُم خَبَرُ واقعة القَيْرُوَان ، بقُسَنطِينة ، من بلاد إفريقية ، وبها عامل السلطان وحاميتُه ، فثار أهل قُسننطِينَة بهم جميعا ، ونهبَوهم ، وخطَبوا للفضل ابن السلطان أبى يَحْيي ، وراجعوا دعوة الموحَّدين ، واستدعوه فجاء إليهم ، وملكَ البلَّد ، وانطلق ابن مَرْ زوق عائدا إلى المغرب ، مع جماعة من الأعيان ، والمُمَّال/، [١٣٠] والسفراء عَن الملوك ، ووَفَد على السلطان أبى عِنَان بفاس مع أُمِّه حَظيــة أبى اكلَسَن ، وأثيرته ، كانت راحلة إليه ، فأدركها الخبر بقُسَنطنية ، وحضرت

<sup>[</sup>۱] نفح الطيب زش « رجع سنة ثلاث » [۳] نفع الطيب ط ز « عادتهم فى العباد » [۱ — ۷] ز « والسلطان كل العباد » [۱ — ۷] ز « والسلطان كل يوم يزيد ترقية » ، ش ط « يزيد تربيته» [۱٦] ز « والسفراء على الملوك » .

<sup>(</sup>١) مملكة قشنالة (Castile) تقع فى جنوب مقاطعة مدريد ، وكانت تشمل كلا المقاطعتين: Cuenca التى تقع فى الجنوب الصرق لمقاطعة مدريد ، و Toledo الواقعة فى الجنوب ، والجنوب الفرى لمفاطعة مدريد أيضا . وانظر اللمحة البدرية ص ٤٣ .

الهَيْمَة ، واتصل بها الخبر بتَوثُّب ابنها أبي عِنَان على مُلْك أبيه ، واستيلائه على فاس ، فرجمت إليه ، وابن مر زوق فى خدمتها ، ثم طلب اللَّحاق بتِلْمِسان ، فسرَّحوه إليها، وأقام بالمُبَّاد مكان سلَفه ، وعلى تِلْمِسان يومئذ أبو سَعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يَذَر اسَن بن زَيَّان ، قد بايع له قبيله بنو عبد الوَدد بعد واقعة القَيْرَوَان بتونس ، وابن تَافْرَ اكبن يومئذ مُعاصِر للقَصَبة ، كما مر فى أخبارهم ، وانصرفوا ، بنو تلفسان ، فوجدوا بها أبا سعيد عثمان بن جَرَّار (١) ، من بيت ملوكهم ، قد

استعملَه عليها السلطان أبو عِنَان ، عند انتقاضه على أبيه ، ومسيره إلى فاس .

فانتقض ابن جَرَّار من بعده ، ودعا لنفسه ، وصمد إليه عثمان بن عبد الرحمن ومعه أخوه أبو ثابت وقومُهُما ، فلكوا تِلْمُسان من يد ابن جَرَّار ، وحبَسوه ثم قتلوه ؛ واستبدَّ أبو سعيد بمُلك تِلْمُسان ، وأخوه أبو ثابت يُرَادفه ، وركب السلطان أبو الحسن البحر من تُونِس ، وغرق أسطوله ، ونجا هو إلى الجزائز ، فاحتلَّ بها ، وأخذ في الحشد إلى تِلْمُسان ، فرأى أبو سعيد أن يكف عَرْبه عنهم ، عواصلة تقع بينهما ، واختار لذلك الخطيب ابن مرزوق ، فاستدعاه وأسرَّ إليه بما يلقيه عنه للسلطان أبى الحسن ، وذهب لذلك على طريق الصَّحراء ، واطلع يلقيه عنه السلطان أبى الحسن ، وذهب لذلك على طريق الصَّحراء ، واطلع مقير بن عامر في اعتراض ابن مَرْزوق ، فجاء به ، وحبسُوه أياما ، ثم أجازوه البحرَ إلى الأبدلُس ، فنَزَل على السلطان أبى الحجَّاج بفرناطة ، وله إليه وسيلة منذ اجتماعه به بمجلس السلطان أبى الحسن بسَبْتَة إثرًا واقعة طريف ، فرَعَى له أبو الحجَّاج ذمَّة تلك المرفة ، وأدناه ، واستعمه في الخَطَابة بجاميه بالحراء ، فلم

نزل خطيبَه إلى أن استدعاه السلطان أبوعِنان سنة أربع وخسين بعد مَمْ لَكُ أبيه،

<sup>[</sup>١] ز « الهيمة ، فوثب ابنها أبو عنان » [٤] ز ط ش « له قبيلة بني عبد الواد » [٨] ز « فانتقض ابن جرار » [١٤] ز ش « يلقيه عند السلطان » [٨٠] ز «أبو ثابت وقومه» .

<sup>(</sup>١) انظر أخباره في العبر ٧ / ١١٤ — ١١٥٠.

واستيلائه على تِلِيْسان وأَعمالها ، فقَدِم عليه ، ورَعَى له وسائله ، ونظَمه فى أكابر أهل تَجْلِسه ، وكان يقرأ الكتاب بين يديه في مجاسه العِلْمي ، ويُدَرِّس في نَو بته مع مَن يُدَرِّس في مجلسه منهم ؟ / ثم بَعَثه إلى تُونس عامَ مَلكَها سنة ثمان وخسين ؟ [١١٤] ليخطب له ابنة السلطان أبي يحيي ، فَردَّت تِلك الخِطْبَة واختفت بتُتونس ، ووُشِي إلى السلطان أبي عِنان أنه كان مطَّلما على مكانها ، فَسخِطه لذلك ، ورجع السلطان من قُسَنْطِينة ، فثار أهل تُونِس بمن كان بها من عمَّاله وحَامِيتِه ، واستقدموا أبا محمد ابن تَأَفْرَ الكين من المَهْدِية (١)، فجاء، ومَلَك البلد، ورَكِ القومُ الأسطول، وتزلوا بَمَرَاسِي تِلْمِسْان ، وأُوعزَ السلطان [أبوعنان (٢)] باعتقال ابن مَرْ زوق ، وخَرَج لذلك يَحْيى بن شُعَيب من مقدَّمي الجَنادِرَة (٣) ببابه ، فلقيه بتأسَّالَة (١) ، فقيده هنالك ، وجاء به ، فأحضره السلطان وقرَّعه ، ثمَّ حبَسه مُدَّة ، وأطلقه بين يدى مَهْلكه ؟ واضطر بت الدولة بعد موت السلطان أبي عِنَان ، وبايع بنو مَرِين لبمض الأعياص من بني يعقوب بن عبدالحق، وحاصروا البلدالجديد، وبها ابنه السّعيد، ووزيره المستبد عليه ، الحسَن بن عَمَر ؛ وكان السلطان أبو سالم بالأبدلس ، غَرَّبه إليها أخوه السلطان أبو عِناَن ،مع بَني عهم،ولدِ السلطانأ بي على بمدوفاة السلطان أبي الحسن ، وحصُولهم جميعا في قَبْضته . فلما تُوتّى ، أراد أبو سالمالنهُوض لمُلْكه بالمغرب ، فمَنَعه رضوان <sup>(٥)</sup>

<sup>[</sup>٩] ز و بتاسالت ، [١١] ز د وبايع بعض بنى مماين ، .

<sup>(</sup>۱) المهدية(Mahdia : مدينة على الساحل بتونس، بَناها عُسيدالله الله دى رأس السُبيديين؟ عرضها الشمال ٣٠٠ — ٣٠٦/ . يافوت ٣٠٦/ — ٢٠٨ — ٢٠٨ . (٢) الزيادة عن ش .

 <sup>(</sup>٣) يريد بالجنادرة رجال الشرطة ؟ والفرد: جاندار الذي يتكون من كلتين فارسيتين:
 جان ، ومعناها: سلاح ، ودار معناها عملك . انظر السلوك للقريزي س ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) موقع « جبال تاسالة » ( Tessala ) بالجزائر ، بجانب عين تموشنت ، في ناحية الجنوب منها .

<sup>(</sup>٠) هو أبو النعيم رضوان . تولى الحجابة والوزارة ، لأبى الحجاج يوسف بن إسمميل =

القائم ومئذ بمُلك الأندلس، مستبدا على أبن السلطان أى الحَجَّاج، فلحِق هو بإشبيلية، من دار الحرب، ونزَل على عَطْرُهُ (١٠)، مَلِكِهم يومئذ، فهيَّأَ له السَّفين، وأجازه إلى المُدُوَّة ، فَرَل مجَبل الصَّفِيحَة (٢) ، من بلاد عُمَارة ، وقام بدَعوته بَنُومثني ، و بنو منير أهل ذلك الجَبَل منهم ، حتَّى تَمَ أمره ، واستَولى على ملكه ؛ في خبرطويل، ذكرناه في أخبار دَولتِهم . وكان ابن مَرْ زُوق يُداخِله ، وهو بالأندلس، و يَستخدم له ، و ُيفاو ضه في أُموره ، ور بِّما كان يكاتبه ، وهو بجَبَل الصَّفِيحَة ، ويُدَاخل زعماء قومه ، في الأخذ بدَّعوته . فلما مَلَك السلطان أبو سالم ، رعَى له تلك الوسائل أجمع ، ورفعه على الناس ، وألقَى عليه محَبَّته ، وجعل زمام الأمور بيده ، فوطى \* الناس عَقِبه ، وغشى أشرافُ الدُّولة بابَه ، وصَرَ فوا الوجوه إليه ، فمرضَّت لذلك قلوب أهل الدولة ، ونقَّموه على السلطان ، وتر بُّصُوا به ، حتى · تُوَثُّب عَمَرَ بن عبد الله بالبلد الجديد ، وافتَرَق الناس عن السلطان ، وقتله عَمَر [١٤٠] ابن عبد الله آخر ثِنتين وستين ، وحبّس ابنَ مرزوق / وأغرى به سلطانَه الذي نصَبَه ؛ محمَّدَ بن عبد الرحمن بن أبي الحسن ، فامتحَنَه ، واستصفاه ، ثم أطلقه ، بعد أن رام كثير ٌ من أهل الدُّولة قَتْلَه ، فمَنَعه منهم . ولحِق بُتُو نِس ، سنةً أربع وستين ، وترل على السلطان أبى إسحق ، وصاحب دولته المُسْتَبدّ عليه ،

<sup>[</sup>٣] ز « بنو مسير » [٤ — ٥] ز « منهم ثم أمدوه » ، ش « كما ذكرناه » ، ز « أخبار دولته » [١٠] الأصل ، ج « أخبار دولته » [١٠] الأصل ، ج « نوبت » وهو تحريف ، ز « وثب عبدالله بن عمر » . والمثبت عن ش ، ز « الناس على » [١٣] ز ش « محمد ابن أبي عبد الرحن » .

ابن الأحمر ، واستبد على ملكه ، فقبض عليه عام ٧٤٠ هـ . انظر اللمحة البدرية ص ٨٩ ،
 وتاريخ ابن خلدون ٣٠٦/٧ .

<sup>(</sup>۱) اصطلح ابن خلدون على كتابة « بطره » بطاء ، فوقها نقطتان ، إشارة إلى أن نطقها بين الطاء والتاء ؛ وقد أشار إلى الطريق التى اتبعها فى رسم مثل هذا الحرف ، مما خرج نطقه عن النطق العربي الحالص — فى أول مقدمته س ۱۷ طبع بولاقى .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل نزول أبي سالم ببلاد غمارة ، وأخباره في العبر ٧ / ٣٠٤ . ٣١ .

أبى محمّد بن تافراكين ، فأكرموا نُزُله ، وولَّوه الخطابة ، بجامع الموحِّدين بتُونِس ، وأقام بها ، إلى أن هَلَك السلطان أبو إسحق سنَة سبعين ، وَو لِي ابنُه خالد . وزحَف السلطان أبو العبّاس ، حافدُ السلطان أبى يَحيى ، من مَقَرِّه بقُسَنْطينَة إلى تُونِس ، فمَلَكها ، وقَتَل خالدا ، سنة ثِنتَين وسَبعين .

وكان ان مرزوق يَسْتريبُ منه ، لِما كان يميل ، وهو بفاس ، مع ابن عمّه أبى عبد الله محمد ، صاحب بِجَاية ، و يُؤثره عند السلطان أبى سالم عليه ، فَعَزَله السلطان أبو العباس عن الخطبة ، بتُونِس ، فو جَمَ لها ، وأجمع الرِّحلة إلى المشرق، وسَرَّحه السلطان ، فر كِب السَّفِين ، ونزل بالإسكندرية ، تم ارتحل إلى القاهرة ، ولقي أهل العلم ، وأمراء الدولة ، ونفقت بضائمه عندهم ، وأوصلوه إلى السلطان ، وهو يومئذ الأَشْرف (۱) ، فكان يحضر مجلسه ، وولوه الوظائف العِلْمية ، وكان ينتجع مها مَعاشه ، وكان الذي وصل حَبْله بالسلطان إستداره (۲) محمد بن أقبنا مسعايته ، ولم يَزل مُقيا بالقاهرة ، موقر الرُّتبة ، معروف الفضيلة ، مرشَّحًا لقضاء سعايته ، ولم يَزل مُقيا بالقاهرة ، موقر الرُّتبة ، معروف الفضيلة ، مرشَّحًا لقضاء المالكية ، ملازما للتدريس في وظائفه ، إلى أن هَلك سنة الحدى وثمانين .

[۸] ز «ورحل إلى القاهـرة» [١٠] ز «يحضر يومئذ» [١٠] ز «مجلسه وولاه» ' ز ش « فكان ينتجم » .

<sup>(</sup>۱) السلطان الأشرف: هو أبو المفاخر شعبان بن حسين بن محمدبن قلاوون (۵۰۷ — ۷۷۸) تولى الملك ســـنة ۵۲۷ هـ . ترجمته فى المنهل الصافى ۷۷۲۲ ب.، الدرر الـــكامنة ۲/۲ ، تاريخ ابن خلدون ۳/۰ ۵ ، ابن إياس ۲۷۲۱ خطط على مبارك ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٧) والإستنار . بكسر الهمزة : لقب للذى يتولى قبض مال السلطان . وهذا اللفظ مركب من إستذ ، وممناها الأخذ ، ودار ومعناها المسك ، فأدغمت الذال المجمة في الدال فصارت إستدار . وكنابتها « أستاذ دار » ، خروج بها عن رسمها الصحيح ، ومن الحطأ توهم أن « أستاذ » ، و « دار » كلتان عربيتان . وانظر صبح الأعشى ٥/٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو الأمير ناصر الدين عجد بن أقبُـغا آص المتوفى سنة ٧٩٥ هـ. ترجته فى المنهل
 الصافى ١١٣٣/٣ .

هذا ذكرُ من حَضَرنا من بُجلة السلطان أبى الحسن ، من أشياخنا ، وأصحابنا ؛ وليس موضوع الكتاب الإطالة ، فلنقتصر عل هذا القدر ، وترجع إلى ما كنّا فيه من أخبار المؤلف .

## ولاية العلامة بتونس ، ثمم الرحلة بعدها إلى المغرب، والكتابة عن السلطان أبي عنان

لم أزَّلْ منذ نشأت ، وناهزت مُكتِّبا على تحصيل العلم ، حريمًا على اقتناء الفضائل ، مَتَنقَّلا بين دُروس العلم وحلَقاته ، إلى أن كان الطاعون الجارف ، وذَهَب بالأعيان ، والصُّــدور ، وجميع المَشْيَخَة ، وهلكَ أبواى ، رحمهما الله ، ولزمتُ مجلسَ شيخنا أبى عبد الله الآبِليّ ، وعَكَفْتُ على القراءة عليه ثلاثَ سنين ، إلى أن شَدَوتُ بعضَ الشَّيء ؛ واستدعاه السلطان أبو عِنَان ، فارتَحَل إليه ، [١١١] واستَدعاني أبو محمّد/بن تَافْرَ اكين المُسْتبدُّ على الدّولة يومئذ بتُونِس، إلى كِتابة المَلاَمة عن سلطانه أبي إسحق ، وقد نَهض إليهم من قُسَنْطبنة صاحبُها الأمير أبو زيد ، حافيدُ السلطان أبي يَحْيي في عساكره ، ومَعَه العرب أولادُ مُهْمَلِهِل الذين. استنجدُوه لذلك ، فأخرج ابنُ تَافْرَاكين سلطانَه أبا إسحق مع العرب ، أولاد أَى الَّلِيلِ ، و بَتَّ العطاء في عسكره ، وَعَمَّر له المراتب والوظائف ، وتعلُّل عليه ﴿ صاحبُ العَلَامة أبو عبد الله محمد بن عَمَر بالاستزادة من العطاء ، فَعَزَله ، وأَدَالَني منه ، فكتبتُ العَلاَمة للسلطان ، وهى وضع « الحمد لله والشُّـكر لله» ، بالقَلَم الغليظ ، مما بين البسملة وما بعدها ، من مخاطبةٍ أو مرسوم ؛ وخرجت معهم أولَ

<sup>[</sup>۱] ز « من حضره » [۰] ز « والكتابة على » [۸] ز « وذهب الأعيان » [۲] ز « وذهب الأعيان » [۲] ز «ونهض إليه» [۱۶] ز «فغر جابن تافراكين وسلطانه أبو إسحق» [۲۱] الأصل، ج «غمر» وهو تحريف ، ز «محد بن على بن عمر»، والمثبت عن ش [۱۷] ز «وهي الحمد».

سنة ثلاث وخسين . وقد كنت مُنطويا على مفارقتهم ، لما أصابني من الاستيحاش لذَهاب أشيَاخي ، وعُطلَتي عن طلب العلم . فلما رجع بنو مَرِين إلى مَراكزهم بالمغرب، وانحسَر تَيَّارُهم عن إفريقية ، وأكثرُ من كان معهم من الفضَلاء صَحابةٌ " وأُشْيَاخ ، فاعتزمت على اللَّحاق بهم ، وصدُّنى عن ذلك أخى وكبيرى محمَّد ، رحمه الله ؛ فلما دُعيت إلى هذه الوظيفة ، سارعت إلى الإجابة ، لتحصيل غَرضى من اللَّحاق بالمُفْرِب ، وَكَانِ كَذَلْك ؛ فإنا لما خرجنا من تُونِس ، نزلنا بلاد هَوارَة ، وزحفت العساكر بمضُها إِلى بعض ؛ بفحص مَرَّمَاجَنَّة ، وانهزَمَ صفَّنا ، ونجوت أَمَّا إِلَى أَبَّةً (١) ؛ فأقت بها عند الشيخ عبد الرحن الوَشْتَاتي ، من كبراء المرابطين ، ثم تحولت إلى تَبَسَّة (٢)، ونزلت بها على محمد بن عَبْدون ، صاحبها ، فأقمت عنده اليالي حتى هيأً لى الطريق ، و بَذْرَق (٦) لى مع رفيق من العرب ، وسافرت إلى قَنْصَة (١) ، وأقمت بها أيامًا أَتَرصَّد الطريق ، حتى قدِم علينا بها الفقيه محمَّد بن الرئيس منصور بن مُزْنى ، وأخوه يوسف يومئذ صاحب الزَّاب ، وكان هو بتُونِس، فلما حاصرها الأمير أبوزيد ، خرج إليه ، فكان معه ، ثم بلغَهم الخبر بأن السلطان أبا عنَّان مُلكِ المغرب ، نَهض إلى تِلْمِسان ، فملكها ، وقتَل سلطانها ،

<sup>[</sup>۲] ز « وعطلي » [۱۰] سقط من ز « وبذرق لى » ، ز « رفيق من المغرب » [۱۱] سقط من ز « أترصد الطريق » [۱۳] ز «فلما بلفهم» .

<sup>(</sup>١) أبة بضم الهمزة ، وتشديد الباء المفتوحة : بلد بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . (تاج الهمروس ( أب ) ياقوت ٢/٤٤/

 <sup>(</sup>۲) تبسة ( Tabeasa ) بالفتح ثم الكسر وتشديد الشين المهملة : مدينة بالجزائر معروفة (عرضها الشالى ۳۰٬ — ۵° ) وطولها الشرق ۲۰٬ — ۵° ) تبعد عن مدينة قسنطينة للى الجنوب الشرق بنعو ۲۰۰ أميال ، وبها بقايا آثار رومانية . ياقوت ۳۲۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) البذرقة : الحفارة ، ويقال لها العصمة ؛ لأنها يعتصم بها . والـكلمة معربة .

<sup>(</sup>٤) تخصـة ( Qafsa ) بالفتح ثم السكون فصاد مهملة : بلدة صغيرة بتونس ، تقع فى فى الشمال الغربى لقابس ، وتبعد عنها بنحو ٧٤ ميلا وبصلها خط حديدى بمدينــة صفاقس ــ ياقوت ٧٨/٧٧ .

[۱۰] عثمان بن عبد الرحمن ، وأخاه أبا ثابت ، وأنه انتهَى إلى المَدِيَّة (۱) ، ومَلَكَ بِجَايَة / من عثمان بن عبد الله ، من حَفَدة السلطان أبى يحيى ، راسَله عند ما أطل على بَلده ، فسار إليه ، ونَزَ لله عنها ، وصار فى جُملته ، وولَّى أَبُو عِنَان على مُبعاية عَمَر بن على شيخ بنى وَطَّاس ، من بنى الوزير شُيوخهم .

فلما بلغ هذا الخبر، أجفَل الأميرُ عبد الرحمن من مكانه على حصار تُونِس، ومرَّ بقَفْصَه، فدَخَل إلينا محمد بن مُزْنى ذَاهباً إلى الزَّاب، فرافقتُه إلى بَسكرة (٢٠)، ودخلت إلى أخيه هنالك، ونزل هو ببعض قُرى الزَّاب تحت جِرابة أخيه، إلى أن انصرم الشَّنا،

وكان أبو عِنَان لَــا ملك بِجايَة <sup>(۳)</sup>، ولَّى عليها عَمَر بن على بن الوزير <sup>(۱)</sup>، من شيوخ بنى وطَّاس ، وجاء <sup>(٥)</sup>فارِح ، مولى الأمير أبى عبد الله لنقل حُرَمه ووَلَده ، • ١٠

[٥] ز «فلما بلنهم هذا» ، ز «أجفل الأمير أبو عبد الرحمن» [١٠] ز «واطاس» ، ش « حرمه وأولاده وداخل »

<sup>(</sup>١) المدية ( Medea ): مدينة بالجزائر تبعد أربمين ميلا، نحو الجنوب الغربي، عن مدينة المجزائر . عرضها الشمالي ١١ ' — ٣° ، وطولها الصرق ٥١ ' — ٢° .

<sup>(</sup>۲) بسكرة (Biskra) بكسر الكاف وراء مفتوحة ، وقيدها ابن خلدون بكسر الباء وفتح السين وسكون الكاف : بلد معروفة بالجزائر ؛ عرضها الشمالى ٥١ ' - ٣٤ ° ، وطولها الشرق ٥١ ' - ٥٠ . ياقوت ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار نمكيُّك أبي عنان لبجاية في تاريخ ابن خلدون ٧/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) بيت بنى الوزير هذا ، له الرياسة على بنى واطاس من قبل بنى مربن ، ونسب بنى الوزير دخيل فى بنى مربن ، وهم من أعقاب يوسف بن تاشفين . وانظر الحديث المفصـــل عن بيتهم فى العبر لابن خلدون ٢١٧/٧ .

<sup>(</sup>٠) جاء في الاستقصا ٢/٠٠ ، في بيان في هذا الحادث :

<sup>•</sup> وكان أبو عبد الله الحقصى قد استصعب معه فى وفادته على السلطان أبى عنان حاجبه فارح ، مولى ابن سيد الناس . فلما نزل السلطان عن بجاية ، نقم فارح عليه ذلك ، وأسرها فى نفسه إلى أن بعث الحقصى المذكور مع الوطاسى لينقل حرمه ، ومتاعبه ، وماعون داره إلى المغرب ، فانتهى إلى بجاية ، شكا إليه الصنهاجيون سوء مملكة بنى مرين ، فنفث إليهم بما عنده من الضغن ، ودعاهم إلى الثورة بالمرينيين ، والدعوة إلى الحقصيين ، والفتك بعلى بن عمر الوطاسى بمجلسه من القصبة . . . الخ ، .

فداخل بعض السفها، من صَنْهاجَة (١)في قتل عمر بن على ؛ فقَتَله في مجلسه ، ووثب هو على البلد ، و بعَث إلى الأمير أنى زيد ، يستدعيه من قُسْنَطِينَة ، فتمشت رجالات البلد فيما بينَهم خشيةً من سطوة السلطان، ثم ثاروا بفارح فقتلوه، وأعادوا دعوة السلطان كما كانت ، و بعثوا عن عامل السلطان بتَدْلس(٢) ، يَحْيَاتَنْ ابن عمر بن عبد المؤمن ، شیخ بنی ونگاسن من بنی تم بن ، فملَّ کموه قیادهم ، و بعثوا إلى السلطان بطاعتهم ، فأخرج لوقته حاجبه محمد بن أبي عمرو ، وأكتَف له اُلحند ، وصرَف معه وجوه دواته ، وأعيان طانته ، وارتحاتُ أنا من بسَكْرة ، وافدا على السلطان أبي عِنان بتِلمُسان ، فلقيتُ ابن أبي عَمرو بالبَطْحاء (٢٠) ، وتلقَّاني من الكرامة بما لم أحتسبه ، وردَّني معه إلى بجَايَة ، فشهدت الفتح ، وتَساتَلَت وفود إفريقية إليه ؛ فلما رجع السلطان ، وفدتُ معهم ، فنالني من كراميّه وإحسانه ما لم أحتسِبْه ، إذ كنت شابا لم يَطرُّ شاربي ، ثم انصرفتُ مع الوفود ، ورجَع ابن أبي عَمْرو إلى سَجَايَة ؛ فأقمت عنده ، حتى انصرَم الشتاء من أواخر أربع وخمسين ؛ وعاد السلطان أبو عِنَان إلى فَاس ، وجمع أهل العِلْمِ للنَّحَلِيقِ بمجلسه ، وجرَى ذِكرى عنده ، وهو ينتَقي طلبَة العلمِ للمذاكرة ١٥ في ذلك المجلس ، فأُخبره الذين لقيتُهُم بتُونس ءتّى ، ووصَفوني له ، فكتب إلى الحاجب يَستقدِمُني ، فقدِمت عليه ، سنةَ خس وخسين ، ونظَمَني في أهل مجلسه

<sup>[</sup>۱] ز د فی محبسه [۰] ز د المؤمن من شیوخ بنی» [٦] ز د حاجبه عمر بن أبی عمرو » [١٠] د وتسایلت وفود» [١٦] ش د سنة خس ونظمنی » .

 <sup>(</sup>١) صنهاجة بكسر الصاد ، والمروف في المغرب فتحها : قبائل كثيرة من البربر
 في المغرب . وانظر تاج العروس ٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) تدلس بفتح التاء وسكون الدال: مدينة بالجزائر على ساحل البحر الأبيض. انظر ياقوت ٣٦٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) البطحاء: موضع يقع فيما بين بسكرة وتلمسان ، وبينه وبين تلمسان نحو ثلاثة أيام .
 ياقوت ٢١٧/٢ .

[117] العِلمى، وألزمَنى شُهود الصّلوات / معَه ؛ ثم استعمَلنى فى كتابتِه، والتوقيع بين يَديه ، على كُره منى ، إذ كنت لم أُعهد مثلَه لسَلنى ، وعكَفت على النَّظَر، والقراءة، ولقاء المشْيَخة، من أهل المغرب، ومن أهل الأندلس، الوافدين فى غَرض السَّفارة؛ وحصلتُ من الإفادة منهم على البُغْيَه.

وكان فى مُجملته يومئذ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار ، من أهل مَرَّاكُش هُ إِمام القراءات لوقته ؛ أخذ عن جماعة من مَشيخة المغرب ، كبيرُهم شيخُ الححدثين الرحَّالة أبو عبد الله محمد بن رُشيد الفهرئ ، سَنَد أهل المغرب ، وكان يُمارض السلطانَ القرآنَ برواياته السّبع إلى أن توقى .

ومنهم: قاضى الجماعة بفاس، أبو عبد الله محمد اَلَقْرَى (۱)، صاحبنا، من أهل تلمسان. أَخَذَ العِلْم بَهَا عن أبى عبد الله محمد السَّلاوى؛ ورَدَ عليها من المغرب خلوا من الممارف، ثم دعته همته إلى التحلّى بالعلم، فمكف فى بيته على مُدارسة القرآن، فحفظه، وقرأه بالسَّبع، ثم عكف على كتاب التسهيل فى العربية، في ظفظه، ثم على مختصرَى ابن الحاجب فى الفقه، والأصول (۲)، فحفظهما ؛ ثم لزم الفقيه عران المشدَّالي (۳) من تلاميذ أبى على ناصر الدِّين (۱)، وتفقه عليه،

<sup>[</sup>۲ -- ۳] ش « على النظر ولقاء » [۷] ز ش « الفهرى سيد أهل » .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أجمد بن أبى بكر المقرى (بتشديد القاف المفتوحة نسبة إلى مقدّرة ، أو بسكون القاف . والميمُ فى الحالتين مفتوحة ) وهو جد صاحب النفح . ترجمته واسعة فى الإحاطة ١١٠/٣٠ ، ونيل الابتهاج ص ٢٤٩ ، ونفح الطيب ١١٠/٣٠ — ١٦٧ .

(٧) قد سنف القول فى مختصرى ابن الحاجب ، وهذا نص آخر يزيد قول ابن خلدون وضد حا وصدقا .

<sup>(</sup>٣) هو أبو موسى عمران المشدَّالى ، بفتح الميم ، والشين ، وتشديد الدال المفتوحة ، (٣٠ — ٩٠٥ ) ترجمته في نيل الابتهاج ص ٢١٠ ، ونفح الطيب ٢٠٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) أبو على ناصر الدّين المشدّال ؟ منصور بن أحمد بن عبد الحق : فقيه معروف
 ( ٦٣١ — ٦٣١ ) ترجمته في نيل الابتهاج س ٣٤٤ وما بعدها .

و برَّز فى العلوم ، إلى حيث لم تُلحَق غايتُه ، و بنَى السلطان أبو تاشِفين مدرستَهُ بَتِلْمِسان ، فقدَّمه للتدريس بها ، يضاهى به أولاد الإمام ، وتفقَّه عليه بتلمسان جماعة ؛ كان من أوفرهم سَهمًا فى العلوم أبو عبد الله المَقرَى هذا .

ولما جاء شيخنا أبو عبد الله الآبل إلى المسان ، عند استيلاء السلطان أبى الحسن علبها ، وكان أبو عبد الله السلاوى قد قُتل يوم فتح المسان ، قَتلَه بعض أشياع السلطان ، لذنب أسلفه فى خدمة أخيه أبى على بسيجاً ماسة ، قبل انتحاله العلم ، وكان السلطان يعتدُّهُ عليه ، فقُتل بباب المدرسة ، فازم أبو عبد الله المقرى بعدَه مجلس شيخنا الآبلي ، ومجالس ابنني الإمام ، واستبحر فى العلوم وتفين . ولحا انتقض السلطان أبو عِنان ، سنة انسع وأر بعين ، وخلع أباه ، ندَبه إلى الما كتاب البيعة ، فكتبها ، وقرأه على الناس فى يوم مشهود ، وارتحل مع السلطان وولًا ه مكانه ، فلم يمزل قاضيها الشيخ المُعمر أبا عبد الله بن عبد الرزاق (١٠) ، وولًا ه مكانه ، فلم يمزل قاضيًا الشيخ المُعمر أبا عبد الله عبد الرزاق (١٠) ، وأدال منه بالفقيه أبى عبد الله الفشتالي (٢) آخر سنة ست وخسين ؛ ثم بعثه فى سفارة وأدال منه بالفقيه أبى عبد الله المؤسلة ا

<sup>[</sup>۱ — ۲] ش «مدرسة تلمسان» [۸ — ۹] نيل الانتهاج «ومجالس ابني الإمام» ، ز « واستجر في العلم ، ولما انتقض » [۱۰] ز « الى كتب البيعة » ، ش ، نيل الابتهاج « وقرأها على الناس » [۲۰] ز ش « النــّزغات » [۱۶] ز » لها في ركابه ونقم على » .

<sup>(</sup>١) ستأتى قريبا ترجمة لابن عبد الرزاق في كلام ابن خلدون .

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالى القاضى بفاس ؛ كان بيته معمورا بالجود والخير والحير والحير والخير والمال أبو عبد الله هذا أحد أعلام المغرب . انظر الإحاطة ١٣٣/٧ ، جذوة الافتياس ص ١٤٦ ، المرقية العليا ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن نيل الابتهاج.

منه ابن الأحر بالشفّاعة فيه ، واقتضى له كتاب أمان بخط السلطان أبي عِنان ، وأوفده مع الجماعة منشيوخ العلم بغرناطة ، [ومنهم](١) القاضيان بغرناطة ؛ شيخنا أبو القاسم الشّريف السّبتى(٢)، شيخ الدنيا جلالةً وعلماً ووقارا ، ورياسة ، وإمام اللسان حو كا ونقدا ، في نظمه ونثره .

وشيخنا الآخَر أبو البَرَكات محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البَلَّفيق (٢) ع من أهل المَرَيَة ، شيخ الححدَّثين ، والفقياء ، والأدباء ، والصوفية ، والخطباء ، بالأندلس ، وسيد أهل العلم باطلاق ، والمُتفنِّن في أساليب المَعارف ، وآداب الصَّحابة للملوك فمن دونهم ؛ فَوفَدا به على السلطان شَفيعَيْن على عظيم تشوُّقه للقائهما ، فقُبلت الشفاعة ، وأنجحَت الوسيلة .

حضرتُ بمجلس السلطان يوم وَفادتهما ، سنة سبع وخمسين ، وكان يوما مشهودا . واستقر القاضى المَقْرَى فى مكانه ، بباب السلطان ، عُطْلا من الولاية والجراية ، وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان ، بسبب خُصومة وقعت بينه و بين أقار به ؛ امتنع من الحضور معهم عند القاضى الفَشْتالى ، فتقدَّم السلطان إلى بعض أكابر الوَزَعة ببابه ، بأن يَسْحَبه إلى مجلس القاضى ؛ حتى أنفذَ فيه حكمه ، فكان الناس يَعدُّونها مِحنة .

<sup>[</sup>۲] ز « وأوفده مع جماعة » [۸] نيل الابتهاج « فوفدوا به ... شافعين » [۲] ز « وحضرت » [۱۱] نيل «فاستقر» [۱۳ -- ۱.۵] «السلطان لبعض»

<sup>(</sup>١) الزيادة عن نيل الابتهاج .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد ... بن عبد الله الحسنى السّدبتى الشهير بالقبريف الغراطى ، أبو القاسم
 ( ۲۹۷ — ۲۹۷ ) له تآليف ، طبع منها « رفع الحجب المستورة ، عن محاسن المقصورة»، شرح على مقصورة حازم القرطاجنى . ترجمة الفهريف فى المرقبة العليا للنباهى ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) أبو البركات محمد بن محمد بن ابراهيم بن الحاج البكّفيق (٣٠ — ٧٧٠) ( بموحدة ولام مشددة وفاء مكسورات ، وقاف بعد مثناة من نحت ) ، هكذا ضبطه فى طبقات الفراء ، وقيده ابن خلدون بفتح الباء وتشديد اللام المفتوحة . المرقبة العليا ص ١٦٤ ، الجذوة ص ١٨٣ طبقات الفراء ٢/ ٢٠٠ .

ثم ولاه السلطان ، بعد ذلك ، قضاء العساكر فى دولته ، عند ما ارتحل إلى قُسنطينة ، فلما افتتحها ، وعاد إلى دار مُلْكه بفاس آخر ثمانٍ وخمسين ، اعتلَّ القاضى المَقَرَّى فى طريقه ، وهلك عنذ قدومه بفاس .

ومنهم صاحبنا الإمام العالم الفذّ ، فارس المعقول والمنقول ، وصاحب الفروع والأصول ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد الشريف الحسنى (١) ، ويُعرف بالعلوي ، نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان ، تُسمى العَلْوِين ؛ وكان أهل بيته لا يُدافَعون في نَسَبهم ، وربما يَغْمز فيه بعض الفَجَرة ، ممن لا يَزَعه دينه ، ولا معرفته بالأنساب ، فيُعدُ من اللَّهو ، ولا يُلتفت إليه .

نشأ هذا الرجل بتيامسان، وأخذ العلم عن مَشْيَختها، واختصَّ بأولاد الإمام، وتفقَّه عليهما في الفقه، والأصول والكلام؛ ثم لزِم شيخَنا أبا عبد الله الآبليّ ، وتضلَّع / من معارفهِ ، فاستبْحَر، وتفجَرت ينابيع العلوم من مَداركه ؛ ثم ارتَحل [١١٧] إلى تُونِس في بعض مذاهبه ، سنة أر بعين ، ولقي شيخَنا القاضي أبا عبد الله ابن عبد السَّلام ، وحضَر مجلسه ، وأفاد منه ، واستعظم رُتْبتَه في العلم ، وكان ابن عبد السلام يُصْغِي إليه ، ويوأثر محلَّه ، ويعرف حَقَّه ، حتى لزَعوا أنه كان ابن عبد السلام يُصْغِي إليه ، ويوأثر محلَّه ، ويعرف حَقَّه ، حتى لزَعوا أنه كان ابن عبد السلام يُصْغِي إليه ، ويوأثر محلَّه ، ويعرف حَقَّه ، حتى لزَعوا أنه كان ابن عبد السلام يُصْغِي إليه ، ويوأثر من كتاب الإشارات لابن سينا(٢٠) ،

<sup>[ • - - 7]</sup> بهامش البستان ص ١٦٤ « ويعرف بالعلويني » نيل الابتهاج « بالعلوني » . [ 7] ز ، البستان « بالعلويين » ، نيل الابتهاج « العلونين » ، ز « فكان أحل بلده لا » ، [ 7] نيل الابتهاج «فلق شيخنا» [ 18] ز «حتى لقد زعموا»

<sup>(</sup>۱) فى نيل الابتهاج من ۲۰۰ ، والبستان ص ۱٦٤ ، ١٨٤ ترجمة واسعة للشريف التامسانى العلوى هذا .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمة ابن سينا: أبى على الحسين بن عبد الله ( ۳۷۰ — ٤٢٨) فى تاريخ
 الأدب العربى لبروكلن ٥٣/١ والملحق ١٩٢١ ؛ ففيه الحديث الواسع عنه ، وعن مؤلفاته ،
 وعما قام حولها من دراسات وأبحاث .

بما كان هو قد أحكم ذلك الكتاب على شيخنا الآبليّ ؛ وقرأ عليه كثيرا من كتاب الشَّفاء لابن سينا ، ومن تَلاخيص كتب أَرْصَطُو (١) لابن رشد(٢) ، ومن الحساب، والهَيئة، والفرائض، علاوةً على ما كان يَحمله من الفقه والعربية وسائر عُلوم الشّريعة ، وكانت له في كتب الخلافيات يَد طولَى ، وقَدَم عَالية ، فَعَرَفَ لَهُ ابن عبد السلام ذلك كلَّه ، وأوجب حقَّه ، وانقلب إلى تلبسان ، وانتصَب لتدريس العِلم وبتَّه ، فملاً الَغرب معارفَ وتلاميذ ، إلى أن اضطرب المغرب، بعد واقعة القَيْرَوان؛ ثم هلك السلطان أبوالحسن، وزحف ابنُه أبوعِنان، إلى تِلْسَانَ ، فَمَلَكُهَا ، سنة ثَلَاث وخمسين ، فاستخلص الشريف أبا عبد الله ، واختاره لمجلسه العِلمي ، مع من اختار من المَشْيخَة ، ورَحَل به إلى فاس ، فتبرَّم الشريف من الاغتراب ، وردَّد الشُّـكوي ، فأحفظ السلطان بذلك ، وارتابَ به ، ثم بلغَه أثناء ذلك ، أن عثمان بن عبد الرحمن<sup>(٣)</sup> ، سلطان تِلمُسان ، أوصاه على وَلدِه ، وأودَع له مالًا عندَ بعض الأعيان من أهل تِلمُسان ، وأن الشَّريف مطَّلِـم على ذلك ، فانتزع الوديعَة ، وسَخِط الشَّريفَ بذلك و نَـكَبَه ، وأقام في اعتقاله أشهرا ، ثم أطلقَه أولَ ست وخمسين وأقصاه ، ثم أُعتَبه بعدَ فتح قُسَنطينَة ، وأعاده إلى مجلِسِه ، إلى أن هَلك السلطان ، آخر تِسع وخمسين .

<sup>[</sup>۱] ز « لما كان هو » ، ز « عن شيخنا » [٤] ز « وسائر العلوم وكتب الصريعة » [٨] ز « لمجلسه العالى مع من اختاره» [١٠] نيل الابتهاج « من الغربة » .

<sup>(</sup>١) مكذا رسمه ، وضبطه بالقلم ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) أبو الوليد عمد بن أحمد بن عمد بن رُسد الحفيد . انظر ترجمته في تاريخ الأدب العربي لبروكلن ٢٦١/١ ، والملحق ٨٣٣/١ ، حيث أفاض في الحديث عنه وعن مؤلفاته ، وهما حولكه ، وحولها من أبحاث .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيي بن يغمراسن . انظر أخباره في تاريخ
 ابن خلدون ١١٥/٧ — ١١٧ .

وملك أبو حَمَوُ بن يوسف بن عبد الرحمن تِلمُسان من يد بنى مَرِين ، واستدعى الشريف من مناس ، فسرَّحه القائم بالأمر يومئذ ، الوزير عَمَر بن عبد الله ، فانطلق إلى تِلمُسان ، وتلقّاه أبو حَمْو براحتَيه ، وأصهر له فى ابنته ، فزوَّجها إياه ، وبَنَى له مدرسة جمل فى بعض جوانبها مَدفَن أبيه وعمّة ، وأقام الشريف يُدَرِّس العلم إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين . وأخبرنى رحمه الله ، أن مَولدَه سنة عشر (۱) .

رومهم صاحبنا الكاتب القاضى أبو القاسم عمد بن يحيى البَرْجى (٢)، من [١٩٩] بَرْجَة (٣) الأَيدلُس كان كاتب السلطان أبى عِنان ، وصاحب الإنشاء والسّر فى دولته ، وكان مختصًا به ، وأثيرا لديه ، وأصله من بَرْجَة الأندلُس ، نشأ بها ، واحبّه فى العِلْم والنَّحصيل ، وقرأ ، وسمع ، وتفقّه على مَشْيخة الأندلُس ، واستبحر فى الأدب ، و برَّزَ فى النَّظ والنثر ، وكان لا يُجارَى فى كرّم الطّباع ، وحسن المعاشرة ، ولين الجانب ، و بَذْل البِشر ، والمعروف ؛ وارتحل إلى بِجَايَة فى عشر الأربعين والسبعائة ، وبها الأمير أبو زكرياء بن السلطان أبى يحيى ، منفردا على ما على حين أقفرت من رسم الكتابة والبَلاَعة ، فبادَرت أهل الدَّولة إلى اصطفائه ، و إيثاره بخطَّة الإنشاء ، والكتابة عن السلطان ، إلى أن اللَّولة إلى اصطفائه ، و إيثاره بخطَّة الإنشاء ، والكتابة عن السلطان ، إلى أن الملكان من يوبَ عنه على رَسْمه ؛ ثم هلك

<sup>[</sup>٩] نيل الابتهاج • على شيوخ الأندلس • .

<sup>(</sup>١) ما ذكره ابن خلدون في ولادته هو الصحيح . انظر نيل الابتهام ص ٥ ٥ ٢ .

<sup>(</sup>٢) أو القاسم محمد بن يحيي بن محمد بن يحيي بن على بن إبراهيم الفسانى البرجيُّ الفرناطي المتوفى سنة ٧٨٦ هـ . جذوة الافتباس ص ١٩٧ ، الإحاطة ٧/٥٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>٣) برجة ( Berja عرضها الشمالى · ٥ ' — ٣٦ °، وطولها الغربي ٥ ° — ٧ ° ) : مدينة بفترقى الأندلس ، من إقليم المرية . وهي بفتح الباء ، والجيم ، وبينهما راء ساكنة ، وقد انتقل غالب أملها ، بعد استيلاء المسيحيين عليها ، إلى مدنية فاس بالمغرب الأقصى . تاج العروس (برج) . يافوت ١١٣/٢ .

السلطان أبو يَحيَى ، وزَحَف السلطان أبو الحسن إلى إفريقية ، واستولى على بِجَاية ، ونقل الأمير محمدا بأهله وحاشيته إلى تِلْسان ، كما تقدم فى أخباره . فنزَل أبو القاسم البَرْحي تِلْسان ، وأقام بها ، واتَّصل خبرُه بأبى عِنان ، ابن السلطان أبى الحسن ، وهو يومئذ أميرُها ، ولقيّه ، فوقع من قلبه بمكان ، إلى أن كانت واقعة القَيْرَوَان .

وخَلَع أَبُوعِنَان (١) ، واستبدّ بالأمر ، فاستكتبه وحَله معه إلى الَغرب ، ولم يَسْمُ به إلى العَلاَمَة ، لأنه آثر بها محمّد بن أبى عَرْو ؛ بما كان أبوه يعَـلُمه القرآن والبلم ، ورَبِيَ محمّد بداره ، فولّاه العَلاَمة ، والبَرْجيّ مُرادف له في رياسته ، إلى أن انقرضوا جميعا ، وهلك السطان أبو عِناَن ، واستولى أخوه أبوسالم على مُلك المغرب ، وغابَ ابن مَرزوق على هواه كما قدمناه ، فنقَل البَرْجِي من هوالكتابة ، واستعمله في قضاء العساكر ؛ فلم يزّل على القضاء ، إلى أن هلك سنة (. . .) وثمانين (٢) .

وأخبرنى رحمه الله أن مولده سَنةَ عشر .

ومنهم: شيخنا المعمَّر الرحَّالة أبو عبد الله محمد بن عبد الرَّزاق شبخ وقته جلالةً ، وتربيةً ، وعلماً ، وخِبرةً بأهل بلده ، وعظمةً فيهم . نشأ بفاس ، وأخذ ها عن مَشْيختها ، وارتحل إلى تُونِس ، فلقي القاضيَ أبا إسحق بن عبد الرفيع (٢٠) ،

<sup>[</sup>٧] ز « بن أبي عمر » [٨] ز « القرآن وربي » [١١] ز « قضاء العسكر » .

<sup>(</sup>۱) ولد أبو عنان هذا سنة ۷۲۹ بفاس ، وبويىم فى حياة والده ، يوم ثار عليه بتلمسان سنة ۷٤۹ ، وتوفى قتيلا ســـنة ۷۰۹ . وانظر قصة تُورته على أبيه ، وأسبابها ، فى العبر ۷۷۸/۷ وما بعدها ، الاستقصا ۸۹/۲ ، ۱۰۱ — ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۲) فى نيل الابتهاج س ۲٦٧ ، نقلا عن ابن خلدون « ... إلى أن هلك بعد الثمانين وسبمائة » ، ونقل أيضا عن « فهرسة » السراج أنه توفى سنة ٧٨٦ هـ .

<sup>(</sup>٣) أبو استحق إبراهيم بن الحسن بن عبدالرفيع الربعي التونسيقاضي القضاة بتونس

والقاضى أبا عبد الله النَّفْرَ اوى ، وأهل طبقتهما ، وأخذ عنهم ، وتفقه عليهم ، والقاضى أبا عبد الله النَّفر الوى ، وأهل طبقتهما ، وأخذ عنهم ، وتفقه عليهم ، ورجع إلى المغرب، ولازَم سَنَن الأكابر/ والمشايخ ، إلى أن ولاه السلطان أبو عِنان من تِلمِسان ، القضاء بمدينة فاس ، فأقام على ذلك ، إلى أن جاء السلطان أبو عِنان من تِلمِسان ، بعد واقعة القيْرَوان ، وخلعِه أباه ، فعزله بالفقيه أبى عبد الله المَقْرى ، وأقام عُطلا

ولما جمع السلطان مَشْيَخَة العلم للتَّحلِيق بمجلسه ، والإفادة منهم ، استدعى شيخَنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق ؛ فكان يأخذ عنه الحَديث ، ويقرأ عليه القرآن برواياته ، في مجلس خاص إلى أن هلك ، رحمه الله ، بين يدى مَهْلَك السلطان أبي عِنان . إلى آخرين ، وآخرين ، من أهل المَغرب والأندلس ، كلَّهم لقيتُ وذا كرتُ وأفدتُ منه ، وأجازني بالإجازة العامة .

## حدوث النَّكبة من السَّلطان أبي عنَّان

کان اتصالی بالسلطان أبی عِنان ، آخر [سنة] ست وخمسین ؛ وقر ٔ بنی ، وأدنانی ، واستعملنی فی کتابته ، حتی تکدر جو ی عنده ، بعد أن کان لا 'یعبر عن صفائه ؛ ثم اعتل السلطان ، آخر سبع وخمسین ، وکانت قد حصلت بینی و بین الأمیر محمد صاحب بِجَایة (۱) من الموحدین مداخلة ، أحکمها ما کان لسلنی

<sup>[</sup>۱] ز « النفراوی » ، ش « وأهـــل طبقاتهما » [۱] ز « منهم واستدی » [۱۰] ش « وأجاز بالإجازة » [۱۲] الزيادة عن ز [۱٤] ز « وكان قد » .

<sup>=(</sup> ٩٣٥ — ٧٣٤ ) له كتاب « مُمين الحكام» فى مجلدين ، اختصر فيه كتاب التّـبطية ، وقصد أن يرد على أبى محمد بن حزم ، فيا انتقده من أحاديث خرَّ جها مالك فى الموطأ ، ولم يقل بها . ديباج س ٨٩ ، المنهل الصافى ١٤/١ .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن الأمير أبى زكرياء. وّلاه أبو عنان إقليم بجاية ليقف — دونها — في وجه ملوك تونس يوشد. انظر مفصل أخباره في العبر ٧ / ٢٨٢.

فى دولتهم ، وغفلتُ عن التحفظ فى مثل ذلك ، من غَيْرة السلطان ، فما هو إلا أن شغل بوجمه ، حتى أنتى إليه بعض النواة ، أن صاحب بجاية ، مُمتمِل فى الفِرار ليَسترجع بَلَده ، وبها يومئذ وزيرُ ، الكبير ، عبد الله بن على ؛ فانبعث السلطان لذلك ، وبادر بالقبض عليه ، وكان فيا أنبى إليه ، أنى داخلتُه فى ذلك ، فقبض على ، وذلك فى ثامنَ عشرَ صفر ، سنة ثمان وخمسين . على ، وامتحنى ، وحبسنى ، وذلك فى ثامنَ عشرَ صفر ، سنة ثمان وخمسين . مُملك ، وخاطبتُه بين يدى مُملك ، وخاطبتُه بين يدى مُملك ، مستعطفا بقصيدة أولها :

على أَىَّ حَالَ للبالى أَعاتبُ وأَىَّ صُرُوفِ للزَّمان أَغالبُ كَفَى حزَنَّا أَنِّى على القرب نَازِحُ وأَنِّى على دعْوى شُهُودى غائبُ وأنِّى على حَكْم الحوادث الزلُّ تسالمنى طَورًا وطورًا تُحاربُ ومنها فى التشوُّق:

سَلوتُهُمُ إِلَا ادِّ كَارَ مَمَاهِدٍ لَمَا فِي اللَّيالِي الفابِرات غَراثُبُ [۱۸ب] / وإن نسيمَ الريح منهم يَشُوقُني إليهم وتُصبِينِي البُروق اللواعبُ

وهى طويلة ، نحو ماثتين بيتاً (١) ، ذهبت عن حِفظى ، فكان لها منه مَوْقع ، وهَنْ الله عنه مَوْقع ، وهَشَّ لها ، وكان بتلمسان فوعَد بالإفراج عنى عند حلوله بفاس ؛ ولحنسِ ليال ١٥

<sup>[</sup>۲] ز « بعض المداة » [٤] ز «نمی إلیه» [٥] سقط من ش ز «وذلك فی ... وخسین » [٦] ز « ومازلت فی » [۷] سقط من ز « مستمطفا بقصیدة أولها » ، ش « یدی مهلکه بقصیدة » [۱٤] ز « مائتی بیت».

<sup>(</sup>۱) قد ذكر ابن الأحمر فى شير الجمان م ۱۱۷ — ۱۲۳ (نسخة خاصة) هذه القصيدة عند تعريفه بابن خلدون ، وجاءت عدة أبياتها هناك ۱۰۰ ، والظاهر من أسلوب ابن الأحمر أنه أورد القصيدة كلها . فهل نسى ابن خلدون عدد أبيات قصيدته ، أو أن ابن الأحمر اختار منها بعض أبياتها وترك الباقى ؟! ،

من خُلوله طرقه الوجَع ، وهلك لخس عشرة ليلة ، في رابع وعشرى ذي الحجة خاتم تسع وخسين ، وبادر القائم بالدولة ، الوزير الحسن بن عَمرَ إلى إطلاق جماعة من المُعتقلين ، كنتُ فهم ، فخلع على ، وحملني (۱) ، وأعادني إلى ماكنت عليه ، وطلبت منه الانصراف إلى بلدى ، فأبَى على ، وعاملني بوجوه كرامته ، ومذاهب إحسانه ، إلى أن اضطرب أمرُه ، وانتقض عليه بنو تمرين ، وكان ما قدّمناه في أخباره (۲) .

## الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر ، والإنشاء

ولما أجاز السلطان أبو سالم من الأندلُس لطاب مُلكه ، وترَل بجَبَل الصَّفيحَة من بلاد عُمارة ، وكان الخطيب ابن مَرْزوق بفاس ، فبثَّ دعوتَه مرًا ، واستمان بي على أمره ، بما كان بيني و بين أشياخ بني مَر بن من الحبَّة والاثنيلاف ، فحمَلت الكثير منهم على ذلك ، وأجابوبي إليه ، وأنا يومئذ أكتب عن القائم بأمر بني مَرين ، منصور " بن سليان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق ، وقد نصبوه للمُلْث ، وحاصروا الوزير الحسن بن عَر ، وسلطانه السَّعيد بن أبي عِنَان ، بالبلد الجديد ، فتصديي ابنُ مَرْزوق في ذلك ، وأوصل إلى كتاب السلطان أبي سالم ، بالحض على ذلك ،

<sup>[•]</sup> ز د إلى بلادى ، [١٠] زش د الوزير بن عمر ، .

<sup>(</sup>١) كَمْلُه: أعطاه ظهرا يركبه . ( لسان ) .

<sup>(</sup>٢) انظر العبر ٧ / ٣٠٩ — ٣١٠ فقد بدَّين القول في كيفية اصطراب الأمر، على الوزير الحسن بن عمر .

 <sup>(</sup>٣) منصور بن سليان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق المريني ، كان من الشفوف في أيام أبي عنان ، محيث أرجَف الناس بأن مملك أبي عنان بعد موته ، صائر إليه .
 انظر أخبار طلب للملك ومقتله في العبر ٧ / ٣٠٢ — ٣٠٥ .

وإجمال الوعد فيه ، وألتي على حِمْله ، فهَضَت به ، وتقدمت إلى شيوخ بنى

مَرين ، وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك ، حتى أجابوا ؛ و بعث ابنُ مَمرزُ وق إلى الحسن بن عَمر ، يدعو إلى طاعة السلطان أبي سَالم ، وقد ضَجر من الحصار ، فبادر إلى الإجابة ، واتفق رأى بني مرين على الانفضاض عن منصور بن سُلمان ، والدخول إلى البلد الجديد ؛ فلما تم عقدُهم على ذلك ، نرعتُ إلى السلطان أبي سالم في طائفة من وجوه أهل الدولة ، كان منهم محمد بن عثمان بن الكاس ، الستبد بعدَ ذلك بُملك المغرب على سلطانه ، وكان ذلك النَّزوع مبــدأً حَظُّه ، وفاتَّحةَ رياسته، بسِمايتي له عند السلطان ؛ فلما قدِمتُ على السلطان بالصَّفِيحَة ، بما عِندى من أخبار الدُّولة ، وما أجمعوا عليه من خَلْع مَنصور بن سليمان ، وبالموعد الذي [١٩٩] ضَربوه لذلك، واستحثثتُه /فارتحل، ولقِيَنا البشيرُ بإجفال منصور بن سليمان، وفراره

إلى نواحى بادِس(١)، ودخول َ بنى مَرِ بن إلى البلد الجديد، و إظهار الحسن بن عَمَر دَعُوةَ السلطان أبي سالم ، ثم لقِيَتْنا ، بالقَصْر الكبير<sup>(٢)</sup> ، قبائلُ السلطان ، وعساً كرُهُ ، على راياتهم ، ووزيرُ مَنصورِ بن سليمان ، وهو مسعود بن رَخُو بن مَاسَاىْ ؛ فتلقَّاه السلطان بالـكرامة كما يجب له ، واستوزره ناثبا للحسَن بن يوسف ابن على بن محمد الور تاجني السابق إلى وزارته ، لَقِيهَ بسَبْتَه (٣) ، وقد غرَّ به

<sup>[</sup>۱] زش « وألقي على جلته » [۱۰] « واستحثيته » [۱۱] زش « باديس » [١٤] في الأصــل « ثانيا » ، ز « عوضا نائبا » ، ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) بادس بكسر الدال ، ويقال « ماديس » مدينة مالمغرب الأقصى على ساحل البحر الأبيض، ويقال لها بادس فاس ، تمييزا لها عن بادس الزاب . ومكانها الآن عند مدينة Villa jordana بالمفرب الحليني ، وتبعد نحو الغرب عن مدينة Vill Ahucemas كملو مترا تقريباً . ياقوت ٢ / ٢٩ ، تاج العروس ٤ / ١٠٦ . (٢) القصر الـكبير ، ويسمَّى قصر عبد الـكريم : مدينة معروفة بالمغرب الأقسى

بالمنطقة الخليفية ، تبعد عن ساحل المحيط الأطلسي بنحو ٣٦ كلو مترا .

<sup>(</sup>٣) في العبر ٧/٥٠٠ أنه لقيه بطنجة . وانظر تفصيل هذا الحديث في العبر أيضا . W.7 - W.E/V

مَنصور بن سليان إلى الأندلس ، فاستوزره واستكفاه .

ولمَّ اجتمعت العساكر عنده بالقَصْر، صعد إلى فاس، ولقيه الحسن ابن عَر بظاهرها، فأعطاه طاعته، ودخل إلى دار مُلكه وأنا في ركابه، لخس عشرة ليلة من نروعي إليه، مُنتَصف شعبان ستين وسبعائة ؛ فرعى لى السابقة، واستعملني في كتابة سره، والترسيل عنه، والإنشاء لمخاطباته، وكان أكثرها يَصدُر عني بالكلام المرسل، أن يُشاركني أحد بمن بنتحل الكتابة في الأسجاع، لضَمف انتحالها، وخفاء العالى منها على أكثر الناس، مخلاف المرسل، فانفردت به يومئذ، وكان مشتغراً عندهم بين أهل الصناعة.

ثم أخذت نفسى بالشعر، فانثال على منه بحور، توسطت بين الإجادة القصور، وكان مما أنشدته إياه، ليلة المولد النبوى من سنة ثنتين وستين [ وسبمائة ] .

أُسرَفْن فى هَجْرى وفى تَمْذيبى وأطلن موقفَ عَبْرَتَى ونَحِيبِي (۱) وأَبَيْن يومَ البيْن وقفة ساعة لوداع مَشغوف الفؤاد (۲) كثيب لله عهد ألفاعنين وغادرُوا قلبى رَهينَ صَبابة (۳) ووجيب فرب عَرْبَت رَكَائِبُهم ودمعى سافِحْ فشرِقت بعدَهُمُ بماء غُروب (۵)

<sup>[</sup>۷] ز «وخفاء المعانى» [۸] ش «عندهم من أهل» [۹] ش ز « بالشعر وانثال » [۱۰] ز « من سنة ثلاث » ، الإحاطة « من سنة اثنين » [۱۱] الزيادة عن الإحاطة [۱۳] الإحاطة « موقف ساعة » [۱۵] ش « ودممي سائم » .

<sup>(</sup>١) النعيب: السكاء.

<sup>(</sup>٢) مشغوف الفؤاد: مريضه.

<sup>(</sup>٣) الصبابة: الشوق.

<sup>(</sup>٤) الوجيب: الاضطراب والحنقان .

<sup>(</sup>٥) الغروب: الدموع حين تخرج من العين .

رُ حماك في عَذْلي وفي تأنيبي يا ناقعاً بالمَتْب غُلَّة شوقهم(١) ماء المَلام لدىً غير شَرُوب(٢) يَستَعْذِب الصَّبِّ المَلامَ وإنَّني لولا تذكُّرُ مَنْزِلِ وَحَبِيبِ ما هاجَني طرّب ولا اعتاد الجَوَى للبَدْر منهم أو كِناسَ رَبيب(٢) أَمْنُو إِلَى الْأَطْلال كَانْت مَطْلُماً في عِطفِها للدُّهم أيُّ خُطوب ه عَبْثَتَ بِهَا أَيدى البلي وتَردَّدت تَبَلَى مَعاهدُها وإنَّ عُهودَها ليُجدُّها وَصنى وحُسْنُ نَسِيبى هزَّته ذِ كراها إلى التَّشبيب [١٩٩] / وَإِذَا الدِّيارِ تَعرَّضَتَ لَمُتَكَّم أَلوَى (١) بدَيْن فؤادِيَ المهوب إيه عن الصّبر الجميــل فانّه ويغض طَرُفَى حاسد ورَقِيبِ لم أَنسَنا والدَّهمُ يَثنى صَرفَه والدَّارُ مُونقة محاسبُها بمَا لبست من الأيام كلَّ قَشِيب ١٠ ويُواصِل الإِسْآدَ<sup>(٥)</sup> بالتَّأْويب<sup>(١)</sup> يا سَاثقَ الأَظمان يعتَسِف الفَلاَ نَشُوانَ مِن أَيْنِ (٨) ومَسَّ لُغُوب (٩) مُتهافتاً عن رَحل كل مُذَلَّل<sup>(٧)</sup>

[۲] الإحاطة « غير شريب » [٤] ز « أصبو إلى » [٨] ز ش « إيه على » [٩] ز « لم أنسها » [١١] ش « تعتسف الفلا \* وتواصل »

<sup>(</sup>١) نقم الماء غلَّته: أروى مطشه.

<sup>(</sup>٢) الشَّروب: الذي مُيشرَب، وفي الإحاطة: الشريب؛ وهو العذب.

<sup>(</sup>٣) الربيب: ولد الظبي .

<sup>(</sup>٤) ألوى بالدَّين : مَطَلَ به .

<sup>(</sup>٥) الفلا ، جم فلاة ، وهي الأرض لا ماء فيها .

<sup>(</sup>د) الدار بيغ مرف وي الورض و عاد يها .

<sup>(</sup>٦) الإسآد : سير الليل كله لا تعريس فيه ، والتأويب : سير النهار لا تعريج فيه . وانظر اختلافهم في تفسير الإسآد والتأويب في لسان العرب : (سأد) .

<sup>(</sup>٧) المذكَّل من الدواب : السهل الانقياد .

<sup>(</sup>٨) الأيسن: الإعياء.

<sup>(</sup>٩) اللغوب: التعب.

فى مُلتَفاها من صَبّا وجَنُوبِ

نَوِلُوا بَمُوْرِد دَمِيهِ المُسْكِيُوبِ
صَدَعُوا الدُّجَى بِغَرامِهِ المُشْبُوبِ
هَجْرِ الأَماني أو لِقاء شَعُوبِ
فَيهَا لُبَانة أَعُين وتُعلوبِ
مَيكَفيك ما تَخشاه من تَثْرِيبِ
تَتْلُو من الآثار كُلُّ غَريبِ
ما كان سرُّ الله بالمَحْجوب

تَهَجاذب النّفحاتُ فَضْلَ رِدَانُهُ اِن هَام من ظَما الصّبابة مِسَحْبُه أو تَعَرَضْ مَسْراهمُ سُدَف الدُّجَى في كلّ شِعب مُنْبة مِن دُونِها هِلاً عِطْفَتَ مُدورهن إلى التِي فَتَوْمٌ من أكناف يثرِبَ مَامَناً حَيثُ النّبوبَ مَامَناً حَيثُ النّبوبَ النّبوةُ آيُهِا عَلَوْةً مَن

ومنها بمدَّ تعديد معجزاته [ صلى الله عليه وسلم ] ، والإطناب في مدحه :

یا خیر مَدعُو وخیر نجیب ِ
فیما لِذکرك من أریج الطّیب ِ
فی مدحك القرآن کل مَطِب ِ
ثدی إلی الفوز بالمَرْغوب ِ
وأحُط أوزاری وإمْر ذُوبِی ِ
إنضاء کل تجیبة ونجیب ِ
ما شئت من خَب ومن تقریب ِ
أنفاس مُشتاق إلیك طَرُوب

إِنِّى دعوتُكُ واثقاً بإجابتى قصَّرَتُ فى مَدحى فإن يَكُ طَيِّباً ماذا عسى يَبغِي المُطيل وقدحوى ماذا عسى يَبغي المُطيل وقدحوى يا هَل تُبلِّغنى اللَّيالى زورةً أَعُو خطيئاتى بإخلاصى بها فى فتية هجروا المُنى وَتعودوا يَطوى صحَائف ليلهم فوق الفلا إن رَّمُ الحادى بذكركَ ردَّدوا إن رَّمُ الحادى بذكركَ ردَّدوا

<sup>[</sup>٣] ز « إن تمترض » ش «أو يمترض» [٩] زيادة عن ز [١٣] الإحاطة « تدنى إليك » [١٦] ز « نوق الفلا » .

<sup>(</sup>١) شعوب كرسول: المنية.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الآية : ﴿ وَإِنْكَ لَمَـلَّى خُـلُقَ عَظْمٍ ﴾ ٦/٦٨ .

أو غَرَّد الرُّكِ الخَلِيُّ بِعَلَيْبَةٍ جَهُّوا لَمَغْنَاهَا حَنِينَ النَّيْبِ (١) [۱۲۰] / ور ثوا اعتِسافَ البيد عن آبائهم إرث الخِلافة في بَنِي يَعْقُوبِ الطَاعْنُون الخَيلَ وهي عَوابس يغشي مُثَارُ النَّقْع كُلَّ سَبِيبِ (٢) والواهبون المُقْرَباتِ (٣) صَوافِنًا من كُلَّ خَوَّار (٥) العِنَان لَعُوب والمانمون الجَارَ حتى عرضُه في مُنتدى الأعداء غيرُ مَعيبِ والمانمون الجارَ حتى عرضُه في مُنتدى الأعداء غيرُ مَعيبِ تَخْضَي ومهيب

ومنها في ذكر إجازَته البحر ، واستيلائه على مُلْكه :

سائل به طامي المُباب (٢) وقد سرى تُرجيه ريحُ العـزم ذات هُبوبِ تَهديه شُهُب أُسِنَّــة وعزائم يصدعن ليل الحادث المرهُوبِ حتى انجَلت ظُلَم الضَّلال بسفيه وسطا الهــدى بفريقها المفاوب يابن الألى شادوا الخلافة بالتُّق واستأثروك بتاجها المَعصــوب جمـوا لحفظ الدِّين أيَّ مناقب كَرُموا بها في مَشهـــد ومغِيب في تجـدك طارفا أو تالداً فلقد شهدنا منــه كل هجيب

[۱] ز « حنوا لملقاها » [۲] ش «الخلافة عن» [٤] ش «كل جرار» ، الإحاطة «خُوَّان » [٦] سقط هذا البيت من الإحاطة [٧] ز « إجازته البحور » [٨] ز «وقد رسا» [١٠] ز « بفريقه المفلوب » .

<sup>(</sup>١) النيب: جم ناب ، وهي الناقة المسنَّة .

 <sup>(</sup>٢) السبيب: شمر الناصية والعرف من الفرس ، أو هو الحصلة من الشعر .

 <sup>(</sup>٣) المقربات من الحيل: التي تقرب وتكرم ، ولا تترك اثلا يقرعها فحل اثيم . وانظر
 لسان العرب .

<sup>(</sup>٤) الصافن من الحيل : القائم على ثلاث قوائم ، والجمع صوافن ، وصافنات ، وانظر لسلن العرب .

<sup>(</sup>ه) فرس خوار: لين العطف، وذلك مما ميسحتسن فيه .

<sup>(</sup>٦) طما البحر: ارتفع موجه.

كم رهبة أو رغبة بك والدُلَى تُنتساد بالترغيب والترهيب لا زلت مسرورًا بأشرف دَوْلة يبدو الهُدى من أَفقها المَرقوب تُخيى الممالى غاديًا أو رائحًا وحَديدُ سَعدِك ضَامنُ المطلوب ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هَدِية مَلِك السودان إليه ، وفيها الحيوانُ الغريبُ المسمى بالزَّرافة (۱):

وهفت بقَلبي زَفْرَةُ الوجْد قَدَحَتْ يدُ الأشواق من زَندى بالقُرب قاستبدلت بالبعد ونبذتُ سُلوانی علی ثُقَــة فاعتَضتُ منه بمُؤْلم الطَّدِّ ولرُب وصل كنت آمُلُه إنَّ الغرام أضاع من عهدِي لا عَهدَ عند الصَّبر أطلبه يلْحَى العـذُولُ فِمَا أُعَنِّفُه وأقول ضلَّ فأبتَغي رُشدى بَرِد الْجُورَى فَتَزَيْدُ فِي الْوَقْدِ وأعارضُ النفَحاتِ أَسألمـا لَتَعَلُّى بضعيفِ ما تُهدى يَهُدى الغرامُ إلى مسالكها طَيَّ الفَّــــلاة لطِيَّة الوجْدِ يا سائق الأظعان مُعتَسِفا ُيغنى عن الْمُشْتَنَّة الْجُرْدِ<sup>(٢)</sup> أرح ِ الرُّ كاب فني الصَّبا نبأٌ عن ساكِنِي نَجْدٍ وعن نَجْدِ / وسل الرُّبوع برامةٍ <sup>(٣)</sup> خَبرًا وهي التي تأبي سِوى الحمدِ مالی ُتلام علی الهوی خُلُقی(۱)

14.

<sup>[</sup>١] زش «رغبة لك» (٢ –٣) سقط البيتان من ز [١٠] ز «ضلّ فألتقي»

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول عن هذه الهدنة في المر ٣١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) استن في عدوه ؛ ذهب على وجهه . وفرس أجرد : قصير الشعر .

 <sup>(</sup>٣) رامة ، يطلق على مكانين : على منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ؟
 وعلى قرية من قرى بيت المقدس . ياقوت ٢١٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) يؤنث ابن خلدون كلة « خلق » ذهابا منه إلى معنى السجية .

لأبيت إلا الرَّشدَ مُذْ وَضَحت بالنُستَمينِ مَعَالَمُ الرُّشَدِ لِ نِعْمَ الْحُشدِ الطَّوْدِ لِعَمَ الخليفة في هُدَّمى و تُقَى وبنساء عز شامخ الطَّوْدِ نَعِمَ الخليفة في هُدَّمى أنهُمُ كسب المُلى بمواهِبِ الوُجْدِ فَعِلَ السراة الغُرِّ شَأْنُهُمُ كسب المُلى بمواهِبِ الوُجْدِ ومنها في ذكر خلوصي إليه ، وما ارتكبتُه فيه :

لله منی إذ نأو آبنی ذِكراه وهو بشاهی فر د منه منی إذ نأو آبنی ذِكراه وهو بشاهی فر د شهم آیند شهم آیند آوریت رزند العزم فی طَلَبی وقضیت حق المجد من قصدی ووردت عن ظَمَا مناهله فرویت من عز ومن رفد هی جَنَّه الما وی لمن کلفت آماله بمطالب المجد لو لم أَعُل بورد كوثرها ما قلت هذی جنه المحلا المحد من مبلغ قوی ودونهم فذُف النوی (۱) وتنوفه المبعد آنی النوی (۱) وتنوفه المبعد آنی النوی (۱) وتنوفه المبعد آنی النوی (ای وخدی

\* \* \*

ورقيمة الأعطاف حالية مَوشِية بوشائع البُرْدِ
وَحْشِيةِ الأنسابِ مَا أُنِسَتْ فَى مُوحِشِ البَيْدَاء بالقوْدِ
مَسْمُو بَجِيدٍ بالِغ صعدًا شرفَ الصُّرُوح بغير ما جَهْدِ
طالت رموسَ الشَّامِخَاتِ بِهِ ولربَّما قصُرَت عن الوهد

<sup>[</sup>١] ش « لا أبيت » [٦] الأصل «إقبال » [١٤] ز « بو شائع » [١٧] بالأصل ، ز ش ط « وربما » والمثبت عن الاستقصا ١٣/٢ .

<sup>(</sup>١) ناقة قذوف: متقدمة في سيرها على الإبل ، والنَّـوى: البعد .

<sup>(</sup>٢) التنوفة : القفر من الأرض ، والتي لا ماء فيها ، والجمع تنائف .

إِشَادَهَا بِالنَّمِ وَالوَخْدِ وَالْقِدُ (۱) وَتَبِيتُ طُوعَ الْقِنْ وَالْقِدُ (۱) طُولَ الحِياة بِعِيشة رَغْدِ يَرْجُون غَيرك مُكْرِمَ الوَفْدِ الشَّرَى بِالْغَوْر وَالنَّجْدِ أَيْدِى الشَّرَى بِالْغَوْر وَالنَّجْدِ أُو كَالُحُسَام يُسَلُّ مِن غِمْدِ مَن غير إِنكارٍ ولاَ جَحْدِ مِن غير إِنكارٍ ولاَ جَحْدِ مِن غير إِنكارٍ ولاَ جَحْدِ مِن غير إِنكارٍ ولاَ جَحْدِ عَنْ رُتبة المنصور وَالمَهْدِي عن رُتبة المنصور والمَهْدِي خيرَ الجزاء فيغم ما يُسْدِي في عِزَّةٍ أَبداً وفي سَعْدِ (۱) في عِزَّةً أَبداً وفي سَعْدِ (۱)

[171]

قطعت إليك تنائفاً وصلت تخدي على استصعابها ذُللاً بسُعودك اللاَّئي ضَمَنَّ لنا جاءتك في وَفْدِ الأَحابِشِ لَا جاءتك في وَفْدِ الأَحابِشِ لَا وَافَوْكُ أَنضاء (٣) تُقلِّبُهُم كالطَّيف يشتقري مضاجعه يُثنُون بالخسني التي سبَقت لي سبَقت إلى سبَقت با مُستميناً جَلَّ في شَرَف با أَلْكُ عن خَليقته با مُستميناً جَلَّ في شَرَف جازاك رُّبك عن خَليقته و بقيت للدنيا وساكنها وساكنها

وأنشدته فى سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيرا ، لم يَحضُر بى الآن شىء منه . ثم غلّب ابن مرزوق على هَواه ، وانفرد بمُخالطته ، وكبَح الشَّكائمَ عن قُر به ، فانقبضتُ ، وقصَّرتُ الخَطْو ، مع البقاء على ماكنت فيه من كتابة سرَّه ،

و إنشاء مخاطباته ومراسِمه .

<sup>[</sup>۲] الأصل « استصفائها » ، ش « تجرى على استضعافها ذللا » ، في الأصل « والمد » [۳] ز « اللاتي ضمن » .

<sup>(</sup>١) النص: التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. والوخد: ضرب من سير الإبل، وهو سعة الحطو في المشي.

<sup>(</sup>٢) تخدى: تسرع . والقن : العبد . والقد بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ .

<sup>(</sup>٣) جم نضو : وهو المهزول .

ثم ولانى آخر الدولة « خُطَّة المظالم » ، فوفَّيتُها حقها ، ودَفَعْت للكثير مما أرجو ثوابة ، ولم يزل ابن مرزوق آخداً فى سِعايته فى و بأمثالى من أهل الدَّولة ، غَيْرة ومُنافسة ، إلى أن انتقض الأمر على السلطان بسببه ، وثار الوزير عَمر ابن عبد الله بدار اللك ، فصار إليه الناس ، ونَبذوا السلطان و بيعَتَه ، وكان فى ذلك هَلاكه ، على ما ذكرناه فى أخبارهم(١).

ولما قام الوزير عَمَر بالأمر ، أقرَّني على ما كنت عليه ، ووفَّر إقطاعي ، وزاد في جرايتي ؛ وكنت أسمو ، بطُغيان الشباب، إلى أرفعَ بما كنتُ فيه ، وأُدِلُ في ذلك بسابقة مودَّة معه ، منذ أيام السلطان أبي عِنَان ، وصِحَابة استَحكَم عَقدُها بيني و بينه ، و بين الأمير أبي عبد الله صاحب بجَايَة ، فـكان ثالثَ أثافينا ، ومَصقلَة فُكاهيتنا ، واشتدَّت غيْرة السلطان لذلك كما مرَّ ، وسَطا بنا ، وتغافل عن عَمَر بن عبد الله لمسكان أبيه من ثغر بجَاية ؛ ثم حملني الإدْلال عليه أيامَ سلطانه ، وما ارتكَبه في حتَّى من القصور بي عما أسمُو إليه ، إلى أن هجرتُه ، وقعدت عن دار السلطان، مُغاضبًا له ، فننكُّر لي ، وأقطعَني جانبًا من الإعراض ، فطلبتُ الرَّحلة إلى بَلدى بإفريقية ، وكان بنوعبد الوَّاد قد راجَموا مُلكَّهم بتِلِمُسان ، والمغرب الأوسط ، فمنعَني من ذلك ، أن يغتبط أبو حَمُّو صاحبُ تلمُسان [٧٦] بمكان/ ، فأقيم عنده ، واجَّ في المَنْع من ذلك ، وأبيْت أما إلا الرَّحلة ؛ واستجَرت فى ذلك برَديفه وصديقه ، الوزير مسعود بن رَجُّو بن مَاسَائ ، ودخلتُ عليه يومَ الفِطْر ، سنة ثلاث وستين ، فأنشدتُه :

هَنِينًا بصوم لا عَداه قَبُولُ و بُشْرَى بِعِيدٍ أنت فيه مُنيلُ وهُنِيْنَهَا من عِزَّةٍ وسَـــمادةٍ تتابَعُ أعوامٌ بها وفُســولُ

<sup>[</sup>٤] ز ﴿ بِسَابِقِ مُودَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في العبر ٣١٢/٧ -- ٣١٤.

ولا مسَّ ربْماً في حِماكُ مُحُولُ لما غُررْ وضَّاحة وحُجُولُ ُ يَحوم عليه عالم وجَهُــولُ فرشم الأماني من سِواك مُحيلُ إذا لم يكن لى فى ذُراك مَقِيلُ فمثلك يولى راجيًا ويُنيلُ ولا سخْطَةً للميش فهو جزيلُ لَظُلُّ على هـذا الأنام ظَليلُ شجاهن خَطْب للفراق طويلُ وأن فؤادى حيث هن حُاولُ وأن اغترابي في البلاد يطولُ تُخُطِّفت أوغالت ركابي غُول ا فطارت بقلى أنَّةٌ وعَويلُ ُعَثَّل لِي نَوْىٌ بِهَا وطلولُ كريم وماعهد الكريم يحول فلا قَرَّ بِثْنِي للقِّاء حمولُ مُرادِي ولم تُعطِ القيادَ ذَلُولُ ا وساء صباح مينها وأصيل زمان بَنَيْل المأوات عَيلُ و يو ئسُني لَيَّانُ منه مَطُولُ / فَنِي كَبِدى من وقْمِهِنَّ فُلُولُ اللَّهِ

ستى الله دهراً أنت إنسانُ عينه فعصر ُك ما بين الليــالى مواسِم وجانبك المأمولُ للجود مَشرَع عساك، و إنضَنَّ الزمان منوًّ لي أجر بي فليس الدهم لي بمُسالم وأولنيَ الحُسْنَى عِمَا أَمَا آمَلُ ووَالله ما رُمت النرَّحُل عن قِلَى ولا رغبَةً عن هذه الدار إنها ولكن نأى بالشِّعب عنى حبائب يَهِيج بهنَّ الوَجْدَ أَنِي نازح عزيز عليهن الذي قد لقيته تَوارتْ بأنبائي البقاعُ كأنني ذكرتُك يامَنْنَى الأحبَّة والهوى وحَيَّيْتُ عن شوق رُباك كأنما أَأْحِبابَنا والعهدُ بيني وبينَكم إذا أنا لم تُرض الحمولَ مدَامعي إَلَامَ مُقاَمِي حيثُ لم تُرُ د العُلي أُجاذب فضلَ العُمْر يوماً وليلةً و یذهب مابین یأس ومطمع تُعلُّنى عنه أُمان خوادعٌ أَمَا لليالى لا تردُّ خطوبَها

[177]

<sup>[</sup>١٢] الإحاطة « بأنبائى البلاد » [١٤] الإحاطة « تخيل »

بروًعُنى من صرفها كلُّ حادث تكادله صُمُّ الجبال تزولُ أدارى على الرغم المِدَى لاَ لِربِيةٍ يصانَع واشِ خوفَها وعَذُولُ وأغدُو بأشجانى عليلا كأنَّما تجود بنفسى زفرة وغَليلُ وإنى وإن أصبحت فى دار غربةٍ تُحيل الليالى ساوتى وتُديلُ وصدتْنى الأيام عن خيرِ منزلِ عهدت به أن لا يُضَام نزيلُ وصدتْنى الأيام عن خيرِ منزلِ عهدت به أن لا يُضَام نزيلُ لأعلم أن الخيرَ والشرَّ ينتهى مداه وأن الله سوف يُديلُ وأنى عن بزبابن مَاسَاى مُكثرُ وإن هان أنصار وبَان خليلُ وأنى عن بزبابن مَاسَاى مُكثرُ وإن هان أنصار وبَان خليلُ

فأعانني الوزير مسعود عليه ، حتى أذن لى في الانطلاق على شَريطة المُدول عن تِلْسَان ، في أَى مذهب أردت ، فاختَرت الأندَلُس ، وصرفت ولَدِي وأُمَّهم إلى أخوالهم ، أولاد القائد محمد بن الحكيم بقُسنطينة ، فاتح أربع وستين ، . وجملت أنا طريق على الأندَلُس ، وكان سلطانها أبو عبد الله المَخلوع (١) ، حين وفقد على السلطان أبي سالم بفاس ، وأقام عندَه ، حصلت لى معه سابقة ، وصلة وقد على السلطان أبي سالم بفاس ، وأقام عندَه ، حصلت لى معه سابقة ، وصلة وسينة خدمة ، من جهة وزيره / أبي عبد الله بن الخطيب (٢) ، وما كان كيني وبينَه من الصِّحابة ، فكنت أقوم مخدمته ، وأعتمل في قضاء حاجاته في الدولة . ولما أجاز ، باستدعاء الطَّاغية لاسترجاع مُلْكه ، حين فسد ما بين الطاغية و بينَ الرئيس المتوثّب عليه بالأندكُس من قرّابته ، خَافَتُهُ فيمن تَركُ من عِياله وَولَدِه الرئيس المتوثّب عليه بالأندكُس من قرّابته ، خَافَتُهُ فيمن تَركُ من عِياله وَولَدِه

بفاس ، خيرَ خَلَف ؛ في قضاء حاجاً نهم ، و إِذْرار أَرْزاقهم ، من المَتُولَّيْن لهـا ،

<sup>[</sup>۲] ز «لا بریبة» [۱۰] ش « بن عبدالحکیم » [۱۷—۱۳] ز ط ش «و**سلة** خدمة من جهة الوزیر» [۱۳] ز ط « لما کان بینی وبینه » .

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به في هامش ص ٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سمیدالمعروف بابن الحملیب (۱۳۷ – ۷۱۳) انظر بروکلن ۲۹۲/۲ ، والملحق ۲۷۲/۳ حیث ذکر المراجع عنه ، ومؤلفاته .

والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه ، قبل ظفر و بملكه ، برُجُوعه عما اشترطه له ؛ من التّجاني عن حُصون المُسلمين التي تَمَلَّكها ، بإجلابه ، ففارَقه إلى بلَد المُسلمين ، ويَزل بأسِجة (١) ، وكتب إلى عَمَر بن عبد الله يطلب مِصْرًا يَبْرِلُه ، من أمصار الأندلس الغربية ، التي كانت ركابًا لمُلوك المغرب في جهادهم ، وخاطَبني أنا في ذلك ، فكنت له ينم الوسيلة عند عَمَر ، حتَّى تمًّ قصدُه من ذلك ، وتَج نَى له عن رُندَة وأعالِما ، فنز لها ، وتملكها ، وكانت دار هجرته ، وركاب فتحه ؛ وملك منها الأندلس أواسط ثلاث وستين ؛ واستوحَشتُ أنا من عَمَر ، إثر ذلك كا مرً ، وارتحلت واليه ، معو لا على سوابتي عندَه ، فغرّب في المكافأة كا نذكر [ إن شاء الله تعالى ] .

## الرحلة إلى الأندلس

ولمَّ الْجُمْت الرِّحلةَ إلى الأندَلُس ، بعثتُ بأهلى ووَلَدِى إلى أُخوالهم بُقْسَنْطِينَة ، وكنبتُ لهم إلى صاحبها السلطان أبى العبّاس ، من حَفَدَة السلطان أبى يحيى ، وأبى أمر على الأندلُس ، وأجبزُ إليه من هُنالك ، ومِرت إلى سَبْتَة فُرْضَة المَجاز وكبيرُها بومشذ الشريف أبو العبّاس أحمد بن الشريف الحسنى ، ذو النسب الواضح ، السالم من الرّببة عند كافة أهل المغرب ؛ انتقل

<sup>[</sup>٧] ز «بالإجلاب» [٣] ز ش «الى بلاد» ، ز ط «ونزل بإستجة» [٩] ش ط « فى المـكافآت » ، الزيادة عن ز [١٤] ما أثبت عن ز ط ش ، ولعله الصواب . وفى الأصل « بن أبى الشرف الحسينى » .

<sup>(</sup>١) أسجة (EciJa) قيدها ابن خلدون بالقلم، بفتح الهمزة، وكسر السين المخففة، عرضها الشمالى ٣٠ – ٣٠ ، وطولها الغربى ٨ – • ° . تقع فى الجنوب الغربى لقرطبة على بعد نحو ٤٠ كيلومترا . ويقال لها أيضا إستجة ، وتحت هــذا الاسم تجدها فى الروض الممطار ص ١٤ – • ١ ، ياقوت ٢٢٤/١ .

سَلَفُهُ إلى سَبْتَة من صَقَلية (١) ، وأَكرَ مَهم بنو العَزَفَى أولا وصاهَروهم ، ثم عظُم صيَّتُهم في البَلَد ، فَتَنكُّرُ وا لَهُم ، وَغَرَّبَهم يَحيَى الْعَزَفَق آخرُهم إلى الجزيرة ، فاعتَرضتهم مَراكب النّصاري في الزُّ قاق (٢)، فأسَرُ وهم ، وانتدب السلطان أبوسعيد إلى فِديَتهم ، رعايةً لشَرَفهم ، فبعَث إلى النصارى في ذلك فأجابوه ، وفادَى هذا الرجلَ وأباه على ثلاثة آلاف دينار ، ورجَعوا إلى سَبْتة ، وانقرض بنو العَزَفِيّ ودَولتهم ، وهَلَك والدُ الشريف ، وصار هو إلى رياسة الشُّورَى . ولمَّا كانت واقعة القَيْروان ، وخلَع أبو عنان أباه ، واستولى على المَغرب ، وكان بسَبْعَةَ عبدُ الله بن على الوزير، واليا من قِبَل السلطان أبى الحسن ، فتمسك بدعوته ، [٢٣] ومال أهلُ البلد إلى السلطان / أبي عِنان ، و بتَّ فيهم الشريف دَعوتُه ، فثاروا بالوزير وأُخرجوه ، ووَفَدوا على أبى عِنَان ، وأمكَّنوه من بلدَهم ، فولَّى عليها من عظاء دولته سعيدَ بن موسى العَجِيسى ؛ كافل تَربيته في صِغَره ، وأفرد هذا الشريف برياسة الشُّورَى في سَبْتَة ، فلم يكُن 'يقطَع أمر' دونه ، ووَفَدعلي السلطان بعضَ الأيام، فتلقَّاه من الكرامة بما لا يشاركه فيه أحد من وفود المُلوك والعُظاء . ولم يزَل على ذلك سائرَ أيامِ السلطان و بعدَ وفاته . وكان معظّما ، وَقُورَ المجلس ، هَشَّ اللَّفَاء ، كريمَ الوفادة ، متَحَالِّيا بالعِلم والأدب، منتجلا للشِّعر، غايةً في الكّرم وحُسن العَهد، وسذاجة النفس. ولمَّا مررتُ به سنةَ أر بع وستَّين ، أنزَاكَني ببيْته

<sup>[</sup>٣] ط « فآسروهم » [٦ – ٧] ز «لما كانت واقعة القيروان » [٩] سقط من زش « وبث فيهم ... أبى عنان » [١٧] ز ط « يقطع أصما » ، الأصل « ويفد » ، والمثبت عن زط . [١٣] ط « في بعض الأيام » ، في الأصل «فيلقاه » ، والمثبت عن أش ، زط « فلقاه » .

<sup>(</sup>۱) بفتح الصاد والقاف ، أو بكسرها ، واللام مكسورة مشددة على كلا القولين . فتعت سنة ۲۱۲ . انظر تاج العروس ۴/٤٠٤ ، المطرب لابن دحية س ۳۷ ( نسخة خاصة) . ياقوت ه/۳۷۳ — ۳۷۷ .

<sup>(</sup>٢) الزقاق : هو المضيق الذي بين طنجة وجبل طارق ، وعرض البحر هناك تحو سبعة عشر ميلا.

إذاء المسجد الجامع ، و بَكُوْت منه ما لا يُقدَّر مثلُه من الملوك ، وأركبني الحرَّاقة (١) ليلةَ سفرى ؛ يُباشر دَحرَجتَها إلى المهاء بيده ، إغرابًا في الفَضْل والمُساهمة ، وحَطَطتُ بجَبل الفَتح (٢) ، وهو يومئذ لصاحب المغرب ، ثم خَرجتُ منه إلى غَرناطة ، وكتبتُ إلى السلطان ابن الأُحرَ وَوزيره ابن الخطيب بشأني ، وليه فَرناطة ، وكتبتُ إلى السلطان ابن الأُحرَ وَوزيره ابن الخطيب يُهَنِّئني بالقدوم ، بِتُ بقرب غَرناطة على بَريدٍ (٣) منها ، لقييني كتابُ ابن الخطيب يُهَنِّئني بالقدوم ، وبَشُه :

حَلَّتَ حُـلُولَ الغَيْثُ بِالبَلَدَ الْمَحْلِ على الطَّاثُرِ الْمَيْمُونُ وَالرَّحِبُ وَالسَّهُ لِلَّ يَمِنَا بَمِنَ تَمْنُو الوجوه لوَجْهِهِ مِن الشَّيْخُ وَالطَّفُلِ الْمُدَّالِ ( \* ) وَالسَّمَهُ لِللَّهُ وَالسَّمَةُ لَا يُعِتَاجُ فِيهِ لشَاهِد وَتَمَرِينَ المَعلومَ ضربُ مِن الجَهلِ ] [ وَوُدِّي لا يُعِتَاجُ فِيه لشاهِد وَتَمرينَ المعلومَ ضربُ مِن الجَهلِ ]

أَقسمتُ بمن حجَّت قُريشُ لبَيته ، وقبْرٍ صُرِفَتْ أَزِمَة الأَحْياء لمَيْته (٥٠) ، ونُورٍ ضُرِبت الأمثالُ بِمِشكاته وزَبتِه (١١) ، لَو خُيِّرتُ أَبّها الحَبيب الذي زِيارَتُهُ

<sup>[</sup>٤] زط « وكتبت للسلطان » [٧] ش ، جذوة الاقتباس ، الإحاطة ، ونقح الطيب «الفيث فى البلد» [٨] الإحاطة ، عندى بلقياك » [٩] الإحاطة « عندى بلقياك » [٠٠] سقط هذا الببت من الأصل ، ومن نسخة الإحاطة بدار السكتب ، وقد ورد فى زط ش ، ونسخة الإسكوريال من الإحاطة [١٠] ط « قريش إلى بيته » .

 <sup>(</sup>١) الحراقة : نوع من السفن الصغيرة كان يستعمل النزهة . انظر السلوك للمقريزي
 س ٦ - ٦ .

<sup>(</sup>٢) جبل الفتح: هو جبل طارق بن زياد . وهو المستّى اليوم Gibraltar

<sup>(</sup>٣) البريد: أربعة فراسخ ؟ والفرسخ : اثنا عشر ميلا . اظر تاج العروس ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) هدأت المرأة الصي : سكنته لينام .

 <sup>(</sup>٥) فى القرآن: ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ ، فلا معنى لما كتبه الشيخ العطار هنا .
 انظر هامش ص ٤١١ من الجزء السابع من العبر .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى الآية : «الله نورالسموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح =

الأُمنِيَّة السنيَّة ، والمارِفة الوارِفة (١) ، واللَّطيفة المُطيفة ، بين رَجْع الشبابِ يقطر ما ، ، ويَرِف (٢) نَماء ، ويعفازل عُيون الكواكب ، فضلًا عن الكواعب ، إشارة وإيماء ، بحيث لا الوخْطُ يُما بسياج لِمَّتِه ، أو يَقدَح ذُباله في ظُلمتِه ، أو يقوم حَواريّه في مِلَّته ، من الأحابِش وأُمَّتِه ، وزمانه رَوْح ورَاح ، ومَغَدَّى في النَّميم ومَراح ، وقصف صُراح ، ورُقَّ وجِراح ، وانتيخاب واقتراح ، وصدور ما بها إلا انشراح ، ومسرَّات تردُفها أفواح ؛ وبين تُدومِك خَليع الرَّسَن ، مُمتَّما والحَد لله — باليقظة والوَسَن ، عَكَمَّا في نُسْك الجُنيْد (٣) أو فَتَك الحسن (١) ، مُمتَّما بظرَ في المَعارف ، مالنا أكف الصَّارف ، الشّباب وإن شاقني زمنه ، وأعياني ثَمنه ، وأجْرَت سَحَابَ دمعي دِمَنه . فالحد لله الذي رَقَي جُنون زمنه ، وأعياني ثَمنه ، وأجْرَت سَحَابَ دمعي دِمَنه . فالحد لله الذي رَقَي جُنون

<sup>[</sup>٣] في الاصل « الوقت » والتصحيح عن ز ط ش ، ونفح الطيب ٧/٤ [٤] الإحاطة « في حلته » [٦] ط « وصدر ما به إلا الانشراح » ، ز ط « يردفها أفراح » [٨] ط ش « بطرف » [١٠] ش « سحائب دمعي » ، ش « والحمد لله » (١٢) الإحاطة نسخة دار الكتب : « وألتى على سطوره » .

المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كا"تها كوكب درى" يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شهرقية
 ولا غربية يكاد زيتها يخى، ولو لم تسمسه نار » .

<sup>(</sup>١) العارفة: العطية. والوارفة: المتسمة.

<sup>(</sup>٢) يقال : الشيء يرف إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد ، سيد الصوفية وإمامهم . توفى سنة ٢٩٧ أو ٢٩٨ . طبقات الشافعية للسبكي ٢٨/٢ -- ٣٧ ، رسالة القشيرى ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) بريد أبا نواس : الحسن بن هانئ بن الجراح الحسكمي ، الشاعر الماجن الممروف ( ١٤٥ — ٢٠٠ ) انظر ترجته في شرح ابن نباتة لرسالة ابن زيدون ص ١٧٠ — ١٧٦

بُمُنَاخِ المَطِيَّة (۱) ، ومنتَهَى الطِّية ، ومُلْتَقَى للسُّعود غيرالبطِيَة ، وتهنِّى الآمالِ الوَثيرة الوَطِية ، فما شِئْتَ من نفُوسِ عاطِشة إلى رِيِّك ، مَتَجَمِّلة بزِ ِيك ، عاقلة خُطا مَهُو يَّك ؛ ومَوْلًى مَكارمُه نَشديدة أَمثالك ، ومَظانُ مثالك ، وسَيُصَدِّق الخبرَ ما هُنالك ، و يَسَع فضلُ مجدِك في التخلُّف عن الإصحار (۲) ، لَا ، بل للقّاء من ما هُنالك ، و يَسَع فضلُ مجدِك في التخلُّف عن الإصحار (۲) ، لَا ، بل للقّاء من وراء البِحار ، والسَّلام .

ثم أصبحتُ من الغدَ قادمًا على البلد ، وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة وستين ، وقد اهتز السلطان لقدوى ، وهيأ لى المنزل من قصوره ، بغرشه وما عُونه ، وأركب خاصَّته للقائى ، تحفيًا وبرًا ، ومجازاة بالحُسنى ؛ ثم دخلت عليه فقابلنى بما يُناسب ذلك ، وخلَع على وانصرفت . وخرج الوزيرُ ابن عليه فقابلنى بما يُناسب ذلك ، وخلَع على وانصرفت . وخرج الوزيرُ ابن الخطيب فشيَّه في إلى مكان نُزُلى ؛ ثم نظمنى في عليه أهل مجلسه ، واختصَّنى بالنجي في خلوته ، والمُواكبة في رُكوبه ، والمُواكلة والمُطايبة والفكاهة في خلوات أنسه ؛ وأقمتُ على ذلك عنده ؛ وسَفَرتُ عنه سهنة خمس وستِّين إلى الطاغية مَلِك قشنالة يومئذ ؛ بِعَلْرُه بن الهُنشُه بن أَذْفُونَشُ لا يُمام عقد الصلح ما بينه و بين ملوك الهُدْوة ، بهديًة فاخرة ، من ثياب الحرير ، والجياد المقربات (٣) ما بينه و بين ملوك الهُدْوة ، بهديًة فاخرة ، من ثياب الحرير ، والجياد المقربات (٣) ما بينه و بين ملوك الهُدْوة ، بهديًة فاخرة ، من ثياب الحرير ، والجياد المقربات (٣) مراكب الذهب الثَّقيلة ، فلقيت الطاغية بإشبيلية ، وعاينتُ آثار سَلَنى بها ،

<sup>[</sup>۱] سقط من زط د ومنتهی الطیه، ، ش د وملتنی السعود، [۲ – ۳] ط د خطا سمهریك، ، ز دنشیدة لأمثالك، الإحاطة ومختصرها دومطابق مثالك، [۸] طدومجازات بالحسنی، [۹] زط دوخلع وانصرفت، [۱۰ – ۱۱]ز دواختصی بالنجا ... والمراكبة فی ركوبه ، [۱۱ – ۱۲] زط دوالمفاكهة فی خلوات أنسه، وأقمت عنده، .

<sup>(</sup>١) الطية : الوجه والقصد .

<sup>(</sup>٢) الإصحار : الخروج إلى الصحراء . يعتذرعن تخلفه عن الخروج للقياه بعيدا عن المدينة.

 <sup>(</sup>٣) المقربات: التي تقرب ، ولا تترك بعيدة لئلا يقرعها فحل غير جيد ، يقعلون ذلك ليحفظوا لها النسب الحر.

وعاملنى من الكرامة بما لا تمزيد عليه ، وأظهر الاغتباط بمكانى ، وعلم أولية سَلفنا بإشبيلية ، وأثنى على عند م طبيبه إبراهيم بن زَرْزَرَ اليهودى ، الله دَم في الطبّ والنّجامة ، وكان لقيّنى بمَجلس السلطان أبى عنان ، وقد استدعاه يَستطِبُه ، وهو يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلُس ، ثم ّ نزَع — بعد مَه لك رضوان القائم بدولتهم — إلى الطاغية ، فأقام عندَه ، ونظمَه فى أطبًائه . فلمّا قدمت أنا عليه ، أثنى على عنده ، فطلب الطاغية منى حينئذ المُقام عندَه ، وأن يُرد على تُراث سَلفى بإشبيلية ، وكان بيد زُعماء دولته ، فيفاديث من ذلك بما قبله ، ولم يزَلُ الما اغير الما الطافية منى حينئذ المُقام عندَه ، وأن يُرد على أبراث على المنفى بإشبيلية ، وكان بيد زُعماء دولته ، فيفاديث من ذلك بما قبله ، ولم يزَلُ على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه ، فرَوَّدنى وحملنى (١) ، واختصّى ببغلة / فارهة بمركب ثقيل ، ولجام ذهبيّين ، أهديبَهما إلى السّلطان ، فأقطعنى قرية إلبيرة من أراضى السّقْى بمَرْج غَرناطة ، وكتب بها منشورا كان نصه (٢):

ثمّ حضَرتُ المولدَ النَّبويَّ لِحَامِسَةِ قُدُومِي ، وَكَانَ يَحْتَفَلَ فِي الصَّّنيع<sup>(٣)</sup> فيها والدَّعوة<sup>(١)</sup>، و إنشاد الشمراء ، اقتداء بملوك المَغرب ، فأ نشَدَتُه ليْلتَئِذ :

حَىِّ المماهدَ كانت قبلُ تُحْبِينِی بواكِف (٥) الدَّمع يُروبِها ويُظْمِينِی إِنَّ الأَلْی نَزَحت داری ودَارُهمُ تحمَّـلوا القلبَ فی آثارهم دُونی وقنتُ أَنشُدُ صَبْرا ضاع بعـــدَهم فَبِهمْ وأَسْـأَل رسمًا لا يُناجيــنی ١٥

[۲] زط «لمبراهيم بن زرزور» [۸] ط «فزودونى» [۱۱] ز « لحاسه وكان » [۲۷] زط «وإنفاد الشعر» [۱۰] فى الأصل «وأسأل صبرا» والمثبت عن ز والإحاطة ، ومختصرها .

<sup>(</sup>١) أعطاني ظهرا لأركبه .

 <sup>(</sup>۲) بياض في جميع الأصول ، ولعل ابن خلدون ترك هذا البياض ليثبت نص هذا المنشور ،
 فعاجلته المنية قبل أن يتيسر له ذلك .

<sup>(</sup>٣) الصنيع ، والصنيعة : ما اصطنعته من خير أو شر .

<sup>(</sup>٤) الدعوّة بالنتح فى أكثر كلام العرب : طلبك الناس للطمام ، وعند قبيلة الرباب : الدِّعوة ، بكسر الدال فى الطمام . وانظر كتب اللغة .

<sup>(</sup>٥) وكف الدمع : ساله .

[أُمثُّل الرَّبعَ من شَوَق فأَلْثِمُهُ وكيف والفِكر يدنيه ويقصيني] ما زال قلبي عليها غيرَ مأُمُون] [وينهَب الوَّجْدُ منَّي كُلَّ لُوْاتُوةِ فالدَّمعُ وقفٌ على أطلالهِ الجُون سَقَتْ جُفُونِي مَغَانِي الرَّابْعِ بعدَهُمُ لو أنَّ قلْمي إلى الشُّاوان يَدعُوني قد كان للقلب عن دَاعي الْمَوَى شُفُلْ مِنكُمْ وهل نَسْمةٌ عنكم تُحَيّيني ه أحبابنا هل لِعَهْد الوّصل مُدَّكّرُ ٣ مالى وللطَّيف لايَعتادُ زائرُه<sup>(٣)</sup> حُسْمًا سَوَى جَنَّة الفِرْدُوسِ والْعِين يا أهلَ نَجـدٍ وما نَجْـدٌ وساكنُهـا إلا انشنت كأن الرَّاح تَشْنيني أعندكم أنني مامرً ذِكرُكمُ شــوقا ولولاكُمُ ماكان يُصْـــبينى أُصبُو إلى البرق من أنحاء أرضِكمُ حــتى لأحسَـِـبُه قُربًا يُناجِبني ١٠ يانازحًا والمُي تُدُنيه من خَلَدى(٥) سِـواك يوْما بحـال عنك يُسْليني أُسْلَى هواك فؤادى عن سِــوَاك وما من لم تَكن ذِكرَه الأَيامُ تُنْسيني ترى الليالي أنستك ادُّ كارى يا ومنها في وصف الإيوان (١٦) الذي بناه لجُلوسه بينَ قُصوره:

يا مصْنَمًا شُـيَّدَت منه الشَّـمود حِمَّى لَا يَطْرُق الدَّهمُ مَبْناه بِتَوْهـينِ مَ صَرْحُ يِحَـار لديْه الطَّرْفُ مُفتَتَناً فيما يَرُوقكَ من شَـكُل وتَلْوين

[ه] الجذوة « نسمة منكم » [٦] الجذوة : « يعتاد زورتنا » [١٤] ز ط « شدت منه للسعود » [١٥] ط «مستلما» ، ز « ملتبسا .

<sup>(</sup>١) سقط البينان من الأصل ، ووردا في زطش ، وجذوة الاقتباس والإحاطة و يخصرها.

<sup>(</sup>٢) الجون: السَّود.

<sup>(</sup>٣) لا يزور مهة بعد الأخرى .

<sup>(</sup>٤) جم عيناء ؟ وهي الواسعة المين من النساء .

<sup>(</sup>٥) الحلد: البال.

<sup>(</sup>٦) في مختصر الإحاطة : ومنها في وصف المشور المبتني لهذا العهد .

بُعْدًا لإِيوان كِسَعْرَى إِنَّ مَشْوَرَكُ (٢) السَّسَانَ لأَعظمُ مَن تِلكَ الأواوِينَ (٦) وَمَعْ فَرَاتُ وَمَعْ فَاهَا فَقَصْرُكُ ذَا وَأَشْهَى إلى القلْب مِن أَبُواب جَيْرُونِ ﴾ ودَغْ دِمَسْقَ ومنْاها فَقَصْرُكُ ذَا وأَشْهَى إلى القلْب مِن أَبُواب جَيْرُونِ ﴾ ومنها في التّعريض (٤) بمُنصَرَف مِن العُدُوة :

مَن مُبلِغ ُ عَنِّى الصَّحْبَ الأَلَى تَركُوا وُدَّى وضاع حِمام إِذْ أضاعونى أَنِّى أُوَيْتُ مِن العَلْيا إلى حرَم كادت مَغانِيه بالبُشراى تُحَيِّبنى • أَنِّى أُوَيْتُ مِن العَلْيا إلى حرَم كادت مَغانِيه بالبُشراى تُحَيِّبنى • [٧٤] وأننى ظاعنًا لم ألقَ بعـــدَهُم دهمًا أشاكِى ولا خضمًا يُشاكِينى لا كالتى أخفرَت عهْدى لياليَ إِذْ أُقَلِّب الطَّرْف بين الخَوْف والمُونِ لا كالتى أخفرَت عهْدى لياليَ إِذْ أُقَلِّب الطَّرْف بين الخَوْف والمُونِ

\* \* \*

سَـــ قَيْاً ورَءْيًا لأيامى التى ظفِرَتْ بدَاى منها بحظِ غير منْبونِ أرتادُ منهــــ مناً لأيعلَّنِي ١٠ وعدًا وأرجو كريمًا لايعلَّنِي ١٠ وهاك منها قواف (٥) طبها حِكم مثلُ الأزاهر في طيّ الرّياحينِ تلوحُ إن جُلِيت دُرًّا و إن تُلِيَتْ تُنْنِي عليكَ بأنفاس البساتينِ عانيتُ منها بجُهْدِي كُلَّ شارِدةٍ لولا سُمودُك ما كادَت تُواتيني عانيتُ منها بجُهْدِي كُلَّ شارِدةٍ لولا سُمودُك ما كادَت تُواتيني عليان الفكْرَ عنها ما تقسّمه من كلِّ حُزنِ بطَيِّ الصّدر مكنُونِ

<sup>[</sup>٤] الإحاطة، ومختصرها « جهلوا » [٦] زط «ألق بمدكم » ، زط «ولا خلاً »

 <sup>(</sup>۱) هو الإيوان الدى كان بمدائن كسرى . شاهده ياقوت ، ووصفه فى معجم البلدان ٣٩٤/١ وما بعدها . وللمحترى فيه القصيدة السينية المشهورة .

 <sup>(</sup>۲) المشور في الاصطلاح المغربي والأندلسي : المسكان الذي يجلس فيه السلطان فن
 دونه من الحسكام للحكم . ولا تزال السكلمة مستعملة في هذا المعنى بالمغرب .

<sup>(</sup>٣) موضع من متنزهات دمشق أكثر الشعراء من ذكره . ياقوت ١٩١/٣ أ، تاج المروس ١٩١/٣ . والشطر الثاني مضمن من شعر أبي قطيفة .

<sup>(</sup>٤) يمنى بهذه الأبيات صديقه الوزير عمر بن عبد الله ، ويعوض فيها بما عامله به من الوحشة ، وقد قدم بعث القول في ذلك .

<sup>(</sup>٠) كذا في الأصل . وحقه أن يكون منصوبا ، لأن هاك بمعلى لحذ '.

لكن بسَعْدِكَ ذَلْت لى شواردُها فرُضتُ منها بتَحْبير وتزيينِ
بقِيتُ دهرَكُ فى أَمْنِ وفى دَعَة ودام مُلْكُكُ فى نَصْرِ وَتَمْكِينَ
وأَنشَدْته سنة خس وستين فى إعذار (۱) ولَدِه ، والصَّنيع الذى احتفَل لم فيه ، ودعا إليه الجَفَلَى(۲) من نواحى الأندلُس ، ولم يَحْضُرنى منها إلا ما أذكُره :

صحا الشوق ُ لولا عَبرة ُ ونَحِيبُ (٣) وذِكرَى تُحِيد الوَ جُد حين تَمُوبُ (٤) وقلبُ أبي إلا الوفاء بعَهده وإن نَزَحت دارُ وبانَ حبيبُ ولله منى بعدَ حادثة النَّوى فؤاد لنذكارِ العهود طَرُوبُ يؤرِّقهُ طَيْفُ الخيال إذا سَرَى وتُذْكِى حَشَاهُ نَفَحة وهُبوبُ خَليلَ إلا تُسمِدا فَدَعا الأسَى فإنى لما يدْعو الأسى لمُجيبُ خَليلَ إلا تُسمِدا فَدَعا الأسَى فإنى لما يدْعو الأسى لمُجيبُ ألينًا على الأطلال يقض حقوقها من الدَّمع فيّاض الشَّمُون سَكُوبُ ولا تَعَذُلانى في الدموع تَذُوب

ومنها فى تقدَّم ولدِه للإعذار من غَير نُكول (٥): فَيَعَمَّمُ منه الحَفلَ لا متقاءِسُ لَخَطْبِ ولا نِكْسُ (٢٠) اللَّقاءِ هَيُوبُ

ويم منه الحلل م مناوعي تروق حِلاهُ والفِرنْدُ (٧) خضيبُ وراح كا راح الخسامُ من الوعَى تروق حِلاهُ والفِرنْدُ (٧) خضيبُ

[٢] سقط هذا البيت من ش[٦] زط « لولا عبرتى ونحيبي » ، ط « حين تثوب » [١١] زطش «نقض حقوقها» [١٤] زط «متقاعس \* ولا نكس عند اللقاء هيوب»

<sup>(</sup>١) الإعذار: الحتان ، ثم أطلق على طعام الحنان .

<sup>(</sup>٢) الَّجْفَــلي ، بفتحات : أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة .

<sup>(</sup>٣) النعيب: البكاء.

<sup>(1)</sup> تثوب ، وفي ط : تثوب ؛ والمعنى فيهما : ترجم وتعود .

<sup>(</sup>٥) النكول: التأخر والجبن .

<sup>(</sup>٦) النكس: الرجل الضعيف ، والمقمسّر عن غاية النجدة والكرم .

<sup>(</sup>٢) الفرند: السيف.

شواهدُ أهدتهُنَ منك شمائل وخُلْقُ بِصَفُو المَجْد منكَ مَشُوب ومنها في الثناء على ولديه :

النَّيِّران الطالمان على الهُدى باَيات فتح شأنهن عجيب عجيب المُعالى منهُما وتَصوب المَعالى منهُما وتَصوب المَعالى منهُما وتَصوب المَعالى منهُما وتَصوب المَعالى منهُما وتَصوب المُعالى المُعا

إلى المجدِ فَيَّاضُ البدين وَهُوبُ

فُعُجِتُ على آياتها مُتَوسِّما

وأنشدته ليلةَ المولِد الكريم من هذه السنة :

يدان لبسط المكر مات نَمَاهُمَا

أَبَى الطيفُ أَن يعتادَ إِلا تُوهُما فَمَن لِي بَأْن أَلَقَى الخيال المسَلِّما وقد كنتُ أَستَهَديه لو كان نافِعي وأُستِمطر الأجفان لو تنقَعُ الظَّمَا (۱) ولكن خَيالُ كاذب وطَمَاعة (۲) تُعَلِّلُ قلبًا بالأَماني مُتَيًّا ولكن خَيالُ كاذب وطَمَاعة والحبُّ لوعة تُبيح بشكواها الضَّمِيرَ المكتَّمَا فَيُ الطَّيْ النَّقَا النَّمِيرَ المكتَّمَا وظَيْ النَّقَا (۱) والبانِ من أَجْرَع الجمي فَيُ النَّقَا (۱) والبانِ من أُجْرَع الجمي (۱) وأنه الشوقُ أو سَمَا وَالْي ليتَعَا الشَّوقُ أو سَمَا والي ليدعُوني الساقُ تعللًا وتنهانِيَ الأشجانُ أَن أَنقدَّما لن دِمن أَقدَرَن إلا هوانقًا (۱) ثَرُدَدُ في أطلالهن التَّرَشَا التَرْشَا التَرْشَا

## [٨] ز ط « وأستمطر الإخوان لو تمطر »

عَمْفَتُ بِهَاسِيمَى الْهُوَى وَتَنَكَّرَتْ

<sup>(</sup>١) تروى العطش .

<sup>(</sup>٢) الطاعة: الطمع.

<sup>(</sup>۱) الطاعة، الطبع . دد المامال كا

<sup>(</sup>٣) النقا: الكثيب من الرمل.

<sup>(</sup>٤) الأجرع: الأرض الرملة السهلة المستوية. وانظر لسان العرب.

 <sup>(</sup>٥) حتفت الحمامة: ناحت ، وهي هاتفة ، والجم هواتف .

<sup>(</sup>٦) سيمي الهوى: علامته .

ويتعسرف آثارَ الدِّيارِ تَوهُما وَميضُ بأطراف الثنايا تَضَرَّما أشار بتــذْكارِ الهُهود فأفهما بكيتُ له خلف الدُّجي وتَبَسَما وبات يعاطيني الحديث عن الحيي ليستُ بها ثوبَ الشَّبية مُعْلما وتُطلِعُ في آفاقها الغِيدَ أَنجُمَا وأَنجَدَ رَحْلِي في البلاد وأَنهما وأنجدَ رَحْلِي في البلاد وأنهما

وذو الشَّوْق يَمْقاد الرُّبُوع دَوارسًا تَأُوّ بنى و بينَهُ المَّهِ لَى اللهِ القديم كَأَنَهُ عَجْبَتُ لَمْرَاع الْجَوَانِح خافق عِبتُ أَرَوِّيه كُنُوس مدامِعي وسافحتُه عن رسم دار بذي الفَضَى (٢) لَمَهَدى بها تُدنى الظِّباء أَوَانِسًا لَمَهَدى بها تُدنى الظِّباء أَوَانِسًا أُحِنُ إلْبها حيث سار بِي المُوى

ولما استقر القرار ، واطمأنت الدَّار ، وكان من السلطان الاغتباط والاستئثار ، وكثر الحنين إلى الأهل والتذكار ، أَمَر باستقدام أَهلى من مطرَح اغترابهم (') بُقُسَنطينَة ، فبعث عنهم مَن جاء بهم إلى تِلمِسان ، وأمر قائد الأسطول بالمَرِبَّة ، فسار لإجازتِهم فى أسطوله ، واحتلوا بالمَرِية ، واستأذنت السلطان فى تَلَقِّهم ، وقدمت بهم على الحضرة ، بعدَ أن هيأت لهم المنزِل والبُستان ، ودِمْنَة الفَلْح ، / وسائرَ ضرورات المقاش .

وكتب الوزير ابن الخطيب عند ما قار بت اَلحضرة ، وقد كتبت ُ إليه أَستأذنه في القدوم ، وما أَعتَمده في أحواله :

<sup>[</sup>۱۰ — ۱۰] زط « الاغتباط، والاستبشار » [۱۰ — ۱۱] ط «أهلى من مطوح اغترابهم» [۱۲] ز و بعث عنهم» [۱۲] زط ش «فسار فى إجازتهم» [۱۳] ط « وقدمت بهم إلى » [۱٤] زط « ضرويات المماش »

<sup>(</sup>١) أتاني ليلا.

<sup>(</sup>٢) الغضى : شجر ، وخشبه من أصلب الحقب ، ولهذا يكون في فحمه صلابة .

<sup>(</sup>٣) أنجد ، وأتهم : دخل نجدا ، وتهامة .

 <sup>(</sup>٤) مطرح الاغتراب: المسكان البعيد عن الأهل والعهيرة .

سيدى ، قَدِمْتَ بالطّير المَيامين ، على البَلَد الأمين ، واستضفت الرّفاء إلى البنين ، ومُتّمت بطول السنين . وصلتنى البَراءة (۱) المعربة عن كَثَب اللقاء ، ودُو ّ المزار ، وذهاب البُعْد ، وقرب الدار ؛ واستفْهَم سيدى عمّا عندى فى القدوم على المخدوم ، والحقُ أن يتقدم سيدى إلى الباب الكريم ، فى الوقت الذى يجد المجلس الجُمْهُورى لم يُفِضُ حَجِيجُهُ (۲) ، ولا صَوَّح (۲) بهيجُه ، و يصل الأهل بعدَه إلى الحل الذى هيأته السعادة لاستقراره ، واختاره المين قبل اختياره . والسلام .

ثم لم يلبث الأعداء وأهلُ السّماياتِ أن خيّاوا الوزيرَ ابن الخطيب من ملابستى للسلطان ، واشتماله على "، وحر كوا له جَوادَ الغَيْرة فَتَنَكَر ، وشمِمتُ منه رائحة الانقباض ، مع استبداده بالدّولة ، وتحكّمه في سائر أحوالها ؛ وجاءتني كتب السلطان أبى عبد الله صَاحب بجَايَة ، بأنه استولَى عليها في رمضان كتب السلطان أبى عبد الله صَاحب بجَايَة ، بأنه استولَى عليها في رمضان خس وستّين ، واستدعاني إليه ، فاستأذنت السلطان ابن الأحر في الارتحال إليه ، وعمّيتُ عليه شأن ابن الخطيب إبقاء لمودّته ، فارتَمَض (١٠) لذلك ، ولم يَسَمُه إلا الإسعاف ؛ فودً ع وزَوَّد ، وكُتِب لي مرسوم بالتشييع من إملاء الوزير ابن الخطيب نَصَّه :

<sup>[</sup>١] ز « وعلى البلد الأمين» [٣] ز «وقرب الديار» [٨] في الأصل «حوار الغيرة» [١٢] ز «لمبقاء للمودة» .

<sup>(</sup>١) البراءة فى مصطلح المغاربه والأندلسيين: الرسالة كيفها كان موضوعها. ولا يتقيدون فيها بالمنى اللغوى للبراءة .

<sup>(</sup>٢) الإفاضة : الدفع فى السير بكثرة . والحجيجُ : جم حاج ؟ يريد قبل أن يتفرق رواد المجلس السلطاني من أهل الدولة .

<sup>(</sup>٣) صوّح النبت: تم يبشه .

<sup>(</sup>٤) ارتمض لكذا: حزن ، وارتمض بكذا: اشتد قلقته .

هذا ظَهير كريم ، تضمن تشييعًا وترفيعا ، و إكرامًا و إعظاما ، وكان لعَمَل الصَّفيعة خِتاما ، وعلى الذي أحسن تماما ، وأشاد للمعتمد به (۱) بالاغتباط الذي راق قَسَاما (۲) ، وتوفَّر أقساما ، وأعلنَ له بالقبول إن نوكى بعدَ النَّوكى رُجوعًا أو آثر على الظمَن الدُرْمَع مُقاما .

أَمَرَ به ، وأمضى العمل بمقتضاه وحَسَّبه ، الأميرُ عبد الله محمد بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجَّاج بن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر ، أيَّدَ الله أمرَه ، وأعزَّ نصره، وأعلى ذكرَه، للوَلَىّ الجليس ، الحَظِيّ الحكين ، المَفَرَّب الأودّ الأحبِّ ، الفقيه الجَليل ، الصدر الأوحد ، الرَّئيس العَلَم ، الفاضل الكامل ، المرفّع الأسمى ، الأظهر الأرضَى ، الأخلص الأصنَى، أبى زيد عَبد الرحمن بن الشيخ الجليل ، الحسيب الأصيل ، الفقيه المرفّع المعظم ، الصّدْر الأوحد الأسمى ، الأفضل الأكمل ، الموقَّر المبرور ، أبي يحيي أبي بَكر ، بن الشيخ الجليل الكبير ، الرميع الماجد ، القائد الحظيّ ، المعظَّم الموَقِّر ، المبرور المرحوم ، أبى عبد الله بن خَلْدُونَ . وصَلَ الله له / أسباب السعادة ، و بلُّغه من فضله أقصى الإرادة ؛ أُعلَنَ [٢٦] بما عنده ، أيده الله ، من الاعتقاد الجيل في جانبه المرفّع، و إن كان غنيًّا عن الإعلان ، وأُعرب عن معرفته بمقداره ، في الكسباء العلماء الرؤساء الأعيان ، وأشاد باتصال رضاه عن مقاصدِه البَرَّة وشِيَمِهِ الحِسان ، من لَدُن وَفَد بابَه ، وفادة العزِّ الراسخ البُنيان ، وأَقام المُقام الذي عَيَّن له رفْعةَ المحكان ، و إجلالَ الشان ، إلى أن عَزَم على قصد وطنه ، أبلغه الله ذلك في ظلِّ اليُّمْن والأمان ، وكفالة الرَّحْمَن

<sup>[</sup>۱ -- ۲] ز «لعمل الصنيع ختاما» [۳] ش «بعيد النوى» [۸] ز «العالم الفاضل» [۱۰] ش «الموقر المرحوم المبرور»، ش ز « أبى يحبي بن الشيخ » [۱۰] ز « عن معرفة مقداره فى العلماء » .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٢) القَـسَام: الجال والحسن.

بعدَ الاعتباط المُرْ بي على الخبَر بالعِيان ، والنمسُّك بجواره بجُهْد الإمكان ، ثم قَبول عُذره بما جُبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان ، وبعد أن لم يَذْخَر عنه كرامةً رفيعَة، ولم يَحْجُب عنه وجهَ صَنيعة، فولَّاه القيادة والسِّفارة، وأحلَّه جَليسًا معتَمدًا بالاستشارة ، وألبَسه من الحُظوة والتقريب أبهَى الشارة ، وجَمَل مَحَلَّهُ من حضرته مقصودًا بالمِثْل مَمْنِيًّا بالإشارة ، ثم أَصْحَبه تَشْييمًا يَشهد بالضَّنانة بفِراقه، و يجمعله برَّ الوجهة منجميع آفاقِه، و يجعله بيده رَ تِيمَة خِنْصر (١)، ووثيقةَ سامع أو مُثبِصرٍ ؛ فهما لَوَى أُخْدَعَه (٢) إلى هذه البلاد بعدَ قضاء وطَره ، وتَمَلِّيه من نهْمَةَ (٣) سفَره ، أو نزَع به حُسْنُ العهد وحنين الوُدِّ ، فصَدْر العناية به مشروح ، وبابُ الرضا والقَبُول مفتوح ، وما عَهِده من الحُظوة والبرِّ ممنوح ؛ فماكان القصدُ في مثله من إمجاد الأولياء ليتحَوَّل ، ولا الاعتقادُ الكريم ليتبدَّل ، ولا الأخيرُ من الأحوال لينسخَ الأول . على هذا فليطو ضميرَه ، وليَرِ دْ متى شاءَ نَميرَه ( ) ، وَمن وَقَف عليه من القُواد والأشياخ والخُدَّام ، بَرَّا وبحرًا ، على اختلاف الخُطَط والرُّ تَب ، وتبايُن الأحوال والنِّسب ، أن يعرفوا حقَّ هذا الاعتقاد ، في كل ما يحتاج إليه مر تشييع ونزول ؛ وإعانة وقبول ، واعتناء موصول ، إلى أن يَكُمُل الغرض ، و يؤرَّق من امتثال هذا الأمر الواجبُ الْفترَض ، يحول الله وقوته .

وكُتب فى الناسعَ عَشَرَ من جمادَى الأولى عامَ ستة وستين وسبع مائة . و بعدَ التاريخ العَلاَمةُ بخط السلطان ، ونصُّها : « صح هذا » .

<sup>[</sup>٣] زط « والسيارة » [٥] ط « حظوته » [١٠] ط « والاعتقاد » [١٠] الأصل ش ز « ويرد » والثبت عن ط .

<sup>(</sup>١) الرتبمة : الخيط الذي يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة .

 <sup>(</sup>۲) الأخدعان : عرقان في موضع الحجّامة من العنق ، والواحد أخدع ؛ يكنى بليّ الأخدعين عن العودة إلى هذه البلاد .

<sup>(</sup>٣) النهمة : الحاجة ، وبلوغ الهمة في الشيء . (٤) النمير من الماء:الزاكي ، الناجم .

## الرحلة من الأندلس إلى بجاية ، وولاية الحجابة بها على الاستبداد

كانت بجايةُ ثَغَرًا لإفريقية في دولة بني أبي حفْص من / الموحِّدين ، ولمــا [٧٦٠] صار أمرهم للسلطان أبي بكر بن يَحيي منهم ، واستقلَّ بمُلك إفريقية ، وَلَّى في تُغر بجاية ابنَه الأميرَ أبا زكرياء ، وفي ثَغر قُسَنْطينة ابنَه الأميرَ أبا عبد الله . وكان بنو عبد الواد ملوك تامُسَان والمغرب الأوسط ، ينازعونه في أعماله ، ويُجمِّرون<sup>(١)</sup> العساكر على بجاية ، ويُجْلِبون على قُسَنْطِينة ، إلى أن تمسَّك السلطان أبو بكر بذمَّة من السلطان أبي الحسن ، ملك المغرب الأقصى من بني مَرين ، وله الشَّفوف على سائر ملوكهم ، وزحف السلطان أبو الحسن إلى تِلمُسان ، فأخذ بمَخَنَّقها سَنَتَيْنَ أُو أَزيد ، وملكمها عَنُوة ، وقَتَل سلطانها أبا تاشَفِين ، وذلك سنة سبع وثلاثين ؛ وخفٌّ ما كان على الموحِّدين من إِصْر (٢) بني عبد الواد ، واستقامت دولتُهم . ثم هلك أبو عبد الله محمد بن السلطان أبي يحيى بتُسَنْطِينة سنة أر بعين ، وخلَّفَ سبمةً من الوَلَد، كبيرُهم أبو زيد عبدُ الرحن ، ثم أبو العباسُ أحمد، فولَّى الأميرَ أبا زيد مكان أبيه ، في كفالة تَبيل مولاهم ، ثم تُوفِّيَ الأميرُ أبو زكرياء ببجَاية سنة ست وأر بمين ، وحلَّف ثلاثةً من الولد ، كبيرُهم أبو عبد الله محمد ، و بعث السلطانُ أبو بكر ابنَه الأمير أبا حفْص عليها ، فمال أهلُ بجاية إلى الأمير أبي عبد الله بن أبي زكرياء ، وانحرفوا عن الأمير عَمرَ وأخرجوه ، وبادر السلطان

<sup>[</sup>٤] زط «السلطان أبى يحي» [٥] ش «قسنطينة الأمير» [٦] ش « يجهزون » [٨] ز « المغرب الأوسط والأقصى» [١٠] ط « أو أزيد، ملكها » [١١] ز ش ط « من أمر » [١٢] ز ش ط « من أمر » [١٢] ز ش ط

<sup>(</sup>١) جمر الجيش : جمه . وهي كلة يستعملها ابن خلدون كثيرا .

<sup>(</sup>٢) الإصر: الأمر الذي يثقل حمله .

فرقَع هذا الخَرْق، بولاية أبي عبد الله عليهم كما طلبوه، ثم توفى السلطان أبو بكر مُنتصَفَ سبع وأر بعين ، وزحف أبو الحسن إلى إفريقية فملَـكَمها ، ونقل الأمراء مِن بجَايَة وقُسَّنْطينة إلى المغرب، وأقطع لهم هنالك، إلى أن كانت حادثة القَيْرَوان، وخلع السلطان أبو عِنَان أباه ، وارتحل من تِلمِسان إلى فاس ، فَنَقَل معه هؤلاء الأمراء ، أهلَ حَبَايَة وقُسَنْطينة ، وخلطهم بنفسه ، وبالغ في تكرمتهم ،ثم صرفهم 🕒 ه إلى ثغورهم ، الأميرَ أبا عبد الله أولا ، و إخوتَه من تِلمُسان ، وأبا زيد و إخوته من فاس ، ليستبدُّوا بثغورهم ، و يُخَذِّلوا الناس عن السلطان أبي الحسن ، فوصلوا إلى بلادهم ، وملكوها بعد أن كان الفضلُ بن السلطان أبي بكر قد استولى عليها من يَد بني مَرين ، فانتزعوها منه ، واستقرَّ أبو عبد الله ببجاية ، حتى إذا هلك السلطان أبو الحسن بجبال المصَامِدَة ، وزَحَف أبو عِنَان إلى تِلْمُسان سنة ـ [٧٧] ثلاث وخمسين ، فَهَزَم ملوكَها من بني عبد الواد /، وأبادَهم ، ونزَل المدية ، وأطلُّ على بجاية ، وبادر الأميرُ أبو عبد الله للقائه ، وشكما إليه ما يلقاه من زَبُون(١) الجُنْد والعرب ، وقلَّةِ الجباية ، وخرج له عن نَفر بجاية فملكها، وأنزل مُمَّالهبها ، ونقل الأميرَ أبا عبد الله معه إلى المغرب ، فلم يزل عنــده في حِفاَية (٢) وكرامة . ولما قدِمتُ على السلطان أبي عنان آخر خمس وخمسين واستخلصني ، نبضَتْ ١٥ عُروق السَّوابق بين سلَّني وسلَّف الأمير أبي عبد الله ، واستدَّعاني للصِّحابة فأسرعت، وكان السلطانُ أبو عِنَان شديد الغَيْرة من مثل ذلك ، ثم كثر المنافسون ، ورفعوا إلى السلطان ، وقد طَرَقَه مرض ُ أرجفَ له الناس ، فرفعوا له أن الأمير أبا عبد الله

<sup>[</sup>١٤] زط • كفاية » ، ش « خقاية » . تحريف . [١٦] ز « عروق السابق » ، زط « لصحابته فأسرعت » ، ش « للصحبة » .

<sup>(</sup>١) يستعمل ابن خلدون الزبون اسما بمعنى الحرب .

<sup>(</sup>٢) الحفاية: المبالغة في الإكرام ، كالحفاوة.

اعتزَم على (١) الفرار إلى بجَاية ، وأنى عاقدتُه على ذلك ، على أن يُو َليَني حِجَابِتَه ، فانبعثَ لها السلطان ، وسَطا بنا ، واعْتقَلني نحوا من سنتَيْن إلى أن هلك ، وجاء السلطانُ أبو سالم ، واستولى على المغرب ، ووَليتُ كتابة سرِّه ، ثم نهض إلى تلمِسان ، وملكها من يد بني عبد الواد ، وأخرج منها أبا حَمُّو موسى بن يوسف ابن عبد الرحن بن يَحيى بن يَغْمَراسِن ، ثم اعتزم على الرجوع إلى فاس ، وولَّى على تِلْسَانَ أَبَا زِيَّانَ مَحْدَ بِنَ أَبِي سَعِيدَ عَيَانَ بِنَ السَلْطَانَ أَبِي تَأْشِفِينَ ، وأُمدُّه بالأموال والمساكر من أهل وطنه ، ليدافعَ أبا حَمُّو عن تِلمِسان ، ويكونَ خالصةً له ، وكان الأمير أبو عبد الله صاحب بِجَاية معه كما ذكرناه ، والأمير أبو العباس صاحب قَسَنْطينة بعد أن كانَ بنو مَرِين حاصروا أخاه أبا زيد بقُسَنْطينة أعوامًا تِباعا ، ثم خرج لبعض مذاهبه إلى بُونَة ، وترك أخاه أبا العباس بها ، فحَلَمه ، واستبدَّ بالأمر دونه ، وخرج إلى العساكر المجمَّرة عليها من بني مَرين ، فهزمهم ، وأُنخَن فيهم ، ونهض السلطان إليه من فاس ، سنة َ ثمان وخمسين ، فتبرأً منه أهل البلد ، وأسلموه ، فبعثه إلى سَبْتَةَ في البحر ، واعتقله بها ، حتى إذا مَالَتُ السلطان أبوسالم سَبْتَةَ عند إجازته من الأنداس سنة ستين ، أطلقه من الاعتقال ، و تحبه إلى دار مُلكه ، ووعَده بردِّ بلده عليه

فلما وَلَى أَبَا زَيَّانَ عَلَى تِلْمِسَانَ ، أَشَارَ عَلَيْهُ خَاصَّتُهُ وَنَصَحَاؤُهُ ، بَأْنَ / يَبِعَثُ [٢٧ب] هؤلاء الموحِّدين إلى ثفورهم ، فبعث أبا عبد الله إلى بِجَاية ، وقد كان مَلكَها عَمُّهُ أَبُو إسحق صاحب تونس ، ومكفولُ ابن تَأَفْرَ اكْين من يَد بنى مَرِين ، و بعث أبا العباس إلى قُسَنْطينة ، و بها زعيم من زعماء بنى مَرِين ، وكتب إليه السلطان

<sup>[</sup>۲] زط « فانبعث له » [٥] زط « عبد الرحمن بن يغمر اسن » [٨] ط « بجابة كما ذكرناه» [١١،١٠] ز ط «واستبد" بالأمر وخرج» [١٨] زط «صاحب تلمسان» .

<sup>(</sup>١) اعتزم على الشيء : أراد فعله ، كعزم عليه .

أبو سالم أن يُفرج له عنها ، فلكها لوقته ، وسار الأمير أبو عبد الله إلى بِجَاية ، فطال إِجْلابُه عليها ، ومعاودته حصارها ، ولجَّ (١) أهلها فى الامتناع منه مع السلطان أبى إسحق . وقد كان لى المقام المحمود فى بَمث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم ، وتولَّيت كِبْر (٢) ذلك مع خاصة السلطان أبى سالم وكبار أهل مجلسه ، حتى نمَّ القصد من ذلك .

وكتب لى الأمير أبو عبد الله بخطّه عهدًا بولاية الحِجابة متى حصل على سلطانه ؛ ومعنى الحِجابة — فى دُولنا بالمغرب — الاستقلالُ بالدولة ، والوساطةُ بين السلطان و بين أهل دولته ، لايشاركه فى ذلك أحد ؛ وكان لى أخ اسمه يحيى (٢) أصغرُ منى ، فبعثتُه مع الأمير أبى عبد الله حافظاً للرّسم ، ورجَعتُ مع السلطان إلى فاس . ثم كان ما قدَّمتُه من انصرافى إلى الأندلس والمُقَام بها ، إلى أن تنكّر الوزير ابن ما الخطيب ، وأظلم الجورُ بينى و بينَه .

و بينا نحن فى ذلك ، وصل الخبر باستيلاء الأمير أبى عبد الله على بِجَاية من يَدَعِمه ، فى رمضان [سنة] (٤) خمس وستين ؛ وكتب الأمير أبو عبد الله يستقدمُنى ، فاعترمت على ذلك ، ونَكر السلطان أبو عبد الله ابن الأحر ذلك منى ، لا يَظنّه لسوى ذلك ، إذ لم يطلّع على ما كان بينى و بين الوزير ابن الخطيب ، فأمضيت والعرم ، ووَقَع منه الإسعاف ، والبر والإلطاف ، وركبت البحر من ساحل المَرية ، منتصف ست وستين ، ونزات بجاية لخامسة من الإقلاع ، فاحتفل السلطان صاحب من العربة ،

<sup>[</sup>۲] زط «وألح» [٤] ط ش : « وكنتَّاب أهل» [١٤] ط : «لا لظنة سوى» ، ز : « لظنه سوى » [٢٦] زط : « البحر من مرسى » .

<sup>(</sup>١) لجُّ : تمادى فى الخصومة . (٢) الــكبر : معظم الشيء ، والشرف .

 <sup>(</sup>٣) قتل يحيى بن خلدون هذا ٧٨٠ ، بأمر أبى تاشفين بن أبى زيان ؟ وكان مؤرخا ، وأديبا ؟ ويأتى فى كلام ابن الحطيب ثناء على كتابته الأدبية . له كتاب « بغية الرواد ، فى أخبار بنى عبد الواد » . وانظر خبر مقتله فى العبر ١٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ط.

بِجَاية لَقُدُومِي ، وأَركَب أهلَ دولته للقائي ، وتهافت أهل البلد على من كل أَوْب يمسحون أعطافي ، ويقبّلون يدى ، وكان بومًا مشهودًا .

ثم وصلت إلى السلطان فحيًّا وفدًّى (١) ، وخلع وحَمَل (٢) ؛ وأصبحت من الغد ، وقد أَمَرَ السلطانُ أهلَ الدولة بمباكرة بابى ، واستقللت بحمل مُلكه ، واستفرغت جُهدى فى سياسة أموره وتدبير سلطانه ، وقدَّمنى للخَطابة بجامع القصبة ، وأنا مع ذلك ، عاكف - بعد انصرافى من تَدبير المُلْكُ غُدُوَةً – إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفكُ عن ذلك .

ووجدتُ بينه و بين ابن عمّة / السلطانِ أبى العباس صاحبِ قَسَنْطِينة فتنة ، [١٧٨] أحدثتها المُشاحَة في حدود الأعمال من الرعايا والمُمَّال ، وشبَّ نارَ هـذه الفتنة عربُ أوطانهم من الذَّواوِدَه من رياح ، تنفيقا لسُوق الزَّبُون يَمتَرُون (٢) به أموالم ، وكانوا في كلِّ سنة يجمع بعضُهم لبعض ، فالتقوا سنة ست وستين بفَرْ جيوة ، وانقسم العربُ عليهما ، وكان يعقُوب بنُ على مع السلطان أبى العبّاس ، فانهزَ م السلطان أبوعبد الله ، ورجَع إلى بجاية مَفْلُولًا ، بعد أن كنتُ جمتُ له أموالا كثيرةً أنفق جَيعَها في العرب . ولما رَجَع أعوزته النفقة ، فخرجتُ بنفسي إلى واستَبَحتُ حام (٤) ، وأخذتُ رُهُنهم على الطاعة ، حتى استوفيتُ منهم الجِبَاية ، واخذتُ مُهنهم على الطاعة ، حتى استوفيتُ منهم الجِبَاية ، وكان لنا في ذلك مَدَدٌ و إِعانة ؛ ثم بعَث صاحبُ تِلْسُان إلى السلطان [ أبي

<sup>[</sup>۱] زط: « وأركب للقائى » [٣]ط: « وخلم وحمد » [٦] بالأصل: «الملك عند» والمثبت عن ش [٩] زط: « وشبت » [١٠] زط: « الزواودة » ، زط: « بمدحيوة» ، [١١] زطش: « فكانوا » ، زط: « في أهم شقة يجمع » ولعله تحريف ، ز: « بمدحيوة » ، ش: « ببرحيوة » ، ط: « بمرحيوة » [١٠] زط: « المبتعين » .

<sup>(</sup>١) فدَّى : قال جُمعلت فداك . (٢) حمله : أعطاه ظهرا يحمل عليه .

<sup>(</sup>٣) يمترون به أموالهم : يستخرجونها .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل « واستبحت حماهم » .

عبد الله ](١) يطلبُ منه الصِّهر ، فأسمَفه بذلك ليصل َ يده به على ابن عمِّه ، وزوَّجه ابنتَه ؛ ثم نهضَ السلطان أبو العباس سنة سَبع وستِّين ، وجاسَ أوطانَ بِجاية ، وَكَاتَبَ أَهِلِ البَلَدِ ، وَكَانُوا وَجِلِينَ مَنِ السَّلْطَانِ أَبِّي عَبْدِ اللَّهِ بَمَا كَانَ يُرْهِفُ الحدُّ لهم ، ويَشُدُّ وطأتَهَ عليهم ؛ فأجابوه إلى الانحراف عنــه ، وخرَج السلطانُ أبو عبد الله يَرُوم مُدَافعتَه ، ونزَلَ جَبل لِيزُو (٢٠) مُعْتَصِمًا به ؛ فَبَيَّته السلطان أبو العباس في عساكره وجموع الأعراب من أولاد محمد بن رياح بمكانِه ِ ذلك ، بإغراء ابن صَخْر ، وقبائلِ سِدْوِيكُش (٢٦) ، وكبَسَه في نُخيَّمه ، وركض هار با ، فلحِقه وقتَله، وسار إلى البَلد بمُواعدَة أهلها . وجاءنى الخبرُ بذلك ، وأنا مُقمِ بِقَصَبة السلطان وقُصوره ، وطلب منى جماعة من أهل البلد القيامَ بالأُمر ، والبيْعةَ لبعض الصِّبيان من أبناء السلطان ، فتفاديتُ من ذَلك ؛ وخرجْتُ إلى السُّلطان أبي العبَّاس، فأ كرمني وحَبَاني، وأمكنتُه من بَلَدِه، وأجرى أحْوالي كلُّها على مَعهُودها ، وكثُرت السِّماية عندَه فيَّ ، والتَّحذيرُ من مكانى ، وشَعَرت بذلك ، فطلبتُ الإِذِنَ في الانصراف بعهد كان منه في ذلك ، فأَذِنَ لي بعدَ لَأَى (٤) ؛ وخرجتُ إلى العَرَب، ونزلتُ على يعقوبَ بن على " ؛ ثم بدا للسُّلطان في أمْرى ، ٧٨٦] وقبض على أخى ، واعْتَقَله ببُونة / ؛ وكبَسَ بُيوتَنا يَظُنُّ بها ذَخيرةً وأموالا ،

[۱] الأصل: «لتصل يده» ؟ والمثبت عن الظاهرى زط ش [٤] زط: «وخرج الشيخ» [٥] ط: «فأكر منى الشيخ» [٥] ط: «فأكر منى وحيانى» ، زط ش: «وأجرى أحوالها» [١٣] ش: «فطلبت الانصراف لعهد» [١٤] ط: «وخرجت إلى المغرب» ، ط: «ثم بداله الشأن في أمرى».

فَأَخْفَقَ ظُنُّهُ ، ثُمُ ارتحلتُ مِن أُحْيَاء يعقوبَ بِن على ، وقصدتُ بَسْكَرَة (٥) ،

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن س . (۲) جبل بضواحي مدينة بجاية . انظر بنية الرواد ليحي ابن خلدون ۱۷/۲ (۳) عُرُ فَت هذه القبائل بهذا الاسم منذ القدم ، وديارُها في مواطن كتامة ، في البسائط الواقمة بين قسنطينة ، وبجاية . وانظر العبر ۱۶/۲ . (۱٤٩/ ميكرة (Biskra) عرضها الشهالي ۵۱ - ۳۵ وطولها الشهرق ۵۱ - ۳۰ ) . ضبطها ابن خلدون ، بالحركات ، بفتح الباء والكاف ، بينهما سين ساكنة ، ثمراء مفتوحة بعدها هاء تأنيث . وهوضبط حكاه ياقوت في معجم البلدان ،

لِصِحَابة بِينِي وبينَ شيخها أحمد بن يُوسُف بن مَزْنَى ، وبين أبيه ؛ فأكرَم ، وبَرَنْ أبيه ؛ فأكرَم ، وبَرْ ، وساهم في الحادث بماله وجاهِه .

## مشايعة أبي(١) حمو صاحب تلمسان

كان السلطان أبو حمُّو قد النحم ما بينه و بين السلطان أبى عبد الله صاحب بِجَاية بالصَّهر فى ابنته ، وكانت عندَه بتلمِسان ، فلمَّا بلغه مقتلُ أببها ، واستيلاه السلطان أبى العبّاس ابن عمِّه صاحب قُسَنْطينة على بجاية ، أظهر الامتِمَاضَ لذلك ، وكان أهلُ بِجَاية قد توجَّسُوا(٢) الخيفة من سلطانهم ، بإرهاف حَدَّه، وشدَّة سَطوته ، فانحرَ فوا عنه باطنًا ، وكاتبوا ان عمَّة بقُسَنْطينَة كا ذكرناه .

ودَسُوا للسلطان أبى حَمُّو بَمثلِها يَرْجُون الخلاصَ من صاحبهم بأحدِها . فلما استولى السلطان أبوالعباس ، وقَتل ابن عمه ، رأوا أنجُرحَهم قد اندمَل (٢٠) ، وحاجتَهم قد قُضِيت ، فاعصَوصَبوا عليه ؛ وأظهر السلطان أبو حمُّو الامتعاض للواقعة يُسِرُّ منه حَسُوا في ارتفاء (١٠) ، ويجْعَلُه ذريعة للاستيلاء على بجاية ، بما كان يَرَى نفسَه كَفُوْها بِعَدِّه وعَديدِه ، وما سلفَ من قومه في حصارها ؛ فسار من تِلمِسان يَجُرُ الشوك والمَدر (٥) ، حتى خيَّم بالرَّشَّة من ساحتها ، ومعه فسار من تِلمِسان يَجُرُ الشوك والمَدر (١١) ش : « وكان عنده بناسان » [١٠] ش : « وحاباتهم قد قضيت » [١٠] ط :

د يسر منها حسواً »
 = وصاحب تاج المروس ، كاحكيا أن هناك من يضبطها بكسر الباء والـكاف . وهى بلد بالجزائر

كانت قاعدة بلاد الزاب. انظر ياقوت ١٨٣/٢ ، التاج ٤٣/٣ ، بغية الرواد ١٨٣/٢. (1) هو أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان .

<sup>(</sup>۱) هو ۱بو شو موسی بن یوست بن طبه او من بن یعنی بن یعمرانس بن ریان . انظر الاستقصا ۱۰۳/۲ ، بغیة الرواد فی أخبار بنی عبد الواد ۱۲۶/۱ — ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٢) توجس الشيءَ ، والصوت : سمعه وهو خائف .

<sup>(</sup>٣) اندمل الجرح: برىء.

 <sup>(</sup>٤) يشرب اللبن خفية ، و إنظاهم بأنه بأخذ الرغوة . وهو مثل يضرب لمن يظهر
 أمرا وهو يريد غيره .

<sup>(</sup>٥) ينظر إلى المثل : ﴿ جَاءَ بِالشُوكُ وَالشَجِرِ ﴾ . انظر الميداني ١١٠/١ ؟ ويكنيُّ بِذَلِكَ عن كـثرة جيشه ، فلقد كان ١٥ ألفا . انظر بفية الرواد ١٨٢/٢

أحياه زُغْبَة بجمُوعهم وَظَعَائنهم ، من لدُن تِلْمِسَانَ إلى بلاد حُصَيْن ؛ من بنى عامر ، و بنى يعقُوب ، وسُوَيْد ، والدَّيَالم ، والعَطَّاف ، وحُصَين .

وانحجَر أبو العبَّاس بالبَلد في شردِمة من الجُنْد ، أعجله السلطان أبو حَمُّو عن استيمَاب الحشْد ، ودافَعَ أهلُ البَلد أحسنَ الدِّفاع ، وبعثَ السلطان أبو العبَّاس عن أبي زيَّان بن السلطان أبي سعيد عمِّ أبي حَمُّو من قُسَنْطينة ، كان مُعتَقَلا بها ، وأمرَ مولاه وقائدَ عسكره بَشيرا(١) أن يخرُج معه في العساكر، وساروا حتى نزلوا بنى<sup>(٢)</sup>عبد الجبَّار قُبالةَ مُعَسكَرَ أبيحتُو ؛ وكانت رجالات زُغْبةَ قد وَجُوا من السلطان ، وأبلغَهم النذيرُ أنَّه إن ملَّكَ بجَايةً اعتَقلهم بها ؛ فراسَلوا أَمَا زيَّانَ ، وركبوا إليه ، واعتقدوا معه ، وخرج رُجَّل البلد بعض الأيام من أعلى الحِصْن ، ودفَعُوا شِر ذِمةً كانت نُجَمَّرةً إزاءَهم ، فاقتلعوا خبَاءَهم ، وأسْهلوا [١٢٩] من تلك العَقَبة إلى بَسيط / الرَّشَّة ، وعاينَهم العرَب بأقصى مكانهم من المُعسكر فأجفلوا ، وتَتَابِع الناسُ في الانجفَال حتى أفَردوا السلطانَ في نُحَيَّمه ؛ فحملَ رواحله وسار ، وكضَّت (٣) الطرق بزحامهم ، وتراكموا بعض على بعض ، فهلك منهم عَوالم ، وأخذَهم سكان الجبال من البربر بالنَّهب من كل ناحية ، وقد غشِيَهُم الليل ، فتركوا أزوِدَتهم ورحَالهم ، وخلَص السلطانُ ومن خلَصَ منهم

بعدَ عَصْبِ الرِّيقِ (١) ، وأصبحوا على مَنجاة ، وقذَفَت بهم الطُّرقُ من كل الحِية

<sup>[</sup>٤] ط: «عن استكمال الحشد» [٧] الأصل ط: « وكان رجالات » ، والمثبت عن ز [٨] زش: « النذير إن » [١٠] ش: « مجهزة » [١٣] زط: « وتراكوا بعضهم » [١٤] طپ: «فهلـكت منهم عوالم» [١٥] ط: « فتركوا أزوادهم » [١٦] زط: « بعد غص الربق » ، طبعة بولاق: « بعد غصّة الربق » .

<sup>(</sup>١) لبشير هذا ذكر في العبر ١٢٩/٧.

<sup>(</sup>۲) فى بغية الرواد: « وابن عمه أبو زيان بن السلطان أبى سميد ممطل عليه من جبل بنى عبد الجبَّار » ، ولعله أوضع .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول؟ ويريد أكتظت بالظاء .

<sup>(</sup>٤) عصَب الريق: بفيه: إذا يبس عليه.

إلى تِلْمُسان ؛ وكان السلطان أبو حَمُّو قد بلَغه خُروجي من بِجاية ، وما أحدثه السلطان بَمْدِي في أخي وأهلى وتُحَلَّنى ؛ فكتب إلى يستقدمُنى قبل هذه الواقعة ، وكانت الأمور وله المتبهت ؛ فتفادَيت بالأعذار ، وأقمت بأحياء يعقوب بن على ، ثم ارتحلت إلى بَسْكَرة ، فأقمت بها عند أميرها أحد بن بوسف بن مَزْنى ؛ فلما وصل السلطان أبو حمو إلى تِلْسان ، وقد جَزع للواقعة ، أخذ في استئلاف قبائل رِياح ، ليُحْلِب بهم مع عساكره على أوطان بِجَاية ؛ وخاطبني في ذلك لقرُب عهدى باستتباعهم ، ومُلْكِ زمامهم ، ورأى أن يُمَوِّل على في ذلك ،

« الحمد لله على ما أنعم ، والشكر لله على ما وهَب ، ليَعْلَم الفقيهُ المسكر م ، أبو زَيد عبدُ الرحمن بن خَلدون ، حفظه الله ، على أنَّت تصلُ إلى مَقامِنا السكريم ، لما اختصصناكم به من الرُّتبة المنيعة ، والمنزلة الرفيعة ، وهو قلمُ خِلافتنا ، والانتظامُ في سِلْتُ أوليائنا ، أعلمناكم بذلك ، وكتب بخط يده عبدُ الله ، المتوكل على الله ، موسى بن يوسف لطف الله به وخار له » .

واستَدْعاني لحجَابَته وعَلَامته ، وكتب بخطَّه مُدْرَجَةً في الكتاب نصُّها :

و بعدَه بخط الكاتب ما نَصُّه : بتار يخ السَّابعَ عشَر من رجب الفرد الذي من عام تسمةٍ وستِّين وسبعائة عرَّفنا اللهُ خيرَه .

ونَصُّ الكتاب الذي هذه مُدْرَجَتُه ، وهو بخط الكاتب: « أكرمكم الله يافقيهُ أبا زيد ، ووَالَى رعايتَكم . إنّا قد ثبتَ عندَنا ، وصحَّ لدينا ما انطويتُم عليه من الحجبة في مقامِنا ، والانقطاع إلى جَنَابنا ، والتشيَّع قديمًا وحديثًا لنا ، مع ما نعلمه من تحاسنَ اشتملت عليها أوصافكمُ ، ومعارفَ فَقْتُم فيها نُظَراءَكم ، م ورُسوخ قدَم / في الفنون العِلْمِية والآداب المَر بية .

[۲۹]

<sup>[</sup>٩] الأصل: «على ما أوهب » تحريف ؛ والمثبت عن ط [١١] ط: « بما اختصصنا كم » ، الظاهرى طب زط: « لما خصصناكم » [١٥] الأصل: « عرف الله » ؛ والمثبت عن زط. [٢٠] ز « ورسوخ القدم » .

وكانت خُطَّة الحِجابة بِبابنا العلى — أشاه الله — أكبر درجات أمثالكم، وأرفع الخطط لنظرائكم؛ قُربًا منَّا، واختصاصًا بمقامنا، واطلّاعًا على خفايا أسرارِنا، آثرناكم بها إيثارًا، وقدَّمناكم لها اصطفاه واختيارا؛ فاعمَلوا على الوصول إلى بابنا العلى ، أساه الله ، لما لكم فيه من التنويه ، والقدر النَّبِيه ، حاجِبًا لعلى بابنا، ومستودَعًا لأسرارنا، وصاحب الكريمة عَلامتِنا، إلى ما يشاكل ذلك من الإنعام العميم ، والخير الجسيم ، والاعتناء والتَّكريم ، لا يشاركم مشارك في ذلك ، ولا يزاحكم أحد ، وإن وُجِد مِن أمثالك فأعلمُوه ، وعوِّلوا عليه ، والله تعالى يتولَّاكم ، ويصل سرَّاءكم ، ويوالى احتِفاءكم والسَّلام عليكم ورحمة الله و بركاته » .

وتأدَّت إلى هذه الكتب السلطانية على يَد سَفِير من وُزرائه ، جاء إلى ١٠ أشياخ الذَّوَاودة في هذا الفَرَض ، فقمت له في ذلك أحسَن مَقَام ، وشايعتُه أحسَن مُشَايعة ، وحملتُهم على إجابة دَاعى السلطان ، والبدار إلى خِدْمتِه ، وانحرف كبراؤهم عن خدمة السلطان أبى العبَّاس إلى خِدمته ، والاغتمال في مذاهبه ، واستَقام غَرضُه من ذلك ؛ وكان أخى يَحْبَى قد خلَصَ من اعتقالِهِ ببُونَة ، وقدِم على ببَسْكَرة ، فبعثتُه إلى السلطان أبى حُوكالنَّائب عَنِّى في الوظيفة ، ١٠ ببُونة ، وقدِم على ببَسْكَرة ، فبعثتُه إلى السلطان أبى حُوكالنَّائب عَنِّى في الوظيفة ، ١٠ منفاديا عن تَجَشَّم أهوالها ، بما كنت ُ نزَعت عن غَواية الرُّتَب ، وطال على المفالية إغفالُ العِلم ، فأعرضت عن الخوض في أحوال اللُوك ، و بعثت ُ الهمة على المطالعة والتَّدْريس ، فوصَلَ إلبه الأخ ، فاستكنى به في ذلك ، ودفعَه إليه .

وَوَصَلني مع هذه الكتب السلطانية كتابُ رسالة من الوزير أبي عبد الله بن

<sup>[</sup>١] ط: «أغر درجات » ، ز: «أسماه الله إلى درجات العلى أمثالكم » : تحريف . [٠] ز ط: « ما شاكل » [٧] ز: « من أمثالكم » [١٠] ط: « من وزرائه جاءوا » [١٠] ز ط: « أحسن قيام » [١٣] ز: «كبراؤهم عن السلطان » [١٤] ز: « اعتقاله ، وقدم »

الخطيب من غَرْ الطهَ يتشَوَّق إلى ، وتَأَدَّى إلى تِلْسان على يد سفراء السلطان الرحمر ؛ فبعث إلى به مِن هُنالك ونَصُّه :

فَيُنْزِلَنَى عَنها الْكَاسُ<sup>(۱)</sup> بأعمانِ وراشَ<sup>(۲)</sup> سِهَامِ البَیْنِ عَدًا فأصْمَانی <sup>(۲)</sup> فقد أَدَّنی <sup>(۱)</sup> لمَّا ترحَّل هَمَّانِ فقد أَدَّنی <sup>(۱)</sup> لمَّا ترحَّل هَمَّانِ فَكَدَّر شِرْبِي بالفِراق وأظمانی فأجدب آمالی وأوحش أزْمَانی فیاسًا بما عندی فأحنت أیمانی / [۱۳۰] لأشتاق من أقیاه تُغْبَة <sup>(۲)</sup> ظَمْآنِ فَقِیسَتُ بجنِّ الشَوْق جِنَّ سُلیمانِ <sup>(۲)</sup> فَقِیمَانِ وَثِبْتُ شِیمة هَیْمَانِ وثبت وما استَثبَتُ شِیمة هَیْمَانِ تَظَلِّلُ یوما مثله عَبْد رَحانِ تَظلِّلُ یوما مثله عَبْد رَحانِ تَظلِّلُ منها بین رُوح وجُثْمَانِ

بنَفْسی وَما نفْسی علی جهینیة جبینه خبیب نای عنی وصم لأنتی وقد کان هم الشیب لا کان کافیا شرعت له من دَمع عَبنی مَواردًا وارعینه من حُسن عهدی جبیمه (۵) حلفت علی ما عنده لی من رضی و إنی علی ما نالنی منه من قلی و این علی ما نالنی منه من قلی منالت جُنونی فیه تقریب عرشه اذا ما دَعا داع من القوم باسمه و تالله ما أصغیت فیست فیست و الله ما أصغیت فیسی برحمة عابد ولا استشعرت نفسی برحمة عابد ولا شعرت من قبله بتشوق ولا شعرت من قبله بتشوق

[٣] زط: «على رخيصة» [٤] ز: «عمداً فأجفانى» [٥] الظاهرى وأصل أيا صوفية: «آذنى» [٦] مختصر الإحاطة ريحانة ا بز: «عينيَّ مورداً» ، ز: «بالفراق وأضنانى» [٧] ريحانة ا ب: «استثبت صيحة» وأضنانى» [٧] ريحانة ا ب: «استثبت صيحة» [٧] عتصر الإحاطة نفح ك: « ووالله ما أصفيت »

<sup>(</sup>١) المكاس: الماكسة، والمشاحّة فىالثمن عند التبايع.

<sup>(</sup>٢) راش السهم: ألصق به الريش.

<sup>(</sup>٣) أصمى الصيد: رماه فقتله في مكانه.

<sup>(</sup>٤) أدنى متان : دماني متان .

<sup>(</sup>٠) الجميم ، والجم : الكثير من كل شيء ، والنبت الذى طال حتى صار مثلجة الشعر .

<sup>(</sup>٦) النفية ( بضم النون وفتحها ) : الجرعة من الماء .

<sup>(</sup>٧) يشير إلى الآيات ( ٣٧ — ٤٣ ) من سورة النمل .

أما الشَّوقُ فحدِّث عن البَحْر ولا حَرَج ، وأما الصَّبر فاسْأَل بهِ أَيةً دَرَج ، بغدَ أَن تَجَاوَزَ اللَّوى (١) والمُنْعَرَج (٢) ، لكن الشدَّة تَمْشَقُ الفَرَج ، والمؤمنُ ينشَقُ من رَوْح الله الأَرَج ؛ وأنَّى بالصَّبر على إبرَ الدَّبْر (٣) ، لا . بل الضَّرْب الهُبر (١) ، ومطاوَلَة اليوْم والشهر ، تحت حكم القهر ؛ ومن للمَيْن أن نَسْلوَ سُلوَّ المقْصِر ، عن إنسانها المُبْصر ، أو تَذْهلَ ذُهول الزّاهد ، عن سِرِّها الرائى والمشَاهِد ، وفى الجسد بَضْمَة يصلح إذا صلُحت ، فكيف حاله إن رَحَلت عنه و إن نزَحت ؛ وإذا بضَمَة يصلح إذا صلُحت ، فعلامَ المعوَّل ، أعيت مُراوضَة الفِراق ، عمل الرَّاق ، وكادَت لوعة الاشتياق ، أن تُفضِى إلى السيَاق (٥)

تركتمونى بعد تشييم أوسع أمر الصبر عصيانا أقرَعُ سِنِّى ندمًا تَارَةً وأَسْتمِيحُ الدمع أحيانا

وربَّما تعللتُ بغِشيان المعاهد الخالية ، وجدَّدتُ رُسُومِ الأسى بمُبَاكرة الرُّسومِ البالية ، أسأل نونَ النَّوى (٢٦) عن أهليه ، وميمَ الموْقِدِ المهجور عن مُصْطَليه ، وثاء الأثاني (٧) المثلَّمة عن منازل الموحِّدين ، وأحارُ بين تلك الأطلال حَيرَةَ

<sup>[</sup>٤] ريحانه ١ ب : « وهل للمين » [٥] ز : « وفى الجسد مضفة » [٦] الأصل : «تصلح» والمثب عنالريحانة ب مختصر الإحاطة نقح ك . الريحانة ١ ب مختصر الإحاطة : «رحلت عنه ونزحت» [٧] بالأصل : الفراق على الراق» ، والمثبت عن مختصر الإحاطة [١١] سقط منالريحانة ١ : « بمباكرة الرسوم» [١٧] ز : «أسائل نؤى النؤى ... وهيام الموقد » . [٣] ريحانة ١ : « وأحار بتلك » .

<sup>(</sup>١) اللوى: ما التوى من الرمل ، ومسترق الرمل .

<sup>(</sup>٢) المنعرج: المنعطف.

<sup>(</sup>٣) الدُّبر ، بالفتح ويكسر : الزنابير .

<sup>(؛)</sup> الضرب الهبر : الذي يلتي قطعة من اللحم ، وهو وصف بالمصدر .

<sup>(</sup>٥) ساق المريض: شرع في نزع الروح.

<sup>(</sup>٦) النُّــُؤى : الحفير حول الحباء أو الحيمة يمنع عنها السبل .

<sup>(</sup>٧) الأثافي: أحجار توضع عليها القدر ، واحدها أثفية .

المُلحِدِين ، لقد ضَلَتُ إذاً وما أنا من المُهتدين ؛ كلِفْتُ لَعَمرُ الله بسَالِ (1) عن جَفُونَى المؤرَّقة ، ظَمَن عن مَلال ، حِفُونَى المؤرَّقة ، ظَمَن عن مَلال ، لا متَبرِّمًا مِنا بشَرِّ خِلال ، وكدَّر الوصلَ بعد صَفائه ، وضَرَّج النَّصل بعد عَهدِ وفائه .

أُقِلَّ اشتباقاً أيها القلبُ إنَّما رَأْيتُك تَصْفِى الوُدَّ من ليسَ جازِيا (٣٠٠) فها أَنا أَ بَكِي عليه بدَم أَسَالَه ، وأُندُب في رَبْع الفِراق آسَى لَه (٢) ، وأَشكو إليه حالَ قَلْب صَدَعه ، وأُودَعه من الوَجْد ما أُودَعَه ، لما خَدَعه ، ثم قَلَاهُ ووَدَّعه ، وأَنشِقُ رَبَّاهُ أَنفَ ارتياح قَد جدَعَه ، وأَستَعديه على ظلم ابتدَعَه .

خَلِيلَى فيا عِشتًا هــــل رأيتُمَا قَتيلاً بَكَى من حُبِّ قاتِلِهِ قَبْلِي (٣) الله عَسَى الرجاء ولَمَـلَه، لا. بل شفاعة المحـلِّ الذي حَلَّه ، لنشَرتُ ألوية المعتب ، وَبَثَثْتُ كَتَا رُبِهَا كُمَناء في شِعاب الـكُثب ، تَهـزُّ من الألفات رماحًا خُزْر الأسِـنَّة (١) ، وتُوتِّر من النُونات أمثـال القِسِي المُرِنَّة ، وتَقُود رماحًا خُزْر الأسِـنَّة (١) ، وتُوتِّر من النُونات أمثـال القِسِي المُرِنَّة ، وتَقُود

[ ٣ ] زطش: «متبرما بشر» ، ريحانه اب مختصر الإحاطة: «متبرما مني» ، زط: « منى بشر حال » . [ ٥ ] ريحانة اب مختصر الإحاطة: « القلب ربما » . [ ٦ ] مختصر الإحاطة والريحانة اب بدل قوله: « وأنهل فيه آسى له » وأعلل بذكراه قلبا صدعه » . [ ٩ ] ريحانة اب: « خليلي هل أبصرتما أو سممتها » » نفح ك: « وأستمدى به » . [ ١ ] ريحانة اب مختصر الإحاطة: « لمزجت الحنين بالمتب » وبثتت » . [ ١ ] رمحانة ب مختصر الإحاطة: « كتائبه » ، ط مختصر الإحاطة: « كينا في شماب » . [ ١ ] ربحانة اب : « رماحا وأسنة » ،

<sup>(</sup>١) سال: ناس .

<sup>(</sup>٢) آسي له: أحزن له.

<sup>(</sup>٣) البيت لجميل بن عبد الله بن معمر العذرى . انظر الأغانى بولاق ١/١ • .

 <sup>(</sup>٤) يقال : هم خزر الميون : أى ينظرون نظرة المداوة ، وعدو أخزر المين : ينظر
 عن معارضة . وقد أسند ذلك إلى الرماح تجوزا .

من مجُمُوع الطِّرس (١) والنَّقْس (٢) بُلقًا (٣) يَرْ دِي (١) في الأَعِنَّة ، ولَكنَّة آوَى إلى الحَرَّم الأَمين ، وتَفَيأُ ظِلال الجِوار المُؤَمَّن من مَعَرَّة الغِوَار عن الشَّال واليَمِين ، حَرَم الحِلال المُوزْ نِيَة ، والظَّلال اليَزَ نِية ، والهَمَ السَّنية ، والشَّيَ التي لا تَرضَى بالدُّون ولا بالدَّ نِيَة ، حيث الرِّفدُ المَمنُوح ، والطير المَيامين يُزجَر (٥) لهَا السَّنُوح (٢) ، وللمُثوَى الذي إليه ، مَهُما تَقارع (٧) السَّرامُ عَلَى الضِّيفان (٨) ، حَولَ جَوانِي الجُفان (٩) ، أَيْلُ والجُنُوح .

نَسَبُ كَأَنَّ عليه من شَمْس الضَّحى نُورًا ومن فَلَقَ الصَّباح عَمــودا وَمَن خَلَقَ الصَّباح عَمــودا وَمَن حلَّ بتلك المَثَابة فقد اطمأنَّ جَنبُه ، وتَغُمَّد بالعَفو ذَنبُه ؛ ولله دَرُّ القائل : فَوَحَــقُه لقد انتُدبتُ لوصِفِه بالبُخل لو لاَ أنَّ حِمْصًا (١٠) دارُهُ وَوَحَـقُه لقد انتُدبتُ لوصِفِه بالبُخل لو لاَ أنَّ حِمْصًا (١٠) دارُهُ

[١] نفح ك: « من بياض الطرس ، وسواد النقس » [٦] في الأصلين والظاهري : « الجفان هو الجنوح » ، مختصر الإحاطة : « الجفان الجنوح » • وما أثبت عن نفح ك •

<sup>(</sup>١) الطرس ( بالكسر ): الصحيفة .

 <sup>(</sup>۲) القرش (بالتحسر)
 (۲) النّـقس: المداد.

<sup>(</sup>٣) جم أبلق؟ وهو الفرس الذي لونه سواد وبباض.

<sup>(</sup>٤) الرَّدْى : حركة الفرس بين المدُّو والمشي .

<sup>(</sup>٥) زحَـر الطير: تفاءل به .

<sup>(</sup>٦) سنح الطائر سنوحا: جرى على يمينك إلى يسارك ، والعرب تتبامن بذلك .

<sup>(</sup>٧) تقارع الـكرام: ساهموا.

<sup>(</sup>٨) الضيفان: جمع ضيف .

<sup>(</sup>٩) الجوابى: جمحابية ؛ وهى الحوض يمبى فيه الماء للابل. والجفان: جمحفة ؛ وهى أعظم ما يكون من القصاع. وابن الخطيب يشير إلى آية: « وجفان كالجوابى » ١٣/٣٤. وعليه فتكون إضافة الجوابى إلى الجفان من إضافة المشبَّه به إلى المشبه . وانظر حاشية زاده على البيضاوى ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>١٠) حس ( Homs عرضها الشمالى ٤٤' — ٣٤° ، وطولها الشرقى ٣٦' — ٣٦°) بلد معروف يقع فى منتصف الطريق بين دمشق وحلب . فتعها أبوعبيدة بن الجراح سنة ١٦ هـ انظر ياقوت ٣٣٩/٣ تاج ( حس ) .

بلد مَتَى أَذَكُرُهُ تَهتَجُ لُوعَتِى وَإِذَا قَدَحْتَ الزَّنَدَ<sup>(۱)</sup> طَارَ شَرَارُهُ اللَّهُم غَفْرا ، وأَينَ قَرَارَةُ النَّخيل ، ومَـكذَبة ِ اللَّهم غَفْرا ، وأَينَ ثَانية ُ هَجَر (۱۰) ، مِن مُقَبوا أَ مَن أَلَحَدَ وَفَجَر .

مَن أَنكَرَ غَيثًا مَنشَوُّهُ فِي الأَرض بَنوه بِمُخْلِفِهَا فَبَنانُ بَنِي مَزْنَى مُزَنَ مُزَنَ تَنهَلُ بِلُطْفِ مُصَرِّفِهَا مُونَ مُزَنَ مُزْنَ مُذْحلَّ بِجَسْكُرَةٍ (٦) يَومًا نطَقَت بمُصَحَّفِهَا (٧) شَكَرَتْ حَتَى بِعِمَارَتِها وبِمَعْنَاها وبِأَخْبِ رُفِهَا ضَحَكَمَت بأَبِي العبَّاسِ من الْدُ أَيام ثَنَايا زُخْبِ مِنْ فَهَا وَتَنَكَرَت الدُّنيا حَتَى مُعْرِفَهَا مُنَايا زُخْبِ مِنْ قَلَ منه بِمُعَرَّفِهَا وتَنَكَرَت الدُّنيا حَتَى مُعْرِفَةً مِنْ مَن مُنْ اللَّهُ الْمُنْسِلَقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْ

بل نَقُول : يَا تَحَلَّ الوَكَد، «لا أُمْسِم بَهذا البَلَد، وأَنتَ حِلُّ بَهَــَذا البَلَد»، لقد حَلَّ بَيْنُك عُرَى الجَلَد (٩) ، وخلد (٩) الشَّوقُ بِمْــَدَك يَا بِنَ خَلدُون في

<sup>[</sup>١] ط: «أذكره هيج» ، ريحانة ب: «طاش شراره» . [ ٢ ] نفح ك: « اللهم غفراً لا كفراً » ، ز ط: « مثوى الألف » · [٤] مختصر الإحاطة نفح ك ريحانة ا ب: « في الأرض وليس بمخلفها » ·

<sup>(</sup>١) قدم الزند: رام الإيراء يه .

<sup>(</sup>٢) يريد بسكرة لأنها كانت تسمى بسكرة النخيل لكثرة ما بها منه .

<sup>(</sup>٣) الأقلف : الذى لم يختن ، يريد أنه لا يقاس بلد عربي أهـــله كرام ببلد عجمى أهله بخلاء ، والألف على رواية زط : العي اللسان ، يقال رجل ألف ؟ إذا كان عييا لا يحسن أن يتكلُّم .

<sup>(</sup>٤) يقول: إن هذا البلد يكذب ظن من خاله لأن ساكنيه بخلاء .

<sup>(</sup>٥) بلد بالبحرين معروف ، ويأتى الحديث عنه .

<sup>(</sup>٦) انظر الحاشية رقم (٤) في صحيفة ٩٩ ، وضحيفة ٥٧ .

<sup>(</sup>٧) ذلك لأن تصحيف « بسكرة » : « تشكره » .

<sup>(</sup>٨) الجلد ( بفتح اللام ): الصبر .

<sup>(</sup>٩) خلد: دام.

الصَّمِيمِ من الخَلَد (۱) ؛ فحيًّا الله زمانًا شُفِيَتْ فَى قُرُ بِكَ زَمانَتُه (۲) ، واجتُمِلِيتْ فَى صَدَف مجدِك بُجانَتُه (۱) ، وقُضِيت فَى مَرعَى خُلَّتِك لُبَانَتُه (۱) ؛ وأهلا بَروْضٍ أَظلَّت أَشْنَاتَ مَعارفك بَانَتُه ؛ فحَمَاتُمه بعدَك تَندُب ، فيساعِدُها الْجُندُب (۵) ، ونَوَاسِمُهُ تَرِقُ فَتَقَعَاشَى، وعَشِياتُه تَتَخافَتُ وتَتَلاشَى (۲) ، وأُدُواحُه فَى ارتباك ، وحَماتُمه فِى مَأْنَم ذَى اشتِباك ؛ كان لم تَكن قَرَ هالات قبابِه ، ولم يَكن أُنسُك شارِع بابه (۲) ، إلى صَفوة الظَّرف ولُبابِه ، ولم يَسَجَح إنسان عَيْنك في ماء شبابه ؛ فله فِي عليك (۸) من دُرَّة اختَلَسَتُها يدُ النَّوَى (۹) ، ومَطَل (۱) بردِّها للهِ هم ولَوَى (۱) ، ونعَق الهُراب بِبَيْنِها في رُبوع الهَوَى ، ونطَق بالزَّجر (۱۲) للهِ هم ولَوَى ، ونطَق بالزَّجر (۱۲) في أَنتُها الرَّياض ، بَعْدُ أَن طَمَا لَطَقَ عَن الهَوَى ؟ و بأَى شَيء يُعتاضُ منك أَيْتُها الرَّياض ، بَعْدُ أَن طَمَا

<sup>[</sup>۱] ريحانة ۱: «شفيت به في قربك » ، مختصر الإحاطة: «شفيت برقى قربك» ، وعنه تصحف ما في الريحانة ، [۲] ريحانة المختصر الإحاطة نفح ك: « ويامن لمشوق لم نقض في طول خلتك لبانته » [٤ ، ٥] نفح ريحانة ١ ب مختصر الإحاطة: « ومزنه باك ، ودوحه في مأتم ذي اشتباك » ، وسقط من ش قوله: «وعشيانه تتخافت ....... شارع بابه الح» أن نفح ك: « وبوع الجوى » [٩] ريحانة ١: « بأى شيء نعتاض »

<sup>(</sup>١) الحلد ( بفتح اللام ) : القلب . ( ٧ ) الزمانة : العاهة .

<sup>(</sup>٣) الجمانة: اللؤاؤة. ﴿ ٤) اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup> ٥ ) الجندب: الجراد.

<sup>(</sup>٦) تلاشى الفيء: اضمحل . تاجالمروس (لشا). والتلاشى ، بمعنىالاضمحلال ، عامى لم يرد عن العرب ، ومن ثم خطاً ثوا ابن نباتة الفارق ( - ٣٧٤) في قوله: « بقايا جسوم متلاشية » ، وتصيدوا الأصل الذي عنه تولد التلاشي فكان « لاشيء » ، على قاعدة النحت ؟! وانظر تاج العروس (لمش) ، (موش) ، شفاء الفليل للخفاجي ص ٥٣ .

 <sup>(</sup> ۷ ) باب شارع إلى كذا : مفتوح ونافذ إليه ؟ يريد أن أنسك كان يشمل الناس جميعا
 من غير تخصيص .

<sup>(</sup> ٨ ) لهني : حزني وحسرتي .

<sup>(</sup>٩) النوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد ؛ وهي مؤثة .

<sup>(</sup>١٠) مطل الدهر: سوَّف.

<sup>(</sup>١١) لوى بالدّين : تأخر عن أدائه .

<sup>(</sup>١٢) الزجر : التيمن بسنوح الطير ، والتشاؤم ببروحه .

نَهِرُكُ الْقَيَاض ، وفَهَقَت (۱) الحِياض ؛ ولا كان الشَّاني (۲) المَّهْنوه (۳) والجَرِب (۱) المَهْنوه (۵) ؛ من قطع لَيلٍ أغار على الصَّبح فاحتَمَل ، وشارَكُ في النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّاقة والجَمَل ، واستأثر جُنحُه ببَدر النادى لمَّا كَمَل إ نَشَر الشَّراع فَرَاع ، وواصل الإسراع ، فكأنَّمَا هو تمساح النِّيل ضايق الأَحباب في البُرْهَة ، واختَطَفَ لهم من الشَّط نُوْهة الهيْن وعَيْن النَّوْهة ؛ ولجَّجَ (۱) بها والمُيون تَنظُر ، والغَمُر (۱) عن الإِتباع بَحْظُر ؛ فلم يُقْدَر إلَّا على الأَسَف ، والناح الأَثر المُنتَسَف (۱) والرَّجوع بمِلْ ، المَيهة من الحينية ، ووقر الجسرة (۱) من الحسرة ] ؛ المَنتَسَف (۱) وإلاَّ جوع بمِلْ ، المَيهة من الحينية ، ووقر الجسرة (۱) من الحسرة إلى الله البَثَ والمُحزن ، ونستَهَ طِر من عَبَراتِنا المُزن (۱۰) ، و يستَيف الرَّجاء نَصُول ، إذا أَشْرِعت لِليَاس أَسِنَّة ونُصُول .

مَا أَمْدَرَ اللهُ أَن يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ (١١)

مَن دَارُهُ الْحَزْنُ (١٢) مِمَّنْ دَارُهُ صُولَ (١٢)

[٣] طَالْطَاهِرَى: ﴿ فَى الأَمْرِ ﴾ [٤] ريحانة ا نفح ك: ﴿ وأَعَمَلُ الاَسْرَاعِ كَأَيمًا ﴾ [٥] ريحانة ا : ﴿ والدين تنظر ﴾ [٧] الزيادة عن ش مختصر الإحاطة نفع ك [٩] مختصر الإحاطة : ﴿ لَا يَأْسُ الْأَسْنَةُ وَالْنَصُولُ ﴾ • نفح ك: ﴿ لَا يَأْسُ النصولُ ﴾ •

<sup>(</sup>١) فهقت: امتلا<sup>ئ</sup>ت .

<sup>(</sup> ۲ ) الشانى ، ويقال شينى وشونة : المركب المعــد للجهاد فى البحر ، والجمع شوانى انظر تاج العروس ( شون ) .

<sup>(</sup>٣) المشنوء: المبغض . ﴿ ٤) الجرب: المصاب بالجرب .

<sup>(</sup> ٥ ) المهنوء : الجمل يدهن بالهناء وهو القطران .

<sup>(</sup>٦) لجبت السفينة: خاصت اللجة . (٧) الفمر: الماء الكثير .

<sup>(</sup> ٨ ) المنتسف: المستأصل. ( ٩ ) الجسرة: الناقة.

<sup>(</sup>١٠) المزن: السحاب . (١١) الشحط: البعد .

<sup>(</sup>۱۲) یرید حزن بنی یربوع ، وهو قرب « فیسد » فی جهة الکوفة : من أجلِّ مما بع العرب . ورد ذکره کثیرا فی شعرهم . وانظر یاقوت ۲۷۰/۳ معجمالبکری ۴٤١/۲ .

الدربنــد . والبيت الذي ذكره إبن الخطيب لجندح الرى في جلة أبيــات أوردها ياقوت و م ٩٩٠ .

فإن كان كَلْمُ ((۱) الفِراق رَغيبا (۲) ، لَمَّا نُويْتَ مَغِيبا ، وجَلَّتَ الوَقْت الهَنَّ الْمُ الْمُلْتَقَى يَكُونَ قريبا ، وَحَدَيْتُه بُرُوَى صحيحاغ يبا . إيه سَيّدى ! حَلْقُ السَّغِيبا (۲۳) ، فلملَّ الشَّماثل ، المُزْهِرَة الخَلَال ، والشِّمَ ، الهَامِيَة الدِّبَم ؟ هل يَمُرُّ بَبَالها مَن رَاعَت بالبُعْد بَالَه ، وأَخَدَت بعاصِفِ البَيْن ذُبَالَه ؟ أو تَرَ ثِي يَمُرُّ بَبَالها مَن رَاعَت بالبُعْد بَالَه ، وأَخَدَت بعاصِفِ البَيْن ذُبَالَه ؟ أو تَرَ ثِي لَمُؤُونِ شَأَنُها سَكُب لا يَفْتُر ، وشَوْقَ يَبُتُ حِبال الصَّبْرويْبُتُر، وضَيَّ تَقَصُر عَن حُلِله الفَاقِمة صَنْعَاه (۱) وتَسَتُر (۵) ، والأَمر أعظم والله يَسْتُر؛ ومَا الذي يَضِيرُك ، عن حُلِله الفَاقِمة صَنْعَاه (۱) وَنَسْتُر (۱) ، بعد أن أَضرمْت وأشعَلْت ، وأوقَدت وجَعَلت ، ونَعَلتَ فَعْلَتَكَ التَي فَعَلْت ، أن تَقَرَفَق بذَمَاء (۸) ، أو تَرُدُّ بُنغْبةٍ ماء (۱) ،

[٧] مختصر الإحاطة ريحانة ١: « إيه شقة النفس » ، نفح ك: « إيه ثقة النفس » . [٧] في الأصلين : « حبال الشوق» ، والتصحيح عن مختصر الإحاطة ، ونفح ك . في الأصل « حلله الفائقة » ، ريحانة ١ : « اليانعة » . والتصويب عن مختصر الاحاطة ونفح ك .

<sup>(</sup>١) السكلم: الجرح.

<sup>(</sup>٢) رغيباً : مهغوباً فيه .

<sup>(</sup>٣) التشغيب: تهييج الشر.

<sup>(</sup>٤) صنعاء ( Sana عرضها الشهالى ١٩ ' — ١٥ ° ، وطولها الشرق ١٤ ' — ٤٤ ° ) يريد بها صنعاء اليمن ؛ لأنها العظمى والمشهورة ، ومنها كانت تجلب البرود . وانظر ياقوت ٥/٣٨٦ — ٣٩٤ . تاج ٥/١٤ ، معجم البكرى ، الامتاع والمؤانسة ١/٥٨

<sup>(</sup>٦) اللفح: الإحراق، والسموم ( بالفتح ) : الريح الحارة .

<sup>(</sup>٧) نضيرك: وجهك الحسن.

<sup>(</sup>٨) الذما. ( بالفتح والمد ) : بقية الروح .

<sup>(</sup>٩) نفية ماه: جرعة ماه .

أرمانَ (1) ظِمَاء (٢) ، وتَتَماهدَ الْمَاهِد بَتَحية يُشَمُّ عليها شَـذا أنفاسك ، وسواد أو تَنظرَ إلينا — على البُعـد — بُمَقلة حَوْراء من بَيـاضِ قِرطاسك ، وسواد أنقاسك (٣) ، فربَّما قَنِعت الأَنفس المُحِبَّة بخيـالِ زُور ، وتعَلَّت بنَوال مَنزُور (١) ، ورضِيت ، لَمَّا لم تَصِد العَنقاء ، بزُرْزُور .

یا من ترحَّل والریَاحُ لِأَجلِهِ یُشتاقُ إِن هَبَّتْ شَذا رَبَّاهَا تَحْیَهٔ النفوسُ إِذَا بَمْتَ تَحِیةً و إِذَا عَزَمَتَ افْرأْ « وَمَنْ أَحْیاهَا» (٥) و ابْنِ أَحَیْدَ بَها فِیا سَلَف نفوسا تَفْدیك ، والله والله والمی الحیْر بَهدیك ، فنحن نَقُولُ مَعشَر مُوادِّیك : « نَقی ولا تَجعلیها بَیضَة الدیك » (۲) ؛ وعُذرا فإنی لم أَجتَری علی خِطابِك بالفِقر الفَقیرة ، وأدللتُ لَدَی حُجُراتِك برَ فع العَقیرة ، فإنی لم أُجتَری علی خِطابِك بالفِقر الفَقیرة ، وأدللتُ لَدَی حُجُراتِك برَ فع العَقیرة ، من نَشاطِ بمثن مرموسَه (۷) ، ولا اغتباطِ بالأَدَب تُغْرِی بِسِیاسَته سُوسَة (۸) ،

<sup>[</sup>٣] رمحانة ١ : « قنعت النفس » . [ه] رمحانة ١ مختصر الاحاطة نفح ك : « ... ... والنسم لأجله \* »

<sup>[</sup>٦] ريحانة ١ ط ش طب : « تحيى النفوس ٠٠٠ ۞ ، نفح ك ريحانة ا مختصر الاحاطة : « ۞ فاذا عزمت ... » . [٩] ط : « لدى محرابك » ، والظنأنها تحريف عن « حجرانك » [١٠] بالأصلين « بعث » ، والتصحيح عن نفح ك .

<sup>(</sup>١) جم رمق ؛ وهو بقية الروح.

<sup>(</sup>٢) جَمَّع ظميُّ ( بَكْسَر الميم ) ؛ وهو الذي اشتد عطشه .

<sup>(</sup>٣) جم نقس ؛ وهو المداد .

<sup>(</sup>٤) النوال المنزور ،كالغزر : القليل .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى الآية (٣٢) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦) عجز بيت لبشار بن برد ، وصدره :

قد زرتنا زورة في النوم واحدة \* ثني ... الح

وبيضة الديك: مثل ضرب الشيء يكون مرة واحدة لا ثانية لها ، وللذي يعطى عطاء ثم لا يعود . وانظر عجم الأمثال ٣٢٥، أمالى القالى ٢١٥، ، النفييه للبكرى ص ٧١ ، ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه للمحبى نسخة أيا صوفيا ورقة ١١٢٨، أيمار القلوب ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) المرموس: المدفون.

<sup>(</sup>٨) انظر الحاشية رقم (٣) من صحيفة (٢٧) .

وانبساط أوحَى إلى على الفَتْرة ناموسَه ؛ و إنّما هو اتفاق جَرَّنه نَفْمَة المَصْدور (۱) وهناء (۲) الجَرِب (۳) المَجْدور (۱) ؛ و إن تَعَلَّل به مُخارق ، فَمَ قيل فارِق ، وهمّل أو لَحنُ عَنَى به بعد البُعد مُخارِق (۵) ؛ والذي هيّا هذا القَدْرَ وسبّبه ، وسهّل المسكروة إلى منه وحبّبه ، ما اقتضاه الصّنو يحيي — مدَّ الله حياتَه ، وحَرَس من الحوادث ذاتَه ، — من خطاب ازتشف به لهذه القريحة 'بلا لَتها (۱) ، بعد أن رضي عُلالَتها (۱) ، وَرشَح إلى الصّهر الخضرَى شُلالَتها (۱) ؛ فَلَم يسَع إلّا إسعافُه ، عمل أعافُه ؛ فأمليت مُحيبا ، ما لا يُعَدُ في يَوْم الرّهان (۱) نجيبا (۱۰) ، عبدا القلَم وأسمَعتُه وَجيبا ، لمّا سَاجلت بهذه التُرّهات (۱۱) سِحْراً عجيبا ؛ حتّى إذا ألف القلَم وأسمَعتُه وَجيبا ، لمّا سَاحِلتُ بهذه التُرّهات (۱۱) سِحْراً عجيبا ؛ حتّى إذا ألف القلَم المَّمتُه وَجيبا ، لمّا سَاحِلتُ بهذه التُرَّهات (۱۱) سِحْراً عجيبا ؛ حتّى إذا ألف القلَم وأسمَعتُه وَجيبا ، لمّا سَاحِلت بهذه التُرَّهات (۱۱) سِحْراً عجيبا ؛ حتّى إذا ألف القلَم

<sup>[</sup>٧] نفح ك ، ريحانة ١ ، مختصر الاحاطة : « الحجــدور ، وخارق لا مخارق فثم » [٣] ريحانة ١ : «بعد الموت» ، نفح ك ، مختصر الاحاطة : « بعد المات » ، نفح ك : « بعد المات مفارق » . ط : «هذا المهذر وسببه» ، ريحانة ١ ، نفح ك : « والذى سببه ، وسوغ منه المحكروه وحببه » : [٤] الظاهرى : «المــكروه إلى منه » ط : « يحي أمد الله » . [٠] ط : «ورسم إلى الصهر » . [٧] نفح ك ، ريحانة [٠] ط : « وأسمعت وجيبا » ، نفح ك : « حتى ألف القلم » ا : « وأسمعت وجيبا » ، نفح ك : « حتى ألف القلم »

<sup>(</sup>١) النفث: النفخ لاريق ممه . والمصدور : من به علة في صدره .

<sup>(</sup> ٢ ) الهناء ، كتاب ، : القطران ٠

<sup>(</sup>٣) الجرب: المصاب مداء الجرب.

<sup>( ؛ )</sup> المجدور : الذي أصابه داء الجدري .

<sup>(</sup> ۰ ) هومخارق بن بحی بن ناوس الجزار ، مولی الرشید یکنی أبا المهنأ ؟ منن مشهور أغانی لیدن ۲۲۰/۲۱ — ۲٤۹ ۰

<sup>(</sup>٦) البلالة: البلل، وبقية الشيء •

<sup>(</sup>٧) العلالة: ما يتعلل به ، وبنية الشيء ٠

<sup>(</sup> A ) السلالة: الولد ·

<sup>(</sup> ٩ ) الرهان : المسابقة على الخيل وغيرها •

<sup>(</sup>١٠) النجيب، من الإبل وغيرها: الكريم الحسيب.

<sup>(</sup>١١) الترمات : أصلها الطرق الصغار غير الجادة ؟ ثم استميرت للا باطيل والأقاويل الحالية من الطائل .

المُرْيَانُ (١) سَنَبُحَه (٢) ، وَجَمَع بِوْذُونُ الغزارة فَسَلَم أُطِق كَبْحَه (٣) ، لَم أُفَق مِن غَمَرة غُلُوه ، وموقف مَثْلُوه ، إلَّا وقد تحيَّز إلى فَتَنك ، معتزاً بل معتزاً بل معتزاً الله واستقبلها ضاحكا مُفتَرًا وهُ وهُ لله بَرّا ، وَ إِن كَانَ مَن الخَجَل مُضغَرًا والله والله بَا إلى مُجَر (١) ، في التِمَاسِ الوَصْل مَن هَجَر (١) ، أو بعث التَّمْر إلى هَجَر (١) ؛ وأَى نَسَب بيني اليوم وبين زُخْرُ ف الكلام ، و إِجَالة جِياد الأَقلام ، في مُحَاوِرة الأَعلام ؛ بمند أن حال الجريضُ ، دون القَريض ، وشَلت الشَّمْرات وشَلت الشَّمْرات ومُسْنِل المريض عن التَّمْر بض ؛ (١٠) وغَلَب حتَّى الكَسَل ، ونصلت الشَّمْرات البيض كأنها الأَسَل ؛ تَرُوع برُقُطِ (١١) الخَيَّات ، سِرْب الحياة (١٢) ، وتَطَرُق

[٧] مختصر الاحاطة: « مفترا » . [٣] مختصر الاحاطة ، نفح ك: « لونه •ن الوجل » ، وسقط من الرمحانة ا أولة : « في التماس الوصل ممن هجر » . [٧] ريحانة ا ، نفح ك ، مختصر الإحاطة : « واستولى الكسل » . ط : « وغلبالكسل » .

<sup>(</sup>١) يُزيدُ أَنه متجرد مما يموقه عن الجري .

<sup>(</sup>٢) السنع: الجرى.

<sup>(</sup> ٣ ) كَبْنَعُ القرس وَغَيْرَهُ : منعة من سرعة السير .

<sup>(</sup>٤) الممتر: الفقير، والممترض للمعروف من غير أن يسأل.

<sup>(</sup> ٥ ) المفتر ؛ الذي يضحك ضحكا حسناً ؟ يبدى أسنانه من غير قهقهة :

<sup>(</sup>٦) هجر: هذي في كلامه وخلط.

 <sup>(</sup>٧) من الهجر ضد الوصل .

 <sup>(</sup> A ) هجر : بلد بالبحرين ؟ وفيها ورد المثل الذي يشير إليه ابن الحطيب : «كجالب التمر إلى هجر » ، أو «كبفته التمر إلى هجر » . وانظر مجم الأمثال ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) الجريش : من الجرض ، وهوالريق يفس به . واَلقَوْيُض : الشَّفر . وَحَال : منم ، وهو مثل يضرب للأمر كان مقدوراً عليه ، فحال دون القدرة عليه مانغ . وفى معنى المثل خلاف تجده فى التاج ، واللسان ، ( جرض ) ، وانظر بحم الأمثال ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>١٠) التمريض : إطعام العراضة ؛ وهي الهدية يهديها القادم من سفن . وكائنه يريد أن المريض قد شفله مرضه عن الالتفات لهذا .

<sup>(</sup>١١) جم رقطاء ؛ وهي الحية في لونها سواد وبياض .

<sup>(</sup>٩٢) وقف على «الحياة» بالتاء مهاعاة للسجع . وهى لفة غائزة وإن كانت غير راجعة ؟ وقد تحدثوا عنها في باب « الوقف » من كتب النحو .

بِذَوات الْغَرُرُ والشَّيَات ، عند البَيات () ؛ والشَّيبُ المَوت المَاجِل ، وإذا ابيضًّ زَرع صَبَّحته الْمَنَاجُل ، والمُمتبَر الآجِل ؛ وإذا اسْتَغَل الشَّيخُ بغير مَمَادِه ، وَكَرَمُ مَلَكَةٍ عَادِه ؛ فأَغْضِ أَبقاك الله واسمَح ، حُكِم في الظَّاهر بإبعاده ، وأُسرِه في مَلَكة عَادِه ؛ فأَغْضِ أَبقاك الله واسمَح ، لمن فَصَّر عن المَطْمَح ، وبالمين الكَليلة فالْمَحْ ؛ واغتَنِم لِباس ثَوب الثَّواب ، واشفِ بعض الجوى بالجواب .

تُولاًكُ الله فيما استضفت ومَكَكت ، ولا بهُدتَ ولا هَلكت ، وكان اك أية سَلَكْت ؛ ووَسَمك في السَّمادة بأوضح السِّمات ، وأَتاحَ لِقاءك من قَبْل المَمَات ؛ والسَّلامُ الكريمُ يفتَمد حِلال (٢) ولَدى ، وسَاكن خَلَدى ، بَل أخى وَ إلى انْقَيْتُ عَتْبَه (٢) وسَيّدى ، ورحمة الله و بركاته ، من مُحِبِّه المُشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب ، في الرَّابعَ عشر من شهر رَبيع الثاني ، من عام من صبعين وسبعائة .

وكان تَقدَّم منه قبلَ هـذه الرِّسالة كتابُ آخَر إِلَىَّ ، بَعَث به إلى تِلمِسان ، فَتَأَخَّر وُصُوله ، حتَّى بَعَث به الأَخُ يَحْنَى عَندَ وَفادته على السلطان ، ونَصُّ الـكتاب :

ياسَيدى إِجِلالاً واعْتِدادا، وأخى وُدًا واعتِقادا، وَتَحَلَّ وَلَدَى شَفَقَةً سَكَنَت فَهُ مَنَى فؤادا . طال على انقطاعُ أنبائك ، واختفاء أخبارك؛ فرَجَوتُ أن تُبلِّغَ النيةُ هَذا المَكَتُوبَ إليْك ، وَتَحَتَرقَ به الموانعَ دُونَك؛ وَ إِن كَنتُ في مُباثتك

<sup>[</sup>٣] ريحانة ١ : « فاغضض » [٨] ريحـانة ١ : « وإن انتقيت عتبه » ، نفع ك « وإن عنبته » [١٢] ط : « بعث به أخي » [١٥] ط ش : « أن أبلغ » [١٦] ط : « وتخترق الموانم » .

<sup>(</sup>١) جم غرة ؛ وهى البياض فى جبهة الفرس . والشيات : جم شية ؛ وهى سواد فى بيان ، أو بياض فىسواد ، والبيات : الايقاع بالمدو ليلا ، من غير أن يعلم فيؤخذ غرة . والسكلام. على تشبيه الشعرات البيض بأفراس فى لونها سواد وبياض .

<sup>(</sup>٢) الحلال : جم بيوت الناس ، واحدتها حلة .

<sup>(</sup>٣) العتب: لومَّك إنسانا على إساءةً كأنت له إليك .

كالعاطش الذي لا يَرْوَى ، والآكِل الذي لا يشبَع ، شَأْنُ مَن تَجَاوَز الْحَدُودَ الطُّبيعية ، والعوائدَ المألوفة ؛ فأنا الآن — بعدَ إنهاء التَّحية المطلُولة الرَّوض بمـاء الدُّموع ، وتَقر بر الشُّوق اللَّزِيم (١٦ ، وشكوًى البعاد الأَّلِيم ، وسُوال إناحَة القُرب قبلَ الفَوْت من الله مُيسِّر العَسير ، ومُقرِّب البعيد ، – أَسْأَل عن أُحوالك سُوالَ أَبِيدِ الناسِ مِحَالا في مَجَال (٢٠) الخُلوص لك ، وأَشَدُّهم حِرصًا على اتِّصال (٣٢) سمادنك ؛ وقد اتَّصل بي في هـذه الأيام ما جَرَى به القَدَر من تَنْويع الحال لدَيْك ، واستقرارك ببَسْكَرةَ كَحَلِّ الغِبْطة بك ، باللجَأ إلى تلك الرِّياسة الزَّ كَيْةِ ، الـكَرْيَمَةُ الأَبِ ، الشَّهيرة الفَضْل ، المعروفة الفَدْر عَلَى البُمْد ؛ حَرْسُها الله ملجَّأَ لَامْصَلاء ، وُمُحَيِّمًا لرِجال العَلْياء ، ومَهبًّا لطيب الثناء ، بحَوْله وقُوَّته ؛ • [ وما كلُّ وقت تُتاح فيه السَّلامة ؛ فاحَمدُوا الله على الخَلاص ، وقاربوا<sup>(٣)</sup> في مُعاملة الآمال ، وضَنُّوا (٤) بنلك الذَّات الفاضلة عن المشَّاقِّ ، وانخَلُوا بها عن المَنالف؟ فمطلوب اكمريص على الدُّنيا حسيس ، والموانعُ الحافَّة جَمَّة ، والحاصل حَسْرة ، و بأُولِ السَّمي تَحصُل حالةُ العافية ، والعا قِل لاَ يَسْتَنكِحه الاستِغرَاقُ مها آخِرُهُ المَوْت ، إِنَّمَا بِنَالَ مِنْهُ الضَّرُورِيِّ ؛ ومثلُكُ لا يُمْجِزِه — مع الْيَماسِ العافية — أَضْعَافُ مَا يُزَحِّي (٥) به العُمْرُ مِن المَّا كُلِّ والْمَشْرَبُ ، وحسَّمُنا الله .

<sup>[</sup>۱] ش: « من يجاوز » . [۳] طي : « الشوق الكريم » . [۳] في الأصلين : « أتاحه » ؛ و اتصويب عن ط [٥] طي ش ط: « مجالا » . [٨] الظاهرى : « الأدب الفرصة » . [١١] ش : « وقت تتاح الفرصة » . [١١] ش : « الفاصلة على المثناف » ، تحريف . [١١] طي ، الظاهرى : « بها على المثالف » .

<sup>(</sup>١) اللزم : الكثير اللزوم .

<sup>(</sup>٢) المحال ( بالكسر ) : التدبير ، وعلى رواية « مجال » يكون الحجال الأول .

<sup>(</sup> مصدرا ) . والمحال الثانى : مكان الجولان .

<sup>(</sup>٣) اقتصدوا ، واتركوا الغلوَّ .

<sup>(</sup>٤) ضَـنوا: ابحلوا

<sup>(</sup>٣) يزجي : تتبلغ بالقوت الفليل ، ويجترى، به .

و إِن تَشَوَّ فَتْ لَحَالِ الْمُحِبِّ تلك السِّيادةُ الفَدَّة ، والبُنُوةُ البَرَّة ؛ فالحَالُ السَّياد أن الفَيْه ، والسَّبْح في تياً را السَّيْع في مَهْ يَم الفَفْلة ، والسَّبْح في تياً را الشَّواعل ؛ ومِن وَراء الأمور غَيْبُ تَحْجُوبُ ، وَأَمَلُ مَكْتُوب ، نُؤمِّل فيه عادةَ السَّتْر من الله ؛ إِلاَّ أَن الضَّجَر الذي تَمَلَّونه ، خَفَّضه اليَأْسُ لمَّا تَجَرَت الحَيلَة ، وأَعْوزَ المَنَاص (1) ، وسُدَّت المَداهب ؛ والشَّانُ اليومَ شأنُ النَّاس فيا يقرُب من الاعتدال .

وفيها َ يَرَجِع إِلَى السَّلطان -- تولاَّه الله - ، على أَضعافِ ما باشَر سيِّدى من الإغْياء (٢٠ فى البِرِّ ، ووَصْل سَبَب الالتحام ، والاشْتال ، مَع الاستِقْلال ، وما يُنتِجُه مُتعَوَّد الظهور ، والحَدُ لله .

وفيما يَرَجِع إِلَى الأَحبابِ والأَولاَد، فَعَلَى مَاعَلِمِت؛ إِلاَّ أَنَّ الشَّوقَ مُخاصَ ١٠ القُونِ مُخاصَ ١٠ القُلوب، وتَصَوَّرَ اللِّقاء مِمَّا 'يزهِّد في الوَطَنِ وحاضرِ النِّعَمِ. سنَّى (٢٣) الله ذلك على أفضل حال، ويسَّره قبل الارتحال، عن دار المِحَال (١٠).

وفيها يرجع إلى الوَطَن؛ فأحلَامُ النَّائُم خِصْبا، وهُدنَة وظهُورًا على المَدوّ؛ وحَسُبُك بافتتاح حِصْن آشِر (٥)، و بُرْغُه (٦) الفَاطعة بَينَ بلاد الإسلام،

<sup>[</sup>٥] ط: « وأعوز الناصر » [٨] ط: « ووصل نسب » ، ط: « مع الإقبال وما » ، طب: « وما ينتخبه » . [١٠] ط: « الشوق يخاص » .

<sup>(</sup>١) المناس: المهرب، والملجأ، والمفر .

<sup>(</sup>٢) أغيا الرجل: بلغ الغاية في الشرف .

 <sup>(</sup>٣) سَــَــنى: سَمِّـــل . (٤) المحال : العذاب ، والهلاك .

<sup>(</sup>ه) حصن آشر ( iznajar عرضه الديمالى ١٤ ' -- ٣٧° ، وطوله الغربي ٧٠ ' -- ٤٥ ) : حصن حسن حصين آهــل ؟ يقع في الجنوب الشرقى لحمين روطة (Rute) ، وفي الدين العدينة المسياة بمعادن الملح (las Salinas) ، وهو على ضفة أحد فروع وادى شغيل (jenil) في نقطة الالتقاء بين حدود المفاطعات الثلاث : غرناطة ، وقرطبة ، وإشيلية . وانظر وصف إفريقية والأندلس للادريسي ص ٢٠٤ ، والترجة الفرنسية له ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) برغه ( Burgo عرضها العمالي ٤٤ / ٣٦- ، وطولها الغربي ٥°) : مدينة =

هِوَ بْذَةِ (١) ، والغَارِينِ (٢) ، وبِيغُهُ (٦) ، وحِينُن السَّهُ لَةِ (٤) ، في عام ؛ مُم دخولِ بلَد إِطْرِيرة (٩): بِنت إِشْبِيلِيّة عَنْوة (٦) ، والاسْنيلاء عَلَى ما بُناَهِزُ خَيْسَة آلاف

= واقعة في مرتفع بين مدينتي مالقة ورندة ؟ وكانت قاعدة للنصاري يغزون منها مدينة رندة وأحوازها . جاء في بغية الرواد ١٧٨/٢ من رسالة لابن الخطيب : « . . . . أمرنا أهل الحجة الغربية ، ومالغة ، ورندة بمنازلة مدينة برغة ؟ الشجا الذي أبهيا الطبيب ، وأوهن الثغر المقرب ، وصير رندة وأحوازها ، لا يطرقها إلا الطيف . . » .

(۱) وبدة ( Huete مرضها الشمالى ۱۰′ — ۶۰°، وطولها الغربى ۶۶′ — ۲°): مدينة حصينة على واد بقرب أقليش . وهي بالفتح ثم بالسكون ، وبالذال المعجمة .

وانظير بإقوتٍ ٢٩٦٨م ، تاج الدروس ٢/٨٣٠ ، الروضِ المِمطارِ ص ١٩٤ ، صِفِةٍ إفريقية والأندلس ص ١٧٠ .

- (۲) الغارين ( Algarinejo عرضه الشمالي ۱۷ ۳۷°، وطوله الغربي ۸′ ۵°) حصن يقع في السفح الجنوبي المجبل المسبى « Monte frio » على أحد فروع وادي شنيل (jenil) . والمفهوم من بغية الرواد ۱۸۷/۲، في رسالة لابن الخطيب، أنه كان مركزاً يغزو منه المسيحيون بلاد الاسيلام الحجاورة .
- (۳) بيغه ( Priego عرضها الشهالى ۲۱ ۳۷° ، وطولها الغربى ۸ ٤° ) . وبيغو ، وباغو ، وباغه ، وباغة ، كلها أشكال نرسم هذه البكلمة ؛ تجدها فى نفح الطيب ۲۰۱۱ ، ۹۶ ، وبغم ليدن ) ، تاج العروس ۲/٦ ، المقدسى ص ۲۲۳ ، ۲۳۵ ، الادريسى ص ۲۰۲ ، بيقوت ۲۰۲۲ ، ۲۳۹/۲ .

- (٤) لم أعثر على هذا المسكان فيما رجمت اليسه من كتب الجغرافيا والتقوم ، ويفهم من رسالة لابن الخطيب وردت في بغية الرواد ١٨٠/٢ أنه قريب من جبل الفتح (جبل طارق).
- (•) إطريرة (Utrera عرضها الشهالى ١٠ / ٣٧°، وطولها الغربى ٠٠ / ٥°): مدينة تقع في الجنوب الشرق لمدينة إشبيلية ، على بعد ٣٩ كيلو متراً . وقد ضبيطها ابن خلدون بالحركات بكسر الهمزة ، وسكون الطاء . وكذلك ضبطها بالكلمات الزَّبيدى في تبلج العروس ٣٥٨/٣ .
  - (٦) ارجع إلى الحاشية رقم (٣) س ٤ .

مِن السَّبِي ؛ ثَمَ هَتَمْ دار الْلُك، ولِدَة (١) قَرُطبة (٢) : مدينة جَيَّان (٢) عَنُوةً في اليوم الأُغرِّ المَحَجَّل ، وَقَتْلِ الْمَقَاتِلَة ، وسَبِي الذَّرِّبة ، وتَعَفْيَة الآثار ، حتى النَّرِّبة ، وتَعَفْيَة الآثار ، حتى [١٣٣] لاَ يُلِمَّ بهَا المُمْران ؛ ثم افِنتِاح مَدينَة أُلَّدَة (٢) التي تَلفُّ جَيَّان في مُلاءتها : دارِالتَّجْر ، والرَّفاهِية ، والبُنَى الخافِلة ، والنَّتَم الثَّرَّة ؛ نسأل الله — جَلَّ وعَلاَ — دارِالتَّجْر ، والرَّفاهِية ، والبُنَى الخافِلة ، والنَّتَم الثَّرَّة ؛ نسأل الله — جَلَّ وعَلاَ — أن يصل عوائد نصره ، ولايقطع عنّا سَبِبَ رحمتِه ، وأن ينفع بما أبمان عليه من السَّمى في ذلك والإعانة عليه .

ولم يَهْزَيَّد مِن الحَوادِث إِلاَّ ما عَلِمَ ؛ من أَخذ الله لنَسَمَة السُّو، وجَبَهْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ فَ نَفْسه، الله ، وَتَحَكُمُ مُنَّ اللِيَّة في نَفْسه، الله ، وَتَحَكُمُ مُنَّ اللِيَّة في نَفْسه، وإنْ مِن الشَّكَال على حاشيتِه ، والاسْتِثْصال على ذاته (؟) ؛ والإضطرابُ مُستَولٍ على الوَطَن بَعدَه ؛ إِلاَّ أَنَّ الغَرْب على عِلاَتِه لا يرْجَحُه غَيرُه .

والأُندلسُ اليومَ شيخُ غُزاتِها الأمير عبدُ الرَّحن (٥٠) بن على بن السلطان أبي عَلى ، بعد وفاةِ الشِّيخ أبي الحسن : على بن بَدْر الدِّين (٢٦) رحمَه الله . وقد

<sup>[</sup>۱] ش ط: « من فتج » [٤] ش: « تعالى وجـــِل» [٧] ط: « لنسب السوء » [٩] ش ط طپ الظاهمي، : « والاستثمال على نفسه ؟ .

<sup>(</sup>١) اللدة: الترب.

<sup>(</sup>۲) ارجع إلى الحاشية رقم (۱) س ١٠

<sup>(</sup>٣) أَبَّدَةَ (Ubeda عرضها الشمال ٢′ — ٣٥°، وطولها الفربي ٢٣′ — ٣°) بضم الهمزة وفتح الباء المشددة، ثم دال مفتوحة مهملة، ( وفى الروض المطار أنها معجمة )، وبعدها هاء تأنيث: مدينة من كورة جيان، تعرف بأبدة البرب، تبعد عن مدينة جيان ٧٠ كيلو مترا نحو الشمال الشرقي.

وانظر يَّاقِوت ٧٣/١ ، اللباب في تهذيب الأنساب ١٧/١ صِفة إِفْرِيقيــة وِالأندلس ص ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) قتل سنة ٧٦٨، وسبب مقتله مفصل في العبر ٣٢٣/٧، وانظر الحاشية رقم
 (١) س ٤٤، واللمحة البدرية س ١٠٦، وبنية الرواد ٧/٠٥، ١٠١.

<sup>(</sup>٠) هو عبد الرحمن بن على أبى يفلوسن بن السلطان أبى على أحــد أصراء بنى مرين ؟ تولى إمارة الغزو بالأندلس بعد موت على بن بدر الدين . وانظر العبر ٣٧٨/٧ .

<sup>(</sup>١٤) على بن بدر الدين بن موسى بن رَحْدُو . لقبُ أبوه بهذا اللقب المرق على يدأحد أشراف مكة الوافدين على المغرب . أخباره مذكورة في العبر ٧/٧١ — ٣٧٨ .

استقرَّ بها - بعدَ انصراف - سَیْدی الأمیرُ المذکور ، والوَزیر مَسْعود بن رَحُو<sup>(۱)</sup> وعمر بن عثمان بن سلمان .

والسلطان مَلِكُ النَّصارى بِطَرُهُ (٢) ، قد عادَ إِلَى مُلْكِهِ بِإِشْبِيلِية ، وأُخُوه كُجُلِبُ عليه بقَشْتالَة (٢) ، وقُرطبة كُخَالفة عليه ، قائمة بطائفة من كِبار النَّصارى الخَانفين على أنفيهم ، داعين لأَّخيه ؛ والمُسْلِمُون قد اغتَنَموا هُبُوبَ هذه الرِّيح . وخرق الله لهم عوائد في باب الظَّهور والخير ، لم تَكُن تَخطُر في الآمال . وقد تلقَّب السلطان – أَيَّده الله – بقي هذه المُكَيِّفات ، به « الفَنَى بالله » ، وصَدَرت عنه مُخاطبات ، بمُجمَل الفُتوح ومفَطَّلها ، يعظمُ الحِرصُ على إيصالها إلى تلك الفضائل لو أُمكن .

وأمَّا ما يرجع إلى ما يتَشَوَّف إليه ذلك الكمال من شُـغْل الوقت ؛ فَصَدَرت تقاييد ، وتصانيف ، يقال فيها — بعد ما أَعَمَلته تلك السـيادة من الانصراف — يا إبراهيم ، ولا إبراهيم اليوم (٢٠) .

منهَا: أَن كَتَابًا رُفِع إِلَى الشَّلطان فِى المَحَبَّة ('')، مِن تَصْنيف ابن أَبِي حَجَلَة (<sup>(ه)</sup> مرف التَشَارقة، أَشار الأَصحابُ بمعارضَــته، فعارضــتُه،

<sup>[</sup>١١] ش: « ماعملته » [١٣] ش: « أشار الأصحاب فعارضـــته » .

le Comte Henri : وأخوه ، الحجلب عليه ، هو Pierre le Cruel ، هو (۲) مو de Traslamar ، وانظر بنية الرواد ۲۰٦/۲ .

وقشتالة (Castille) : كورة كانت تشمل مقاطعتي طليطلة (toledo) وكوينكة (Cuenca) . وانظر ياقوت ٩٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) لمله يشير إلى قوله تعالى : يا إبراهيم أعرض عن هذا » . آية ٧٦ منسورة هود .

<sup>(1)</sup> هو ديوان الصبابة . وقد طبع بمصر سنة ١٣٠٢ ه.

<sup>(</sup>ه) أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن أبى حجلة التلمسانى ( ٧٧٠ — ٧٧٠) أديب صوفى ؛ كان يكثر الحط على أهل « الوحدة » ، وخصوصا ابن الفارض ؛ وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية ، وامتحن بسبب ذلك . وانظر الدرر الكامنة ٢٣٩/١ .

وجعلتُ المَوضوعَ أَشرفَ ، وهو تَحَبَّهُ الله ؛ فجاءَ كَتَابًا (١) ادَّعَى الأصحاب غرابتَه . وقد وُجِّه إِلى المَشْرق مُعْبه كَتَاب : « تَاريخ غَرْ ناطة » ، (٢) وغيرُه من تَاليني . وتَمُرُّف تَحبِيسُه بخَانقَاه سَعيد الشُّمَداء (٣) مِن مِصر ؛ وانثال الناسُ عليْه ، وهو في لَطَافة الأَغْماض ، يَتَكَلَّف أَغْراضَ المشارِقة . مِن مُلَحِه :

سَلَّتُ لَمِصْرَ فِي الهَوَى مَن بَلَدٍ يَهَدِيه هَوَاوُهُ لَدَى استِنشَاقِهِ مَن يُنْكُرُ دَعُواىَ فَقُلُ عَنِّى لَهُ تَكْنِى امرأَهُ الْعَزِيزِ مِن عُشَّاقِهِ والله يرزَقُ الإعانَة في انتِساخه وتُوجِيهه . وصَدَر عنِّى جُزَعَ شَمَّيتُه : « الفَيْرَة

[۳۳ب]

<sup>[</sup>٢] ط: ﴿ المشرق ، وصحبته ، .

<sup>(</sup>١) يتحدث ابن الخطيب عن كتابه: «روضة التعريف بالحب الشعريف» ؟ وهو كتاب يقل أن يوجد نظيره بين كتب التصوف فى المسكتبة الإسلامية ؟ تحدث فيه عن مذاهب الصوفية ، وعن طريقة أهل « الوحدة المطلقة » ، فنسبه أعداؤه إلى القول بالحلول ، فكان هذا السكتاب من أسباب محنته التي انتهت بقتله رحمه الله . ولا تزال المسكتبة الاسلامية تحتفظ بنسخ من هذا السكتاب ؛ وفي المجموعة القيمة من المخطوطات التي صورتها جامعة الدول العربية ثلاث نسخ خطية منه .

<sup>(</sup>٢) فى نفح الطيب ٢٤٨/٤ -- ٢٥١ : وصف لهذه النسخة التي أرسلها ابن الخطيب لتوقف بخانقاه سميد السعداء ، والتي لا تزال قطعة منها فى مكتبة رواق المضاربة من جامع الأزهر الشريف .

<sup>(</sup>٣) والخانقاه ، بالكاف ، وبالقاف ، (Khāngāh) وترسم «خانكه» أيضا : مسكن المصوفية المنقطمين اللمبادة ، والأعمال الصالحة . وهـذه الحانقاه كانت داراً للاستاذ قنبر ، أو « عنبر » ، أحد خدام القصر أيام الفاطميين ، وكان يلقب بسعيد السعداء .

وقد خصصها صلاح الدين الأيوبى سنة ٦٩ ه للفقراء الصــوفية الواردين من البلاد الشاسعة ، وجعل لهــا أوقافا ، ولذلك تعرف أيضا بالخانقاه الصالحية ؛ وهي أول خانقاه هملت يمصر .

انظر خطط المقریزی ۲۷۳/۴ — ۲۷۳/۰ کنور الدهب فی تاریخ حلب (مخطوط ۲۷۳/۴ ماریخ تیمور) F. Steingass, Pers. Engl. Dict.

على أَهْلِ الحَيْرَة» (١)؛ وجزء سمَّمِته: ﴿ خَمِلَ الجُنْهُوْرِ عَلَى السَّفَنِ الْمَشْهُورِ ﴾ (٢). والإ كبابُ على اختصار كتاب ﴿ التَّاجِ ﴾ (٣) للجَوْ يَمْرى (١) ، وَرِدِّ جَجْمِهِ إِلَى مِقَدَارِ الْخُمُسِ ، معَ حِفظِ تَرتبِهِ السَّهْلِ ؛ واللهُ المِمْنِ على مَشْفَلَةٍ تُقطَيم بها هَذِهِ البُرْهُ الْمَانِ عَلَى مَشْفَلَةٍ تُقطَيم بها هَذِهِ البُرْهُ اللهِ إِلَا تُودَ إِلاَّ باللهِ ؛

والمطاوب المُثابَرة على تمريف يَصِلُ مِن تلك السِّيادَة والبنوَّة ؟ إذ لا يَعَمَدُر و و جُود قَافِلِ من حَجِّ ، أو لاَحق بتلحسان : يبعَثُها السَّيد الشريف مِنْها ؟ فالنَّفْس شَديدة التَعطَّش ، والقُلوب تَد بكفَت — من الشَّوق والاستطَّلاع — الحناجر ، والله أَسأَلُ أَن يَصُونَ في البُعْد وَدِيعتي منك لَدَيه ، و يُلْدِسِك العافية ، و يَخَلِّصَك و إِياى من الوَرْطَة ، و يحْمَلَنا أجمعينَ على الجادَّة ، و يختمَ لنا بالسَّعادة . والسَّلامُ و إِياى من الوَرْطَة ، و يحْمَلَنا أجمعينَ على الجادَّة ، و يختمَ لنا بالسَّعادة . والسَّلامُ السَّريم عَوْدًا على بَدْه ، ورحِهُ الله و بركاته ، من المُحبِّ المَتَشَوِّقِ ، الذَّاكِر الخَطيب . في الثاني من مُجادى الاولي من عام يَسِعة وستَّين وسَبْعِائة . انتهى .

[۲] ط: « كتاب الجوهري » . [۱۲] سقِطِت من ش كلة « انتهى » .

<sup>(</sup>١) ذكره في نفح الطيب ٤/٤ في عداد مؤلفات إين الخطيب.

<sup>(</sup>٢) ذكره في النفح أيضًا ١٤٤٤،

<sup>(</sup>٣) هوكتاب « تاج اللغة ، وصحاحالعربية » ، وقد طبيع ببولاق سنة ١٢٨٢ ه ولم يذكر صاحب نفح الطبب هذا المختصر — الذي يتحدَّث عنه ابن الخطيب هنا— ببن مؤلفات ابن الخطيب .

<sup>(</sup>٤) هو أبو نصر إسميل بن حماد الجوهرى المنوفي سنة ٣٦٣ أو ٤٠٠ . شافه المرب المباربة في ديارهم بالبادية ، بعدما دوس اللغة بالمراق رواية ودراية ، ثم العرم ذكر الصحيج مما سمع ، فكتب « الصحاح » . وهو لهــذا كله لا يزال يتبوأ المــكانة الأولى بين معاجم العربية .

انظر البغية ص ١٩٥، تاج العروس ٢١/١ ، ٢٣ .

فَأَجَبَتُهُ عِن هِــذِهِ البُخَاطَهَاتِ ، وتَهَادَيْتُ مِن السَّجِعِ خِشْيَةَ القُصورِ عِن مُساجَلَتِهِ ، فَلَم بِكُنِ فَبَأُوهُ يُلْحَق . ونَصُّ الْجُوابِ :

سَيِّدى مجدًا وعُلُوا ، ووَاحِدى ذُخْرًا مَرْ جُوا ، وَمَعَلَّ وَالَّذِي بِرًّا وَحُنُو ٓ ا . ما زالَ الشُّوقُ — مذ نَأْت بي و بك الدار، واستَحْكُمَ بيننا البعاد — يُرْعِي سَمْعِي أَنباءَك ، و يُحَيِّلُ إِلىَّ من أَيدِى الرِّياح تناولَ رَسائلك ، حَتَّى وَرَد كِتَا بُكُ العَز يز على استطلاع ، وعَهْدِغَيرِ مُضاع ، ووُدّ ذي أُجِناس وأُ نُواع ؛ فَنشَر بقَلبي مَيْت السُّلُو ، وحشَر أنواع المسَرَّات ، وقَدَح لِلقَائِك زناد الأَمل ؛ ومِن الله أَسأَل الإمتاع بك قَبَـلَ الفَوْت على ما يرضيك ، وُيُشنى أَمانِيَّ وأَما نِيك . وحَيَّليْتُه تَحِيةَ الهَائم ، لِمَواقع الغَامُم ، والمُدْ لِج (١) ، الصَّباح المتبَلِّج (٢٦) ، وأُمِلَّ على مُقْتَرَح الأولياء ، خصوصا فيك ؛ من اطمئنان الحال ، وحُسنن القرار ، وذَهاب الهَواجس ، وسَكُونَ النَّفْرَة ؛ وَعُمُومًا فِي الدُّولة ، من رُسوخ ِ القَدَم ، وهُبوبِ ربح النَّصر ، والظُّهور على عَدوُ الله ، باستِرجاع الحُصُون التي استَنقَدُوها(٢) في اعتلال الدَّولة ، وَتَخَرِيبِ الْمَعَاقِلِ التِّي هِي قَوَاعِدِ النَّنصْرِا نِيةٍ ؛ غَرِيبةٌ لا تَثَبُتُ إِلاًّ فِي الحُلْم ، وآيةٌ " من آيات الله . وَ إِنَّ خَبِيئةَ هذا الفَتْح في طَيِّ المُصور السَّابقة ، إلى هذه المُدَّة السكريمَة ، لَدَلِيلٌ على عِنابة الله بِتلك الذَّات الشريفة ، حينَ ظهرَتْ على يَدِها

<sup>[</sup>۱] ش: « وتفاديت عن السجم » . [٦] ط: « على الاستطلاع » ، ولعله تحريف [٧] ط: « الأمل ، والله أسأل » [٩] ط: « لموقع النمام » ، ش ط طپ الظاهرى : « وأملى على مقترح » [٦٢] في الأصلين : « استنفدوها في اعتسلال » [٦٤] ط: « المصور السالفة » [٥٠] ط: « حين أظهر على يدها » .

<sup>(</sup>١) أدلج: سار الليل كلبه .

<sup>(</sup>٢) تبلُّج الصبح: أسفر وأضاء؛ وصبح أبلج: مصرق مضيء.

<sup>(</sup>٣) استنقدوها: أنقدوها، وخلصوها.

خوارقُ العادة ، وما تَجدَّد آخرَ الأيام من مُعجزات المِلَّة ؛ ولَكُمُ فيها — [١٣٤] والحمد لله — بحُسن التَّدبير، ويُمن النَّقيبة (١)، من حَميد الأَثَر، وخَالِد الذِّكر، طراز (٢) في حُلَّة الخِلافة النَّصرية ، وتَأَجُ في مَفْرِق الوزارة . كَتَبها الله لـكم فيما يَرضًاه من عبادِه .

ووقفَتُ عليه الأشراف من أهل هذا القطر المحروس؛ وأذَعتُه في الله سُرورًا بعز الإسلام، وإظهارًا لنِفة الله، واستطرادًا لذكر الدَّولة المَوْلوَية بما تَستَحقُه مِن طَيِّب الثَّناء، والتإس الدُّعاء، والحديث بنعمتها، والإشادة بفضلها على الدُّول السَّالِفة والخَالِفة وتَقدُّمها، فانشرَحت الصَّدور حِباء (٢) وامتِلاَت القُوب إِجْلالا وتَعْظِيما، وحسُنَت الآثارُ اعتقادًا ودُعاء.

وَكَانَ كَتَابُ سُيِّدَى لَشَرَفَ تِلكَ الدَّولَة عُنُواناً ، ولِمَا عَسَاهُ يَسْتَمْجُمِ مَنَ لَغْتَى فَى مَناَ قِبْهَا تُرُ جُمَانا<sup>(ع)</sup> ؛ زادَه الله من فَضْله ، وأَمتع المُسْلمين ببقائه . وبَثَثَتُه (ه) شكوى الغَريب ، من الشَّوق المُزْعج ، والخيرة التي تكاد تَذْهب بالنَّفس أَسَفا ، للتَّجافى عن مِهاد الأمن ، والتَّقُويض عن دار العزِّ ، بين المولى المُنعِم ، والسَّيد الكريم ، والبَلَد الطَّيب ، والإخوان البَرَرة ؛ « ولو كنتُ أَعْلَم الغيبَ لاسْتَكُثَرُتُ من الخَير » (٥). و إن تَشَوَّفَت السيادة الكريمة إلى الحال ، الغيبَ لاسْتَكُثَرُتُ من الخَير » (٥).

<sup>[</sup>٣] ط: « الوزارة ، كتبه الله » ، ط ش طب : « لك فيا » .

<sup>(</sup>١) يقال: رجل ميمون النقيبة ؟ أى ممنجَح الفعال، مظفَّر المطالب.

<sup>(</sup>٢) الطراز : ما ينسَج من الثياب للسلطان ، وعلمَ الثوب .

<sup>(</sup>٣) حابى الرجل رِحباء : نصره ، واختصه ، ومال إليه .

<sup>(</sup>٤) ترجمان : بفتح الناء والجيم ، وضم الناء والجيم ، وفتح الناء وضم الجيم .

<sup>(</sup>ه) وبثنته ؟ هو ممطوف على قوله قبل : « وحييته تحية الهائم » . وبالأصــول : « وبثته » بالإدغام ؛ ولعله تحريف .

<sup>(</sup>٦) آية ١٨٨ من سورة الأعماف .

فعلى ما علمِتُم ، سَسيرًا مع الأَمَل ، ومُغالَبةً لِلاَّيام على الحَظَ ، وإقطاعاً للغَفْلة جانبَ العُمر .

هَل نَافِعِي وَالْجَدُّ فِي صَبِّب مَرِّى مَع الْآمَال فِي صَمَّدِ رَجَعَ الله بنا إليه . ولملَّ في عِظتَكُمُ النافعة ، شِفاء هذا الدَّاء العَيَاء إِن شاءالله ؛ على أَنْ لَطف الله مُصاحِب، وجِوارُ هـذه الرياسة المُزْنية – وحسبُك بها عَلَميةً – عصمة وافية (١) صَرفت وجه القَصد إلى ذَخِيرتي التي كنتُ أُعتدُّهَا منهم كما علمتم ، على حِين تَفَا ُفَمِ الخَطْبِ ، وتلَوُّن الدُّهْرِ ، والإِفلاتِ من مَظانٌّ النَّكبة ، وقد رَبَّمتُ (٢) حولَما ؛ بعدَ ما جَرَّته الحادِثة بمَهْلَكُ السلطان المرحوم على يد ابن عَمِّه ، قَرَيِمه في الملك ، وقَسيمه في النَّسب ؛ واليتياثِ الجاه<sup>(٣)</sup> ، وتغيُّر السلطان ، واعتقالِ الأخ المُخَلَّف ، واليأس منه ، لولا تَـكييفُ الله في نَجَانُه ( عُ) ، والمَيْث بعده في المنزل والولد ، واغتصاب الضِّياع (٥) المُقتَناة من بقايا مامَتَّمَت به الدولة النَّاصرية — أَبقاها الله — من النِّعمة ؛ فَـاَوَى إلى الوَ كُو<sup>(١)</sup> ، وساهمَ في الحادث ، وأشرك في الجاه والمال ، وأعانَ على نوائب الدَّهم ، وطلَبَ الوتر (٧)، حتى رَأَى الدُّهمُ مَكَانِي ، وأمَّلَ الملوكُ استخلاصِي ، وتَجَارَوا في إِنْحافي . واللهُ ُ [٣٤٠] المُخَلِّص من عِقال الآمال ، والمُرْشِدُ إلى نَبْذِ هذه الحُظوظ المَورَّطة .

<sup>[</sup>٥] ش: « من جــوار » [٦] في الأصلين : « أُعتد منها » ، وما أثبت عن ب ز [٨] في الأصل : « ارتعت » ، والمثبت عن طپ ش [١٠] طپ ش : «نجاته» [١٤] ط ش : « وتجاوزوا » .

<sup>(</sup>١) وافية: بالغة تمام الكال.

<sup>(</sup>٢) طفت بها ، ودرت حولها ؛ وفي الحديث : ﴿ إِنَّهُ مِنْ يُرْتِعَ حُولَ الْحَمَّى يُوشُكُ أَنْ يُخَالِطُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التاث: تلطخ ؛ والتياث : عطف على « ما جرته » .

<sup>(</sup>٤) النجاء : النجاة ، وهو المصدر المدود لنجا ، والمقصور نجاة .

<sup>(</sup>هُ) جَمْ ضيعة ؛ وهي العَقارُ .

<sup>(</sup>٦) وكر الطائر: عشه ، والكلام على التشبيه .

<sup>(</sup>٧) طلب الثأر .

وأنبأنى سَيِّدى بِمَا صَدر عنه من التَّصانيف الغريبة ، والرَّسائل البَليغة ، في هذه الفُتوحات الجليلة ، وبوِّدًى لو وَقَعَ الإِتحاف بها أو بعضها ، فلقد عادَلَى النَّدَم على مَا فَرَّطت .

وأما أخبار هذا القُطر فلا زيادة على ماعلة م ب من استقرار السلطان الله يحيى (١) بتُونِس مستَبدًا بأَصره بالْحَضرة بعد عَهْلَكُ شيخ الله عليه به مُضايقًا شيخ الله حليه به مُضايقًا في جِبَابة الوطن ، وأحكامه بالقرب المستظهرين بدَعوته ، مُصانعًا لهم بو فره على في جِبَابة الوطن ، وأحكامه بالقرب المستظهرين بدَعوته ، مُصانعًا لهم بو فره على أمان الرَّعايا والسَّابلة (٣) ، لو أمكن ، حسن السياسة جهدَ الوقت ؛ ومن انتظام بِحَايَة على دولتنا في أمر صاحب قُسنطينة و بُونة ، غلاباً كما علم ، مُحَمَّلا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها ، من الاستبداد والضرب على أيدى المستفلين من الأعراب ، مُنتقَض الطاعة أكثرَ أوقاتِه لذلك ، إلا ما شمل البلادَ من تغلّب العرب ، ونقص الأرض من الأطراف والوسَط ، وخود ذُبال الدُول في كل جهة ؛ وكل بداية فإلى تَمام .

وأما أخبارُ المفرب الأقصى والأدنى فلَدَيكم طِلْمُه (أَ) ، وأما المَشرق فأخبارُ الحاجّ هذه السنة من اجتلاله ، وانتقاض سلطانه ، وانتزاء الجفاة على كرسيّة ، وفساد المصانع والسِّقايات المعدّة لوَفْد الله وجاجِّ بيته ، ما يستخن العينَ وَيُطييل

<sup>[</sup>۱] سقط من ش ط : « والرسائل البليغة » [۴] ش : « لقد عادنی » [۹] ش : « غالبا » [۱۱] طب : « المتغلبين » .

<sup>(</sup>١) انظر المبر ٣٧٣/٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية س ٢٧.

<sup>(</sup>٣) السابلة: الطريق.

<sup>(</sup>٤) يقال أطلعته طلعي ؟ أي أبثته سرى .

الْبَتَّةَ ، حتى لزعموا أن الهَيْمَة (١) اتصلت بالقاهرة أياما ، وكُثُر الهَرْجِ (٢) في طرقاتها وأسواقها ، لِما وقع بين أسَمَدَ مُر (٣) المتفلّب بعد يَلْبُغَا (٤) الخاسكي ، و بين سلطانه ظاهم القلمة ، من الجولة التي كانت دائرتها عَليه ، أُجلّت عن زُهاء الحسمائة قُتْلَى ، من عاشية وموالى يَلْبُغا ؛ وتقبّض على الباقين ، فأودَع منهم السّجون ، وصلّت الكثير ، وقتل أَسَند مر في تحبّسه ، وأ لتى زمام الدولة بيد كبير من موالى السلطان ، فقام بها مسقبدا ، وقادها مستقلا ؛ و بيدالله تصاريف الأمور ، ومظاهم المُعيوب ، جَلَّ وعَلاً .

وَرغْبتی منسیدی — أَبَقَاهُ الله — أَنْلا بُغِبَّ خَطَابِهُ عَنَى ، مَتَى أَمَكُن ، يَصِلُ بَذَلكُ مِنْنَهُ الجَمَّة ، وَأَن يُقَبِّلُ عَنَى أَقدام تلك الذات المَوْلُويَة ، ويعرِّفَهُ بِمَا عندى مَن التَشْيِّع لسلطانه ، والشكر لنعمته ، وأَن تُنهُوا عنى لحاشيته وأهل اختصاصه ، النحية الحُقلَسة مِن أَنْهَاسِ الرياض ، كبير هم وصغيرِهم .

[١٣٥] وَاللَّهُ يُبُقِّيكُمْ ذُخْرًا للسَّلَمَيْنَ ، ومَلاذًا اللَّـ مِليِّن بفضله . والسَّلام عليمكم وعلى من

<sup>[</sup>١] ش طَ : « الهرج في أزقتها » [۴] ش : « الحاصكي » [٨] ط : « يصل منته الجمنة » [١٣] ش : « بتناوله » .

<sup>(</sup>١) الهيمة :كل ما أفزعك مَن صوت ؛ والصوت الشديد .

<sup>(</sup>٢) الهرج؛ الفتنة والاختلاط:

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين ، ش : سندم بدون ألف في أوله ؟ وهو الأمير الدوادار الكبير في دولة الأغرف ، كان دويداراً عند يلبغا الناصري ثم ثار عليه . مات بالإسكندية سنة ٢٦٩ . ترجمته في الدار الحكامنة ٧٦٩ .
 ترجمته في الدار الحكامنة ٣٨٦/١ و وانظر ثورته في العبر ٥/٥ ٥ ٤ - ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) يَلْبَعًا بَلَ عَبَدَ الله الحَاصَكِي (الحَاسَكِي) نَسَبَةً إِلَى خُواسَ السَلطَانَ ؛ ورأيت مجظُ بدر الذين المبنى فى ﴿عقد الجَانَ ﴾ (سنة ٧ ٠ ٨ ضبطه بضم الياء ، والباء وبينهما لام ساكنة ، تقدمت ترجمته فى س ٤٧ . وانظر العبر ٥ ٧ / ٢ ه ٤ — ٣ ه ٤ ؟ حيث القول المُفصل في ثورته هذه .

لاذَ بِكُمْ مِن السَّادَة الأولاد المناجيب، والأهل والحاشية والأصحاب، من المُحِبِّ فيكم ، المعتدِّ بكم ، شعيةِ فضلكم ، ابن خَلدون ورحمة الله و بركاته .

عنوانه: سيدى وعمادى، وربَّ الصنائع والأيادى، والفضائل الكريمة الخواتم والمبادى، إمامَ الأُمة، علمَ الأُمّة، تاجَ اللّة، فخرَ العلماء الجِلّة، عمادً الإسلام، مُصطَنَى الملوك الكرام، نُكتة الدُّول، كافلَ الإمامة، تاجَ الدول، أثيرَ الله، وليَّ أمير المسلمين الغنيّ بالله — أيدَه الله — الوزيرُ أبو عَبد الله بن الخطيب، أبقاه الله، وتولَى عَنِ المُسلمين جَزَاءه.

وكتب إلى من غرناطة :

ياسيدى ووَاتِي ، وأخى ومحلَّ ولدى ! كان الله لسكم حيث كنتُم ، ولا أعدَمكم لطفه وعنايته . لَو كان مُستَقرَّ كم بحيث يتأتى لي إليه تَرديدُ رسول ، أو إيفاد مُتطلِّع ، أو تَوجيهُ نائب ، لرجَمتُ على نفسى باللائمة فى إغفال حقكم ؛ ولكنَّ العذرَ ما علمتم ؛ واحدوا الله على الاستقرار فى كَهْف ذلك الفاضل الذى وسِعكم كنفهُ . وشمِلكم فضله شكر الله حسبَه الذى لم يُخْلِف ، رُشهرَته التى لم تَكذِب .

و إنّى اغتنمتُ سفَرَ هذا الشيخ ، وافدِ الحرَمين بمجْموع الفُتُوح (١) ، في إيصال كتابي هذا ، ويودّى لو وقفتُم على مالديه من البضاعة التي أنتم رئيسُها وصَدْرها ، فيكُون لكم في ذلك بعضُ أنس ، وربما تأدّى ذلك في بَعْضِهِ ممّاً لم

<sup>[</sup>۲] ش: «المعتمد بكم» تحريف [٤] ط: «فخرالعلماه ، عماد» [٥] ط: «الكرام كافل » [٦] ط: «أمير المؤمنين » ، ش « الوزير أبا عبد الله » [١٠] ش: « إنفاذ متطلم » [٢٢] ش: « علمتم وأحمد » [٥٠] ش: « مجموع » تحريف .

<sup>(</sup>۱) كانت عادتهم أن يبعثوا بأخبار فتوحهم ، وتوسعاتهم التي تحصل فى كل سنة ، وفى عهد كل ملك — يبعثون بها إلى الملوك المعاصرين عامة ، ولملى الحرم النبوى بوجه خاص . ولملى هذا يشير ابن الخطيب .

يُختَمَ عليه ، وظاهم الأمور نحيل عليه في تعريفكم بها ، وأما البواطن فيتا لايتأتى كثرة وضَنانة ، وأخَص ، بالصاد ، ما أظن تشو ُفَكم إليه حالى . فاعلموا أنى قد كنت بي الماه الزَّبَي (١) ، واستولى على سو المزاج المنحرف ، وتوالت الأمراض ، وأعوز الميلاج ، لبقاء السَّبب ، والمَجْزِ عن دَفعه ، وهي هذه المُداخلة جمّل الله المَاقبة فيها إلى خير ؛ ولم أترك وجها من وجوه الحيلة إلا بَذَلتُه ، فا أُخنى ذلك عتى شيئا ، ولولا أننى بعد كم شَعَلتُ الفكر بهذر التأليف ، مع الزُّهد ، و بُعد العهد ، وعدَم الإلماع بمطالعة الكتب ، لم يتَعش حالى من طريق فساد الفكر إلى هذا الحد ؛ وآخر ما صدر عنى كُنَّاش (٢) سميته باستنزال اللهاف الموجود ، في أشر الوجود (٢) ، أمليتُه في هذه الأيام التي أقيم بها رسم النيابة عن المسلطان في سَفَره إلى الجهاد ، بودي كوقتم عليه ، وعلى كتابى في المحبّة ؛ السلطان في سَفَره إلى الجهاد ، بودي كوقتم عليه ، وعلى كتابى في المحبّة ؛ وعسى الله أن يُبسِر ذلك .

ومع هذا كله ، والله ما قصرتُ فى الحرص على إيصال مكتوب إليكم ، إما من جهة أخيكم ، أو من جهة السَّيد الشَّريف أبى عَبد الله ، حتى من المغرب إذا سمعتُ الرَّ كب يتَوجّه منه ، فلا أدرى هل بلغَكم شىء من ذلك أم لا . والأحوالُ كلَّها على ما تركتموها عليه ، وأحبابُكم بخير ، على ما علمتم من الشَّوق والتشوف

[١] فىالأصل: « يحيل » ، والمثبت عن طب [٢] ط: « وأخس ما أظن » [٥] ط: « الله عاقبتها إلى » [٦] ط: « ولولا أنى » [٧] ط: « لم تتمش » ، ش: « من طريقة فساد: » .

<sup>(</sup>١) الزبى : جمع زبية ؟ وهى الرابية التى لا يعلوها الماء ، فاذا بلغها السيل كانجاوفا مجحفا . وهو مثل يضرب للشيء يتجاوز الحمد ويتفاقم . مجمع الأمثال ٢٠/١ ، لسان (زبي) .

 <sup>(</sup>۲) الكناش: الدفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط ، يستممله المفاربة كثيراً إلى اليوم . وانظر تاج العروس ٣٤٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) ذكره المقرى فى نفح الطيب ٤٤٤/٤ ، بين مؤلفات ابن الحطيب بهذا العنوان :
 استنرال اللطف الموجود ، في سر الوجود » .

والارتماض<sup>(١)</sup> لمفارقتكم ، ولا حَولَ ولا قوةَ إِلاَّ بالله .

والله محفظكم ، ويكون لكم ، ويتوتى أموركم ؛ والسلام عليكم ورحة الله ، من المُحبِّ الوَاحِش الشَّيخ ابن الخطيب . فى غرة ربيع الثانى من عام إحد وسبعين وسبعائة .

و بباطنه مُدرَجَة نَصُّها :

سيدى رضى الله عنكم . استقرَّ بتِلمِسان ، فى سبيل تقلَّبِ ومطاوعة مزاج تعرفونه ، صاحبُنا المقدَّم فى صنعة الطب أبو عبد الله الشَّقُورى ، فإن اتَّصل بكم فأعينوه على ما يَقِف عليه اختيارُه وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم (٢٠) .

عنوانه: — سيدى ومحلَّ أخى ، الفقية الجليل ، الصَّدرَ الكبير المعظم ، الرثيسَ الحاجب ، العالم الفاضل ، الوزير ابنَ خَلْدون ، وصَل الله سعدَه ، وحَرَس مجده ، عَنْه .

و إنما طولتُ بذكر هذه المخاطبات ، و إن كانت ، فيما يظهر ، خارجةً عن غرَض الكتاب ، لأن فيها كثيرا من أخبارى ، وشرح حالى ، فيستوفى ذلك منها من يتشوف إليه مِن المطالمين للكتاب .

ثم إن السلطان أَبَا حَمُّو لم يزل مُعتمِلاً في الإجلاب على بِجاَيَة ، واستئلاف قبائل رياح (٢) لذلك ، ومعوِّلا على مُشايعتي فيه ، ووَصْلِ يدِه مع ذلك بالسلطان

<sup>[</sup>۲] ط ش : « والله يحفظكم ويتسولى » [۳] ط : « فى ربيع » [ • ] ش : « وبباطنها مدرجة » [ ٧] ش ط : « المتقدم فى الطب » ، ط : « فاذا انصل » [ ١٦] طب : « بذكر المخاطبات » [ ١٣] ش : « من أخباره وشرح » .

<sup>(</sup>١) الحزن لمفارقنكيم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ؛ والمراد أن ما يختاره لا يحتاج في اختياره إلى مثلكم .

 <sup>(</sup>٣) هم من أهن قبائل بني هلال ، وأكثرهم جما . وقد أطال ابن خلدون القول في
 قبائل رياح ، وما كان لها من الأحداث في المغرب في العبر ٣١/٦ — ٤٠ .

أبى إسحاق ابن السلطان أبى بكر صاحب تونس من بنى أبى حفص ، لما كان بينه و بين أبى العباس (۱) صاحب بِجَاية وقُسَنطينة ، وهو ابن أخيه ، من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسّب والمُلك ، وكان بوفد رسله عليه فى كل وقت ، ويمُرون بى ، وأنا ببسكرة ، فأو كد الوُصْلَة (۲) بمخاطبة كل منهما ؛ وكان أبو زيَّان (۲) ابن عم السلطان أبى حَقُّو بعد إجفاله عن بجاية ، واختلال مُعَسْكره ، قد سار فى أثره إلى تِلْمِسَان ، وأَجْلَب على نواحيها ، فلم يظفر بشىء ، وعاد إلى بلاد حُصَين، فأقام بينهم ، واشتملوا عليه ، ونَجَم (١) النفاق فى سائر أعمال المغرب الأوسط ، واختلف أحياء زُغْبة على السلطان ، وانتبذ الكثير عنه إلى القَفْر ، ولم يزل واختلف أحياء زُغْبة على السلطان ، وانتبذ الكثير عنه إلى القَفْر ، ولم يزل يستألفهم حتى اجتمع له الكثيرُ منهم ، فخرج فى عساكره فى مُنتصف تسع وستين (٥) إلى حُصَين وأبى زيَّان ، واعتَصموا بجبَل تِيطَرِي (١) ، و بعث إلى . قل استنفار الدَّوَاودَة للأخد بحُجْزَتهم (٧)

<sup>[</sup>٢] ط: « وبين ابن أخيه صاحب بجاية ، وقسنطينة من المداوة » [٥] ش: « إجفاله على بجاية » [٨] سقط من ش ط قوله : « واختلف أحياء » إلى قوله : « إلى القفر » على بجاية » أصل أيا صوفية : « الذواودة » ، ط : « الزواودة » ولعل الصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>١) هو أبو العباس بن أبى عبد الله بن أبى بكر . انظر بمض أخباره فى العبر ٣٦٩/٦
 ٣٦٩/٦ — ٣٦٩/٦

<sup>(</sup>٢) الوصلة (بالضم): الانصال ، وكل ما انصل بشيء ، فالذي بينهما وصلة .

<sup>(</sup>٣) أبوزيان؟ هومحمد بن السلطان أبى سعيد عثمان بن عبدالرحمان بن يمجى بن يغمراسن. وانظر أخباره فى العبر ١٢٥/٧ — ١٣٩ ، وبغية الرواد ١٨٤/٢ ، ١٨٥ ، والاستقصة ١٣٨/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) نجم: طلع وظهر .

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل هذه الحوادث فى بغية الرواد ١٩٩/٢ سنة ٧٦٩ .

<sup>(</sup>٦) هو جبل أشير الذي كانت فيه المدينة (أشير) ؟ وقد بني زيرى ابن مناد الصنهاجي ، حين أسس مدينة أشسير ، في هذا الجبل حصنا حصينا ، وصفه يحيي بن خلدون في بنية الرواد ٢/٥٨٢ بقوله : « معقل تيطرى المشهور الحصانة ، الآخذ من الصحراء والتل ، وانظر العبر ٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٧) الحجزة « بالضم » : معقد الإزار .

أشياخهم : يعقوبَ بنَ على كبيرَ أولاد محمد ، وعثمانَ بنيوسف / كبيرَ أولاد سِباع ابن بحيي . وكتب إلى ابن مَزْ نَي قميدةٍ وطنهم بإمدادهم في ذلك ، فأمدُّهم ؛ وسرنا مغرًّ بين إليه ، حتى نزلنا القَطْفا قِبلَة يَيطرى ، وقد أحاط السلطان به من جانب التل، على أنه إذا فرغ من شأنهم سَار معنا إلى بِجَايَة ؛ وبلغ الخـبر إلى صاحب بجاية أبى العباس ، فاستألف مَن بقي من قبائل رِيَاح ، وعسكَر بطرف ثنية القِصَاب المُفضِيَة إلى المَسِيلة . وبينها نحن على ذلك اجتمع المخالفون من زُغبة ، وهم خالد ابن عامر كبير بني عامر وأولاد عَريف كبراء سُوَيْد ، ومَهَضُوا إلينا بمكاننا من القَطْمَا ، فأجفلت أحياء الدَّوَاودة ، وتأخرنا إلىالمَسِيلة ، ثم إلى الزَّاب ، وَسارت زُغبةُ إِلى تِيطرَى ، واجتمعوا مع أبي زِيَّان وحُصِّين، وهجمواعلى مُعَسْكر السلطان ١٠ أَبِي حَمُّو فَفَلُوه ، ورجع مُنهَزَ ما إلى تِلمُسان ، ولم يزل من بعد ذلك على استئلاف زُغْبَة ورياح يؤَمِّل الظُّفرَ بوطنه وابن عمَّه ، والـكرَّةَ على بجَايَة عاما فعاما ، وأنا علىحال فى مُشايعتِهِ ، و إيلاف مابينه و بين الدُّوَاودَة ، والسلطان أبى إسحق صاحب تونس ، وابنه خالد من بعده . ثم دخلت زغبة في طاعته ، واجتمعوا على خِدمته، ونهض من تلمسان لشِّفاء نفسه من حُصين و بِجَاية، وذلك في أُخرَيات إحدَى وسبعين ؛ فوفدتُ عليه بطائفة من الدُّوَاوِدَة أولاد عثمان بن يوسف ابن سليمان لنشارف أحواله ، ونطالعَه بما يَرسم لهم فى خِدمته ، فلقيناه بالبطحاء ، وضَرب لنا موعداً بالجزائر ، انصرف به العرب إلى أهليهم ، وتخلَّفتُ بعدَم لقضاء بعض الأغراض واللحاق مهم ، وصلَّيت به عيدَ الفِطْر على البَطْحاء ، وخطبتُ به ،

<sup>[</sup>۷،۳] ط: «وسرنا مقربين إليه» [۳] ط: «من خلفة التل»، ولعل الصواب: «من خلف التل» [٥] ط: «أبى العباس، فعسكر بمن استألف من قبائل رياح، وعسكر بجلرف ثنية الفيصاب» [۷] ش: «بنى عاص أولاد» [٩،٠١] ط: «مسكر ألى حمو» [٢١] ش: «حالى في مشايعتهم»، [٨،١١] في أصل أيا صوفية: «الذواودة»، ط: «الزواودة» [١٦] على : «سليان لتشارف أحواله، وتطالمه».

وأنشدتُه عِند انصرافه من المصلَّى أَهَنِّيه بالعيد ، وأُحَرُّضُه :

هـذى الديارُ فحبِّنَ صـباحًا وقِفِ المطايا<sup>(۱)</sup> بينهنَّ طِلاحَا<sup>(۲)</sup> لا تَسأَل الأطلالَ إن لم تَرْوها عبراتُ عينك واكفاً مُمتاحًا فلقَد أُخذُنَ على جُمُونك مَوْثِقًا أن لا يُرِيْنَ مع البِعَاد شِحَاحًا إيه عن الحيِّ الجميع وَربَّماً طرِبَ الفؤاد لذكرهم فارتاحًا

\* \* \*

ومنازِلِ للظَّاعنين استَعجَمت خُزْنًا وَكَانِت بِالسُّرورِ فِصَاحًا وهي طويلة ، ولم يبق في حفظي منها إلَّا هذا .

و بينها نحن فى ذلك ، بلغ الخبر بأن السلطان عبد المهزير (٣) صاحب المغرب الأقصى من بنى توين ، قد استولى على جبل عامر بن محمد الهينتاتى بمراكش ، وكان آخذاً بمُخَنقه (٤) منذُ حَوْل ، وساقه إلى فاس فقتله بالعذاب ، وأنه عازم على النهوض إلى تِلمِسان ، لما سَلَف من السلطان أبى حَمُّو أثناءَ حِصَار السلطان عبد العزيز لعامر فى جَبَله ، من الإجلاب على ثغور المغرب ؛ ولحين وصول هذا الخبر ؛ أضرب السلطان أبو حَمُّو عن ذلك الشأن الذى كان فيه ، وكرَّ راجعًا إلى تلمِسان ، وأخذ فى أسباب الخروج إلى الصحراء ، مع شيعة بني عامر من أحياء وزُغبَة ، فاستألف ، وجَمَع ، وشد الرَّحال ، وقَضَى عيد الأَضحَى ؛ وطلبتُ منه الإِذنَ فى الانصراف إلى الأندلس ، لتعذّر الوجهة إلى بلاد رِياح ، وقد أظمَ الجؤُ

## [٥] ش : « إيه على » .

<sup>(</sup>١) جمع مطية : وهي الناقة أو البعير يمتطى ظهره .

 <sup>(</sup>٣) جمع طلح « بالسكسر » : وهى الناقة أضمرها السكلال ، وأجهدها الإعياء من طول السفر .

<sup>(</sup>٣) هو أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس بن أبى سالم المريني ولى سنة ٧٩٦ بعد وفاة أبيه أبي سالم ، وتوفى سنة ٧٩٩ . انظر الاستقصا ١٤١/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المخنق : موضع الحنق من العنق .

بالفِتنة ، وانقطمت السُّبُل ؛ فأذِن لى ، وحمَّلني رسالة فيما بينه وبين السلطان ابن الأحَر، وانصرفت إلى المرسَى بهُــنَيْن ؛ وجَاءه الخبر بنزول صاحِب المَفْرِب تَأَزَا في عساكره ، فأجفَل بَمدِي من تِلمُسان ، ذاهبًا إلى الصَّحراء عن طريق البَطْحَاء، وتعذر على و كوب البحر من هُنَيْن فأقصرت، وتأدَّى الخَبَر إلى السُّلطان عبد العزيز بأنى مقيم بهُــنَيْن ، وأن معى وديعة احتماتُها إلى صــاحب الأندلس ، تَخَيَّل ذلك بعضالغواة ، فـكتب إلى السلطان عبدالعز يزفأ نفذ منوقته سَرية<sup>(١)</sup> من تازا(٢٦) تعترضني لاسترجاع تلك الوديعة ، واستمرَّ هو إلى تِلمِسْان ؛ ووافتني السُّرية بهُـنَين وكشفوا الخبر فلم يَقِفوا على صحته ، وحماوني إلى السلطان ، فلقيته قريبا من تِلمِسان ؛ واستكشفَني عن ذلك الخبر ، فأعلمته بيقينه ، وعنَّفني على مفارقة دارهم ، فاعتذرت له بما كان من عَمَر بن عبد الله المستبدّ عليهم ، وشَهد لي كبير مجلسه ، ووليُّ أبيه وابنُ واليِّه : وَنَزْ مار بن عَريف ، ووزيرُ ، عَمَر بن مسعود بن منديل بن حامة ؟ واحتمَّت الألطاف، وسألني في ذلك المجلس عن أمر بجَاية، وأفهمني أنه يروم تملكها ، فهوَّ نتُ عليه السَّبيل إلى ذلك ، فسُرَّ به ، وأقمت تلك الليلة في الاعتقال . ثم أطلقني من الغد ، فعمدت إلى رباط الشيخ الولى أبي مَدْيَن ، وتزلت مجواره مؤثرا للتَّخَلَّى والانقطاع للعلم لو تُركَتُ له .

<sup>[</sup>١] ط: « رسالة إلى السلطان » [٦] ط: « يخيل ذلك » .

<sup>(</sup>١) السرية : قطعة من الجيش . ويقال : خير السرايا أربع مئة .

<sup>(</sup>۲) تازا (تازة) [ Taza عرضها الفهالى ٤' — ٣٤° ، وطولها الغربى ٤° ] : مدينة في المغرب الأقصى ، تبعد عن فاس نحو الشرق ٢٧٧ كيلو متراً ؟ وهي إحدى المدن الحربية القديمة بالمغرب ؟ أسست قبل الفتح الإسلامي بكثير . ولمسكانتها الحربية اتخذها الحسن بن ادريس الثاني مقراً حربياً ، وعنى بها عبد المؤمن الموحدي فجعلها حصنا مانعا ، وفي أيام المرنيين انخذها أبو يعقوب المريني عاصمته ، وقاعدة لنزو تلسان ، ولا تزال حتى اليوم مركزاً حربيا يحسب له حسابه . وقد نسب إلى تازا علماء كثير . انظر تاج العروس ١٧/٤ .

## مشایعة السلطان عبد العزیز صاحب المغرب علی بنی عبد الواد

ولما دخل السلطان عبد العزيز تلمِسان ، واستولى عليها ، و بلغ خبره إلى أبى حَمّو ، وهو بالبَطْحاء ، فأجفل من هنالك ، وخرج فى قومه وشيعته من بنى عامر ، ذاهبا إلى بلاد رياح ، فسرّح السلطان وزير َ أبا بكر بن غازى فى العساكر لا تباعه (۱) ، وجمع عليه أحياء زُغْبَة والمَعْقِل باستِثلاف وليّه وَنَزْ مَارْ (۲) وتدبيره ؛ ثم أعمل السلطان كنظر م ، ورأى أن يقدّمنى أمامه إلى بلاد رياح لأوطد أمره ، وأحملهم على مناصرته ، وشفاء نفسه من عدوة ، بماكان السلطان آنس منى من استباع رياح ، وتصريفهم فيا أريده من مذاهب الطاعة ، فاستِدعانى مر خُلُوتى بالفُبّاد عند رباط الوكل أبى مَدْيَن (۱) ، وأنا قد أخذت فى تدريس العلم ، واعتزمت على الانقطاع ؛ فآنسنى ، وقراً بنى ، ودعانى إلى ما ذهب إليه من واعتزمت على الانقطاع ؛ فآنسنى ، وخلّع على ، ودعانى إلى ما ذهب إليه من ذلك ، فلم يسمنى إلا إجابتُه ، وخلّع على ، وحَمَلنى ؛ وكتب إلى شيوخ ذلك ، فلم يسمنى إلا إجابتُه ، وخلّع على ، وحَمَلنى ؛ وكتب إلى شيوخ الدَّواودَة بامتثال ما ألقيه إليهم من أوامره ، وكتب إلى يعقوب بن على ، وابن في مَدْن بمساعدتى على ذلك ، وأن يحاولوا على استخلاص أبى خَمُو من بين أحياء المناء وسي العرب على المتخلاص أبى خَمُو من بين أحياء المناء الله على المتخلاص أبى خَمُو من بين أحياء العباء المناء الله الهرب الله المناء المناء الله الله المناء المناء الله المناء الله المناء المناء المناء الله المناء الله المناء المناء المناء الله المناء ال

<sup>[</sup>A] ط: « السلطان أيس من استنباع » ، طي : « أنس مني من » [١٣] في أصل أيا صوفية « الذواودة » ، طب : « الزواودة » .

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الأحداث مفصلة في المبر٧/٣٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ أبو يعقوب ونزمار بن حريف بن يميى . كان ولى بنى حرين فعهدوا إليه بمنصب الشوار ، والوزارة . وجاءت أخباره متفرقة فى العبر ۳۲۹/۷ ، ۳۳۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أبو مدين : شعيب بن الحسن الأندلسي . صوفى شهير ، يعرف بأبي مدين الغوث . له ترجمة مطولة فى البستان ص ١٠٨ — ١١٤ ، وجذوة الاقتباس ص ٣٣٧ ، أحمد بابا ص ١٢٧ .

بني عامر ، ويحولوه إلى حيَّ يعقوب بن عليٌّ ؛ فودعته وانصرفت في عاشوراء اثنين وسبمين ؛ فلحقت الوزير في عساكره وأحياء الدرب من المَمْقِل وزُغْبَهُ على البَطْحاء، ولقيته، ودفعت إليه كتاب السلطان، وتقدمت أمامه، وشيعني وَنَزْمار يومئذ، وأوصاني بأخيــه محمّد، وقد كان أبو حَمُّو قبض عليه عندما أحس منهم بالخلاف، وأنهم بَرَومون الرحلة إلى المغرب، وأخرجه معهمن تِلْسُان مُقيَّدا، واحتمله فىمُمَسكره، فأكد على وَنَزْ مَار يومئذ في المحاولة على استخلاصه بما أمكن، و بعث معى ابنَ أخيه عيسى في جماعة من سُوَ يْد ُيبَذْرِق (١) بِي ويتَقَدم إلى أحيـاء حُصَين باخراج أبي زَيَّان من بينهم ، فسرناجميعا ، وانتهينا إلى أحْياء حُصَين ، وأخبرهم فرح بن عيسى بوصية عمَّه وَنَزْمَار إليهم ، فَنَبَذُوا إلى أَنى زيان عهده ، و بعثوا معه منهم من أوصله إلى بلاد رياح ، ونزل على أولاد يحيى بن على بن سِبَاع ، وتوغلوا به فى القفر ، واستمريت أنا ذاهباً إلى بلاد رياح ؛ فلما انتهيت إلى التسييلَة (٢) أنفيت السلطان أبا حَمُو وأحياء رياح مُعسكِر بن قريباً منها في وطن أولاد سباع بن يحييَ من الدُّوَاودَة ، وقد تَسا َلوا(٢٠) إليه ، و بذَلَ فيهم المَطاء ليجتمعوا إليه ، فلماسمموا بمكانى بالمَسِيلَة ، جاؤوا إلى" فحملتُهم على طاعة السلطان عبد المزيز ، وأوفدتُ

<sup>[</sup>۱] ش: « بني عامر فحولوه » [۲] ط: « تمنين وسبمين » [۲] ش: « معسكره أوكد على "» [۷] ط: « يبدرونى و تقدم » تحريف ، ش: « يندر ق » تحريف أيضا ، [۸] سقط من ش ط من قوله: « باخراج أبى زبان » إلى قوله: « وانتهينا إلى أحياء حصين » [۸] ط ب: « الزواودة » ، ط ش: « وقد آسا بلوا » [۱۶] ش: « بمكانى من المسيلة » .

<sup>(</sup>١) البذرةة ، بالذال المعجمة ، وبالمهملة أيضًا : الحفارة ؛ والمبذرق: الحفير . وانظر س ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) تسائل القوم : خرجوا متنابعين واحداً بعد واحد .

<sup>(</sup>٣) المسيلة ، بالفقع ثم الكسر ، والياء الساكنة بمدها لام : مدينة بالجزائر ؟ كانت تسمى بالمحمدية نسبة إلى أبى القاسم محمد بن المهدى الفاطمى « القائم » الذى اختطها سنة • ٣١ . وهى واقعة شملل شط الحضنة Chott el Hodna ، بعيدة عنه بنحو ٣٨ كيلو مترا ؟ وفى المصرق ، إلى الجنوب قليلا ، من مدينة أشير Achir ، وبينهما نحو ٨٧ كيلو متراً .

أعيانهم وشيوخهم على الوز برأ ي بكر بن غازى ، فلقوه ببلادالدِّياً لِم عند نَهر وَاصِل ، فأتوه طاعَتهُم ، ودعَوه إلى دخول بلادهم في اتباع عدوه ، ونهَض معهم وتقدمت أنا من الَسِيلة إلى بَسْكَكُرة ، فلقيت بهايعقوب بن على ، واتفق هو وابن مُزْنَى على طاعة السلطان، و بعث ابنه محمداً للقاء أبي حَمُّو وأميرِ بنيعامر خالد بن عامر، يدعوهم إلى نزول وطَّنه ، والبُعد به عن بلاد السلطان عبدالمزيز، فوجده متدلِّيا من المَسيلة إلى الصَّحراء، ولقيه على الدَّوْسَن (١) و بات لَيْلته ُ يعرض عليهم التحول من وَطَنِ أولاد سِبَاع إلى وطنهم بشرق الزَّاب، وأصبح يومَه كذلك، فما راعهم آخرَ النَّهار إلاانتشارالتَجاج خارجاً إليهم منأفواه الثَّنيَّة، فركبوا يستشرفون، و إذا بهوادى الخيل طالعة من الثَّنيَية ، وعساكر بنى مَرِين والمَعْقِل وزُغبة متتالية أمام الوزير أبى بكر بن غازى ، قد دلَّ بهم الطريق وفدُ أولاد سِبَاع الذين بعثتُهم من المَسِيلَة ؛ فلما أشرفوا على المُخَيِّم ، أغاروا عليه مع غروب الشمس ، فأجفل بنو عامر ، وانتُهُرِب مُخَيَّم السلطان أبي حَمُّو ورحائله وأمواله ، ونجا بنفسه تحت الليل ، وتمزُّق شملُ ولده وحرمه ، حتى خَلَصوا إليــه بعد أيام ، واجتمعوا بقصور مُصَاب<sup>(٢)</sup> مرح بلاد الصحراء، وامتلأت أيدى المساكر والعرب من نهابهم ، وانطلق

<sup>[</sup>۱] طش: «أعيانهم وأشياخهم» [٥] ش: «والتعدية عن»، وهو تحريف عما أثبت [٧] ش: «وطنهم شرق» [٩] ط: «وزغبة منثالة» [١٠] طش: «الطريق وفدا أولاد»، ش: «بعثهم من» [١١] ش: «على الحيم» تصحيف [١٧] ط: «أبي حمو ورحاله»، ش: «ورحائله وأموالهم» [٣٣] سقط من ش من قوله: «ولاه وحرمه» حتى قوله: «وامتلائت أيدى» [١٤] ش: «والعرب من نهائبهم».

<sup>(</sup>١) الدوسن ED-Doûsen : قرية من قرى الزاب تبعد ٦٠ كيلو متراً إلى الجنوب الفربى من بسكرة . انظر ترجمة بفية الرواد ٢/٩٥/ .

<sup>(</sup>۲) رسمه على قاعدته ، التي قررها صدر المقدمة ، بصورة صاد وسطها زاى ، إشارة إلى أن الصاد تنطق مشمة بالزاى ؛ ومكان قصور مصاب جنوب المسكان المسمى . W. Nessa وشمال Ohardaia بالجزائر ، وأظن أنها كانت تقع على الوادى المسمى W. Nessa .

محمد بن عَريف في تلك العَيْهـة ، أطلقه الموكَّلون به ، وجاء إلى الوَزير وأخيه وَنَزْ مار ، وتَكَنَّوه بما يَجِب له ، وأقام الوزير أبو بكر بن غازى على الدَّوسَن أياما أراح فيها ، و بعث إليه ابن مَزُنَى بطاعيته ، وأَرغَد له من الزّاد والمُلُوفة (١)، وارتَحل راجِماً إلى المغرب؛ وتخلَّفتُ بعدَه أياما عند أَهْلِي بَبَسْكَرَة ، ثم ارتحلتُ إلى السَّلطان في وَفد عظيم من الدَّوَاوِدَة ، يقدُمُهُم أُبُو دينار (٢) أخو يعقوب ابن على ، وجماعة من أعيانهم ، فسَابقنا الوزيرَ إلى تِلْسَان ، وقدِمنا على السُّلطان ؟ فوسِمَنا من حِباله (٣) و تَكْرِ مته ، ونزُ ُله ما بَهُد العَهْد بِمثله ، ثم جَاء من بعدِ نا الوزيرُ أبو بَكر بنغَازى على الصّحراء ، بعدَ أنمر ّ بقُصور بني عامر (٤) هُنالك فَخَرَّبَهَا ، وَكَانَ يُومُ قدومه على السلطان يوماً مَشهوداً ؛ وأَذِنَ بعدها لوفود الدُّواودة بالانصراف إلى بلادهم ، وقد كان يَنتظر بهم قُدُومَ الوزير ، وَوليَّه وَنَزْ مار ابن عَرِيف، فودُّعوم، وبالغ في الإِحسَان إليْهم، وانصَرفوا إلى بلادِهم ؛ ثم أعمل نظرَه في إخراج أبي زَيَّان من بين أُحياء الدَّوَاوِدَة لما خشي من رجوعه إلى حُصَين ، فواس بى فى ذلك ، وأطلقنى إِلَيْهم فى محاولة انصرافه عنهم ، فانطلقتُ لذلك ؛ وكان أحياء حُصَين قد توجَّسوا الجِيفة من السُّلطان وتنكَّروا له ، وانصَرفوا إلى أهلهم بعدَ مَرْجعهم من غَزاتهم مع الوزير ، وبادَروا باستدعاء

<sup>[</sup>۲] ط: «بن غازی بالدوسن»[۱۲،۱۰،۵] ط: « الزواودة » ، فيأصل أياصوفية : « الذواودة » [۷] « فوسعنا من حبايته » تحريف [۱۵] ش : «من غزواتهم مم» .

<sup>(</sup>١) العلوفة (بالضم): العلف.

<sup>(</sup>۲) هو أبو دينار يعقوب بن على بن أحمد ؟ شيخ قبائل رياح . له فى الأحــداث السياسية بالمغرب فى هذا العهد الآثار البعيدة المدى . انظر بنية الرواد ۲۰۱/۲ ، ۲۰۳ ، والعبر ۳۳۰/۷ .

<sup>(</sup>٣) الحباء (بالكسر): العطاء.

<sup>(</sup>٤) كانت هذه القصور — كما يفهم من حديث ابن خلدون عنها — بالصحراء ، فى جهة القبلة من الجبل المسمى مجبل راشد . وانظر العبر ٣٢٩،١٣٣/٧ .

أبى زَيَّان من مكانِه عند أولاد يحيى (١) بن على ، وأنزلوه بينَهم ، واشتملوا عليه ، وعَادوا إلى الخلاف الذي كانوا عليه أيامَ أبى حَمُّو ؛ واشتمل المغرب الأوسط ناراً ، ونَجَم صَبَى من بيت المُلك في مَغْرَ اوَة ، وهو حَمْزة بن على بن راشد (٢)؛ فر من مُعسْكَر الوزير ابن غَازِي أيامَ مُقَامه عليها فاستولى على شَكَف (٣)، و بلاد قومه (١)

[۱۳۸] و بعث السلطان وزيرَ عَمَرو بن مَسْعود (٥) في العساكر لمنازلته ، وأعيا / داؤه ؛ وانقطعتُ أنا بَبَسْكَرَة ، وحالَ ذلك ما بيني و بين السلطان إلاّ بالكتاب والرسالة . و بكني في تلك الأيام وأنا ببَسْكَرَةً مَفَرُ الوزير ابن الخطيب من الأندَلُس (٢) ، وتُدومُه على السلطان بتلمِسان توجَّس الخيفة من سلطانه ، بما كان له من الاستبداد عليه ، وكثرة السِّماية من البطانة فيه ، فأعمل الرُّحلة إلى الثغور المغربية لمطالعتها بإذْن سلطانه ، فلما حاذَى جَبلَ الفَتْح (٧) قَفُلَ الفُرضَة (٨) ، والشخور المغربية لمطالعتها بإذْن سلطانه ، فلما حاذَى جَبلَ الفَتْح (٧) قَفُلَ الفُرضَة (٨) ،

<sup>[</sup>٤] ش : « وبلاد نوبة » تحريف [ • ] ش « وزيره مسعود بالعساكر » تحريف [٨] ط : « حين توجس » ، ش : « يوجس الحيفة » [٩] ط : « وكثرت السعاية » [١٠] ط : « الثغور الغربية » ، ط : « قبل الفرضة » .

<sup>(</sup>١) هم أولاد يحيي بن على بن سباع من الدواودة . انظر العبر ١٣٢/٧ .

<sup>(</sup>۲) هو حمزة بن على بن راشد من آل ثابت بن منديل ؛ أمير من أممهاء مفراوة . كان أبوه على أميراً ، وجده راشد أميراً أيضا ؛ وحارب ملوك ُ بنى عبد الواد بنى راشد هؤلاء وصالحوهم ؛ وكانت العلاقات بينهم لا تحسن إلا لتسوء من جديد . فئورة حمزة هـذه ليست جديدة على هذا البيت . انظر العبر ١٣٣/٧ر ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت كلة عن د شلف ، في س ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) يريد بلاد مغراوة ، ويأتى قوله الصريح فى هذا ، وانظر العبر ٣٣٠/٧ .

 <sup>(</sup>٥) هو همر بن مسمود بن منديل بن حامة . انظر العبر ٣٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) قد فصل ابن خلدون الحديث عن مفر ابن الخطيب ، وقدومه إلى تلسان ، وبسين الدواعى السياسية التي دفعته إلى الفرار في العبر ٣٣٢/٨ ٣٣٦ - ٣٤٦ . (٧) يريد جبل طارق . وقد تقدم في ص ٨٢ ، ويسمى جبل الفتح ؟ سماه بذلك عبد المؤمن بن على عاهل الدولة الموحدية — حين نزل به تاصداً بلاد الأندلس للجهاد . انظر المعجب المراكشي ص ١٣٧ وسير النبلاء للذهبي نسخة أحد الثالث ١١٩١٠/١٠ : ورقة المعجب لفراكشي شرجة عبد المؤمن .

<sup>(</sup>٨) فرضة البعر (بالضم): محط السفن.

دَخُل إلى الجَبَل ، وبيده عَهْد السُّلطان عبد العزيز إلى القَائد هنالك بقبوله ، وأجاز البَحْر من حينه إلى سَبْتَة ، وسَار إلى السُّلطان بتِلْمِسان ، وقدم عَلَيْهما في يَوْم مشهود ، وتَلَقَّاه السُّلطان من الخطوة والتقريب و إدرار النِّعَم بما لا يُعْهَدُ مثلُه . وكَتَبَ إلى من تِلْسان يُعَرِّفني بِخَبره ، ويُهمُ بَبَعْضِ العِتاب على ما بَلَفه من حديثي الأول بالأندكس ، ولم يَحضُرني الآن كِتابُه ، فكان جوابي عنه ما نَصُّه :

الحمد لله ولا قوة إلا بالله ولا رَادَّ لمـا قَضَاه الله .

يا سَيدى ونِعُمِ الدُّخْرِ لاَّ بَدِى ، والهُرْوَةُ الوُثْقَى التى اعْتَلَقَتْهَا يَدِى () ، أَسَلِّمُ عليكم سلامَ القُدوم ، على المَخْدُوم ، والخُضوع ، للمَلِك المَتْبُوع ، لاَ . بل أَحَيِّيكم تَحِيَّة المَشُوق ، لِمعْشُوق ، والمُدْلج (٢) ، للصَّباَح المَتَبلّج (٣) ، وأُقرِّر ما أَنتُم أَعلَم بصحيح عَقْدى فيه من حُبِّى لَكُم ، ومعرفتى بمِقْداركم ، وذهابى ما أنتُم أعلَم بصحيح عَقْدى فيه من حُبِّى لَكُم ، ومعرفتى بمِقْداركم ، وذهابى إلى أبعد الفايات فى تعظيمكم ، والثَّناء عليكم ، والإِشادة فى الآفاق بمَناقِبكم ، ولل أبعد الفايات فى تعظيمكم ، والثَّناء عليكم ، والإِشادة فى الآفاق بمَناقِبكم ، ديْدَنَا (١٠ معروفا ، وسَجِيةً (١٠ راسخة ، يعلم الله وكَنَى به شهيداً ؛ وبهذا كا فى علمكم قَسَمَا (١٠ ما اختلف لى فيه أول وَآخر ، ولا شاهدُ ولا غائب ، وأنتم أعلم علمكم قَسَمَا (١٠ ما اختلف لى فيه أول وَآخر ، ولا شاهدُ ولا غائب ، وأنتم أعلم

<sup>[</sup>٣] ش : « وإدرارالنعيم » [٨] ط ش : «الذخرالأبدى» [١٣] ش : « دينا معروفا» ش طپ : « وكنى باقة شهيداً » ، ط : « وهذا كما فى » تحريف [١٤] ش : « ما اختلف أول وآخر » .

<sup>(</sup>١) اعتلق الشيء ، وبه : أحبه ؛ كتعلقه ، وتعلق به .

<sup>(</sup>٢) أدلج: سار الليل كله ، أو جزءاً منه .

<sup>(</sup>٣) تبلج الصبح: أسفر وأضاء.

<sup>(</sup>٤) الديدن: العادة.

<sup>(</sup>٥) السعية: الحاق.

<sup>(</sup>٦) الكلام على معنى : « وبهذا ، كما فى علمكم ، أقسم قسما الخ » .

بِمَا فِي رَفْسِي ، وأ كَبرُ شهادة (١) في خفايا ضميرى ؛ ولو كنتُ ذاك ، فقد سلَف من حقوقكم ، وجيل أُخْدِكم ، واجتلاب الحظّ — لوهيّا ه القَدَر — بمساعيكم ، وإيشَارى بالمسكان من سلطانكم ، ودولتكم ، ما يَسْتلين معاطف القلوب ، ويَسْتل (٢) بالمسكان من سلطانكم ، ودولتكم ، ما يَسْتلين معاطف القلوب ، ويَسْتل (٢) سخائم الهواجس (٦) ، فأنا أحاشيكم مِن استشعار نَبُوة (٤) ، أو إحقاق ظن (٥)؛ ولو تَعَلَق بقلب سَاق حُرِّ ذَرْ وذَرْ وَرْ وَرْ وَالله فالله أن يَقدح في الخُلوص (٧) للكم ، أو يرجيح سوابقكم (٨) ، إنماهو خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللهاء . ووالله وجميع ما يُقسَم به ، ما اطَّلع على مُستَكِينًه مِنِّى غيرُ صديقي وصديقكم المُلابس وجميع ما يُقسَم به ، ما اطَّلع على مُستَكِينًه مِنِّى غيرُ صديقي وصديقكم المُلابس حكان — لى ولكم الحكيم الفاضل العَلمَ أبى عَبد الله الشَّقُورى أغنَ ، الله . فقد عَلم نفشة مُصدور ، وَمَباثَة وُره خُلوص ، إذ أنا أعلم الناس بمكانه منكم ، وقد عَلم نفشة مُصدور ، وَمَباثَة وُره عُلوص ، إذ أنا أعلم الناس بمكانه منكم ، وقد عَلم

[۱] ش: « وأكثر شهادة » تحريف [٤] الظاهرى وأصل أيا صوفية: « إخفاق ظن » [۰] ، ش: « أو تعلق » تحريف ، ط: « ولو تعلق معلق ساق حر » [٦] ش: « ير جح سوءاً بكم » تحريف ، ط ش: « إنما هي خبيئة الفؤاد» ، ط: « الحصر واللقاء»

 <sup>(</sup>١) الشهادة : الحضور ؟ وليس يبعد أن يكون أصل الكلام : « وأكبر شهادة عا في خفايا ضميرى » ، فسقطت كلة « عا » من الأصول .

<sup>(</sup>٢) استلان الشيء: ألانه . (أساس) . ومعاطف القلوب: مثانيها ؟ ومن كلامهم: « رزقك الله عيشا تلين لك مثانيه ومعاطفه » . يريد: أسديت إلى من خيرك ما من شأنه أن يصل إلى أعماق القلوب . (وانظر اللسان (ثني) .

<sup>(</sup>٣) السخائم: الضغائن، والموحدة في النفس. والهواحس الخواطر.

<sup>(</sup>١) أحاشيكم: أنزهكم. واستشعار النبوة: إضهارها . والنبوة : الجفوة .

<sup>(</sup>٥) يقول : إلى أجلُّكم أن تصدقوا في الظنون ، فتحولوها إلى يقــين ثابت وحقيقة واقعة .

<sup>(</sup>٦) ساق حر: ذكر الفهارى ، ومن خلقه الوظاء . وبلغنى ذرء من خبر: قليل منه . وأرجو أن يكون المعنى : إن رفائى لك بحيث لا تلحقه الريبة ، ولو جاز أن يتعلق بقلب ساق حر ، وقد سار المثل بوفائه ، قليل جداً من عدم الوظاء ، فعاذ الله أن يتعلق بقلمي هذا القليل فيقد ح في حفظي لمهد الأخوة .

<sup>(</sup>٧) خلص الشيء خلوصا : صار خالصا ، ويستعمله ابن خلدون يمعني الإخلاس .

<sup>(</sup>٨) جمع سابقة ؟ وهي ما تسبق الناسَ إليه . يريد : أياديكم التي أُسديتموها إلى .

<sup>(</sup>٩) المبآنة : مصدر ميمي بمعني البث ؛ وهو أن تظهر الميرك ما عندك من سر .

ما كان منى حين مفارقة صاحب تِلمِسْان ، واضمحلال أمره ، من إجماع الأمر على الرِّحلة إليكم ، والخفوف (١) إلى حاضرة البحر للإجازة إلى عُدُوَتِكُم ، [٣٨-] تعرَّضتُ فيها للنَّهُم ، ووقفتُ بمجال الظنون ، حَتَّى تورَّطتُ في الهَلكَة بما ارتفع عنِّى مما لم آتِه ، ولا طوِ يتُ المَقْد عليه ، لولا حِلمُ مولانا الخليفة ، وحُسنُ رأيه في " وثبات بَصيرته ، لكنت في الهالكين الأولين ؛ كلُّ ذلك شوقًا إلى لقائكم ، وَعَثُّلًا لانسكم ؛ فلا تَظَنُّوا بِي َ الظُّنُونِ ، ولا تُصَدِّقُوا فِي التَّوَهَاتِ ، فأَنا مَن علمِتُم صداقةً ، وسَذَاجَةً ، وخلوصاً ، وانَّفَاقَ ظاهر وباطِن ، أثبتُ الناس عهدا ، وأحفظُهم ، غيبا وأغرُ فهم بوزن الإخوان وَمَزَايا الفَضَلاء ؛ ولأمْرِ مَّا تأخَّر كتابى من تِلمِسان فأنَّى كنت أستَشْعر متن استضافَني رَيْبًا بخطاب سواه ، خصوصا . ١ جهة كم ، لقديم ما بين الدَّولتين من الاتحاد والمظاهرة واتصال اليد ، مع أن الرَّسول تردَّد إلى أَ ، وأعلمني اهتمامَكم واهتمامَ السُّلطان ، تولاه الله ، باستكشاف ما انبهمَ (٢) من حالى ؛ فلم أترك شيئًا بما أعلم تشَوُّ وَحَمَّ إليه إلا وكشفتُ له قِناعه ، وأمَّنته على بَلاغه(٣)؛ ولم أَزَل بعدَ انتِياش(١) مولانا الخليفة لذَمانَى ، وجَذْبِه بَصَبْعَى ﴿ (٥) سابحًا فى تَيار الشواغل كما علمتُم القاطمةِ حتَّى عن الفِكر .

[٣] ش : « فى المهلكة وحسن رأيه في ّ الح » [١٣] ط : « على إبلاغه » ، ط : « انتياش المولى الحليفة لذمائى » [١٤] ط « كما علمت » .

<sup>(</sup>١) الحفوف: سرعة السير.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين : « أبهم » ، وكتب بخطه فى حاشية أصل أيا صوفية : « انبهم » ،
 ووضع عليها علامتى البدلية والصحة : « ب » و « صح » .

وقد تبع النعاة في استمال • انبهم » ؟ ولم يسمع من العرب . والصواب استبهم . وانظر تاج المروس ( بهم ) .

 <sup>(</sup>٣) البلاغ: الإبلاغ؟ وفي القرآن: « فهل على الرسل إلا البلاغ المبن »

<sup>(</sup>٤) الانتياش: الإنقاذ من الهلكة.

<sup>( • )</sup> الضبع : العضد ؟ وأخذ بضبعَيه : أي بعضديه .

وسقطَت إلى بمحل خدمتى من هذه القاصية أخبارُ خلوصكم (١) إلى المغرب، قبل وصول راجيلي (٢) إلى الحضرة ، غير جلية ولا ملتئمة ، ولم يتعين مُلقى العَصى ولا مستَقَرُ النَّوى (٣) ، فأرجَيْت (١) الحطاب إلى استِجْلا بها ؛ وأفدت و في كتابكم العزيز على ، الجارى على سَنَن الفضل ، ومذهب الحجد ، غريب ما كينه القَدر من تنويع الحال لديكم ؛ وعجبتُ من تَأتِّى (١) أملكم الشارد فيه كما كنّا ه نستبعده عند الله اوضة ؛ فحمدت الله لكم على الخلاص من ورُطة الدُّول على أحسن الوجوه ، وأجمل المَخَارج الحميدة العواقب في الدنيا والدين ، العائدة الحسن الوجوه ، وأجمل المَخَارج الحميدة العواقب في الدنيا والدين ، العائدة بحسن المال ؛ في المُخلف : من أهل ، ووَلد ، ومَتاع ، وأثر ، بعد أن رُضتُم جموح (١) الأيام ، وتوقيَّم قُلل (١) العزّ ، ومُذَّمُ الدنيا بحذا فيرها (١) ، وأخدتهم با فاق السهاء على أهلها ؛ وهنيئاً فقد نالت نفسكم التواقة أبعد أمانيها ، ثم تاقت إلى . ما عند الله ؛ وأشهد لَمَا (١) ألهم كم للاغراض عن الدنيا ونزْع اليد من حُطامها ما عند الله ؛ وأشهد لَمَا (١)

<sup>[</sup>۱] كرر الناسخ فى الأصل كلة « بمحل » فى أصل أيا صوفية [۲] ما ش : « راحلتى إلى » تحريف [۳] ما : « ومذهب المجد المجد ما كبفه » [٥] ما : « من بديم الحال» ، ش : « من تأنى أملكم الشارد» ولعله تحريف .

<sup>(</sup>١) خلص إليه : وصل إليه .

<sup>(</sup>٢) الراجل: خلاف الفارس؟ وهو من ليس له ظهر يركبه في سفره .

<sup>(</sup>٣) مستقر النوي : مكان الإقامة ؛ يقال : استقرت نواهم : أى أقاموا .

<sup>(</sup>٤) أرجيت ، وأرجأت : أخرت . يهمز ولا يهمز .

<sup>(</sup>٥) أفدت: استفدت.

<sup>(</sup>٦) تأتى الأمر: تهيأ ؛ والتأتى النهيؤ .

 <sup>(</sup>٧) راض الدابَّة: ذللها . وفرس جموح: عادته أن يركب رأسه فلا يثنيه راكبه .
 يريد ذللتم الأيام التي لا تسير وفق رغبات الناس ، وجملتموها تسير حسب رغبتكم .

<sup>(</sup>٨) توقل فى الجبل : صعد فيه ؛ وقلة كل شيء : أعلاه .

<sup>(</sup>٩) بحذافيرها : بأسرها .

<sup>(</sup>١٠) أدخل ابن خلدون لام الابتداء على « ما » النافية ؛ وهو استعمال شاذ . وقد ورد هذا الاستعمال في قول الشاعر .

الم أغفلت شكرك فاصطنعني فكيف ومن عطائك جُـل مالي

عندَ الإِصْحاب (١٠ والإِفبال ، ونُهَى (٢ الأمال ، إلا جَذباً وعناية من الله ، وحُبّا ؛ و إذا أراد الله أمراً يشر أسبابه .

واتَّصَل بى ما كان من تَحَقِّى (٢) المَثَابة (٤) المؤلوية بكم ، واهتزازِ الدولة لقُدومكم ؛ ومثلُ تلك الخِلافة ، أَيَّدها الله ، مَن يُثابر على المَفاخر ، ويستأثر [١٣٩] بالأخار ؛ وليت ذلك عندَ إقبالكم على الحظ ، وأنسِكم باجتلاب الآمال ، حتى يَحسُنَ المَتاع بكم ، ويَتجمَّلَ السَّر يرُ الملوكي بمَكانكم ؛ فالظنُّ أنَّ هذا الباعث الذي هَزَم الآمال ، و نَبَذ الحظوظ ، وهَوَّن المُفارَقَ القزيز ، يَسومكم الفرار إلى الله ، حتى يَأخذَ بيَدكم إلى فَضاء المُجاهَدَة (٥)، ويستَوي بكم على جُودِي (١٦) الرياضة (٧) ، والله بَهدى التي هي أقوم . وكَأَتى بالأَفدَام (٨) نقيلَت ،

[٣] ش : «من تخنى المتابة» . تحريب [٤] ط : «ومثل هذه الحلافة» [٨] ش ط : « له قضاء المجاهدة » ولعله تحريب [٩] في الأصل ط ش : « وكان بالأقدام » .

<sup>=</sup> وفتوى النحاة فى ذلك : أن « ما » النافية ، أشهمت « ما » التى يمعنى الذى ، فجـاز أن تدخل عليها لام الابتــداء . وانظر شرح الرضى على الـكافيــة ٣٠٦/٣ ، والحزانة ٣٣١/٤ .

<sup>(</sup>١) الإصحاب: الانقياد من بعد صعوبة. يعنى: أعرضت عن الدنيا عند انقيادها لك وإقبالها عليك .

<sup>(</sup>٢) جم نهية ؛ وهي غاية الشيء .

<sup>(</sup>٣) التَّحني، والاحتفاء : المبالغة في الإكرام .

 <sup>(</sup>٤) المثابة : الموضع أيثاب ، أى يرجع إليه مرة بســد أخرى . وفى القرآن : « وإذ جملنا البيت مثابة للناس » .

<sup>(</sup>ه) الفضاء: المستوى من الأرض المتسع . والحجاهدة : أن تحمـــل النفس على المشاق البدنية ، ومخالفة الهوى . وانظر رسالة القشيرى ص ٥ ه وتعريفات ابن العربى ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) الجودى : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ؟ وفى قول ابن خلدون هــذا : إشارة إلى ما يقال عنــد قول الله تعالى : ﴿ واستوت على الجودى ، من رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الجودى عند الطوفان . وانظر معجم البلدان ١٦٢/٣ ، الدر المنثور السيوطى ٣٣٥/٣ ، تفسير الألوسي ٥٠٠/٣ . (٧) الرياضة : تهذيب الأخلاق النفسية .

 <sup>(</sup>A) جمع قدم ، وهى السابقة التى تثبت للعبد فى علم الحق . ويكنى عنها بالقدم ، لان القدم آخر شى، فى الصورة ، وهذه السابقة آخر مايقرب به العبد من الحق . وانظر القاشانى .:
 « اصطلاحات الصوفية » ۱۷۷ نسخة الأزهى ، تعزيفات الجرجانى س ۱۱۰٥ .

والبَصَائر (۱) بِإِلهَامِ الحَقِّ صُقِلَت ، والوصُـول انكشَفَت حقائقُه لَمَا ارتفَقت عوائقُه . فيمَت أنوارُه و بَوَارِقَه ، والوصُـول انكشَفَت حقائقُه لَمَا ارتفَقت عوائقُه . وأما حالى ، والظنَّ بكم الاهتمامُ بها ، والبحثُ عنها ، فغيرُ خَفية بالباب المَولوى — أعلاه الله — ومَظهَرُها في طاعته ، ومَصْدَرها عن أمرِه ، وتصاريفُها في خدمته ، والزَّعمُ أنى قُمتُ المقامَ المحمودَ في النَّشَيع ، والانحياش (١) ، واستمالة الكافّة ، إلى والزَّعمُ أنى قُمتُ المقامَ المحمودَ في النَّشَيع ، والانحياش (١) ، واستمالة الكافّة ، إلى والمناصحة ، ومُخالطة القلوب للولاية ؛ وما يتشوّفه مَجْدُ كم ويتَطلَّع إليه فضلكم والعمامكم ، من خاصِّبُها في النَّفس والوَلَد ، فجُهَيْنَةُ خَبَرِه (١) مُؤدِّى كتابى والسَّم ، ناشيُّ تأديبي ، وثَمَرة تربيتي ؛ فسَهلوا له الإذن ، وأ لينُوا له جانبَ إليكم ، ناشيُّ تأديبي ، وثَمَرة تربيتي ؛ فسَهلوا له الإذن ، وأ لينُوا له جانبَ النَّجُوى (١) ، حتى يُؤدِّى ما عِندى وما عندكم ، وخُذُوه بأعقاب الأحاديث أن النَّجُورَى (١) ، حتى يُؤدِّى ما عِندى وما عندكم ، وخُذُوه بأعقاب الأحاديث أن يقف عند مبادئها ، واثقمِنُوه على ما تُحدَّون ، فليس بظنين (٧) على السِّر .

[٧] ط ش : « من خاصیتها » تحریف [۸ : ۹] ش : « وألینوا له النجوی » [٩] ط ش : « نایس بضنین » .

<sup>(</sup>۱) جمع بصيرة ؛ وهى قوة للقلب المنوّر بنورالقدس ، يرى بها حقائق الأشياء و بواطنها ؛ وهى للقلب بمنزلة البصر للنفس ، انظر تعريفات الجرجانى ص ٣٦ والقاشانى ٤٧ ظ ( نسخة الأزهر ) .

<sup>(</sup>۲) جمع مقام ؛ وهو الموضع يقيم فيسه السالك مشتفلا بالرياضة اسستعدادا لتخطيه بعد استيفاء رسومه . وانظر رسالة القشيرى ص ۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) يريد: استقبلتها ، فأديت واجباتها ، ونجاوزتها فصارت خلفك ؟ ذلك لأن عزمك الصادق ، سوف ينقلك من مقام إلى مقام أعلى منه ، ويصل بك إلى الله فى الزمن القصير .

<sup>(</sup>٤) الانحباش: التصرف في الأمور .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى المثل : « عند جهينة الحبر اليقين » . وفى مجم الأمثال ٢٠٤/ ، وتاج العروس : « جفن » ، « جهن » شرح واف لمنى هذا المثل .

<sup>(</sup>٦) النجوى : ما ينفرد به الجماعة ، والاثنان ( من حديث ) سراً كان أو ظاهرا .

 <sup>(</sup>٧) رجل ظنين : متهم . وهو ينظر إلى قول الله تمالى : «وما هو على النيب بظنين»
 ( آية ٢٤ من سورة النكوير ) ، فى قراءة أبى عمرو بن الملاء ، والكسائى ، وابن كثير .
 وانظر شرح الشاطبية لابن القاصح ص ٢٩٥ .

وتَشَوُّ فَى لَمَا يَرْجِع بِهِ إِلَيْكُمْ سَـيدى وصَديقى وصَديقكم المُغْرِب فى المَجِد والفَضْل ، المُساهم فى الشّدائد ، كبيرالمَغْرب ، وظهيرالدَّ ولة ، أبو يحيَى بن أبى مَدْ يَن (١) حكان الله له — فى شأن الوَلَد والحُلَّف ، تَشَوُّ فُ الصَّديق لَـكُم ، الضَّغِين (٢) على الأيام بقُلامَة النُّلُفر من ذات يدكم ، فأَطْلعونى طِلْمَ ذلك (٣) ولا يَهُمُ كُم ؟ فالفِراق الواقع حسَن ، والسلطان كبير ، والأثر جيل ، والعدوُّ السَّاعى قليل وحقير ، والنَّية صالحة ، والمَمَل خالص ؛ ومن كان لله كان الله له .

واستطلاعُ الرياسة المَزْنيَة الكافلة — كافأ الله يدها البيضاء — عنى وعنكم إلى مِثله من أحوالكم استطلاعُ من يَستَرجحُ وِزانَـكم ، ويشكُر الزمانَ على ولادِه (٢) لمثلكم .

وقد قررتُ لماُومه من مناقبكم ، و بُعد شَأْوكم ، وغريب مَنْحاكم ، ما شهدَت به آثاركم الشائمة ، الخالدة فى الرسائل المُتأدِّية ، وعلى ألسِنَة الصادر والوارد من الدكافّة ؛ مِن حَمل الدّولة ، واستقامة السياسة ؛ ووقَفْتُه على سَلامكم ، وهو يُراجِعكم بالتَّعاء .

وسَلامی علی سیدی ، وَفَلْدَ وَ كَبِدی (٥) ، و مَحَلَّ وَلَدی ، الفقیه الزَّ كی الصَّدر أبی اكحسن نَجلِكم ، أعزَّ ه الله ؛ وقد وقع منِّی مَوقع َ الْبُشْرَی حلُوله من

(۱،۲] ش: « البيكم سيدى وظهير الدولة أبو يحبي » [ ٤] ط: « فأطلعوه طلع ذلك » [٦] ط: « ومن كان له كان » تحريف [٧] ش: « انزية الـكاملة » [٩] ط: « طلى ولاه بمثلكم » [١٠] ط: « قررت لعلوه » ، ط: « إمنحاكم ما أشهدت م به » (١١] ط: « المنأدية على ألسنة » .

<sup>(</sup>١) همو أبو يحي بن أبى مدين ، كانب السلطان عبد العزيز المربنى . سَفَرَر عنه لإحضار أولاد ابن الحطيب من الأندلس إلى المغرب . وانظر العبر ٧/٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الضنين: البخيل.

<sup>(</sup>٣) يقال: أطامته طلعي ؟ أي أبثثته سرى .

<sup>(</sup>٤) الولاد ، بالكسر: الولادة .

<sup>(</sup>٠) قطعة كبدى .

الدّولة بالمكان العزيز، والرُّتبة النّابهة ، والله 'ياحِفكم جَمِعاً رِداء العافية والستر ويُعهد لَكم محل الغيطة والأمن ، ويَحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته ، ويُجريكم على عَوائد لُطفه وعنايته ؛ والسلام الكريم يخصُكم من الحجب الشاكر الدّاعى الشائق شيعة فَضْلكم : عبد الرحمن بن خَلدُون ، ورحمة الله و بركاته في يوم الفطر عام اثنين وسبعين وسبع مائة .

وكان بقث إلى مع كتابه نسخة كتابه إلى سُلطانه ابن الأحر صاحب الأندلس، عند ما دخل جَبَل الفتح، وصار إلى إيالة (١) بني توين، فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب، فرأيت أن أثبته هُنا و إن لم يَكن من غَرض التأليف لغرابته، ونهابته في الجودة، وأن مِثلَه لا يُهمَل من مثل هذا الكتاب، مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار الدُول في تفاصيل أحوالها. ونصر الكتاب: بانُوا فَمَن كان باكيا يَبْكي هَذِي ركاب (٢) المشركي بِلاَ شَكِ فِيمِن النَّوا فَمَن كان منها المحدرة إلى بطون الرَّبي إلى الفُلْكِ في تصدَّع الشَّمْلُ مثلها المحذرة إلى صُبوب (٥) جَواهر السَّلْكِ مِن النَّوَى جَل ما لِكُ المُلْكِ مِن النَّوَى جَل ما لِكُ الْمُلْكِ

<sup>[</sup>٢] ش : « من نعمه » [٧] ش : « بني مرين يخاطبه » .

<sup>(</sup>١) الإيالة ، بكسر الهمزة : الولاية ؛ يقال : آل على القوم أولا ، وإيالا ، ولميالة بممنى ولى عليهم . وانظر تفصيل خبر انتقاله إلى المذرب فى العبر ٧/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الركاب، بكسر الراء: جم راكب؛ والسرى ،كهدى: سير عامة الليل.

 <sup>(</sup>٣) الركاب ، ككتاب : الإبل التي تحمل القوم ، واحدتها راحلة ، ولا واحد لها.
 لفظها .

<sup>(</sup>٤) جم ربوة ؟ وهي ما ارتفع من الأرض .

الصبوب ، بالضم : الموضع المنحدر ، كالصبب ؟ وبه فسر وصف النبي صــلى الله عليه وسلم : « كأنما ينحط من صبب » .

<sup>(</sup>٦) النوى ، مؤنثة : الوجه الذي ينتويه المسافر من قرب أو بعد .

مولاى . كان الله لسكم وتَوكَي أُمركم . أُسلم عليه سلام الودَاع ، وأدعو الله في تيسير اللَّفَاء والاجْزَاع ، من بعد التَفَرُق والانصداع ؛ وأفَرَّر لديكم أن الإنسان أسير الأَقدار ، مسلوب الاختيار ، منقلِّب في حُـكُم الحَقواطر والأَفكار ، وأن لا بد لحكل أول من آخِر ، وأن النفرق لَمَّا ازِم كلَّ اثنين بِمَوت أو في حياة ، ولم يكن منه بُدّ ، كان خيرُ أبواعه الواقعة بين الأحباب ، ما وقع على الوُجوه الجميلة البَريئة من الشَّر ور .

و يعلَم مولاى حالَ عبده مُنذُ وَصَل إليكم من المغرب بو لَذِكَم (١) ، ومُقامُه لديكم بحال قَلَق وقُلَمَة (٢) ، لولا تعليلكم ، ووعدكم ، وارتقاب اللَّطائف فى تقليب قلبكم ، وقطع مراحل الأيام حريصاً على استكال سنِّكم ، ونهوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم ، وتمكنُّ هُدنَة وطنسكم ، وما تحمّل فى ذلك من ترك غَرضه لفرضكم ، وما استَقَر بيده من عُهودكم ؛ وأن العبد الآن لما نَسبَّب لكم فى الهُدْنة من بعد الظّهور ، والعز/ ، ونُجْح السَّمْى ، و تَأتَّى لسنين كثيرة الصَّلح ، [15] الهُدْنة من بعد النَّهور ، والعز/ ، ونُجْح السَّمْى ، و تَأتَّى لسنين كثيرة الصَّلح ، [15] الفَرْبية ، وتَحَرَّكَ لمطالعة الثَّهُور الفَرْبية ، وقَرُب من فُرْضَة المَجَاز (٣) ، واتصالِ الأرض ببلاد المشرق ، طرقته

<sup>[</sup>٧] في الأصل: « وأقدر لديكم » ، ط: « وأقر لديكم » تحريف ؛ والمثبت عن : طي والظاهرى [٤] ط: « بموت أو حياة » [٧] ش: « حالى عنده منذ » ، طي: « إليكم من الغرب » [١٠] ش: « وما يحمّل في ذلك » .

<sup>(</sup>۱) حين خُـلم ابن الأحمر ، انتقل بأهله وولده إلى السلطان أبى سالم المريني بالمغرب ، يستغيث به لإرجاع ما كه ، وكان بصحبته ابن الحطيب ؟ وقد أكرم نزلهم الملك المريني . وحين هاد لابن الأحمر ملكه ، ذهب إلى الأندلس ، وترك أهله وولده في ضيافة بني مرين ، وبعد استقراره بدار ملكه ، لحق به ابن الحطيب ومعه ولده . إلى هذا يشير في هذه الرسالة . وانظر المبير ٢٠١٧ .

<sup>(</sup>٢) يقال : مكان قلعة (كهمزة) : ليس بمستوطن ، وهو على قلعة : أى رحلة .

<sup>(</sup>٣) يريد : الميناء الذي يجاز منه إلى المغرب من الأندلس؟ وهو جبل طارق .

الأفكار، وزعزعت صَبْرَه رياحُ الخواطر، وتذكَّر إشرافَ العُمْر على التَّام، وعواقبَ الاستخراق ، وسيرةَ الفُصَلاءِ عندَ شُمُولِ البَياضِ ؛ فعَلَبَته حال شديدة هَزَمَت التَّمَشق(١) بالشَّمل الجميع، والوَطَن المليح، والجـاه الـكمبير، والسلطان القليل النظير ، وعَمِل بمُقْتَضى قوله : « مُوتوا قَبل أن تَمَوتوا » (٢) . فإن صَحَّت هــذه الحال المرجوُّ من إمداد الله ، تَنقَّلت الأُقدام إلى أَمام ، وقوى التَّعلق بِمُرْوة الله الوُثْنَقَى ، و إن وقَع العجزُ ، وافتضَحَ العزْم ، فاللهُ يعاملنا بُلطْفِه . وهــذا الْمُر تَدَكَب مَرَامٌ صَعبُ ، لــكن سَّةَله عَلَىَّ أُمور : منها أَن الانصرافَ لَمَّا لَم يَكُن منه بُدّ ، لم يتمين على غير هذه الصّورة ، إذ كان عندَ كم من باب الْمُحال . ومنها أن مولاى لو تَعَمَح لى في غَرَض الانصراف ، لم تَكُن لى قُدرة على مَوقِف وَدَاعه ، لا والله ! وَلَـكَان الموت أَسبَق إلى " ؛ وَكَنَى بهذه الوَسيلة اكْلِمِّية — التي يَعرفها — وَسيلة . ومنها حِرصي على أن يظهر صدقُ دَعوايَ فيما كُنت أهين ُ به ، وأُظَنُّ أَبِّي لا أَصْدُقُ . ومنها اعتنامُ المفارَقة في زَمن الأمان ، والهدنة الطُّويلة ، والاستغْناء ؛ إذ كان الإنصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير هــذه الحال . ومنها — وهو أقوى الأعذار — أننى تَمْهما لم أُطِق تَهامَ هذا الأمر ، أو ضاق ذَرعى به ، لعجزِ ، أو مَرَضٍ ، أو خوفِ طريقِ ، أو َنفَاد زادٍ ،

<sup>[ 4 ، 6 ]</sup> ط: « فأصحب الحال المرجوه » تحريف [ ٩ ] ط: « بفرض الانصراف » [ ٣ ] ط: « والاستفناء إذا كان » .

<sup>(</sup>١) التعشق : اللزوم للشيء من غير مفارقة .

<sup>(</sup>۲) فی « المقاصد الحسنة » للسخاوی ص ۲۰۹ ، و « التخریجات المختصرة » لأبی الحسن بن ناصر الدین ( نسخة نور عثمانیة رقم ۷۱۷ ) ورقة ۸٦ ظ ، و « موضوعات » علی القاری ص ۸۷ — کلهم نقلا عن ابن حجر الحسقلانی : « أنه حدیث غیر ثابت » ؛ وأضاف علی الفاری قوله : « قلت : هو من کلام الصوفیة ، والممنی : موتوا اختیاراً قبل أن عوتوا اختصاراً أ والمقصود بالموت الاختیاری : ترك الصهوات ، وما یترنب علیها من الزلات والففلات » .

أو شَوْقٍ غالبٍ ، رجعت رجوع الأب الشَّفيق ، إلى الوَلد البَرِّ الرَّضى ، إذ لم أَخَلِف وَراثَى مَانعاً من الرجوع ، من قول قبيح أو فعل ؛ بَل خلَّفت الوَسائل المَرْعِية ، والآثار الخالدة ، والسَّير الجميلة ؛ وانصرفت بقَصْد شريف فَقْت به أشياخى ، وكبار وطنى ، وأهل طَوْرِى ، وتركت كُم على أتم ما أرضاه ، مُثْنِياً عليكم ، داعياً لكم . وإن فَسَح الله فى الأَمَد ، وقَضَى الحاجة ، فأمَلِي المودة الى وَلدى وتَرُ بنى ، وإن قطيع الأجل ، فأرجو أن أكون ممن وقع أجْره على الله () .

فإن كان تَصَرُّ في صوابا ، وجارياً على السَّداد ، فلا يُلاَم مَن أصاب ، وإن كان عَن حَق ، وفساد عقل ، فلا يُلام من اختـل عقله ، وفسد مزاجه ، بل يعذر ، ويُشفَق عليه ، ويُرحَم ؛ وإن لم يُعظ مَولاى أمرى حقه من العـدل ، وجُلبت / الذُّنوب ، وحُشرت بَعدى العيوب ، فحياؤه وتَفاصُفه يُنكر ذلك ، [٤٠] ويَستَحضر الحَسنات ؛ من التَّربية ، والتَّعليم ، وخدمة السَّلف ، وتَخليد الآثار، وتَسنية الوَلَد ، وتَلقيب السلطان ، والإرشاد للأعمال الصَّالحة ، والمُداخلة ، والملابسة ؛ لم يتخلَّل ذلك قطَّ خيانة في مال ولا سِر ، ولا غش في تدبير ، ولا تَملَّق به عار ، ولا كدَّره نقص ، ولا حَمَل عليه خوف منكم ، ولا طمع فيا بيدكم ؛ فإن لم تكن هذه دواعي الرَّعْي والوُصْلة والإبقاء ، ففيم تكون بين بين آدم .

وأنا قَد رحلت . فلا أوصيكم بمال ، فهُو عندى أَهُونُ مَثْرُوك ؛ ولا بوَ لَد

<sup>[</sup> ٦ ] ط: « وأن أقطم الأجل » [١٠] ط: « العدل ، و أجليت » [١٣] ط: « والإرشاد إلى الأعمال » [١٨] طي: « وأنا قد رجمت » تصحيف .

 <sup>(</sup>١) یشیر إلی قول الله تمالی: « ومن یخرج من بیته مهاجراً إلی الله ورسوله ثم یدرکه
 الموت فقد وقع أجره علی الله » آیة ۱۰۰ من سورة النساء .

فهُم رجالَكُم ، وخُدَّامَكُم ، ومِتِن يَحْرِص مثلَكُم على الاستكثار منهم ؛ ولا بميّال ، فهى من ُمرَ بَيّات بيتكُم ، وخواصِّ داركم ؛ إنما أوصيكم بحظّى العزيز كان – على يوطّنِكم ، وهُو أنتم ؛ فأنا أوصيكم بكُم ، فار ْعَونى فيكم خاصَّة ، أوصيكم بتَقُوى الله ، والمَمّلَ لغَد ، وقبض عِنان اللهو فى مَوطِن الجدّ ، والحياء من الله الذى تحص وأقال ، وأعاد النّعمة بعد زوالها (١) «لينظر كيف تعملون» (١) . وأطلب منكم عوض ما وفَرته عليكم ، من زاد طريق ، ومُكافأة ، وإعانة ، وأطلب منكم ، وهو أن تَقُولُوا لى : غَفَر الله لك ما ضَيَّمت من حَقِّى خطأ أو عمدا ؛ وإذا فَملتُم ذلك فقد رَضِيت .

واعلَمُوا أيضاً على جِهة النَّصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قُطْر، وعند كُلِّ مَلِك؛ واعتِقادُه ، و بَرَّه ، والسؤالُ عنه ، وذكرهُ بالجميل ، والإذنُ في ١٠ زيارته ، نَجابة منكم ، وسَمَة ُ ذرِع (٢) ودَها ، فإنَّما كان ابنُ الخطيب بوطنكم سَحَابة وَ رَحِية وَ نَزَلت ، ثم أَقشَمت (٤) ، وتَركت الأزاهم تفوح ، والمحاسن تلوح ؛ ومِثاله مَمَكم مثالُ المُرضِمَة أرضَمت السياسة ، والتَّدبير المَيْمُون ، ثم رقد تكم في مهد الصَّلح والأَمان ، وغطتكم بقِناع العافية ، وانصرات إلى الحمّام تغسِل اللَّبَنَ والوَضَر ، وتَمُود ؛ فإن وجَدت الرَّضيع نائما فحَسَن ، أو قد انتبه ١٥

<sup>[</sup>١] طي : « رجالكم وخُـدَمَكم » ، ط : « يحض مثلكم » [٤] في الأصلين : « في وطن الجد ً » ؛ والمثبت عن ط .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حادثة خلم ابن الأحمر عن ملكه ، والتجائه إلى بنى مرين بالمغرب لإعادة ملكه إليه . والحديث في ذلك مفصل في العبر ٣٠٦/ ٣٠٠ — ٣٠٤/٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من الآية ١٢٩ من سورة الأعماف .

<sup>(</sup>٣) يقال : رجل واسم الذِّرع ، والذراع : أي متسم الخلق .

<sup>(</sup>٤) أقشكم السحاب: تفرق وأقلم .

فلم تَتركه إِلَّا في حَدِّ الفِطام . ونَخَيَمُ لَكُم هذه الغَزَارة (١) بالحَلِف الأكبد: إنى ما تركتُ لكم وجه نصيحة في دين ، ولا في دُنيا ، إِلَّا وقَدَ وفَيْتها لكم ، ولا فارقتُكم إِلاَّ عن عَجْز ؛ ومن ظنَّ خِلاف هـذا فقد ظلّمَني وظلم ، والله يرشدكم ويتولَّى أَمرَ كم . و نَقُول : خاطِركم في ركوب البحر .

انتهت نُسخة الـكتاب، وفي طَتِّها هذه الأبيات:

صَاب (٢) مُرْن (٣) الدُّموع من جَفْن صَبِّك (١)

عندما استَرْوَحَ (٥) الصبَا مِن مَهَـبِّكُ [ [١٤١]

كَيْفَ يَسْلُو يَاجَنَّتِي عَنْكَ قَلْبُ كَانَ قَبْلِ الوُجُودِ جُنَّ بِحُبِّكُ فَمُ قُلُ كَيْفَ كَانَ بَعْدَ انتشاء السرُّوح (`` مِن أُنْسِكَ الشَّهِيِّ وَقُرْ بِكُ فَمُ قُلُ كَيْفَ كَانَ بَعْدَ انتشاء السرواهُ إلاَّ إلى بَيْتِ رَبِّكُ أَوْلِ عُدْرِي الرِّضَا فَمَا جِئْتُ بِدْعًا دُمتَ والفَضَلُ والرِّضَا مِن دَأْبِكُ وَإِذَا مَا ادَّعَيْتَ كَرْ بِكَ فَمَ تَوْنَ بَيْنَ كَرْ بِي وَوَحْشَقِ مِن كَرْ بِكُ وَلَا مَا ادَّعَيْتَ كَرْ بِكُ فَي دُو حِكَ ('') لَحْدِي وَوَحْشَقِ مِن كَرْ بِكُ وَلَدِي فَي ذَرَكَ ('') فِي دَوْ حِكَ ('') لَحْدِي وَرُجَتِي فَي تُو بِكُ يَكُ عَلَى الْفِيسِ رَاقَ بِشَمْلِي لَيْتَنِي أَهْبَتِي أَهُ اللَّهُ الْمُؤْبِكُ فَلَ الْمُعْفِى الْمُؤْبِكُ فَالْمُا أَعْرَى الْهُ إِلَى الْمَاكِلِي فَالْمُ الْمُؤْلِقِي الْمَاكِ الْمُثَلِقِ مُعْلَى الْمَاكِلِلُ الْمُؤْلِقِي فَالْمُؤْلِقِي أَلْمَالُولِهُ الْمُؤْلِقِي أَنْ الْمَاكُولُ الْمُؤْلِقِي أَنْهُ مِنْ كُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِي أَلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

<sup>[</sup>١] طب : « العرارة بالحلف » [١٣] في أصل أيا صوفية : « دراك » بالدال المهملة.

<sup>(</sup>١) الغزارة: الحكثرة من كل شيء ؟ ويريد هنا : الحكثرة من الحكلام ليس تحتها طائل . و « العرارة » ، بالعين المهملة : سوء الحلق .

<sup>(</sup> ٢ ) صاب المطر ، يصوب : نزل .

<sup>(</sup> ٣ ) المزن : السحاب .

<sup>(</sup>٤) الصب: العاشق.

<sup>(</sup> ٥ ) استروح : اشتم .

<sup>(</sup> ٦ ) انتشاء الروح: سكر الروح، من انتفى بمعنى سكر .

<sup>(</sup>٧) في ذراك : في كنفك .

<sup>(</sup> ٧ ) في دراك : في دنفك . ( ٨ ) وكر الطائر : عشه .'

ر ٩ ) جم دوحة ؛ وهي الشجرة العظيمة .

<sup>(</sup>١٠) أخذ أمنه: أعد عُده .

أَركَبَدْنِي صُروفُك الصَّفْبَ (١) حَتَّى جِئْتَ بِالبَيْنِ وَهُو أَصْعَبُ صَفْيِكُ وكَتب آخرَ النُّسخة نُخاطبني:

هَذَا مَا تَيَسَّرَ ، وَاللهُ وَلَى الخِيرَةَ لِي وَلَـكُمْ مِنْ هَذَا اللهُ الذي لا نِسْبَةَ بِينَهُ وَبِيْنَ أُولِي السَّمَالَ . رَدُّنَا الله إليه ، وأَخاَصَ تَوكُلُنَا عليه ، وصَرف الرَّغبة إلى مَا لَدِيْه .

وفى طَىُّ النُّسخة مُدْرَجة ۖ نَصُّها :

رضى الله عن سيادتكم . أونِسُكم بما صَدَر منّى أثناء هذا الواقع ممّا استحضَرَه الوَلَد فى الوقْت ؛ وهو يُسَلِّم عليكم بما يَجِبُ لَكمُ ؛ وقد حَصل من حُظْوة هـذا المقام الكريم على حَظَّ وا فِر ، وأُجْزِل إحسَانُه ، وُنُوَّة بجِرِايَتِهِ ، وأُثْبِتَ الفُرسَانُ خَلَفَه . والحَمدُ لله انتهى .

ثم اتَّصل مُقامى بِبِسْكَرَة ، والمغربُ الأوسط مُضْطَرِب بالفتنة المانعة من الاتِّصال بالسلطان عبد العزيز ، وحمزةُ بن على بن راشد ببلاد مَغْرَ اوة ، والوزيرُ عَمَر بنمَسْعُود فى العَسَاكُر يُحاصِره بِحِصن تاجَحْمُومِتْ ، وأبو زَيَّان المَبْد الوَادِي عِمَر بنمَسْعُود فى العَسَاكُر يُحاصِره بِحِصن تاجَحْمُومِتْ ، وأبو زَيَّان المَبْد الوَادِي بِعَلَاد حُصَيْن ، وهم مُشتَمِلُون عَلَيْه وقائمون بدَعْوتِه .

ثم سَخِط السلطانُ وزيرَه عَمَر بن مَسْمود ، ونَكِر منه تَقصيرَه في أَمْر ١٥ كَمْرة وَ اللّهُ اللّهُ

<sup>[</sup>٣] طپ : « الخسيرة ولى والسكم » . تحريف [٨] طپ : « وهو لكيُسلم عليبكم » [١٥] ط : « وزيره مسعود بن عمر » .

<sup>(</sup>١) ركب الصعب والذلول: الأمم الشديد والسهل.

<sup>(</sup>٢) الحياط، كغراب: داء مثل الجنون.

فتقبَّض عليه ، وسيق إلى الوَزير في جماعة منأصحابه ، فضَرَب أعناقَهم ، وصلَبَهم عِظَةً ومُزْدَجَرًا لأَهل الفَيْهَة .

ثم أوعَز السلطان إلى الوزير بالمسير إلى حُصَين ، وأبى زَيَّان ، فسَار في السَّدَكَر ، واسْتَنفَر أُحياء العرب من زُغْبة فَاوعَبهم ، ونَهضَ إلى حُصَيْن ، فامتَنعوا بجبَل تِيطَرِي ، ونزَل الوزيرُ بعساكره ومَن مَعه من أحياء زُغْبة على الجبل تِيطَرِي مِنجهة التل ، فأخَذَ بمخَنَّقهم ، وكاتب السلطان / أشياخ الدَّواودة [٤٠] من رياح بالمسير إلى حِصار تيطري مِن جهة القبْلة ، وكاتب أحمد بن مَزْنَى صاحب بَسْكُرة بإمداده بأغطيانهم ، وكتب إلىَّ يأنمني بالمسير بهم لِذلك ، صاحب بَسْكُرة بإمداده بأغطيانهم ، وكتب إلىَّ يأنمني بالمسير بهم لِذلك ، فاجتَمَعُوا على "، وسِرتُ بهم أول سنة أربع وسبعين ، حتى نزلنا بالفَطْفة (١) ، وومَدتُ ، في جماعة منهم ، على الوزير بمكانه من حِصار تيطري ، فحدً لم حدود الحِدمة ، وشارطَهم على الجَزَاء ؛ ورجَعْنا إلى أُحيائهم بالقَطْفة ، فاشتَدُّوا في حصار الجَبل ، وألجَدُوهم بسوامهم (٢) وظَهْرهم (٢) إلى قُنتَه ، فَهلك لم الخُفُ والحَاف (١٤ ) وضاق ذَرعهم (٥) بالحِصار من كل جانب ؛ ورَاسَل بَعْضُهم في والحَاف (١٤) ، وضاق ذَرعهم من بعض ، فانفَضُوا ليلاً من الجَبل ، وأبُو زَيَّان الطاعة خُفْية ، فارتاب بعضُهم من بعض ، فانفَضُوا ليلاً من الجَبل ، وأبُو زَيَّان

<sup>[</sup>٣] طي: «ثم أعن» تحريف [١١،٩] أصــل أياصوفية : « بالعطفة » ، ط : « بالقطفا » والمثبت عن طي [٦٣] أصل أيا صوفية : « وأرسل بعضهم » .

 <sup>(</sup>١) تقع القطفة شرق مدينة مليانة ؟ وفى بغية الرواد ١/٢٨ : « ... نزلوا القطفة
 من بلاد حصين ، فرحل مشرقا إليهم ، ونزل مليانة » .

<sup>(</sup>٢) السوام ، والسائمة : الإبل الراعية ، والمال الرَّاعي .

<sup>(</sup>٣) الظهر: الركاب التي تحمل الإنسان في السَّفر.

<sup>(</sup>٤) الخف للبعير والناقة ، يمنزلة الحافر للفرس. وفي الحديث : « لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر » ؟ فالحف الإبل. والحافر الفرس ، والنصل السهم يرمى به . ويكون الحافر للخيل والبغال والحمير .

<sup>(</sup>٥) ضاق به ذرعا: مثل بضرب الذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر، ، والاقتدار عليه .

معهم ، ذاهبين إلى الصَّحراء ؛ واستَولى الوزيرُ عَلَى الجَبل بما فيه من مُحَلَّفهم . ولما بلغوا مَأْمَنَهُم من القَفْر ، نَبَذُوا إلى أبى زَبَّان عهدَه (١) . فلحق بجبَال عَرَّة ، ووَفَد أعيا نَهم على السلطان عبد العزيز بتلوشان ، وفاءوا إلى طاعته ، فتقبّل فَيْتَهم ، وأعادهم إلى أوطانهم ؛ وتقدم إلى الوزيرُ — عن أمر السلطان — بالمَسير مع أولادِ يَحيى بن عَلِيّ بن سِباع ، للقَبْض على أبى زَبَّان فى جَبَل عَرَّة ، وفاء بحق الطاعة ، فكن بن عَلِيّ بن سِباع ، للقَبْض على أبى زَبَّان فى جَبَل عَرَّة ، وفاء بحق الطاعة ، لأن عَرَّة من رَعاياهم ؛ فضينا لذلك ، فلم نجده عندهم ، وأخبرُ ونا أنه ارتحل عنهم إلى بلد وَاز كَلا (٢) من مُدُن الصَّحراء ، فنزل على صاحبها أبى بكر بن سُليان ، فانصر فنا من هُنالك ، ومضَى أولاد يَحيى بن عَلَى إلى أحيائهم ، ورجَعتُ أنا إلى فانصر فنا من هُنالك ، ومضَى أولاد يَحيى بن عَلَى إلى أحيائهم ، ورجَعتُ أنا إلى عام بنا مَدَى استدعاؤه إلى حضرته ، فارتحلتُ إليه .

## فص\_\_\_لّ

وكان الوزير ابنُ الخطيب آيةً من آيات الله فى النَّظم والنَّثر ، والممارِف والأدب؛ لا يُسَاجَل مَدَاه <sup>(٢)</sup> ، ولا يُه<sup>ْ</sup>تَدى فيهَا بمثل هُدَاه .

فَمَّا كَتَب عن سلطانه إلى سلطان تُونِس جوابًا عن كتابٍ وَصل إليه مصْحو بًا بهَدِية من الخيل والرَّقيق ، فراجعهم عنه بما نصَّه إلى آخره :

10

[٣] ط: « فنقبل طاعتهم » [٩] أصل أيا صوفية : « أهل بسكرة ، وخاطبت بما وقع » .

<sup>(</sup>١) نبذ المهد: نقضه ، وألقاه إلى من كان بينه وبينه .

<sup>(</sup>۲) واركلا ( Wargla هرضها الفيالي ۳۳°، وطولها الشرق ۲۰ — ۵°): مدينة بصحراء الجزائر في جنوب مدينة Tuggurt ، و يَصل بينهما طريق تسلّحه الفوافل . وتقم في واحة بها ماء وكلاً ونخيل ؟ وبها تسمّتى الناحية كلها . ويقال لها : « واركلان » ، و « وارجلن » . انظر يافوت ۲/۸ ؛ ۲۲٪ ، الإدريسي ص ۱۲۰ بغية الرواد ۲۳٪ ، ۳۲٪ . ۳٪ . (۳) المدّى : الغانة .

الخلافة التي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف ، واستَقلّت مَباني فَخرها الشَّائع ، وعِزِّها الدَّائع ، على ما أسسه الأسلاف ، ووَجَبَ لحقها الجازم ، وفَرضها اللاَّزم ، الاغتراف ، ووَسِعَت الآملين لها الجوانبُ الرحيبة والأكناف؛ فاميزاجُنا بعلائها المائيف ، ووَلائها الثيريف ، كما امتزج المله والشلاف ، وثَناوْنا على تجدها الكريم ، وفضلها العميم ، كما تأرجَت الرياض الأفواف (٢) ، لما زارها الغهام الوكاف (٣) ؛ ودعاؤنا بطول بقائها ، واتصال على توفية حُقوقها العظيمة ، وفواضلها (٥) العميمة ، لا تتحصره الحدود ، ولا تُدركه على توفية حُقوقها العظيمة ، وفواضلها (٥) العميمة ، لا تتحصره الحدود ، ولا تُدركه خلافة و إن عَذر في التَّقصير عن نَيْل ذلك المرام الكبير الحقُّ والإنصاف . خلافة وجهة تعظيمنا إذا توجَهت الوُجوه ، ومن نُوْثِره إذا أهمنا ما نَرجُوه ، ونَفَدُره و نَفَدَّه به إلى المتعنيح المحبوب واستُدفع المكروه / السلطان الكذاك (١٤٤) [١٤٢]

<sup>(</sup>١) العلاء: الشرف.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصول ؟ والعل أصل الـكلام: • الرياض بالأفواف » ؟ والفوف ، بالضم: الزهر ، والجم أفواف .

<sup>(</sup>٣) وكف الماء: سال .

<sup>(</sup>٤) الاستشراف: التطلع إلى الشيء.

<sup>(</sup>٥) الفواضل: الأيادى الجميلة .

<sup>(</sup>٦) فدًّاه: قالله جملت فدائد؟ ونبدِّيه: نبرزه. ولعل المهنى: نضمه في مكان بارز ممتاز.

<sup>(</sup>٧) أدخل ابن الخطيب ﴿ أَلَ ﴾ على ﴿ كَذَا ﴾ الموضوعة للكناية عما لم يرد المتكلم ذكره. وقد شاع في رسائله هذا الاستمال ؟ فقد ورد في الاستقصا ٢/٣ ، نفح الطيب — أزهرية ٢/٧٤ . والمكنى عنه في هذه الرسالة هي الأوصاف التي حلّى بها سلطان تونس ﴾ ونصم حسبا وردت في ريحانة الكتاب لابن الحطيب ورقة ٢٥ ا وصبح الأعشى ٣٦/٦ : الأصمد ؟ ﴿ الحَمْلُ مَا الْحَمْدِ ؟ ﴿ الْحَمْدِ عَلَى الْمُعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْدِ عَلَى الْمُعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ونصم حسباً وردت في ريحانة الكتاب لابن الحطيب ورقة ٢٥ وصبح الأعشى ٢٥ ٣٥ .

« الحليفة ، الجليل ، الكبير ، الشمير ، الإمام ، الهام ، الأعلى ، الأوحد ، الأصعد ، الأسمى ، الأعدل ، الأفضل ، الأسبى ، الأطهر ، الأزضى ، الأحفل ، الأحفل ، الأكدل ، أبير المؤمنين أبي إسبحاق بن الحليفة الإمام ، البطل الهيام ، عيمت الأعيان ، وواحد الزمان ، المحبير الشمهير ، الطاهر الظاهر ، الأوحد ، الأعلى ، الحسيب ، الأصيل ، الأسمى ، العادل ، الحافل ، المؤمنين ، المفاص ، الموقر ، المحاجد ، المحكمل ، الأرضى ، المفدس ، أمير المؤمنين أبي يحي ، أبي بكر بن السلطان الكبير ، الجليل ، الرفيع ، الماجد ، الظاهر ، المطاهر ، المطاهر ،

ابن أبى إسْحق بن السلطان الكَذَا ، أبى يَحْيَى بن أبى بَكر بن السلطان الكَذَا ، أبى زكرياء أبى زكرياء أبى زكرياء أبى السلطان الكَذَا ، أبى إسحق بن الأمير الكَذَا ، أبى زكرياء ابن الشيخ الكَذَا ، أبى محمَّد بن عبد الواحد بن أبى حَفْص ، أبقاه الله وَمقامُه مَقام إبراهيم رزقاً وأمانا ، لا يَخُص جَلبُ الشَّمراتِ إليه وقْتا ولا يُميِّن زمانا ؟ وكان على من يَتَخَطَّفُ الناسَ من حَوْلِهِ (١) مؤيِّداً بالله مُعانا .

معظِّمُ قدرِه العالى على الأقدار ، ومُقابِلُ داعِي حقّه بالابتدار ، المُثنِى على معاليه المُخَلَّدة الآثار ، في أُصوِنَة (٢) النِّظام والنِّثار (٢) ، ثناء الروضة المعطار ، على الأمطار ، الداعي إلى الله بطول بَقائه في عضمة مُنسَدلة الأَسْتار ، وعِزَّة ثابتة المَرْ كَرْ مُسْتَقْيمة المَدَار ، وأن يَخْتِم له بعد بلوغ غايات الحال ، ونهاية الأَعال ، بالزُّلْقَى وعُقْبَى الدَّار .

[ عبدُ الله الفنيُ بالله أمير المسلمين ، محمَّد بن مَوْلانا أَميرالمسلمين ، أبى الوَليد إسماعيل بن فَرَج بن نَصْر ] (،)

[٩] رمحانة ا صبح الأعشى نثير الجمان : « غايات الآجال ، ونهايات الأعمار » ، فى الأصلبن ، وصبح الأعشى ، وريحانة ا : « وعقبي الدار سلام » .

<sup>=</sup> المعظم ، الموقر ، الأسمى ، المقدس ، المرحوم أبى زكريا بن الخليفة الإمام المجاهد الهمام ، [الشهير ، الحطير ، بطل الميدان ، مفخر الزمان ، الطاهر الظاهر ، الأمضى ، المقدس ، الأرضى ، أمير المؤمنين أبى إسحاق بن الحليفة] الهمام ، الإمام ، ذى الشهرة الجامحة ، والمفاخر الواضحة ، علم الأعلام ، فرالسيوف والأقلام ، المعظم ، المجدد ، المقدس الأرضى ، أمير المؤمنين المستنصر بالله أبى عبد الله بن أبى ركويا بن عبد الواحد بن أبى كفس الح ، .

وقد وضع بَينِ قوسَين ما أضيف من الريحانة إلى النص المروى في صبيح الأعشى .

<sup>(</sup>١) إشارته إلى الآيات ٣٥ — ٣٧ من سورة ابراهيم وانحة .

<sup>(</sup>٢) جمع صوان ؛ وهو ما صنت به الشيء .

<sup>(</sup>٣) النثار: النثر.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن نثير الجمان ؟ وهي ضرورية .

سلام كريم كما حمَلَت أحاديث الأزهار نَسَماتُ الأَسْحار، ورَوَتْ تُفورُ الأَقاحى والبَهَار، ورَوَتْ تُفورُ الأَقاحى والبَهَار، عن مُسَلْسلات الأَنهار، وتَجلّى على مِنصَّة الاشْتِهار، وجه عَروس النَّهار؛ يَخُمَّن خِلافتَكم الكريمة النِّجار، العزيزة الجَار، ورحمـة الله و بركاته.

أما بعدَ حد الله الذي أخنى حكمته البالغة عن أذهان البَشَر، فعجَزَت عن قياسها، وجَعَل الأرواح « أَجناداً مُجنَّدةً » — كا ورَدَ في الخَبَر (١) — تَحِنُ إِلَى أَجْنا سِها ، مُنجِد هـذه العِلّة ، من أوليائه الجِلّة بَمَن يَرُوض الآمال بعدَ شِماسِها (٢) ، ويُعَلِّم الأَغْراضَ قبلَ النّاسِها ، ويُعنَى بتجديد المودَّات في ذَانِه وابتفاء مَرضاته على حين إخلاق لِباسِها ؛ الملك الحق ، واصل الأسباب [ بحوله ] وابتفاء مَرضاته على حين إخلاق لِباسِها ؛ الملك الحق ، واصل الأسباب [ بحوله ] بعد انتكاث أمرا سِها (١) ، ومُغنى النَّفوس بطو له ؛ بَعْدَ إفلاسها — حداً يُدرُّ أَخلاف (١) النَّعَم بعد إبساسِها (٥) ، وينشر ربّمَ الآمال من أرماسها (١) ، ويقدِّسُ النَّفُوسَ بصِفاتِ ملائكة السموات بعدَ إبلامها (٧) .

<sup>[</sup>۱] ريحانة ا صبح الأعشى نثير الجمان : « حملت نسمات الأسحار أحاديث الأزهار » [٣] نثير الجمان : « العزيز الجمار . أما بعد » [٤] ش : « ورحمة الله تعالى » [٦] في الأصول وصبح الأعشى ، والريحانة : « الأرواح — كما ورد في الحبر — أجناد مجكنّدة الح » . والمختار اثباته عن نثير الجمان ، ش : « أجنادا مجنسة » . تحريف [٩٠٠٩] في الأصلين : « واصل الأسباب بعد » [١٠] في أصل أيا صوفية : « بعد انتكاث مِماسما » [١٢] نثير الجمان : « بعد إفلاسما » تحريف .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث: « الأرواح جنود مجندة ، ما تمارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » وما تناكر منها اختلف » الذى أخرجه مسلم فى « الأدب » من صحيحه . وانظر المقاصد الحسنة السخاوى ص ٢٤/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) شمست الدابة شماساً : شردت وجمعت .

<sup>(</sup>٣) جمع مرس ؟ وهو الحبل. وانتكث الحبل: انتقض بعد أن كان مبرما .

<sup>(</sup>٤) الأُخلاف ، جمع خلف ( بالسكسر ) ؛ وهو الضرح .

<sup>(</sup>ه) أبس بالناقة : دعا ولدها لتدر على حالبها .

<sup>(</sup>٦) جم رمس؛ وهو القبر.

<sup>(</sup>٧) الإبلاس: القنوط، وقطم الرجاء .

والصلاةُ والسَّلام على سَيدنا ومولانا محمد رسولِه سِراج الهداية و نِبْراسها (١) عند اقتناء الأبوار واقتباسها ، مُطهِّر الأرضِ مِن أوضارها وأَدناسها ، ومُصطَفَى اللهِ مِن بين ناسِها ، الآتى مُهيْمِنا على مَن ناسِها ، الآتى مُهيْمِنا على آثارها ، في حين فَترتها (٢) ومن بعد نُصْرتها واستيئاسها (٦) ، مُرغِم الفَّراغ في أَخياسها (١) ، مُرغِم الفَّراغ في أُخياسها (١) ، بعد افترارها وافترامها (٥) ، ومُعقَر أُجرام الأصنام ومُصْمِت أُجْراسها .

والرَّضا عن آله وأُصحابه وعِترته وأحزابه ، مُحاةٍ شِرْعَتِه البَيضَاء وحُرَّا مِها ، ومُلْقِحى غِراسها ، ليوث الْوغَى عند احتدام (٢) مِرَاسها (٧) ، ورُهبان الدُّجَى تَتَكَفَّل مُناجاة السَّميع العلمي ، فى وَحْشَة الليل البَهيم بإيناسها ، وُتَفَاوِحُ نسيمَ الأسحار ، عند الاستغفار ، بطيب أنفاسها .

والدُّعاء لحلافتكم العلية المُسْتنصرية بالصَّنائع التى تُشْعَشِع أيدى المِزَّة القَمْساء (٨) من أَكُواسها، ولازالت العصمةُ الإلهية كفيلةً باحترامها واحتراسها، وأَنباء الفتوح، المُؤَيَّدَة بالملائكة والرُّوح، ريحانَ جُلَّاسها، وآيات المفاخر، التى تَرَكَ الأولُ للآخِر، مُككتَتَبَة الأسْطار بأطراسها، وميادينُ الوجود مَجالا

<sup>[</sup>٤] ريحانة ا صبح: «نصرتهاواستئناسها» تحريف ، نثير: « مرغم الدراغمالضراغم ، تصبحيف [١٠] ريحانة صبح نثير: «نواسم الأسحار» [١١] صبح: « المستنصرية بالسمادة» [١٤] نثير: « وميادين الجود » .

<sup>(</sup>١) النتبراس (بالكسر): المصباح.

<sup>(</sup>٢) الفترة: ما بين كل نبيين ، أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة .

 <sup>(</sup>٣) استیأس: یئس؛ وابن الخطیب ینظر إلی الآیة: «حتی إذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد کذّ بوا جاءهم نکصر الله . . . الخ »

<sup>(</sup>٤) جم خيس؛ وهو موضع الأسد.

<sup>(</sup>٠) افتر الأسد : أبدى أسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس .

<sup>(</sup>٦) الاحتدام: شدة الحر، واحتدمت النار: التهبت.

<sup>(</sup>٧) المراس: المارسة.

<sup>(</sup>٨) عزة قعساء: ثابتة .

لجياد جُودها و باسها ، والعزُّ والمَـدلُ منسُوبَين لفُسطاطها (١) وقُسُطاسها ، وصفيحة (٢) النَّصر العزيز تَقْبضُ كَفُّها ، المُؤيّدة بالله ، على رياسها (١) ، وصفيحة النَّه ، على رياسها (١) ، المُؤيّدة بالله ، على رياسها (١) إلى عند اهتياج أضدادها ، وشَرَو (١) أنكاسها (١) ، لانتِهابِ البلاد / وانتهاسِها (١) وهبوبُ رياح رياحها وتمرد مِرْداسها (١) .

فإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم من كتائب نصره أمدادا تُذعن أعناق الأنام ، لطاعة مَلكِكِم المنصور الأعلام ، عند إحساسها (٨) ، وآتاكم من آيات العنايات ، آية تضرب الصَّخرة الصَّاء ، مَن عصاها ، بقصاها ، فتبادر بانبيجاسها (٩) ، — من حراء غَر ناطة ، حرسها الله عن الإسلام ، بعناية الملك العلام ، تَحتفِل وُفود الملائكة الكِرام ، لولائها وأعراسها ، وطواعين الطَّعان ،

<sup>[</sup>١] تثير : • والعدل والعز » [٥] نثير : • كتبنا لسكم » ، [٦] نثير : • أعناق الأيام » [٧] ش نثير : • آيات العناية » [٩] طب : • السكرام بولائمها » .

<sup>(</sup>١) الفسطاط: المدينة، ومجتمع أهل المصر حول جامعهم.

<sup>(</sup>٢) الصفيحة : السيف المريض .

<sup>(</sup>٣) رئاس السيف ، ورياسه : مقبضه ، وقائمه .

<sup>(</sup>٤) الشره: شدّة الحرس ، وأسوؤه .

<sup>(</sup>٥) الأنكاس: جمع نكس؟ وهو الرجل الضميف.

 <sup>(</sup>٦) انتهس اللحم: أخذه بمقدم أسنانه. والمراد الاستيلاء على الأراضى وانتقاصها من الأطراف ، فمل من يتنقس قطعة اللحم بالأكل.

<sup>(</sup>٧) ریاح من أكثر القبائل الهلالیـــة جماً ، وأوفرهم عدداً . وأبوهم : ریاح بن أبی ربیعة بن نهیلک بن هلال بن عامر . والریاسة علی ریاح فی عهـــد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن ریاح ؟ و للی داود هذا تنتسب « الدّواودة » .

وقد أفاض الحديث عن هـــذه القبائل ، وعما كان لها من آثار فى المغرب ، وعن منازلها ورؤسائها — ابن خلدون فى العبر ٦ /٣ ٣ — ٣٧ .

<sup>(</sup>٨) الإحساس: الرؤية والمعلم .

<sup>(</sup>٩) انبجس الماء : تفجز ؛ وفي الكلام معنى الآية :

د . . . وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بمضاك الحجر ، قانبجست منسه اثنتا عشرة عينا الح ٣٠٠ من سورة الأعراف .

في عُدوِّ الدِّين المُعَان ، تُجِدُّد عَهْــدَها بِعام عَنُواسها(١) .

والحدُ لله حداً مُعادا 'يقيِّد شواردَ النَّمَ ، و يستَدرُّ مواهبَ الجُود والسَكَرَمَ وَيُوَمِّن مِن انتكاث الجُدود (٢) وانتكاسها (٣) ، ولَى الآمال ومِكاسها (١) ؛ وخلا فَتُكم هي المَثابة التي بُزْ هي الوجود بمحاسن تجدها ، زَهْوَ الرياض بوَرْدها وآسِها ، وتُستَمدُ أضواه الفضائل من مِقْباسها (٥) ، وَتَرْ وِي رُواة الإفادة ، والإجادة غَريبَ الوِجادة (٢) ، عن ضَحَّا كها وعبّاسها (٧) . و إلى هذا أعلى والإجادة غَريبَ الوِجادة (٦) ، عن ضَحَّا كها وعبّاسها (١٧) . و إلى هذا أعلى الله معارج قَدرِكم ، وقَد فَعَل ، وأنطق بحُجَج فَخركم مَن احْتَني وانتَعَل ، فإنَّهُ وصلَنا كتابكم الذي حسبناه ، على صنائع الله لنا ، تميمة (١٨) لا تَلقَع (٩) بعدَهاعَيْن ، وجعلناه — على حُلل مواهبه — قلادةً لا بُحتاج معها زَيْن ، ودعوناه من جَيْب

[۲] نثير : « حمداً يقيد » ، صبح : «حمدا يعيد» ، تصحيف [۳] فى أصل أياصوفية : « انتكاب الجدود » [٤] نثير : « الوجود لمحاسن مجدها الرياض لروضها بورودها » ، وفيه تصحيف [٠] نثير : « وتستمد ضوء الفواضل الفضائل من » .

<sup>(</sup>۱) عمواس ، بفتح العين والميم ، وبسكون الميم مع فتح العين أوكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت المقدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان في سنة ۱۸ هـ ، مات فيه كثير من الناس ، ويقال إنه أول طاعون كان في الإسلام . وانظر تاريخ الطبري ٢٠١/٤ — ٢٠٣ ، معجم البكري ٣/١٧٣ ، ياقوت ٢/٥٧٦ ، تاج العروس (عمس) .

<sup>(</sup>٢) انتكث: انصرف. والجد: الحظ وَّالبخت، والجمم: الجدود.

<sup>(</sup>٣) انتكس : انقلب على رأسه ، وخاب وخسر .

<sup>(</sup>٤) المكاس: المشاحة ، والمشاكسة .

 <sup>(•)</sup> أقبس فلان : أعطى ناراً ، والمقباس : ما قُبست به النار .

 <sup>(</sup>٦) الوجادة (بالكسر): أن تجد بخط فيرك شيئا، فتقول عند الرواية: وجدت بخط فلان كذا؟ وحينذاك يقال: « هذه رواية بالوجادة».

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طربق الوجادة ، ودرجة الثقة بها ، وعمر وطها ؟ تفصيل تجده في « فتح المفيث » للعراق ٣/٥ ١ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٧) السمون بـ « الضحّاك » ، و « عبّاس » من الحدثين كثير ، وليس يريد ابن الحطيب أحداً منهم بعينه ، وإنما يقصد إلى « الطباق » بين ضحاك ، وعباس .

<sup>(</sup>٨) التميمة: عوذة تعلق على الانسان يتعوذ بها .

<sup>(</sup>٩) لقمه بعينه: أصابه بها ، ويقول أبو عبيدة : إن اللقع لم يسمع إلا في الإصابة بالعين .

الـكِنانة (١) آيةً بيضاء الكِتابة ، لم يَبقَ معها شَكٌّ ولا مَيْن ، وقرأْنَا مِنه وثيقَة وُدٍّ هُضِم فيهَا عن غَربِم الزَّمان دَيْن ، ورأيناً منه إنشاء ، خَدَم اليَراعُ بينَ يديه وَشَاء ، وَاحْتَزَم بهميَّان (٢) عُقدته مَشَّاء ، وسُئل عن معانيه الاختراعَ فقالَ : « إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءٍ » ؛ فأهلاً به من عَربي أَبيٍّ يَصِف السَّانح والبانَة (٢٠) ، و يبين مُنيحسن الإبالة ، أدى الأمانة ، وسُئل عن حَيِّه فانتَمَى إلى كِنانة (١) ، وأَفْصَح وهو لا يَنبِس (٥) ، وتَهالَّت قَسَماتُهُ وليلُ حِبْرِه يَمْبُس ؛ وَكَأَنَّ خَاتَمَه الْمُقَفَلَ على صِوَانه (٢) ، المتحِفَ بباكِر الوَرد في غير أُوانه ، رَعَف من مِسْك عُنوانه ؛ ولله من قَلَم دَنَّج تلك الْحَلَل ، ونقَعَ بمُجَاجِ (٧) الدَّواة المستمِدَّة من عين الحياة النُلَل(٨) ؛ فلقد تَخارق في الْجلود ، مُقتديًّا بالخلافة التي خلَّد فَخرُها في ١٠ الوجود ، فجاد بسيرٌ البيّان ولُبابه ، وسَمَح في سَبيل السَكَرَم حتَّى بمـاء شَبابه ، وجَمَح لفَرُ ط بَشاشَته وفَهامَته ، بعدَ شَهادة السَّيف بشَهامته ، فمَشَى من التَّرحيب، فى الطُّرْس الرَّحيب، على أمَّ هاميِّه .

[٤، ٥] نثير: ﴿ فَقَالَ: أَنْشَانًا إِنْشَاءَ ﴾ [١٠] نثير: ﴿ فَجَادُ بِسَحْرُ البِيانَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها .

 <sup>(</sup>۲) الهمیان ( بالکسر ): المنطقة ؛ والکلام على تشبیه القلم المتخذ من القصب ، وفى
 وسطه عقدة ، بالرجل قد اتخذ منطقة فى وسطه .

 <sup>(</sup>٣) الساع: ما أتاك من عن يمينك من ظبى أو طبر ؟ وهو مما يتيمنون به . والبانة
 واحدة البان ؟ وهو شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل ، ويتخذ منه دهن .

<sup>(</sup>٤) كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، أبو القبيلة ؟ وهو الجد الرابع الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٠) النبس: أقلَّ ألكلام؟ وما نبس بكلمة: أي ما تكلم .

<sup>(</sup>٦) الصوان: ما تصون به الهيء.

<sup>(</sup>٧) مجاج الدواة: ما تمجه . .

 <sup>(</sup>A) نقم الماء خلته : أروى عطشه .

وأ كُوم به من حكيم ، أفصَح بمَلغُوز (۱) الإِ كسير (۲) ، في اللّفظ اليسير ، وشرَح بلسان الخبير ، سِرٌ صِناعة التَّدبير (۲) ، كأنما خدَم المَلِه السَّاحرة (۱) بتلك البلاد ، قَبْل اشْتِجار الجِلاد (۱) ، فا ثَرَ تَه بالطَّارف من سِحْرها والتِّلاد ، أو عَثَر بالمُعَلَّقة ، وتِيك القَديمة المُطَلَّقة ، بدَفينَة دار ، أو كَنْز تحت جِدار ، أو ظفر لِبَاني الحَنايا (۱) ، قبل أن تَقطَع به عن أما نِيه المَنايا ، ببديعَة ، أو خَلف جِرجير (۱) الروم ، قبل مُنازَلة التُروم ، عَلَى وَديعة ، أو أَسْلَمه ابنُ أَبي

[۱] نثير: • من فصبح أفصح » [٤] نثير: • وعثر بالملقة » [•] في الأصول: • بباني الحنايا » ، والمثبت عن نثير . [٦] في الأصابن: • جرجير الرومي » ، والمثبت عن الصبح ، نثير : • أو أسهمه بن أبي سر ح »

(١) كذا في الأصول . والصواب ﴿ مَلَمَزُ ﴾ ، لأن فعله رباعي .

(٢) الإكسير: الكيمياء، وهي كله مولدة. ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب. ويطلقون الإكسير أيضا على « الحجر المسكرم » ؟ وهو المسادة التي تلتى على المواد حال ذوبانها ، فتحولها إلى ذهب أو فضة بزعمهم. وانظر تاج العروس (كسر) وشفاء الفليل ص ١٦.

(٣) صناعة التدبير: يعني بها تحويل المعادن إلى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت ، ولا

تزال ، مشكلة المشتغلين بعلم الكيمياء القديم .

(٤) يعنى بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية ، من قبيلة جراوة إحدى قبائل زناتة . كانت لها معرفة بالمكهانة ، ومعرفة الغيب ، فاستبدت بالرياسة على البربر ، وملكتهم ٣٠ سنة ، وكان لها ثلاثة من الأبناء رؤساء فى قومهم . ولقد قاومت الفتح الإسلامي فى المغرب مدَّة ، وحين انهزمت وأيقنت بانتهاء أمرها ، عند ما أصيبت بجروح قاتلة فى بعض المعارك ، أوصت أولادها بالإسلام فأسلموا ، وكان لهم أثر طيب فى استقرار الإسلام فى المغرب . انظر العبر ٨/٧ — ٩ .

(٥) اشتجرالقوم: تشابكوا ، وتشاجروا بالرماح:تطاعنوا . والجلاد :الضرب بالسيف

(٦) الحنايا: جمع حنية ، وهي القوس . ويربد بها : مجرى الماء الذي اجتلب إلى « قرطاجنة » ، ووضع على أعمدة طالية ، عُـقدت بأقواس وصلت بين عدَّة جبال منعازة بعضها من بعض ، ثم أجرى الماء فوق هذه « الحنايا » العالية . وكانت المسافة بين فرطاجنة ، وبين منبع الماء ثلاثة أيام ؟ ولا تزال بقايا هذه الحنايا موضع العبرة من مشاهديها . انظر ياقوت ٥ ٧/٧ • - ٣ • ٠ .

(۷) (Grégoire) هو البطريق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقدانفصل عن ببرنطة، واستقل بالمغرب عندالفتح الإسلامي ؛ والعرب يسمو فجرجير . وابن الحطيب يشير إلى ماكان من الحوادث بين الجيش الإسلامي ، وبين جرجير أيام الفتح . وانظر : La Grande Encyclopedie vol. 28 p. 204

سَرْح (۱) ، فى نشَبِ للفَتْح وسَرْح (۲) ، أو حَتَمَ له رَوْح بن حانم (۳) ببلوغ المَطْلَب ، أو خَتَم له رَوْح بن حانم (۱) ببلوغ المَطْلَب ، أو خَسّه زيادةُ الله بمَزيد (۱۰) ، أو خَسّه زيادةُ الله بمَزيد (۱۵) ، أو شارَك الشَّيمة فى أُمرِ أبى يَزيد (۱۵) ، أو سَار على / مِنهاج ، فى مُناصحة [۱۵] بنى صِنْهَاج (۲۷) ، وفضَحَ بتخليد أُمداحِهم كُلُّ هاج .

وأُعجِب به ، وقد عُزِّز منه مَثْنَى البيانِ بثالث ، فجَلَب سِحرَ الأُسماع ، واسترقاقَ الطَّباع ، بين مَثانِ للابداع ومَثالث ، كيف اقتدَر على هذا المَحيد ،

[•] نثير : ﴿ فِلْبِ سَحْرُهُ الْأَسْمَاعِ ﴾ . [٦] نثير : ﴿ مِثَانَى الابداعِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح ؛ كان أحد كتـَّاب الوحى للرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتدَّ ، وأهدِر دمه يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن أبى بكر الصديق يقول عنه حين ولى مصر : إنه لم يعد إلى الإسلام بعد ردته . ابن الأثير ٣ / ٧ • ، ٢ ٨

وهو أخو عثمان رضى الله عنه من الرضاعة ، ولاه مصر بعد عزل همرو بن العاس ، ثم أمره أن يغزو إفريقية سنة ٢٥ ، علىأن له من الغنيمة خمس الخمس . انظر العبر ٢٨/٢ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ( القسم الثانى ) .

<sup>(</sup>۲) النشب: المال والعقار؟ والسرح: المال <sup>م</sup>يسام فى المرحى، <sup>م</sup>يفدى به و<sup>م</sup>مراح. وقد صالح أهل إفريقية عبد الله بن أبى سرح على مليونين وخسمائة ألف دينارا، وبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار، وسهم الراجل ألفاً، وقد أصبح هذا البلغ مضرب المثل، وإلى ذلك ينظر ابن الحطيب. انظر العبر ١٢٩/٢ ( القسم الثاني).

<sup>(</sup>٣) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهاتب بن أبى صفرة ؟ كان من الـكرماء الأجواد . ولى الـكوفة ، ثم السند ، ثم البصرة أيام المهدى ؟ وولى إفريقية أيام الرشيد ، وبها توفى سنة ١٧٤ . وفيات الأعيان ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٤) هو الأغلب بن سالم ، أحد الذين قاموا مع أبى مسلم الحراسانى بالدَّعوة العبَّاسية ، وتولى الأغلب أيام المنصور ولاية القيروان ؟ وابنه ابراهيم بن الأغلب ، هو رأس دولة الأغالبة بتونس ، التي تبتدىء سنة ١٨٤ هـ ، وتنتهى سنة ٢٩٦ هـ .

<sup>(</sup>٥) زيادة الله هو ثانى ملوك بنى الأغلب، (٢٠١ — ٢٢٣) قلده الخليفة المأمون العباسى.

<sup>(</sup>٦) هو أبو يزيد: مخلد بن كيداد (أو كنداد) بن سمد الله بن مغيث البفرنى ، وقد عرف أيضا بصاحب الحمار : عالم شهير من علماء البربر ؟ أخذ العلم بتوزر عن مشيختها ، ورأس في الفتيا ، وقرأ مذهب الإباضية وصدق فيه ، ثم لقى هماراً الأعمى الصُّفرى النكارى فتلقَّن عنه ، وعن مشيخة النكارية بتيهرت ، مذهب النكارية . وطارده الشيعة فخرج عليهم سنة به وبينهم حروب ، انظر المهر ٢/٥٠١ ، ١٣/٧ - ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٧) تحدَّث أن خلدون عن الدولة الصنهاجية في المغرب في العبر ٢/٦ م ١ - ١٦٢.

وناصَحَ مع التثليث مَقامَ التوحيد ؛ نستغفر اللهَ وَ لِيَّ العَوْن ، على الصَّمتِ والصَّوْن ، فالقَلَم هو المُوحَّد قبل الكَوْن ، والمتَّصِفُ من صِفات السَّادة ، أُولِي العبادة ، بضُمور الجسم وصُفْرة اللَّوْن ؛ إنما هي كرامة ۖ فارُوقيَة ، وأَثَارةُ (١) من حَديث سَارِيَةَ (٢٠ و بقية ُ ' سَفَرَ وجُهُها في الأُعقاب ، بعــدَ طول الانتقاب ، وتَدَاوُلُ الْأَحْقَابِ ؛ ولسانٌ مُناَب ، عن كريم جَناب ؛ و إصابةُ السُّهم لسواه تحسُوبة ، و إِلَى الرَّامَى الذي سَـدَّده مَنسُوبة ؛ ولا تُنكِرْ على الغَمام بارقَة ، ولا على الْمُتَحَقِّقِين بَمَقام التَّوحيد كرامةً خارقة ، فما شاءه الفضلُ من غرائب برِّ وَجَد ، وَمَحَارَ يَبِ خُلُقَ كَرِيمٍ رَكَعَ الشُّكُّرْ فيهما وسَجَد ؛ حديقةُ بيانٍ استَناكرت نواسم الإبداع مِن مَهَ بيًّا، واستزارت غمامُ الطباع من مَصَبُّها، فا تَت أَكُلَهَا مَرَّ تَيْنَ بِإِذِن رَبِّهَا ؛ لاَ . بَل كَتِيبةُ عِزِّ طاعنَتْ بِقَنَا (٣) الأَلفِاتِ سُطورُها ، فلا يَرومُها النَّقدُ ولا يَطورُها () ، وَنَزَعت عن قِسِيٌّ النُّونات خطوطُها ، واصْطَفَّت من بَياض الطِّرس ، وسَواد النِّفْس ، بُلْق (٥٠ تَحوطُها .

<sup>[•]</sup> نثیر : « لسان ناب » [٦] طب : « ولا ینکر علی » .

<sup>(</sup>١) الأثارة: البقية.

<sup>(</sup>۲) یشیر إلی قصة ساریة بن زنیم بن عمر بن عبد اقد بن جابر السکنانی أمیر الجیش الإسلامی فی وقعة « نهاوند » ؟ فقد کمن له العدو فی جبل ، ولم یکن قد علم به ، فناداه عمر رضی الله عنه من فوق المنبر بالمدینة یحذ ره : « یا ساریة الجبل الجبل! » ، فسم ساریة صوت عمر . وهی کرامة ذکروها الفاروق رضی الله عنسه . انظر رسالة القشیری ص ۱۸۷ طبع بولاق سنة ۱۲۸۷ ه ، تاج العروس ( سری ) .

<sup>(</sup>٣) جم قناة ؛ وهي الرمح .

<sup>(</sup>٤) لا يطورها: لا يقرب إليها.

<sup>(•)</sup> الطرس: الورق . والنقس: الحبر . وبلق: جمع أبلق ، أو بلقاء ؟ وهي الحيول التي في لونها سواد وبياض .

فاكاسُ المُدير ، عَلَى الفَدير () ، بَينَ الخَورْنَقِ () والسَّدير () ، تقامِر بَنْ (د) الحَباب ، عُتُولَ ذوى الأَلباب ، و تُغْرِقُ كَسْرَى فى المُباب () ، و تُهدى ، ووهى الشَّمطاء () — نَشَاطَ الشَّباب ؛ وقد أُسَرجَ ابنُ سُرَيْج () وألجَم ، وأَفْصَح الفَريض () بعدَ ما جَعجَم ، وأعرب النَّاى () الأعجَم ، ووقَّع مَعْبَد (() بالقضيب ، وشَرَعت فى حساب المَقْد (() بنانُ الكَفِّ الخَضِيب ؛ وكانَّ الأناملَ فَوقَ مَثَالَث المُود ومَثانيه (() ، وعند إغراء النَّقِيل بثانيه (() ) ، وإجابة صدى

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قصة اصرى الفيس يوم الغدير ، وهو يوم دارة جلجل ؛ وهي مفصلة في الأغاني بولاق ٢٧/١ .

<sup>(</sup>۲) الحورنق: قصر النمان بن المنذر بظاهم الحيرة ؟ جاء ذكره في شـــعر عدى بن زيد ، والمنخسّل اليشكرى . وحوله قصص طريفة تجدها في ياقوت ۴۸۲/۳ ، والبكرى ۴۷/۲ ، والمعرّب ص ۱۲۲ ، والأغانى طبع دار الكتب ۴۷۲/۲ ، وتاريخ الطبرى ۴۲/۲ ، والخزانة ۴۷۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) السدير : قصر للنعان أيضاً بالحيرة ، قريب من الخورنق . ياقوت ٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) النرد : أهجميَّ ممرَّب ، وورد في الحديث : « نردشير »؛ وهو نوع ممـاً يُقــاكم، به .

<sup>(</sup>ه) بني كسرى أبرويز — فوق دجلة — بناء اتخذه لحجالس أنسه ، ففاضت دجلة وأغرقته مرات ، أنقذ كسرى فيها من الفرق — وإلى ذلك يشير ابن الحطب . انظر الطبرى ٢٠ امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؟ ويكنى بذلك عن قدم الخر . (٧) أبو يميي عبيد الله بن سريج المفتى المعروف : أخباره في الأغانى بولاق

<sup>(</sup>٧) أبو يحمي عبيد الله بن سريج المفنى المعروف : أحباره في الأعاني بولارا ١ / ٩٧ — ٩٩ .

 <sup>(</sup>A) أبو يزيد ، وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالفريض لأنه كان طرى الوجه غض الشباب ؛ وهو من مولدى البربر . أخذ الفناء عن ابن سريج ، وعارضه فى كل أصواته . انظر الأهانى بولاق ١٣٨/٢ .
 الأهانى بولاق ١٣٨/٢ .

 <sup>(</sup>١٠) هو معبد بن وهب المغنى المعروف . غنى فى دولة بنى أمية ، ومات فى أيام الوليد
 إن يزيد بدمشق . وانظر الأغانى بولاق ١٩/١ .

<sup>(</sup>۱۱) حساب العقد ، ويسمى حساب العقود أيضا : نوع من الحساب يكون بأصابع المدن ، وقد ألفوا فيه رسائل المدن ، وقد ألفوا فيه رسائل وأراجيز ، منها أرجوزة أبى الحسن على الفهير بابن المغربى ، وشرحها عبد القادر بن على بن شعبان العوفى . وانظر خزانة الأدب البغدادى ١٤٧/٣ .

<sup>(</sup>۱۲) أوتار العود أربعة : أغلظها البم ، والذى يليه المثلث ( بفتح المبم وتخفيف اللام على مثال مطلب ) ، والذى يلى المثلث : المثنى ( بوزن معنى ) ، والجمع مثالث ومثانى . وانظر مفاتيح العلوم ص ۱۳۷ .

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصول ؟ ولعل أصل القول: « الثقيل الأول بثانيه » . والثقيل=

الفناء بين مَفانيه ، المراودُ تَشَرَع في الوَشَى ، أو القناكُ تُسْرِع في المَشْي ؛ وَمَا الْمُخْبِر بَنَيْلِ الرَّغائب ، أو قُدُوم الحبيب الفائب ؛ لا . بل إشارةُ البَشير ، بأجلب السُرور ، من زائره المَتَلَقَّى بالبُرور ، وأَدْعَى للحُبور ، من سفيره المُبهج السفور ؛ فلم نَرَ مثلَه من كَتِيبة كتاب تَجْنُب (۱) الحُبود ، تَمرَح في الأرسان (۲) ، وتَتَشَوّف بجالى ظهورها إلى عرائس الفُرسان ، وتَهُزُ معاطف (۳) الارتباح ، من صهيلها الصَّراح ، بالنَّغات الحِسَان ؛ إذا أوجَسَت الصَّريخ نازَعت أَفْناء الأعِنَّة ، وكاثرت بأسِنَّة آذانها مُشْرَعَة الأسِنَّة ؛ فإن ادَّعَى الظليم (۱) أشكالها فهو ظالم ، أو نازَعها الظَّني هُوادِيَها (٥) وأكفالها فهُو هاذٍ أو حَالِم ، وإن سُئل الأصمَعى (٢) عن عيوب الغُرَر والأوضاح (٧) ، فأل مشيراً إلى وجوهها الصَّباح (٨) :

[٧] نثير : « ف الحبر بنيل » [٣] نثير : « زائره الملتق » [٧] نثير : « أثناء الأعنة » تصحيف .

<sup>=</sup>الأول : إيقاع موسيق تتوالى فيه ثلاث نقرات ثقيلة ؟ وفي الثقيل الثانى تتوالى نقرتان ثقيلتان مُ واحدة خفيفة . وانظر مفاتيح العلوم ص ١٤١ .

<sup>(</sup>۱) من الجنب : وهو أن تجنب فرساً حميا عند الرهان إلى الفرس الذى تسابق عليه ، فاذا فتر المركوب ، تحولت إلى المجنوب . ويريد أن هذه الرسالة بمنزلة خيول احتياطية .

<sup>(</sup>٢) جم رسن ؟ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) المَّاطف: الأردية ؟ والعرب تضع الرداء موضح البهجة ، والحسن ، والبهاء ،
 والنَّحمة .

<sup>(</sup>٤) الظليم : فرس فَكَضَالة بن هند بن شريك الأسدى .

<sup>(</sup>٥) هوادي الحيل: أعناقها .

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن قُر كب ، الغوى المشهور (١٢٢ — ٢١٦) ، على خلاف فى المولد والوقاة . وابن الحطيب يشير إلى ما محرف عن الأصمى من خبرته الواسعة بالحيل ؟ وله فى ذلك مع أبى عبيدة معمر بن للثني قصة طريفة . انظرها فى ترجمة الأصمعى فى وفيات ابن خلكان ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٧) جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضّح : البياض أيضا . ويكنّى به في الفرس عن البرس ، والجم أوضاح .

<sup>(</sup>٨) وجه صبيح : جميل ، والجم صباح .

## « جَلْدَهُ بَيْنَ العَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمِ » (١)

من كل عَبْلِ الشُّوكِي (٢) ، مُسَابِقِ للنَّجْمِ إِذَا هَوَى ، سامِي التَّالِيل (٩) ، عريض ما تحتَ الشَّليل<sup>(١)</sup> ، تَمْسُوحة أَعطافُه بمنديلِ النَّسيمِ البَليلِ .

من أحَرَ كالمُدام ، تُجْلَى على النِّــدَام (° ) ، عَقِبَ الفِدَام (٢) ، أتحفَ لونُه بالوَرْد، في زمن البَرْد، وحُتِّي أَفْق مُحَيَّاه بَكُوكَب السَّفْد، وتَشَوف الواصفون إلى عَدِّ تَحاسنه فأُعيَتْ على العَدّ ؛ بَعْر يُساجل البَحر عند المَدّ ، وريح تُبارى الرِّيح عند َ الشَّدُّ (٧) ، بالذِّراع الأَشَدُّ (٨) ؛ حَكمَ له مُدِير / فَلَكَ الكَفَل [٤٣] واعتدال فَصْل القدِّ ، وميَّزه قَدرُه الميَّز عندَ الاستباق ، بقَصَب السُّبَاق<sup>(٩)</sup> ،

[٢] نثير : « الشوى ، سابق للنجم » [٦] نثير : « فأعيت عن العد » [٨] صبح ، تثير: « الميزيوم الاستباق » .

(١) شطر بيت قاله عبد الله من عمر لما لامه الناس في حب ابنه سالم ، وأوله : بديرونني عن سالم وأريغهم \* وجلدة الخ

وجمله لهجته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : ﴿ لَا نَوْدُوا مُشَارًا ، فإنما عمار

جلدة ما بين عيني . .

وسالم هـــذا ، ويكنى أبا همر ، وأبا المنذر ، من خيار الناس ، وفقهائهم . مات بالمدينة سنة ١٠٦ . انظر المعارف لابن قتيبة ص ٩٣ طبع جوتنجن ســـنة ١٨٥٠ واسان العرب ( سلم ) ه ١/١٥ ، والرسالة العُمانية للجاحظ ورقة ١٠٧ب (نسخة كوبريل رقم ه ٨١) .

- (٢) شوى الفرس: قوائمه ؟ وعبل الشُّوَى: غليظ القوائم .
  - (٣) التلبل: العنق.
  - (٤) الثليل: الحلس، والكساء الذي يجعل تحت الرحل.
    - (٥) جم نديم : وهو الفريب الذي ينادمك .
- (٦) الفدام: الحرقة التي يضعها السَّاق من الأعاجم، والمجوس على فه عند السَّني . وكانت عادتهم ، إذا ســقوا ، أن يفدُّموا أفواههم . وفدام الإبريق ، والـكوز : المصفاة التي توضع عليه . (٧) الشَّـدُّ : المدو .
- (٨) الأُسْدُ : الأقوى ؟ يقال حلبتها بالساعد الأشد ، أي حين لم أقدر على الرفق ، أخذت الأمر بالشدة والقوة .
- (٩) كانت الغاية الن يحددونها السباق تدرع بالقميب ، ثم تركز القمسية في منتهي الناية ؛ فمن سبق اقتلمها وأخذها ، ليعلمالناس أنه السابق منخير نزاع ، ويقال : حاز أو أحرز صبة السبق . تاج ( قصب ) .

عندَ اعتبار الحدَّ ، ووَلَّدُنُحْنَطُّ غُرَّته أَشكالَ الجال ، على الكال ، بين البَيَاض والحُمرَة ونَقاء الخَد ؛ وحفِظ رواية الخلق الوَجِيه (١) ، عن جَدِّه الوَجِيه (٢) ، ولا تُنكَر الرواية على الحافظِ ابن الجَدِّ (٣) .

وأشقرَ ، أبّى النَحْلَقُ ، والوَجْهُ الطَّلَقُ أن يُحقَر ، كَأَمَا صِيغَ من المَسجَد ، وطُرِفَ بالدُّر وأُنمِل بالزبَرْجَد ، ووُرِسم فى الحديث بسِمة اليُمْن والبركة (1) ، واختص بفُلج (٥) الحِصام ، عند اشتجار الممْرَكة ، وانفرد بمُضاعَف السِّهام ، المُنتركة (١) ؛ واتَّصَفَ فَلَكُ كَفَلَه بحَركتى المُنتركة والصَّفى إلى اللَّمَاء بأذن مُلهَم ؛ وأَغْرَى الإِرادَة والطَّبْع من أصناف الحَركة (٧) ، أصنى إلى اللَّمَاء بأذن مُلهَم ؛ وأَغْرَى لسانَ الصَّهيل — ببَيان المُهُم ؛ وفُتِنَت لسانَ الصَّهيل — عند التباس مَعانى الهُمْز والتَّسْهيل — ببَيان المُهُم ؛ وفُتِنَت المُيونُ من ذَهَب جِسمه ، ولُجَيْن نَجْمه ، بالدِّينار والدِّرْهُم ؛ فإن انقَضَّ فَرَجْم ، وأو ربح لها حَجْم ، وإن اعترض فَشَفَقُ لاحَ به للنَّجم نَجم (٨) .

[٩] نثير : « التباس الهمز والتسميل» [٩٠] صبح ، نثير : « مجمه بحب الدينار » .

<sup>(</sup>١) الوجيه: ذو الجاه.

<sup>(</sup>٧) الوجيه : فرس من خيل العرب نجيب ؟ ويأتى ذكره مرة أخرى .

<sup>(</sup>٣) يوى ً ابن الحطيب إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن فرج الفهرى المعروف بابن الجد ( ٤٩٦ — ٤٨٦) . أصله من « لبلة » ، واستوطن إشبيلية ، وعاصر ابن رشد الفقيه ، وأبا بكر بن العربي . وانظر الديباج ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث : ﴿ إِنْ يَمَنَ الْحَيْلُ فِي شَقَرْتُهَا ﴾ ، رواه الإمام أحمد في السند ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) الفلج: الظفر والفوز .

<sup>(</sup>٦) يوى المحالمانى التى تعارفها الفقهاء بينهم فى باب و التوارث، من الفقه الإسلام، ؟ فالسهم : النصيب الذى فرضه الشارع الوارث ، وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء الفرائض كاملة ، ويتقرر العول ،

<sup>(</sup>٧) الحركتان: الطبيعية ، والإرادية مما ؛ مبدؤهما أمر داخلي غير خارج عن ذات المتحرك ، ثم تمتاز الحركة الإرادية بخضوعها لارادة المتحرك وميله . أما الطبيعية فلا إرادة فيها ولا شعور ، وذلك مثل طلب الجسم الثقيل اللجهة السفلى . وانظر تعريفات الجرجاني من ٥٥ . (٨) النجم: الثريا ؟ والمني المراد — فيا أرجو — : لاح الثريا بهذا الفرس المعترض —

وأصفرَ قَيدً الأوابدَ الحُرَّة ، وأمسك المتحاسن وأطلق الفُرَّة ؛ وسُئِل مَن أنتَ في قُوادِ الكَتَائبِ ، وأولى الأَخبار العَجَائبِ ؟ فقال : أنا المُهكَّب ابنُ أَبِ صُفْرة (١) ؛ برْجِسُ هذه الأَلوان ، في رياض الأَكُوان ، تُحتَى به وُجُوه الحَرْبِ العَوَان (٢) ؛ أَغَارَ بنَخوة الصَّائل (٢) ، على مُقَصْفَرات الأَصائل (٤) ، فارتَداها ، وعَمِد إلى خُيُوط شُعاع الشَّمس ، عند جانِحَة الأَمس ، فألحَم مِنها حُلَّقه وأسداها ، واستَعدَت عليه تلك المتحاسِن فا أَعدَاها ؛ فهو أصيلُ مَسَّك بذَيْل اللَّيل عَرْفُه وَذَيْلُه ، وكوكب يُطلِعهُ من القَتَام ليله ، فيَحْسُده فَرْقَدُ (٥) الأَوْق و مُهمَيْلُه (١) .

وَأَشْهَبَ تَغَشَّى مَن لُونَه مُفَاضَة ، وتَسر بَـل مَنه لاَمةً فَضْفَاضة ، قد احتَفَلَ زَيْنُهُ ، لمَّا رُقِم بالنِّبال لُجَيْنِه ، فهو الأَشْمَط، الذي حقه لا يُغْمَط ، والدَّارِ عُ<sup>(۷)</sup>

[۲] نثير : « الكتائب ، أولى الأخبار والعجائب » [۳] تشـير : « يحيّــا به محيّــا الحرب » ، الأصلين : « تحيا به وجوه الحرب » .

<sup>=</sup> فى الأفق - نجم آخر هو غرته . وقد سميتالفرة نجما فى شمر لابن نباتة أورده عبد القاهم فى أسرار البلاغة س ٢٣٣ ، ثم إنه قد قال فى وصفه : « وفتنت العيون من ذهب جسمه ، ولمين نجمه ، بالدينار والدرهم » .

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد المهلب بن أبى مُشفرة الأزدى . له مع الحوارج حروب ومواقع ظهرت فيها شجاعته . وقد ذكر أغلبها أبو العباس المبرد فى « الكامل » . وانظر الوفيات ١٩٠/ — ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الحرب العوان : الحرب التي سبقتها حرب أخرى .

<sup>(</sup>٣) النخوة : العظمة ، والـكبر ؛ والصائل : المستطيل المتوثب .

<sup>(</sup>٤) الأصيل: المشي ، والجمع الأصائل.

<sup>(</sup>ه) الفرقد: واحد الفرقدين ؛ وهما كوكبان من صورة بنات نعش الصغرى ؛ ويقال الفرقد على الحكوكين مما .

<sup>(</sup>٦) سهيل : كوكب من السكواكب الجنوبية ؛ ولذلك لا يراه سكان البلدان الفهالية مثل خراسان ، وارمينية .

<sup>(</sup>٧) رجل دارع: **ذو** درع.

المُسَارع ، والأَعزَل الذَّارع (١) ، وراقى الهِضاب الفارع ، ومكتوبُ الكتيبة البارع (٢) . وأَكْرِم به من مُرتاضٍ سَالِك ، ومُجتَهِد على غايات السَّابقين الأولين مُتَهَالك ، وأُشْهَبَ (٢) يَروى من الخليفة ، ذى الشَّيَمَ المُنيفة ، عن مالك .

وحُبَارِي (\*) كلَّما سَابَقَ وَبَارَى ، استَعار جَناح الحُبَارَى ؛ فإذا أعلَت الحِسْبَة ، قيل مِن هُنا جاءت النَّسْبَة ، طررَدُ النَّمِر ، لما عظم أمره وأُ مر (\*) ، فنسَخ وُجودَه بعدَمه ، وابتزَّه الفَرْوَة مُلَطَّخة بدَمِه ؛ وكأن مُضاعف الوَرْد نُشَخ وُجودَه بعدَمه ، أنثر عليه من طَبقهِ ، أو الفلاك ، لمَّا ذهَب الحَلك ، مُزِجَ فيه بياضُ صُبحِه مِحْمرة شَفَقِه .

وقِرْطاسيِّ حَقَّٰه لا يُجهَل ، «مَتَىما تَرَقَّ المَينُ فيه تَسَفَّل»<sup>(١)</sup>؛ إن <sup>بُ</sup>نرِع عنه جُلُّه<sup>(٧)</sup>، فهو نَجُمِ<sup>د</sup> كلَّه ؛ انفرَ دَ بمادَّة الأَلوان ، قبل أَن تَشُوبَها يَدالأ كوان ، أو تَمْزِجَها أَقْلاَم الْلَوَان<sup>(٨)</sup> ؛ يَتقَدَّم الـكتيبة منهُ لِوانِّ ناصع ، أو أبيض

<sup>[</sup> ٤ ، • ] صبح : « فاذا أعملت هذه الحسبة » [ ٩ ] نثير : « متى ترق » [ ١١ ] نثير : « وتمزجها أفلام ، فيتقدم منه الـكتيبة لواء » ، صبح : « يتقدم منه الـكتيبة المقبلة »

<sup>(</sup>١) ذرع: أسرع ؟ كا نه لسرعته يقيس المسافات بالذراع .

<sup>(</sup>٢) الفارع: المرتفع الهسيُّ الحسن. والبارع: التام في كل فضيلة.

<sup>(</sup>٣) يورسِّي بأشهب بن عبد العزيز المالكي أبو عمر المصرى . وقد تقدم في ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الحبارى : لونه لون الحبارى . والحبارى بضم الحاء ، وفتح الباء المخففة ، وراء مفتوحة بعد ألف : طائر رمادى اللون ؛ وهو أشد الطير طيراناً ، وأبعدها شوطا . ولذلك يقول : إن سرعة هذا الفرس تأتى من شبهه بالحبارى الذى له هـــذه الصفة . وانظر حياة الحيوان للدميرى ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) عجز يبت لامرى، الفيس وصدره:

ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه \* متى الخ

وفى الأصول: « ...... فيه تسهل » . والمثبت رواية الديوان ، وشرحه للبطليوسى ص ٣٤ طبع التقدم سنة ١٣٢٣ م .

٧٠) حِمُّلُ الفرَس ، وجَـكُه : الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه .

<sup>(</sup>٨) الملوان: الليل والنهار.

مَناصِع (۱)؛ لِيسَ وَقار المَشيب ، في رَيْعان الفُمُر القَشيب ، وأَنصَتَ الآذان من صَهيله المُطيل المَطيب ، لَمَّا ارتَدَى بالبياض إلى نَفْمة الخَطيب ؛ و إن تَعَمَّب منه للمَّاخير مُتَعَبِّب ، قُلنا : الواوُ لا تُرتِّب (۲) ، ما بين فَحْل وحُرَّة ، وبهرمانة (۱) ودُرَّة ؛ ويا للهِ من ابتسام غُرَّة ، ووُضوح يُمْنٍ في طُرَة (١) ، وبَهْجَةٍ للمَين وقُرَّة ؛ و إن وَلِيعَ النياسُ بامتداح القديم ، وخَصُّوا الحديث بفرَى الأَديم (٥) ، وأُوجَب المتعصِّب ، و إن أَبَ المَنْصِب ، مرتبَهَ التَّقديم ، وطَمَتَح إلى رتبة المَخدوم / طَرْفُ الخَديم ، وقُورنَ المُثْرَى بالمَديم ، ونُحِسَ في [١٤٤] شوق الكسّد الكَثيل ، ودَجَا الليل ، وظهر في فَلَك الإنصافِ المَيْل ، سُوق الكَسَد الكَثيل ، وذَجَا الليل ، وظهر في فَلَك الإنصافِ المَيْل ، ولَمَا تَذُوكُونَ الخَوْلَ (٧) ، والذائد (٨)

[٣] نثير: « المتعتب ، قلنا » [٦] طي ، نثير: « مزية النقديم » [٨] نثير: « الحسد الكيل » .

<sup>(</sup>١) الناصع: الخالص من كل شيء ؟ والمناصع: المجالس. جم مَنصَع.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول النحاة : إن المطف بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها .

<sup>(</sup>٣) البهرمان : نبات بأرض المرب يصبغ به ، يقال له العصفر ؟ ولونه دون الأرجوان في الحجرة .

<sup>(</sup>٤) الطرة: الناصية ، والاشارة إلى الحديث: « الحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيامة » واضحة .وانظر سنن ابن ماجة ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>ه) الأديم: الجلد؛ وفريه: قطمه. وهو يشير إلى قول ابن شرف القيروانى: أغرى الناس بامتداح القديم ﴿ وَبَدْمٌ الحَديثُ غير الذَّميم ليس إلا لأنهم حسدوا الحــــــيُّ ورَفَّوا على العظام الرميم

انظر « ألف با » البلوى ٩/١ ه — ٦٠ . وَفَى مقدمة تاج العروس ١/٩٧ أنهما لابن رشيق وهو خطأ . وانظر طراز الحجالس ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) الوجيه : فرس لفن ً بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . وهو نما سمى من جياد الفحول ، والإناث المنجبات . تاج (وجه) ، مخصص ٦/٩ ١ ، ابن السكلي ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>۷) الحطار: فرس حذیقة بن بدر الفزاری . وله ذکر فی حرب داحس والنبراء .
 المخصس ۱۹۶۱ ، تاج (خطر ، دحس) ، ابن الکلی س ۷۰ .

 <sup>(</sup>A) الذائد: فرس نجيب من نسل الحرون ، ومن أبنائه أشقر مروان . ابن السكلي
 ص ه ٤ ٤ ، ٤ ، تاج (ذاد) .

وذى الخار<sup>(۱)</sup>، ودَاحِس<sup>(۲)</sup> والسَّكْب<sup>(۳)</sup>، والأَبْجَر<sup>(1)</sup> وزاد الرَّحُب<sup>(۱)</sup>، والأَبْجَر<sup>(1)</sup> وزاد الرَّحُبُو<sup>(۱)</sup>، والأَعْوَج<sup>(۱)</sup> والجَمُوح<sup>(۱)</sup> واليَحْمُوم<sup>(۱)</sup> ، والأَعْوَج<sup>(۱)</sup> والخَفْبان<sup>(۱۲)</sup> ، وعَفْزَر<sup>(11)</sup> والزَّعْفَران <sup>(۱۱)</sup>

(۱) ذو الحمار : فرس الزبير بن الموام ، ولمالك بن نوبرة الشاعر . واظر المحمم ١٩٤/٦ ، ابن الـكماي ص ٦٣ ، تاج (خر) .

( ۲ ) داحس: فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسى . له ذكر فى حرب داحس والغبراء المخصص ٢٦/٦ ، تاج (دحس) ، ابن الكلبي س ٢٤ ، ٢٩ . وانظر مجمم الأمثال: •أشأم من داحس » ١ / ٢٠٦ .

( ٣ ) السكب : من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أول فرس ملـكه . انظر المخصص ١٩٣/٦ ، ابن الـكلي ص ٨ ، تاج (سكب) .

( ٤ ) الأبجر : من خيل غطفان بن سَمد ، وهو فرس عنترة بن شداد المبسى . ابن السكلي ص ٦٩ ، تاج (بجر) .

( · ) زادالركب: فرس للا و د وهومن أقدم فرسان العرب . ابن الـ كلي س ١٩,١٨,١٤

( ٦ ) الجموح ( کصبور ) : فرس مسلم بن عمرو الباهلی ، وفرس َللحکم بن عرعرة النمیری تاج ( جمح ) ، ابن السکای س • ٤ .

( ٧ ) اليحموم: فرس النعان بن المنذر ، ولذلك كان يقال للنعان فارس اليحموم . وسمى باليحموم عدة أفراس . تاج ٢/١/٨ ، خزانة الأدب ١/٥٤ . ، ابن السكلي ص ٩٢ .

( A ) الكميت: فرس المعجب بن سفيان ( أوشيم ) الضي . وذكر في تاج العروس في ( كمت ) عشيرة أفراس باسم الكميت ، مع أسماء أصحابها . وانظر المخصص ٩/٥٩٦ .

( ٩ ) مكتوم: فرسلفني بن أعصر، من جيادالفحول. تاج (كم) ، ابن الكلي ٢٧٠

(١٠) أَعُوجُ ( بِلَا لَام ) : فرس لبني هلال ؟ تنسَّب إليه الأَعُوجِيات ، كان لَـكَندة

فأخذته سليم ، ثم صَّار إلى بنى هلال ، بعد أن كان لبني آكل المرار . تاج ( عوج ) .

(١١) لم أجد فيما رجعت إليه من المراجع فرساً بهذا الاسم .

(۱۲) لأحق: هناك أفراس كثيرة تسمى بلاحق، والمشهور منها الذى يعد من سوابق الحيــل فى الجاهلية — فرس لفنى بن أعصر، وهو لاحق الأكبر. المخصص ١٩٤/٦، ١٠ ابن الكلي ص ٢٧، تاج (لحق).

(١٣) لم أجد في الذي رجعت إليه من المراجع فرساً بهذا الاسم .

(۱٤) عفزر (کجمفر): السابق السريم؛ وَهُو فَرَسَ سَالُمُ بِنَ عَامَ بِنَ عَرَبِ الْسَكَنَانَى أَخَى قَيْسَ ؛ له ذكر فى ديوان هذيل . تاج (آخر عفر) . وفى الأصــول : • عفرز » بتقديم الراء على الزاى ؛ وقد وردكذلك بخط مرتضى الزَّبيدى فى هذا البيت :

وطاب عن اللماب نفسا وربه ۞ وغادر قيسا في المسكر وعفرزا وقد نبه مصحح الناج على أنه تصحيف انظر الناج ( لعب ) .

(۱۰) الزعفران : فرس لممير بن الحباب ، ولآخرين . مخصص٦/١٩٦ ، تاج (الزعفران) ابن السكلي ص ٧١ .

والمُحَبَّرُ (۱) واللَّقَابِ (۲) ، والأَغَرُ (۳) والنُراب (۱) ، وشُعْلَة (۵) والمُقَابِ (۲) ، والمُحَبِّر (۱۱) والمُغَبُوب (۱۰) ، والمُذْهَب (۱۱) واليَعْسوب (۱۲) ، والصَّمُوت (۱۱) والقُطَيْب (۱۲) ، وأَهْلُوب (۱۲) وهَدَّاج (۱۲) ، وأَهْلُوب (۱۲) وهَدَّاج (۱۲) ،

[٣] بالأصول : • وبداج والحرون • ، والمثبت عن كتب الحيل واللغة .

(۱) المحبر: فرس لضرار بن الأزور الأسدى ، ولمالك بن نويرة . مخصص٦/١٩٤، ابن الكلى ص ٥٦ ، لسان (حبر) .

(٢) اللعاب (ككتان): اسم فرس لعله لهذيل. تاج (لعب) ، مخصص ١٩٨/٦.

(٣) الأغر: اسم يقع على أفراس كشيرة ، ذكر معظمها في القاموس وشرحه (غر).
 وانظر المخصص ١٩٥/، ١٩٦٠.

(٤) الغراب : فرس لغنى بن أعصر ؟ وكان العباس بن مرداس يفتخر بما صار إليه من بنات الغراب ، انظر المخصص ٦/٦ ، ابن الـكلمى ص ٧٧ .

(ه) شعلة ( بالضم ، وبلا لام ) : فرس قيس بن سباح . تاج ( شعل ) ، ابن الكلمي ص ٩٧ .

(٦) العقاب: فرس مرداس بن جعونة ، من خيل غنى بن أعصر ، ولطفيل الغنوى . الخصص ١٩٧/٦ ، وابن الــكلي ص ٦٨ .

(٧) الفياض: فرس لبنى جعدة ، وقد ورد ذكره فى شعر النابغة الجعدى . ابن الكلبى
 ص ٢٦و٠١ ، أبو عبيدة ص ٦٧ .

(A) اليعبوب: فرس الربيع بن زياد، وكان يقال الربيع فارس اليعبوب. ابن السكلمي ص ٧١ ، خزانة الأدب ٢٠/١ ، مخصص ١٩٦/٦ .

(۱۰) اليمسوب: فرس للنبي صلى الله عليه وسلم ، وللزبير بن العوام ، وهو من بنات
 المسجدى » . مخصص ١٩٣/٦ ، ابن الـكلبي ص ٢٠ ، ٣٠ .

(۱۱) الصموت: اسم واقع على أفراس كثيرة ، منها فرس لعباس بن مرداس السلمى . ابن الــكلبي ص ۷۱ .

(۱۲) القطيب: فرس مُسُرَد بن حمزة بن شداد اليربومي، ساكِنيَ به فرساً بي سواج الضي . لسان ( برا ) ، مخصص ۱/۹۰۱ ، ۱۹۸ ، ابن الكلي ص ۲۱ .

(۱۳) هیدب: فرس عبد بن عمرو بن راشد بن جزء بن کعب . مخصص ۱۹۷/۹ ابن السکلی ص ۱۹۲،۹۱ .

(١٤) الصبيب (كزبير ) : فرس من خيل العرب معروف . تاج ( صبب ) .

(١٥) أهلوب (كانسلوب): فرس ربيعة بن عمرو . مخصص ٦/٦٩٦ . تاج (الهلب)

(١٦) هداج: فرس الريب بن هريق . تاح ( هدج ) .

والحَرُون (١) وخَراج (٢) ، وعَلْوَى (٣) والجَنَاح (١) ، والأَحْوَى (٥) و مِجَاح (٢) ، والمَحْرُون (١٥) والمَجَرَادة (١٦) ، والنَّعَامَة (١١) والجَرَادة (١٢) ، وسَكَاب (١١) والجَرَادة (١٢) ، وخَوْصاء (١٣) والعَرادة (١٤) ؛ فسكمَ بين الشَّاهِد والغائب ، والفُروض

(١) الحرون: فرس المقبة بن مدلج ، ولعمرو بن مسلم الباهلي ، اشتراه من رجل من

بنی هلال ، ولجزء بن شریح بن الأحوس . مخصص ٦/ ١٩٥ ابن السکلمی ص ١١٧ . (٢) خراج (كقطام): فرس مُجرَيبة بن الأشيم الأســـدى . تاج ( خرج ) مخصص ١٩٤/٦ ، ابن السكلمي ص ٥٥ .

(٣) علوكى: قرس خفاف بن ندبة ، وقيل لحفاف بن عمير.وكانت علوى من سوابق الحيل عند العرب. تاج ( علو ) .

(٤) الجناح: فرس لمكاشة بن محصن ، ولمحمد بن مسلمة الأنصارى ، ولحذلم بن خالد ابن عمر الفقعسي . مخصص ١٩٤/٦ ، ابن السكاي ص ١٠٧ ، ٥ .

(۰) الأحوى : فرس لقبيصة بن ضرار الضبي ، ولعــام، بن الطفيل . تاج ، لسان (حوا ) ، مخصص ١٩٥/، ١٩ ، ابن الــكلي ص ٥٠ .

(٦) مجاح (ككتاب): فرس مالك بن عوف النضرى (أو النصرى)، ويقال له فارس مجاح. مخصص ١٩٤/٦، ابن الكلي ص ٧٠، تاج (مجح).

(٧) العصا: فرس لجذيمة بن الأبرش ، وهي بنت العصية ، وفيهما ورد المثل :

« لا تلد العصاغير العصية » ، و « إن العصا من العصية » . مخصص ١٩٦/٦ ، ابن الـكلي ص ٤ ، تاج ( عصا ) .

(۱۸) النمامة : فرس العمارث بن عباد ، ولمسافع بن عبد العزى ، ولفيرهما . مخصص ۱۹٤/٦ ، ابن السكلي ص ۱۰۹، تاج ( نعم ) .

(٩) البلقاء: فرس للا حوس بن جعفر ، ولفيس بن عيزارة الهذلى الشاعر ، ولسعد
 ابن أبى وقاس تاج ( بلق ) .

(١٠) الحمامة : فرس لإياس بن قبيصة ، ولقراد بن يزيد . تاج ( حم ) .

(۱۱) سكاب: فرس لمبيدة بن ربيعة ، وللأجدع بن مالك . مخصص ٦/٥٠٠ ، ابن السكلى ص ١٩٠٠ .

(۱۲) الجرادة : فرس لعبد الله بن شرحبيل الهلالى ، ولسلامة بن نهار بن أبى الأسود ابن حمران بن ممرو بن الحارث السَّدوسى ، ولعبادة الأنصارى . مخصص ١٩٦/٦ ، ابن السَّكلي من ٩٣ ، ٧٤ .

ُ(۱۳) الحوصاء : فرس توبة بن الحمير ، وله فيها شـــعر . مخصص ١٩٦/٦ ، ابن الـــكلي س ٧٧ .

(۱٤) العرادة (كسحابة): فرس لـكاحبة العرنى ؛ وهو هبيرة بن عبــــد الله بن عبد مناف العرنى ، ولآخرين . مخصص ١٩٥/، ابن الــكامي ص ٤٧ ، تاج (عرد) ، (كلحبة) .

والرَّغَاثب (١) ، وفرقُ ما بينَ الأثر والعِيَان ، غَنِيِّ عن البَيان ؛ وشَيَّان بيْن العَّر يح والمُشْتبة ؛ ولله دَرُّ القائل :

## « خُذ ما تَراه ودَعْ شيئاً سَمِعتَ به (۲) »

والنَّاسِخُ (٢) يختَلِف به الحُكم ، وشَرُّ الدوابِّ عند التفضيل بين هذه الدَّوابِ الصُّمُ البُكم (٤) ، إلا ما ركبَه نَبِيّ ، أوكان له يَوم الافتخار برهان خَنِي ، ومُفضِّلُ ماسَمِع عَلَى مارَأًى غَبِيّ ؛ فلَو أَنْصِفَتْ محاسنُها التي وُصِفت، لأقضمت (٢) حَبَّ القلوب عَلَفا ، وأوردت ماء الشَّبِيبَة نُطَفا (٧) ؛ واتخذَت لها من عُذَر (٨) الخدود الملاح عُذَر مَوْشِية (٩) ، وعُللت بصفير ألحان القِيان كلَّ من عُذَر (٨)

[٧] صبح نثير : « ولله در القائل في مثلها » [٩،٥] طي : « برهان حني » [٧] نثير : « نطفا ، واتخذ لها » .

<sup>(</sup>١) الرغائب: جمع رغيبة ، وهى الأمم المرغوب فيه . وفى الحديث لابن عمر لا تدع ركمتى الفجـــر ، فإن فيهما الرغائب ؟ أى ما يرغب فيه من الثواب العظيم . تاج (رغب) ، الدر الثمين شرح المورد المعين ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) صدر بیت للمتنبی من قصیدة یمدح بها سیف الدولة ؟ وعجزه عن شرح المکبری ٦٨/٢ طبع الفرفية سنة ١٧٠٨ هـ:

<sup>(</sup>٣) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه: إنهاء حكم شرعى ثبت بنس شرعى ، وإحلال حكم آخر بدله بنس شرعى ، ولل على انتهاء الحسكم الأول والناسخ: هو النس الأخير الذي عقمتضاه يرتفع الحسكم الأول ، ويلغى النص السابق . وانظر شرح تنقيح القرافي ص ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) آلاشارة إلى الآية ٢٢ من سورة الأنفال . ويريد : أن فضل خيولك هذه من الوضوح محيث لا يخنى إلا على من كانت هذه حالته من تعطل آلات التمييز مع تعلسكها . وتلك هي حالة من وصفتهم الآية المشار إليها ، وما سبقها ، ولحقها من الآيات .

يريد : لا فضل لقديم من الحيل على محدَث منها ، إلا أن يجيء التفضيل من حيث إن النبي (صلعم) ركب فرسا ، فيفضل بهذا الاعتبار .

<sup>(</sup>٥) خنی : خاف مستور .

<sup>(</sup>٦) القضم : أكل القضيم ، وهو شعير الدابة ، وأقضم الدابة : قدم لها القضيم .

<sup>(</sup>٧) النطفة : الماء الصافى ؛ والجمع نطف :

<sup>(</sup>٨) العذار : خط لحية الغلام ؛ والجم عذر .

<sup>(</sup>٩) المذار من اللجام: السيران اللذآن يجتممان عند قفا الفرس؟ والجم عذر .

هَشية ؛ وأنمِلت بالأهِلَّة ، وغُطِيَت بالرياض بَدَلَ الأَجِلَّة <sup>(١)</sup> .

إلى الرقيق (٢) ، الخليق بالحُسْن الحقيق ، يَسَوقه إلى مَثُوى الرِّعاية رُوقة (٣) الفتيان رُعاتُه ، ويُهدِى عقيقُها من سَبَجه (١) أشكالاً تَشهدَ للهُخترِع سُبحانه بإحكام مُخترَعاته ، وقفَتْ ناظرَ الاستحسان لا يَرِيم (٥) ، إما بَهرَه منظرُها الوسيم ، وتَخَامل الظّليم (٢) ، وتَخَاءل الرِّيم (٧) ، وأخرسَ مُفوه (٨) اللسان ، وهو بمَدَكات البيان ، الحفيظُ العليم ؛ وناب لسّانُ الحال ، عَن لسان المقال ، عند الاعتقال (٩) ، فقال يُخاطِب المقام الذي أطلعت أزهارَها غمائم مُوده ، واقتضَت اختيارَها بركاتُ وجُوده : لو علمنا أيها الملك الأصيل ، الذي كرُم منه الإجمالُ والتَّفصيل ، أن الثّناء يُوازيها ، أيكانا لك بكيلك ، أو الشّكر يعادِ لهُما و يُجازيها ، لتعرقضنا بالوَشَل (١٠) إلى نِيل نَيلك (١١) ، أو قُلْنا هي التي بعادِ لهُما و يُجازيها ، لتعرقضنا بالوَشَل (١٠) بقوله : « أدرِكُ بِخَيْلِك» (١٣) ، حين أشار إليها مُسْتَصْرِ خ سَلَفك المُسْتنصر (٢٠) بقَوله : « أدرِكُ بِخَيْلِك» (١٣) ، حين

<sup>[</sup>٧] نثير ، طي : «تسوقه إلى» [٤] حاشية طي ، صبح ، نثير : «منظرها السكريم» [٨] نثير : « اختيارها بركه » [١٠] نثير : « يعادلها أو يجاريها » .

<sup>(</sup>١) جُمُل الدابة: ما تفطى به ، والجمع جلال ؛ وجمع جلال : أجلة .

<sup>(</sup> ٢ ) الرقيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد ، ونحوه .

<sup>(</sup>٣) الروقة منالفلمان : الملاح منهم ؛ يقال غلمان روقة : أى حسان ، والمفرد رائق .

<sup>(</sup>٤) السبج: خرز أسود.

<sup>(</sup> ٥ ) لا يريم : لا يبرح .

<sup>(</sup>٦) الظلم : ذكر النعام ؟ وفرس فضالة بن شريك الأسدى .

<sup>(</sup>٧) الريم: الظبي الخالص البياض.

<sup>(</sup> ٨ ) رجل مفوّه: يجيد القول.

<sup>(</sup>٩) اعتقل لسانه : حبس ، ولم يَقدر على الحكلام .

<sup>(</sup>١٠) الوشل: الماء القليل.

<sup>(</sup>١١) النَّيْلِ : نهر مصر حماها الله . والنَّيْلِ (بالفتح) : العطاء .

<sup>(</sup>١٢) هو أبو بكر يحيي بن عبد الواحد الحفصى . وانظر الحاشية رقم (٢) ص ٩ .

<sup>(</sup>١٣) يشير لمل قصيدة ابن الأبار التي مطلعها : « أدرك بخيلك خيلَ الله أندلسا » . وانظر ص ٩ .

شَرِق بدمُعه الشَّرْق (١) ، وانهزَم الجَمْع واستولَى الفَرْق ، واتَسع فيه — والحسكمُ لله — الخَرْق (٢) ، ورأَى أنَّ مقام التَّوحيد بالمظَاهمة على التَّثليث، وحِز به الخَبيث ، الأولَى والأحقّ .

والآن قد أُغنَى الله بتلك النّية ، عن اتّخَاد الطّوال الرُدَيْنيَّة (٢) ، و بالدُّعاء من تلك المَثَابة الدِّينيَّة ، إلى ربِّ البَغيَّة (٤) ، عن الأَمداد السَّنية ، والأجواد تخوض من الماء إلى بحر الممنية ، وعن الجُرْد العَرَبية ، في مقاود اللَّيوث الأَبية ؛ وجدَّد برَّم هذه الهَدية ، مراسيم المُهود الوُدِّية ، والذِّم المُوحِّدية ، لتكونَ علامة على الأصل ، ومكذِّبة لدعوى الوقف والفَصْل ، وإشماراً بالأَلفَة التي لا تَزال أَلفَها أَلِفَ الوصْل ، ولأَمْها حراماً على النَّصْل (٥) .

وحَضَر بين يدَيْنَا رسولُكم ، فقرَّر من فَضلَكم مالا يُنكِره مَن عَرفَ / [٤٤٠] عُلُوَّ مِقداركم ، وأَصالةَ داركم ، وفلكَ إِبْدارِكم ، وقُطْبَ مَدَاركم ؛ وأَجبناه عنه بِجَهْدِ (٦) ماكنًا لنَقنَعَ مِن جَناه (٧) النُهْتَصَر (٨) ، بالمقتضّب المختصر ، ولا لِنُقابلَ

<sup>[</sup>٣] صبح ، تثیر: « الحبیث هو الأولى » ، نثیر: « لسكن قد أغنی » [٤] طپ ، نثیر: « هن انجاد الطوال » [٥ ، ٦] نثیر: «تخوض بحار الماء إلى بحار المنیة ، وأعنة الجرد » [٦ ، ٧] نثیر: « فجدد برسم » [٨] بالأصلین: « لدعوی الوقف والوصل » . والمثبت عن الصبح ، و نثیر الجمان [٩] نثیر: « ألفها بحول اقد ألف الوصل » .

<sup>(</sup>١) يريد شرق الأندلس.

 <sup>(</sup>۲) یشیر إلی المثل : « اتسع الحرق علی الراقع » الذی یقال عند استفحال الأمم ،
 والعجز عن إصلاحه . تاج (خرق) .

<sup>(</sup>٣) الردينية : منسوبة إلى ردينة ، وهي اصرأة السمهري"؛ وكانا يقوّ مان الرماح والفنا بخط هجر ؛ فيقال :الرماح الردينية ، والخطية ؛ نسبة إلى الشخص تارة ، وإلى الموضع أخرى .

<sup>(</sup>٤) البنية : الكَمبة ، وكانت تستَّى بنية ابراهيم ؛ وكثر قسمهم بها فيقولون : « لا ورب هذه البنية » .

 <sup>(</sup>٥) اللام: جمع لأمة ؟ وهي الدرع . والنّـصل : حديدة السهم والرمع . وانظر اللسان ( نصل ) .

<sup>(</sup>٧) اكجـكى: ما يجنني من الشجر وغيره .

<sup>(</sup>٨) المهتصر : المال ؟ يقال هصرت الفصن : إذا أملته إليك .

مُولَ طَوْله (١) بالقِصَر ، لولا طُرُوُّ الحَصَر (٢).

وَقَدَكَانَ بَيْنِ الْأَسْلاف - رحمةُ الله عليهم ورضوانه - وُدُّ أَبِرِ مَت من أَجِلُ الله مَمَاقِدُه (٢) ، ووُثِرَت للخُلوص (١) ، الجَلَّى النَّصوص ، مَضاجُمه القارَّة وَمَراقِدُه ، وَتَمَاهُدُ بَالجِيل يُوجَعِ لَمَقْده فاقِدُه ، أَبَى الله إلا أَن يكونَ لَكَمَ الفَضِل فَى تَجديده ، والمَطْف بتَوكيده ؛ فنحن الآن لا نَدرِى أَىَّ مَكَارمكم ، نَذ كُر ، أَو أَىَّ فَواصلكم نَشْرَح أَو نَشْكُر ، أَمُفَاتَحَتُكم التي هي في الحقيقة عندنا فَتح ، أم هَد يَتُكم ، وفي وصْفِها للا قلام سَبْح (٥) ، ولمَدُوِّ الإسلام بحكة حكمتها كَبْح (٢) ، إنّما نَكِل الشَّكر لمن يُوفِّي جَزاءَ الأَعمال البَرَّة ، بحكة حكمتها كَبْح (٢) ، إنّما نَكِل الشَّكر لمن يُوفِّي جَزاءَ الأَعمال البَرَّة ، ولا أَدْنَى مِن مِثْقال الذَّرَّة ، ذِي الرَّحَة الثَّرَّة (٢) ، والمَلْقَافِ المَّسَوِّة النَّرَّة ، لاَ إِلهَ إِلاَ هو .

و إن تَشَوَّ فَتَم إِلَى الأحوال الرَّاهنة ، وأُسبابِ الكُفُر الوَاهِيَة — بقُدرة الله— الوَاهِيَة ( أَنَّ اللهِ جَالَ بَطَرَ فِهَا ؟ الوَاهِيَة ( أَنَّ اللهِ عَنْ نُطرِ فُكم بِطُرَ فِها ؟ ونُطْلِعُ كُم على سَبيل الإِجَالَ بَطَرَ فِها ؟ وهو أُننا لما أَعادَنَا الله من التَّمْحيص ، إلى مَثَابَة التَّخْصيص ، من بَعْدِ المَرَام

<sup>[</sup>۲] نثیر: « رحمة الله ورضوانه علیهم » [۳] صبح: «وورثت للخلوس» تصحیف [۶] نثیر: « توجَّم لفقده فیا سلف فاقده » [۲] صبح: « فواضلکم نشکر » ، نثیر: «فضائلکم نشکر» [۲۰۱] نثیر: «نطلعکم علی الإجال » [۲۳] نثیر: «نطلعکم علی الإجال » [۲۳] طپ: « وهو أن لما أعاذنا » ، نثیر: « أننا منذ أعاذنا » .

<sup>(</sup>١) الطول (بالضم): خلاف العرض. والطول (بالفتح): المن؟ يقال طال عليه: إذا امتن ـ

<sup>(</sup>٢) الحَصر : البِعيُّ ، وعدم القدرة على الإبانة .

<sup>(</sup>٣) المعاقد : مواضع العقد .

<sup>(</sup>٤) وثر الفراش (بالضم): وطؤ ولان.

<sup>(</sup>٠) السُّبع: الجرى .

<sup>(</sup>٦) كبيح الفرس : جذبه إليه باللجام يمنعه عن الجرى .

<sup>(</sup>٧) الرحمة الثرة: الغزيرة الكثيرة.

<sup>(</sup>۸) وهي ، ووهن : ضمف .

<sup>(</sup>٩) جمع طرفة (بالضم) ؛ وهي أن يعطى المرء ما لم يملكه فيعجبه .

العَويص ، كَحَلْنا بتَوفيق الله بَصَر البَصِيرة ، ووقَهُ نَا على سَبيله مساعي الحياة القَصِيرة ، ورأينا — كما نُقِلَ إلينا ، وكُرِّر على مَن قَبْلَنا وعَلَينا — أَن الدُّنيا — و إِن غَرَّ الفَرُور (۱) ، وأَنام على سُرُر الفَهْلة السُّرور ، فلم ينفَع الخُطور (۲) على أَجْد الشَّرور ، فلم ينفَع الخُطور (۲) على أَجْد الثَّرور ، ومَتاع لا يُغبَط من حُبي به ولا يُحْبَر ، إِنَّها هو خَبر يُخْبَر ؛ وأن الحَسْرة بِعقدار ما على تَر وكه يُجْبر ، وأن الأعمار أَحْلام ، وأنَّ النَّاسَ نِيَام ؛ ور بما رَحَل الرَّاحِلُ عن الخَان (٥) ، وقَد وأن الأعمار أَحْلام ، وأنَّ النَّاسَ نِيَام ؛ ور بما رَحَل الرَّاحِلُ عن الخَان (٥) ، وقد جلنا المَدْل في الأَدْى والدُّخَان ، أو تَركَ به طيباً ، وثَناء يقوم بَعْدُ لِلآني خَطيباً ؛ فَجعلنا المَدْل في الأمور مِلاكا (١) ، والتَهُقُد النَّغور مِسُواكا ، وضجيع المهاد ، حديث الجِهاد ، وأحكامَه مَناطَ الاجتهاد ، وقولَه : « يَأْيِهَا الذِين آمَنُوا هَل أَدُلَّكُم الجُهاد ، وعَول يَجارة » (١ كَلَّ عَلَى يَجَارة » (١ كُلُون المُضَاعة وَجُنْحُ (١ النَّقِيَة (١ كَارَا) ، وعَواريها (١ لا تَر لَهُ بَدَ لامِس (١٠) ، وعَواريها (١ لا تَر بَدَ لامِس (١٠) ، وسَا كُنُها وَجُنْحُ (١ النَّقِيَة (١ كَارَا) مَا وَسَا كُنُها وَرَا النَّ الله وَمَا الله وسَا كُنُها وَجُنْحُ (١ النَّقَيَة (١ كَارَا) ، وعَواريها (١ كَالَّ لَا تَر لَدُ لامِس (١٠) ، وسَا كُنُها و وَمُون المُضَاعة وَجُنْحُ (١ النَّعَيَة (١٠) مَا مَل الله وسَاكُهُ المَا الذِينِ الْمَا الله وسَاكُهُ المَا الله وسَاكُهُ السَالِي الله وسَاكُهُ المَا الله وسَاكُهُ المَا الله وسَاكُهُ المَا الله وسَاكُهُ الله وسَاكُهُ المَا الله والمَا الله المَا الله والمَا الله والمَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا الله والمَا المَا الله المَا ا

[۰] نثیر : « ولا یجبر و إنما » [۰] صبح : « علی ترکه تجبر » [۷] طپ : « بعد الآتی خطیبا» تصحیف [۱۱] طب ، نثیر : « دامس ، وعوراتها »

<sup>(</sup>١) الغرور (بالفتح): الشبطان؛ وفي القرآن: « ولا يغرَّ نكم بالله الغكرور » .

 <sup>(</sup> ۲ ) الخطور : التبختر في المشي .
 ( ۳ ) جمع جدك : وهُو القبر .

<sup>(</sup>٤) يحبر: ينعمويسر ويكرم .

<sup>(</sup> o ) الحان : المكان الذي يترله الناس في المدن ، والطرق ، وهو الفندق . وانظر المعرَّف ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ملاك الأمر: ما يقوم به ذلك الامر.

<sup>(</sup>٧) يشير إلى الآيات (١٠ — ١٣) من سورة الصَّفِّ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرمق : بقية الحياة والروح . وفى السكلام تجوَّز .

<sup>(</sup> ٩ ) جنح الطريق : جانبه ، وجنح القوم : ناحيتهم .

<sup>(</sup>١٠) التقية: الحفظ.

<sup>(</sup>١١) ليل دامس: مظلم.

<sup>(</sup>١٢) جمع عارية ؛ وهي المتجردة من الثياب . والمورات : الحلل في النفر وغيره ، يتخوف ننه في الحروب .

<sup>(</sup>١٣) يقال المرأة تزنَّ بالفجور : لاترد يد لامس ؟ أي لاترد من يريدها عن نفسها .

بائس ، والأعْمَمُ (() في شَمَفَاتِها (٢) من العِصْمة يائس ؛ فَزَيَّنَّا ببيض الشُّرُفات

ثَنَا يَاها ، وأَفَهُ مَنَا بِالمَذْبِ الفُرات رَكَاياها ، وغَشَّيْنا بِالصَّفِيحِ المَضَاعَفِ أَبُوابَها ، واخْتَسَبْنَا عَنْد مُوفَى الأُجور ثَوابَها ، وبَيَّضْنا بِناصِعِ الكَلْسِ (٣) أَنُوابَها ؛ فَهِى اليَوْمَ تُوهِم حِسَّ العِيَان ، أَنها قِطَع من بِيضِ العَنَان (١) ، وتَكاد تَنَاوَلُ فَهِى اليَوْمَ تُوهِم حِسَّ العِيَان ، أَنها قِطَع من بِيضِ العَنَان (١) ، وتَكاد تَنَاوَلُ وَوُصَ البَدْر بِالبَنَان ، مَتَكَفَلَةً للمؤمنينَ من فَزَع الدُّنيا والآخِرة بِالأَمان ؛ وأَوْرَضْنا الله قَرْضا ، وأوسَمْنا مُدَوَّنَةِ الجَيْش (٥) عَرْضا ، وفَرَضْنا إنصَافه مع الأَهِ المَّهِلَةُ فَرْضا ؛ واستندنا من التَّوكل على الله الغَنِيِّ الحَميد إلى ظل لوَاء ، ونبَذنا إلى الطَّاغِية عَهْدَه عَلَى سَوَاء (٢) وقلنا : رَبَّنا أَنتَ العزيز ، وكُلُّ جَبَّار لعزَّك إلى الطَّاغِية عَهْدَه عَلَى سَوَاء (٢) وقلنا : رَبَّنا أَنتَ العزيز ، وكُلُّ جَبَّار لعزَّك ذَلِيل ، وحِزْ بُكَ هوالكَثِير ، ومَا سِواه قليل ؛ أنت الكافى ، ووَعْدُك الوَعْدُ الوَعْدُ الوَافَى ، فَأَفِضْ (٢) علينا مَدَارِع (٨) الصَّابِرين ، واكثبنا مِنَ الفائزين بحُظُوظ الوَاف ، فَأَفِضْ (٢) علينا مَدَارِع (٨) الصَّابِرين ، واكتُبْنا مِنَ الفائزين بحُظُوظ إلى الطَّافِر بن ، وثَبَّت أَقدامنا وانصُرْنا على القَوْم الكا فرين / .

فتَحَركناأولَ الحَركات، وفاتحة مُصْحَف البَركات، في خِف (٩٠ من الحُشُود،

<sup>[</sup> ۱۰ ه ] صبیح نثیر : «بیض العنان تکاد ..... متکفلة للمؤمن » [ ۹ ، ۸ ] نثیر : «وکل کَجِبَّار عنید لعزك ذلیل » [ ۱۰ ] نثیر : « وا کتبنا مع الفائزین » [ ۱۲ ] صبیح ، نثیر : « فتمرکنا أولی الحرکات » .

<sup>(</sup>١) الأعصم : الوَعِيل ، ومُعصمته : بياض في رجله .

<sup>(</sup>٢) المشمفات ، جمع شمفة ؛ وهي رؤس الجبال .

<sup>(</sup>٣) الــكلس؛ يشبه الجسَّ ؛ يبيُّــض به ، ويتخذ للبناء بين الآجر ، واللَّــِـن .

<sup>(</sup>٤) العنان: السَّحاب.

<sup>(</sup>٥) يريد الجيش الرسمى الذى كان مدوَّناً فى ســـجلات الدَّولة . وفى مقدمة الإحاطة المراه ، وذكر ما كان يأخذه كل شهر . وانظر اللمحة البدرية ص ٢٧ .

 <sup>(</sup>٦) نبذ المهد: نقضه ، وألقاه إلى من كان بينه وبينه . والتمبر مقتبس من الآية ٥٠
 من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٧) أفض : أفرغ .

<sup>(</sup>٨) جمع مدرع: وهو ضرب من الثياب. والمكلام على التوسُّع.

<sup>(</sup>٩) الحن*ف*: الحنيف.

واقتصار على ما بحضرتنا من العَساكر المظفَّرة والجُنود ، إلى حصن آشَر البّازي المُطلِل ، وركاًب المَــدة الضالّ المُضِلّ ، ومُهاْدِي نَفَثَات (١) الصِّلّ (٢) ، عَلَى امتِناَعه وارْتِفاعه ، وُسُمُو ۗ يَفَاعه (٣) ، ومَا بَذَل العدُو ُّ فيه من استِعدادِه ، وتَوفير أُسلِحته وأُزوادِه ، وانتخاب أُنجَاده ؛ فَصَلِينَا بَنَهْسِنَا نَارَه ، وزاحَمْنا عَليه الشهداء نُصابِرُ أُوَارَهُ () ونَلْقَى بالجَوارح العَزيزة سِهَامَه المَسْمُومَة ، وجَلاَمِدَه الْمَلْمُومَةَ (٥) وَأَحْجَارَه ، حتى فَرْعَنا (١) - بِحَول من لاَحَولَ ولا قُوةَ إلا به – أَبْرَاجَهُ الْمَنْيَمَةُ وَأُسُوارَهُ ، وَكُفَّفْنَا عَنِ البِلاَدِ وَالْمِبَادُ أَصْرَارَهُ ، بَعْدُ أَن استَضَفْنا إليه حِصْنَ السَّمْ-لَة جارَه ؛ ورَحَلْنَا عنه بَعد أَن شَحَنَّاه رَابطةً وَحَامية ، وأَزْوَاداً نَامِيةً ، وَعَمِلْنَا بِيدَنَا فِي رَمٍّ مَا ثَلَمَ القِتَالَ ، وبقَرَ من بُطُون مُسَابقَةٍ الرِّجال ، وامَّتَدَيْنا بِنَبِيِّنا - صلوات الله عليه وسَلاَمه - في الخَنْدَق (٧) لمَّا حَمَى ذلك المَجَال ، ووقَع الارتِجَاز المَنقُول حَدَيثُه والاِرتجال(٨) ؛ وماكان

<sup>[</sup>٤] نثير: ﴿ فَصَلَّيْنَا بِنَفْسُ نَارَهُ ﴾ [٦] نثير: ﴿ حَتَّى فَرَغْنَا غُوَّالَمُنَا مِنَ لَا حُول ولا قوة إلا به» [٧] صبح، نثير: «عنالعباد والبلاد» [١٠،٩] صبح: «مسالحه الرجال» [١٠] نثير: «عليه في الحُندق» [١١] صبيح، نثير: «المنقول خبره».

<sup>(</sup>١) نفثت الحية السِم : إذا لسعت بأنفها ، فاذا عضت بنابها قيل : نشطت .

<sup>(</sup>٢) الصل ( بالكساس ) : الحية التي لا تنفع فيها الرقية .

<sup>(</sup>٣) اليفاع: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(1)</sup> الأوار ( بالضم ) : حرارة النار ، والشمس ، والعطش .

<sup>(</sup>٥) جلامدة ، جم جلمد ؛ وهو الصخر . والملمومة : المستديرة الصلبة .

<sup>(</sup>٦) فرعنا : علونا .

<sup>(</sup>٧) كانت غزوة الخندق فىالسنة الخامسة من الهجرة . وانظر الروض الأنُّف ٣/٨٧/٣

الطبرى ٤٣/٣ . (٨) نفل السُّهيلي في الروس الأنف عن أبي عثمان عبـــد الرحمن بن مُمل النهدى : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز يوم الحندق فيقول :

اسم الإله و بدينا \*

<sup>\*</sup> ولو عبدنا غيره شفينا \*

<sup>\*</sup> فَسُدًا رَبًّا وحب ديناً \*

وانظر ســـيرة ابن هشام ٣٢٧/٣ . ٢٢٨ . وفي أحكام الفرآن لابن العربي المعافري ١٩٢/٢ -- ١٩٥ بحث قيم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعراً أو لم يقله .

ليقرَّ للاســـلام مع تَركه القَرار ، وقَدَكَثَبَ الجِوُرَار ، وتَدَاعَى الدَّعَرَةُ<sup>(١)</sup> وتَعَاوَى الشِّرار<sup>(٢)</sup> .

وقد كنّا أغرَيْنا مَن بالجهة الغربية من المُسلمين بمدينة بُرْغُه التي سَدَّت بين القاعِدَ ثين رُنْدَة ومالقة الطّريق ، وألبَسَت ذُلَّ الفِراق ذلك الفريق ، ومنعَتْهُما أن يُسيغا الرِّيق ؛ فكل سَبيل إلى الإلمام ، لطيف المنام ، إلا في الأحكام ، ولا رسالة إلا في أجنحة هُدُلِ (٢) الحَام ؛ فَيَسَّر اللهُ فتْحَها ، وعجَّل منحها ، بعد حَرْب انبَتَّت فيها النُّنحُور ، وتزيَّنت الخُور . وتَبِسعَ هَذه الأمَّ بَناتُ شَهيرَة ، وبُقعَ للزَّرع والضَّرع خِيرَه (١) ، فشُفِي الثَّفرُ من بُوسِه ، وتهلَّل وجهُ الإِسلام بيلْك النَّاحِية النَّاجِية بَعد عَبُوسِه .

ثم أعملنا الحَركة إلى مَدينـة إطريرة ، عَلَى بُمد اللّذَى ، وتَغَلَفُها فى بِلاد ، المِدَا ، واقْتِحام هَوْل الفـلا وغُول الرَّدَى ؛ مَدينة تَبَنَّتُهَا حِمْصُ (٥) فأُوسَمَت الدَّار ، وأَغْلَت الشِّوَار (١) ، ورَاعت الاسْتِكثار ، وبَسَطت فأُوسَمَت الاسْتِكثار ، وبَسَطت

<sup>[</sup>۱] أصل أياصوفية ، صبح : «ليقرالاسلام من تركه» ، نثير : «ليقرللاسلام مع تركه» . [٧] صبح : « وكنا أغزينا » [٤] صبح : « مالقة ورندة » صبح » نثير : « الطريق » ومنعتهما الح » [٦] صبح ، نثير : « هدى الحمام » [٧] طب : حرب أثبتت » تصحيف ، نثير : « وزينت فيها للشهداء الحور » [١١] في الأصلين : « و محول الردك » . والمثبت عن الصبح ، ونثير الجمان .

<sup>(</sup>١) رجل داعر ( بالمهملة ) : يمرق ، ويزنى ، ويؤذى الناس ؛ والجمع دَعَسرة .

<sup>(</sup>٢) تماوت الشرار: تجمعت للفينة ؟ وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوآ .

<sup>(</sup>٣) الهديل : ذكر الحمام . والجمع هدُّل ، كسرير وسرُّر .

<sup>(</sup>٤) الحيره: المختار من كل شيء ؟ يريد: بقاع مختارة للزرع والضرع .

 <sup>(</sup>٥) يريد إشبيلية ؟ سماها حمس جند بنى أمية الذى نزل بها حين جاء من حمس الشام .
 وقد فعلوا ذلك فى كثير من مدن الأندلس . وانظر ياقوت ٣٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) الشوار: متاع البيت؟ ويريد به ما تمارف عليــه الفقهاء، مما يشترى من الصداق الذي يدفعه الزوج ، وتجهز به الزوجة من حلى ، وغطاء ، ووطاء الح ؟ ذلك لأنه جعــل « حمس » أمّاً لاطريرة قد زوجتها وجهزتها ، فتفالت — لما في الأم من حب لابنتها — في هذا الجهاز الح . فجاء بالألفاظ الفقهية بمعانيها التي اصطلحوا عليها . وانظر شرح تحفة الحـكام ٢٢٦/١ .

الاغتار (()؛ رجّع لدينا قصدها على البُعد، والطّرِيق الجُهْد، ما أَسْفَت (() بِهِ الْسُهُمِين، قد من اسْتِنصال طائفة من أَسْرَاهِ ، مَرُّ وا بِهَا آمنين ، و بطاً ثرها المشتُوم متيَّمنين ، قد أنهَ كَهُم (() الاعتقال ، والقيُّودُ الثَّقال ، وأضرَ عهم الإِسَار ، وجلَّهم الإِنكسار ، فَجدَّلُوهِ (() في مَصْرع واحد ، وتركوه عِبْرةً للرَّاثي والمُسَاهد، وأَهْدَوا بَوقِيمتهم إلى الإسلام أَكْبُسا ، وأحد ) وترة الماجد (() ؛ فكبَسْناها كَبْسا ، وفَجأ ناها بإلهام من لا يَضِل ولا يَنسَى ، وصبّحتها الخيل ، ثم تلاَحق الرَّجلُ لمَّا جَنَّ اللَّيل ، وحاق بِهَا الْوَيْل ؛ قَأْسِح مِنهَا الذَّمَار (() ، وأخذها الدَّمار ، ومُحقت من مَصانِعها البيض الأهِلَّة وَخَسَفت الأَقار ، وشُفِيت (() من مَمَانِعها البيض الأهِلَّة وَخَسَفت الأَقار ، وشُفِيت (() من مَمَانِعها الإسار ، وانتَهَى إلى إشبيلِية الثَّار ، واستَولَى عَلَى الآلاف المَديدة من سَبْها الإسَار ، وانتَهَى إلى إشبيلِية الثَّل كلَى المُفار (() ، فَجَلَّل وُجوة مَن بها من كِبار النَّصرانية الصَّفَار (()) ، واستَو لَلَى الأبدى عَلَى مالاً يَسَعُه الوّصف ولا تُتَهُلُ والْ أَلُول المُفَار (() ) ، واستَو الله اللَّه يكي مالاً يَسَعُه الوّصف ولا تُتَهُلُ وَارَا النَّصرانية الصَّفَار (()) ، واستَو التَا الأَبدى عَلَى مالاً يَسَعُه الوّصف ولا تَتَهُلُ والْ النَّور اللَّه والرَّه المَالمَا والنَّه والرَّه المَالِي اللَّه المَّه الوّصف ولا تَتَهُلُ وَالْ النَّه والرَّه اللَّه والرَّه المُولِي الْهُلُولُ اللَّه المَّه اللَّه المَّه الوّصف ولا تَتَهُلُ وَالْهُ الْسَامِ النَّه المَّه المَّه المَّه الرَّه المُولِي المَّه المَالِي المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَالَّه المَّه المَّه المَالَّه المَالَة المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَالِي المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَّه المَالِهُ المَّه المَّه المَالَق المَّه المَّه المَّه المَّه المَالِه المَّه المَالِه المَّه المُنْ المَّه المَّل المَّه المَّه

<sup>[</sup>١] نثير : « رجح قصدهالدنيا » [٢] نثير : « أسراهم خرجوا إليه آمنين ، وبطيرها » [٥] طي : « وثرة الماجد » [٧٠٦] نثير : « لما جنَّ الليل ، وانحسذر السيل ، وحاق »

<sup>(</sup>١) يريد بالاعتبار: الاستمار، والاستغلال.

<sup>(</sup> ٢ ) أسفاه : أطاشه حلمه ، وحمله على الطيش .

<sup>(</sup>٣) أنهكهم: أجهدهم، وأضناهم.

<sup>(</sup> ٤ ) فِدَّلُوم : صرعوم .

<sup>( • )</sup> الشكل: فقد المرأة ولدها ، وفقد الرجل ولده أيضًا . والواجد: الغضبان .

<sup>(</sup>٦) الترة : الذحل والثأر . والماجد : الكريم ، ومن له آباء متقدمون فىالشرف .

<sup>(</sup>٧) الذمار: ما وراء الرجل مما يحق له أن يحميه . والدمار (بالمهملة) : الهلاك .

<sup>(</sup> ٨ ) شفيت : عولجت . (٩) الفشُّلوع الحرار : العطفي .

<sup>(</sup>١٠) المغار: مصدر ميمي عمني الإغارة.

<sup>(</sup>١١) كِلل وجوههم: عم وجوههم . والصفار : النُّكل .

<sup>(</sup>١٢) أقلَّ الشيء: أطاق حله .

<sup>(</sup>١٣) الأوقار ، جم وقر ؛ وهو الحمل . وأكثر ما يستممل في حمل البغل والحمار ..

وَعُدِدْنَا وَالْأَرْضُ تَمُوجِ سَبْيَا ، لَمْ نَتُرُكُ بِعِفِرِ بِنَ شِبْلاً (۱) ولا بِوَجْرَةً ظَبْيا (۲) ، وَالْمَقَائِلُ (۳) حَسْرَى ، وَالْمُبُونَ يَبْهِرَهَا الشَّنْمُ الأَسْرَى (۱) ، وَالْمُبُونَ يَبْهِرَهَا الشَّنْمُ الأَسْرَى (۱) ، وَصُبْيَحُ الشَّرَى الذَّي أَسْرَى (۱) ؛ وصُبْيَحُ الشَّرَى الذَّي أَسْرَى (۱) ؛ وصُبْيَحُ الشَّرَى أَلْكُ الْمَسْرَى (۱) ؛ ولِسَانَ ُ الحَمِية يُنادِي ، في تِلْكُ الكَنَائِسِ المُخَرَّبة والنَّوادِي : والسَّانُ الكَنَائِسِ المُخَرَّبة والنَّوادِي : والسَّانَ اللَّاراتِ الأَسْرَى !.

ولم يكن إلا أن نُفلَت الأَنفال (٧) ، ووُسِمَتْ بالأَوْضَاحِ الأَغْفَال (٨) ، ووُسِمَتْ بالأَوْضَاحِ الأَغْفَال (٨) ، وكَانَ إلَى غَزْ وِ مَدينَة جَيَّانَ الاِحْتِفَال ، وتَمَيَّزَت الهَوَادِي والأَكَارِثُ ، وكانَ إلَى غَزْ وِ مَدينَة جَيَّانَ الاِحْتِفَال ، والأَبطالُ نَفْتَحِمِ الأَخطار رضَى قُدنا إليها الجُرْدُ (١٠٠ تُلاَعِب الظِّلال / نَشَاطا ، والأَبطالُ نَفْتَحِمِ الأُخطار رضَى عا عندَ الله واغتِباطا ، والمُهَنَّدَةُ الدُّلق (١١) تَسبِق إلى الرقاب استلالاً واختراطا ، واستحكارُ نا من عُدَد القتال احتياطا ، وأزَحْنا العِلَل عَن أراد جهاداً مُنجيا غُبَارُه واستحكارُه

[٦] نثير : «ووسمت بسمات الاساخ الأغفال» [٩] صبح ، نثير : «والمهندة الذلق» ، [٦] صبح : « والحتراطا ، والردينية السمر تسترط حياة النفوس استراطا ، وأزحنا» ،

تثير: ﴿ وَاخْتَرَاطًا ، وَالرَّدِينَيَةَ . . . . . استراطًا ، واستكثرنا مَنْ عدد الح » .

(١) عِفْسِرين (بكسر المين والفاء وتشديد الراه) : بلد تكثر فيه الأسود. والشبل: ولد الأسد .

( ۲ ) وجرة : فلاة بوسط نجد ، لا تخلو منشجر ، ومياه ، ومرعى . والوحش فيها كثير . ( تاج — وجر ) .

- ( ٣ ) جم عقيلة ؟ وهي المرأة الكريمة ، النفيسة .
  - (٤) الصّنع الأسرى: الأشرف، والأرفع.
- ( ) ينظر إلى المثل: « عند الصباح يحمد القوم السُّمرى » ، الذي يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة . انظر الميداني ٣٠٤/٢ .
  - (٦) اقتباس من الآية ١ من سورة الإسراء . وأسرى : سار لبلا .
    - ( ٧ ) الأنفال ، جم نَـفَــل ؛ وهو العنيمة . ونُــفلت : أعطيت .
- ( A ) الأوضاح ، جمع وضع ؛ وهو البياض . والأغفال : الأراضى الموات ؛ يقال أرض غُمُفل : لا عَــكم بها ، ولا سمة .
- ( ٩ ) هُوادي كلشيء : أوائله . بريد : تميز الشجعان الذين كانوا يتصدرون المعركة ،
- من الأكفال (جمع كـفل): وهم الذين يكونون في مؤخر الموقمة همتهم التأخر، والفسرار. (١٠) جم أجرد؟ وهو الفرس القصير الشمسر، وذلك في علامات المتق والكرم.
  - ر ۱۱) سيف دلق : سهل الحروج من غمده ؛ والجم : دلق .

من دُخَان جَهَمَّ ورِ بَاطًا ، ونادَيْنا الجِهادَ ! الجهادَ ! يا أُمَّة الجِهاد ! رَايَةَ النَّبِيِّ الْهَاد ! الجَنَّةُ تَحْتَ ظلال الشَّيوف الجِداد ! ؛ فَهَزَّ النداه إِلَى الله تَمَالَى كُلَّ عَام وغَام (١) ، واثتمَر الجَمُّ من دَعوى الحَق إلى أُ مر آمر ، وأَنَى النَّاسُ من الفُجُوج (٢) المَمِيقَة رِجَالًا وعلى كُلِّ ضَامِ (٣) ، وكَاثَرَتِ الرَّايَاتُ أَزْهَار البُطَاح لَونًا وَعَدًا ، وَسَدِّت الحُشود مسالكَ الطَّريق المَريضَة سَدًا ، ومُدَّ بحرُها الزَّاخِر مَدًا ، فَلاَ يَجِد لَهَا النَّاظِر وَلاَ المُنَاظِر حَدًا .

وهَــذه المَدينة هي الأمُّ الوَكُود ، والجنَّة التي في النَّار لِسُــكَاَّنِها من السَّلْك ؛ باءت الحَكُفَّار الخُكُود ؛ وكُرْسِيُّ المُلك ، ومُجَنَّبَة ُ ('' الوُسْطَى من السَّلْك ؛ باءت بالمَزَايا العديدَة وَنجَحَتْ ، وعنــدَ الوِزان بغيرها من أمَّات ('' البُلْدَانِ ، بالمَزَايا العديدَة وَنجَحَتْ ، وعنــدَ الوِزان بغيرها من أمَّات ('' البُلْدَانِ ، بالمَزَايا العائلة ، رَجَحَت ، غَابُ الأسود ، وجُحْر الحَيَّات السُّود ، ومُنصَّب ('' التَّمَاثيل الهَائِلة ، ومُعَلَّقُ النَّوا قيس الصَّا مُلَة ('') .

مَأْدُنَيْنَا إِلَيْهِا الْمَراحِل ، وعَنَيْنَا بِهِ حَارِ الْمُحِلاَّتِ الْمُسْتَقِلاَّتِ مِنْهَا

[7] نثير: « الزَّاخر — والله مكثر القليل — مدَّا » نثير: « فلا يحمد لهما الناظر والمناظر » [ ١٧] في أصل أيا صوفية: « وعندا سحار » ، طب : « وعنا سحار » ، صبح: « وعينا لتجار » ، نثير : « وعبنا البحار » ولمل الصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>١) الماص من الأرض: المستفل. والفاص: الذي يغمره الماء ؟ وبراد به الأرض الق لم تستعمر. يريد: أقبل الناس من كل جانب.

<sup>(</sup>٢) جم فج ؛ وهو الطريق البعيد ، والواسم ، والذي بين جبلين .

<sup>(</sup>٣) الجل الفــّاص : الخفيف الجسم .

<sup>(</sup>٤) المجنسّبة : التي تأخذ مكانها جانب الجوهمة الوسسطى من العقد . يريد أن مدينة جيان تحتل المرتبة الثانية بالقياس إلى حضرة الملك .

<sup>(•)</sup> أمات ، جمأم ؛ ويغلب أن تأتى جماً لأم ما لا يعقل . وانظر اللسان «أم»، «أمه».

<sup>(</sup>٦) منصَّب: آسم مكان ، بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه التماثيل .

 <sup>(</sup>٧) لعله يريد المصلميسة ، بمعنى المصوّة . أما الصائلة : فن صال إذا تطاول و بني .
 وترفيع .

السَّاحِل (١) ، وَلمَا أَكْتَبُنَا (٢) جُوارَها ، وكَدْنا نَلمَتَمِح (٣) نَارَها ، تَحَرَّ كَنا إِلَيْها ووشاح (١) الأَفْق المَرْقُوم ، بزُهْرِ النَّنجُوم ، قَدْ دَار دَاثرُه ، واللَّيلُ من خَوف الصَّباح ، عَلَى سَعْجِه المُسْتَباح ، قَدْ شَابَتْ غَدَاثرُه ، وَالنَّسْرُ (٥) يُرْفِق الصَّباح ، عَلَى سَعْجِه المُسْتَباح ، قَدْ شَابَتْ غَدَاثرُه ، وَالنَّسْرُ (٥) يُرْف الصَّباح ، وَالنَّسْرُ (١٠) يُرْفِق المُسْدِه مَنْ الرَّامِة (١٠) مَنْ خَوْف الأَسد (١) ، والقوش (١٠) يُرْسِل سَهم فَرَائِصَ (١٠) الجَسَد ، من خَوْف الأَسد (١) ، والقوش (١٠) يُرْسِل سَهم

[١] صبح: « نلمح نارها » [١ ، ٢] صبح ، نثير: « تحركنا ووشاح الأفق » [٣] صبح: « على سرحه المستباح » ، في أصل أيا صوفية : « والنصر يرفرف » .

- ( ٢ ) أكثب: قارب ، ودنا من الهيي.
  - (٣) التمحه: أبصره بنظر خفيف.
- (٤) الوشاح: شيء ينسج عريضا من أديم ، ويرصع بالجواهم ، وتشده المرأة بين عانقها وكشعها .
- ( ) النسران : كوكبان شآميان ؟ أحدها واقع ، والآخر طائر . فالواقع كوكب نير، خلفه كوكبان أصغرمنه ، يكو ّنان معه صورة الأثانى ؟ ويقولون : ها جناهاه ، وقد ضمهما الميه حبن وقع . وأما الطائر ؟ فهو إزاء النسر الواقع فى ناحية الشمال ، وتفصل بينهما المجرة ؟ وهو كوكب منسير بين كوكبين تخيلوها جناحيه قد نشرهما . وانظر كتاب « الأنواء » لابن قتيبة ص ١٣٣ ( نسخة خاصة ) ، اسان ( نسر ) .
- ( ٦ ) السماك الرامح: نجم نير شمالى ، خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ويقا له السماك الأعزل ؛ وهو من منازل القمر .
- (۷) النمائم: منزلة من منازل القمر؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف المجرة . وهناك نمائم واردة ، والصادرة قد وهناك نمائم واردة ، والصادرة قد وردت وصدرت ، أي رجعت عنها . وانظر «الأنواء» لابن قتيبة س ٦٨ ( نسخة خاصة ) ، لسان « نمم » .
- ( A ) راعدة الفرائس: فزعة ، مرتجفة . والفرائس ، جمع فريصة ، وهي مرجع الحكتف إلى الحاصرة في وسط الجنب .
- (٩) الأسد: أحد البروج الشمالية الاثنى عشر . وكواكبه ٣٤ كوكبا . وانظر
   الصور السمائية ، للصوف ١١٠٠ ١١٢ ب ( نسخة خاصة ) .
- (١٠) القوس، ويسمى الرامى: أحد البروج الاثن عشر من البروج الجنوبية؟ وهو كوكبة على صورة شخص نصفه الأعلى إنسان، بيده قوس يرمى به، والنصف الأسفل منه

<sup>(</sup>۱) أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا. وأرجو أن يكون الممنى : وقصدنا ضواحى جبان برواحلنا التى تحلنا وتقلنا ، والتى تشبه — بما كثرت — بحارا .

السَّمَادَة (١) ، بُوتَرَ العادة ، إلى أَهْدَافِ النِّمَ المُعَادَة ، والجَوْزاه (٢) عابرَة أَهُرَ المَجَرَّة (٢) ، والزُهَرَة (٤) تَعَارُ من الشَّعْرَى الْعَبُور (٥) بالضَّرَّة ؛ وعُطارِد (٢) يُسْدِى فى حَبْل العُروب ، عَلَى البَلَد المَحْروب (٧) و يُلْحِمُه ، ويُناظِر عَلَى أَشْكَالها الهَندَسِية فيُفْحِمُه ، والأَحْر (٨) يَبْهَرَ ، و بِعَلَمه الأبيض يُغْرِى وَيَنْهَر ،

[٣،٤] نثير : «المحروب ويلحم، . . . . الهندسية فيفحم» [٤] نثير : «يغرىويظهر»

= على صورة فرس . وكواكبه ٣١ كوكباً ، ويقع خلف كوكبة العقرب . وانظر «الصور السيائية » الصوفي ١٧١ م - ١٧٥ ب ( نسخة خاصة ) .

- (۱) السهم فى مصطلح المنجمين : عبارة عن موضع فى دائرة فلك البروج ، يقع بين طولى كوكبين من الكواكب السيارة . ولهم فى استخراجه طرق حسابية معروفة ؟ ولهذا الموضع المين دلالة خاصة . وأقوى السهام : سهم السعادة ، وسهم النيب . وانظر شرح «١ المعمة » فى حل الكواكب السبعة ص ١٧٥ ( نسخة خاصة ) .
- (۲) الجوزاء ، وتسمى التوأمين : برج من بروج الشمس الشمالية ؛ وهى صورة السانين رأسهما ، وسائر كواكبهما فى الشمال والمصرق عن المجرَّة ، وأرجلهما إلى الجنوب والمغرب فى نفس المجرَّة ؛ وهما كالمتمانةين . كواكبها ٢٥ كوكبا . وانظر « الصور السمائية » للصوفى ورقة ١٠٠ (نسخة خاصة) .
- (٣) الحجرة: البياض الذي يرى في السهاء، وتسمى عند العوام بسبيل النبانين ؟ وهي كواكب صغار، متقاربة، متشابكة لا تنمايز حسا، بل هي لشدة تكاثفها وصغرها صارت كانها لطخات سحابية ؛ والمرب تسميما أم النجوم لاجتماع النجوم فيها. وانظر شرح المواقف ٣٢٨/٢ ، عجائب المخلوقات للقزويني ٣٢/١ وما بعدها.
- (٤) الزُّهرَة ، كتؤدة : نجم أبيض مضىء من الكواكب السبعة السيارة ، ويسميها المنجمون السَّمد الأصغر ، لأنها فى المعادة دون المشترى . ولهم فيا لهما من خواس مزاعم ، تجد بعضها فى عجائب المخلوقات ٣٤/١ ، ٣٥ . وانظر تاج العروس (زهر) .
- (•) الشعرى العبور ( بكسرالشين ) : كوكب نير من كوكبة الجوزاء ، في حجم الزهرة ونورِها تقريبا ؟ يقاا، لها الشعرى العبور ، ومرزم الشعرى ؟ ذكرت في القرآن : « وأنه هورب الشعرى » (٤٩ من سورة النجم) . وقد عبدها قوم من العرب في الجاهلية . وسميت العبور لأنها فيما يزعمون عبرت السماء عرضاً ، ولم يعبرها غيرها ، فلذلك عبدوها . وانظر كتاب « الأنواء » ص ٤٣ (نسخة خاصة ) ، تاج العروس (شعر) .
- (٦) عطارد، ويسمى فى عمرف أهل المفرب السكانب: كوكب من السبعة السيارة.
   واقترانه بزحل يدل على الحسف والزلزال ، وبالمريخ يدل على الشدائد. (عن شرج منظومة ابن أبى الرجال فى أحكام النجوم).
  - (٧) الحجروب: المسلوب المال ، المنهوب .
- (A) الأحر ، وهو المرخ : دليل على الحروب وأصحابها ؟ فاذا كان فى البرج الرابع من الطالم ، دل دلك على كثرة القتل فى الحروب ، وشدة الهول . (عن شرح منظومة ابن أبى الرجال) .

والُشتَرَى يُبُدئُ فِي فَضْلِ الجهاد ويُميد، وَيُزاحِم فِي الحَلقَات، عَلَى مَا لِلسَّعادة من الطَّقَةَات، وَيَزيد (١) عن الطَّالع (٢) مُنْزَحِل (١) ، وعَنِ العَاشِر (٥) من الطَّقَةَات، ويَزيد (١) ؛ وزُحَل (٢) عن الطَّالع (٣) مُنْزَحِل (١) ، وعَنِ العَاشِر (٥) مُرْتَحِل، وفي زَلَق الشُّمُودِ وَحِل ؛ والبَدْر يطالع حَجَر المِنْجَنِيق (٢) ، كَيفَ مَرْتَحِل، وفي زَلَق الشُّمُودِ وَحِل ؛ والبَدْر يطالع حَجَر المِنْجَنِيق (١) ، ومَطْلِع الشَّمْس بُو فَنَب، وجِدَارُ الأَفْقِ بَكَادُ بالعُيُون عَنْها يُنْقَب. .

ولمّا فَشَا سِرُّ الصَّباح ، واهتزَّت أَعْطافُ الرَّاياتِ بِتَحِيَّاتِ مُبشَّرَاتِ الرَّيَاح ، أَطْلَلْنا (٧) عليها إطلال الأُسُود على الفَرائس ، والفُحولِ على الفَرائس ؛ فَنظَرَنا مَنْظَراً يروع مُ بأساً وَمَنْعَة (٨) ، و يَر ُوق وضْماً وصَنْعَة ، تَلفَّمت (٩) معاقِلُه الشَّم للسَّحاب بُرُود ، وَوَرَدَت من غُدَر المُزْن في بَر ُود (١٠) ، وأشرَعَتْ الشَّم للسَّحاب بُرُود ، وَوَرَدَت من غُدَر المُزْن في بَر ُود (١٠) ، وأشرَعَتْ

[۲] نثیر : « من الصفات ویزید » [۳] نثیر : «وفی زلق السقوط وحل » [۶] نثیر : « الرایات لتحیات مبشمرات » [۸] نثیر : « منظراً یهول » .

<sup>(</sup>۱) زحل ، والمشترى ، والمريخ ، إذا اقترنت بعضها ببعض ، أوتناظرت ؟ بأن كانت اظرة بعضها إلى بعض الحل عداوة ، وذلك عند حلول المقرب المقرب الحل ، فان ذلك يدل على وقوع حرب . (عن شرح منظومة ابن أبى الرجال).

 <sup>(</sup> ۲ ) زحل ، وهو كيوان : إذا انصل به القمر انصال عداوة ، فإن ذلك بدل على البلايا
 والرزايا . (عن شرح منظومة ابن أبى الرجال) .

<sup>(</sup> ٣ ) الطالم : هو البرج الذي على الأفق الشرق .

<sup>(</sup>٤) زحل عن مكانه : زَكَّ ، وحاد .

 <sup>( • )</sup> العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس .

 <sup>(</sup>٦) المنجنيق (بفتح الميم وكسرها): آلة لرى الحجارة على العدو فى الحرب. وانظر شفاء الغليل ص ١٣٣٠، والمعرب للجواليق ص ٣٠٦، وما بعدها.

<sup>(</sup> ٧ ) النيق : أرفع موضع في الجبل .

 <sup>(</sup> A ) أطللنا عليها : أشرقنا عليها .

<sup>(</sup>٩) منعة: قوة عنم من يريده بسوء .

<sup>(</sup>١٠) تلفع : تلحف .

<sup>(</sup>١١) الرود من الشراب: ما يبرد الغلة .

<sup>[</sup>٤] صبح : « من فحصها الا فبيح بسورة » [٦] طب، نثير : « المقاعد ، وندني » [٨] نثير : « وتركم المجانيق » .

<sup>(</sup>١) رخصة ناعمة .

<sup>(</sup> ٢ ) مسح الأرض : قاس مساحتها . وذرعها : قاسها بالذراع .

 <sup>(</sup>٣) المحانى ، جم محنية ؛ وهى منعرج الوادى ، وما انحنى من الأرض . والأجارع ،
 جم أجرع ؛ وهى الأرض الطبية المنبت ، والأرض فيها حزونة .

<sup>(</sup>٤) الشديدة البأس.

<sup>(</sup> ٥ ) تبوَّأ : تهبأ .

<sup>(</sup>٦) المقاعد: مواقف للقتال تمين لكل واحد من المقاتلين؛ يعنى عجلنا بالهجوم قبل أن يتخذ كل مقاتل مكاناً معينا . والإشارة إلى الآية « وإذ غدوت من أهلك تبوى، المؤمنين مقاعد للقتال » (١٢١ من سورة آل عمران ) واضحة . وانظر حاشية القاضى زاده على البيضاوى ٣٠/١٣٠/٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) حومة الميدان : أشد موضع فيه وقت القتال .

<sup>(</sup> ٨ ) الجلد : القوة ، والصبر . أ

<sup>(</sup> ٩ ) صَابِت السَّهَام غمامًا : نُزلت كالفيام لكثرتها .

<sup>(</sup>١٠) الحمام (بالكسر ) : قضاء الموت وقدره .

<sup>(</sup>١١) قِمَدا: قطعا ؟ يقال: القَمْنَا قِمَد أي مكسورة .

الرَجَفَانُ لِزَلِوْالِ الصِّياحِ المَوْصُولِ ؛ فَلا تَرَى إِلا شَهِيداً تَظُلَّلُ مَصْرَعَه الحُور (٢)، الرَجَفَانُ لِزَلُوْالِ الصِّياحِ المَوْصُولِ ؛ فَلا تَرَى إِلا شَهِيداً تَظُلَّلُ مَصْرَعَه الحُور (٢)، وصريعاً تَقْذُف به إلى السَّاحل تلك البُحور ؛ ونوَ اشبَ (٢) تَبْأَى (٤) بِها الوُجُوهُ الوَجِهةُ عندَ الله والنَّحُور ؛ فالمِقْضَب (٥) ، فَوْده (٢) يُخْضَب ، والأَسمَر ، عُصنه يُستَثَمَر ، والمِغْفَر (٧) ، حَمَاهُ يَخْفَر ، وظُهُورُ القِسِيِّ مُتْفَعَم (٨) ، وعَصَمُ الجُنْد السَّرَوَافِ مُنْفَعَم (١٠) ، ووَوَقَى اليَابَ (٢٠٠) في المُنقلَب يَسقُط ، والبيضُ تكتُب الحَنْد والشَّمْر تَنقُط (١١٠)، فاقتُحم الرَّبضُ الأَعظَم لِحِينِه ، وأظهرَ اللهُ لعبون النبصرين والمُستَبْصرين عِزَّةَ دِينِه ، وتَبَرَّأُ الشَّيطانُ مَن خَدِينِه (١٢) ، ونهُب الحَفَّار وخُذِلُوا ، و بكلِّ مَرْصَد جُدِّلُوا ؛ ثمَّ دُخِلِ البَلَدُ بعدَهُ غِلَابًا ، وجُلل (١٣) فَتَلاً وخُذِلُوا ، و بكلِّ مَرْصَد جُدِّلُوا ؛ ثمَّ دُخِلِ البَلَدُ بعدَهُ غِلَابًا ، وجُلل (١٣) فَتَلاً

<sup>[</sup>٣] صبح: « نقذف به إلى الساحل أمواج تلك » [٦] صبح: « والبتر تكتب »

<sup>[</sup>۷] تثیر: « فاقتحم سور الربض » [۷،۷] نثیر: « لعیون المبصرین المستبصرین » ». [۸] نثیر: « الفیطان الغوی من خدینه ، و بهت » .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) القتام: الغبار .

<sup>(</sup>٢) حمع حوراء ؟ وهي التي اشتد بياض عينها ، وسواد سوادها .

<sup>(</sup>٣) نُواسَب : سهام ناشبة فى وجوه المحاربين ، أو فى أعناقهم .

<sup>(</sup>٤) تبأى بها: تنشق.

<sup>(</sup>ه) سيف مقضب ؟ قطاع .

<sup>(</sup>٦) الفود ؟ معظم شــَعر اللمة عما يلى الأذن . وإســناد ذلك السيف على جهة التوسع .

<sup>(</sup>٧) المففر : ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه .

<sup>(</sup>٨) تقصم: تكسر.

 <sup>(</sup>٩) عصم الـكوافر : جمع عصمة ، وأصل العصمة الحبل ، وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه ، والـكوافر جمع كافرة . وهو يريد هنا أن الجند جماعات ، فصح له جمع فاعل على فواعل . تفصم : تقطع وتنفصل . وافتباسه من الآية : «ولا تمسكوا بعصم الـكوافر» واضح .

<sup>(</sup>١٠) أليلب: الدروع، والدرق.

<sup>(</sup>١١) البيض: السيوف. والسمر: الرماح.

<sup>(</sup>١٢) الحدين: الصديق.

<sup>(</sup>١٣) محلل قتلا: عمه القتل.

واستلابا ؟ فلا تَسَل إلا الظُّبَا<sup>(۱)</sup> والأَسَلَ<sup>(۲)</sup> عَن قِيام ساعَتِه ، وهَوْل يَوْمها وشَناعَتِه ، وتخريب المَبَائت (۱) والمَبَائى ، وغني الأَيْدِى من خَزَ ائن تلك المَغَافى ، وَنَقُل الوجُود الأول إلى الوُجُود الثَّانِي (۱) ؛ وتَخَارِق السَّيفُ فجاء بغير المُغتاد ، ونَهَلَت القَنا الرُّدَيْنية من الدِّماء ، حتى كادَت تُورِق كالأغصان المُغتَرسَة والأوتاد ، وحَمَت أفلاكُ القِسى وسَحَّت ، وأرزَت حتى بُحَتْ ، ونَفَدت موادُّها فشحَّت ، مما ألحَّت ، وسَدَّت المسالك جثث القَتْلَى فمَنعت المابِر ، واستَأْصَل الله من عَدوِّه الشَّافة وقطع الدَّارِ (۱) ، وأذلَف الشَّهيد وأحسب الصَّابِر (۱) ، وسَبَقَت رُسلُ الفَتح الذي لم يُسْمَع بمثله في الزَّمَن الفَابِر . تَفْقُل المُشرَى من أَفُواه المحابِر ، إلى آذان المَنابِر .

أَقَمنا بِهَا أَيَامًا نَعْقِر الْأَشْجَارِ (٧) ، ونستَأْصِل بالتّخريب الوِجَارِ (^^ ، وَلسانُ اللّٰ اللّٰهَ عَبَدَة الأصنام ، يُنادى : يَا لَقَاراتِ الأَسْكَنْدَرِ يَة (٩) تَشَفّياً من

 <sup>[</sup>۲] نثیر : « وغناء الأیدی » [۱۱] بالأصلین : «الأسكندریة تشمیفا» ، والمثبت عن صبح الأعشی .

<sup>(</sup>١) الظبا ، جمع ظبة ؛ وهي حد السيف ، والسِّنان ، والنصل ، والخنجر ، ونحوها.

 <sup>(</sup>۲) الأسل : عبدان طوال دفاق مستوية لا ورق لها ؛ وتسمى الرماح ، والقنا أسلاً على المتشبيه بها فى الطول ، والاستواء ، والدقة .

<sup>(</sup>٣) المبائت ، جم مبيت ، مكان البيتوتة .

<sup>(</sup>٤) يعنى بالوجود الأول: الوجود الخارجي ، وهو المرئى بالعين المموس. أما الوجود الثانى فهوالوجود الذهنى ؛ والمعنى أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة فى الأذهان صورتها بعد أن كانت موجودة العين . وانظر معيار العلم للغزالي س ٣٧ . وشرح المقاصد للسعد ٧/١ . (طبع استانبول سنة ١٢٧٧ه)

<sup>(</sup>٥) الشأفة: الأصل، واستأصل الله شأءته أى أصله. وقطع العابر: استأصل آخرهم.

<sup>(</sup>٦) أزلف الشهيد : قربه إليـه . وأحسب الصابر : أعطَّاه ما يرضى ، أو أعطاه حتى قال حَسْمَى .

<sup>(</sup>٧) نعقر الأشجار : نقطم رؤسها ، فتيبس .

<sup>(</sup>٨) الوجار (بالكممر ويفتح): جمر الضبيع، والأسد، والثعلب، والذئبونحوها.

<sup>(</sup>٩) يشير ابن الحطيب إلى «الوافعة » التي حدثت بالأسكندرية سنة ٧٦٧ ، وجملها ==

الفِجار (١) ، ورَعْياً لحق الجار ؛ و قَفَلنا وأجنحة الرَّايات ، برياح المِنايات ، وَافَقه ، خَافِقه ، وأَوْفَاقُ (٢) النَّوْفِيق ، النَّاشِئَة من خُطوط الطَّريق ، مُوَافِقه ؛ وأَسُواقُ العَرِّ بالله نافقه ، وحُمَلاه الرِّفق مَصاحِبَة — والحمدُ لله — مُرَافقه ؛ وقد ضاقت ذُرُوع الجِبال ، عن أعناق الصُّهْب السِّبال (٣) ، ورُفِعت على الأَكفال، ورُفَاء كرائم الأَنفال، وقُلْقِلَت مِن النّواقيس أُجْرام الجِبال ، بِالْهُندَام (٤) والاحْتِيال؛ وهلك بِمَه اللهِ هذه الأمِّ بناتُ كنَّ يرتضِعْنَ ثُديَّها الحوا فِل (٥) ، وَيُسْتَو ثُونَ وَحَجْرَها الكافل؛ هذه الأمِّ بناتُ كنَّ يرتضِعْنَ ثُديَّها الحوا فِل (٥) ، وَيُسْتَو ثُونَ وَحَجْرَها الكافل؛ شَمَل النّخريبُ أَسُوارَها ، وَعَجَّلت النّار بَوَارَها .

[٣] فى أصل أيا صوفيا : « بالله خافقة » تصحيف ، نثير : « وجملاء الرفق » ، فى الأصلين : « البوار الأصلين : « البوار بوارها » والمثبت عن صبح الأعشى . « البوار بوارها » والمثبت عن صبح الأعشى .

<sup>=</sup> أن حاكم قبرس ، انتهز غيبة حاكم الإسكندرية فى الحجاز للحج ، فهاجم البلد فى أسطول بلنت قطعه نحو ٧٠ فيما قالوا ، وقد خرج أهل الإسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطر ، وكانت الحامية الموجودة قليله ، والأسوار والحصون خالية من المدافعين ، فهاجم العدو الأهالى العزل الآمنين ، ففروا إلى المدينه ، وأغلفوا عليهم الأبواب ، فأحرقها العدو واقتحم البلد عليهم .. فكانت مذابح هتكت فيها حرمات . وانظر تفصيلها فى العبر ه / ٤ ه ٤ ك .

 <sup>(</sup>١) شبّ مهاجمة الاسكندرية الآمنة بحرب « الفجار » ، التي سميت بذلك لما استحل
 فيها من حرمات ، حيث كانت في الأشهر الحرم .

<sup>(</sup>۲) أوفاق ، جمع وفق ؟ وهي مربعات تحتوى على بيوت مربعة صغيرة ، وتوضع في تلك البيوت أرقام ، أو حروف ، على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين ، وبحيث يكون بجوع أضلاع المربع ، وبحوع أفطاره متساويا ؟ ويسمى الوفق — بعد ذلك — بما في أحد أضلاعه من بيوت ؟ فيقال : المثلث ، والمربع ، والمخمس الح ؟ وقد يحتوى على مئة من البيوت فيقال : الوفق المثيني . وبقول أصحاب الأوفاق : إن للاعداد — في هذا الوضع — خواص روحانية ، وآثاراً عجيبة ، إذا اختير للعمل بها وقت مناسب ، وساعة شريفة . وكلام ابن الخطيب على التشبيه والتجوز . والسبال : جم سَـبـلة ؟ (٣) الصُّهب : جم أصهب ، وهو الأبيض تخاطه حمرة . والسبال : جم سَـبـلة ؟

 <sup>(</sup>٣) الصهب: جمع اصهب، وهو الابيض محالطه حمرة . والسبال : جمع سببلة ؟
 وهى اللحية ، أوما على الشارب من شعر ؟ ويقال للاعداء عامة هم صهب السبال ؟ ذلك لأن الصهوبة فى الروم ، وقد كانوا أعداء العرب ؟ ثم قالوا لـكل الأعداء : هم صهب السبال .

<sup>(</sup>٤) الهندام آلة يحتال بها على رفع أو تحريك الأشباء الثقيلة التي لا تستطيع قُـُوكى الإنسان المجردَة أن ترفعها ، أو تحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فصل البناء من مقدمته .

<sup>(</sup>٥) الحوافل : جم حافلة ، وهي النافة الممتلىء ضرعها لبناً .

ثُمُ تَحرَّ كُنا بِعدَها حَركة الفَتْح، وأَرسَلنا دِلاء الأَدلاء " قَبلَ المَتْح " ، فَبَشَرَت بِالمَنْح ؛ وَقَصَدْ نَا مَدينة أَبَدَة ، وهِي ثَانيَة الجَناحَيْن، وكُبْرَى الأَختَيْن، ومُسَاهِمة حَيَّان في حِينِ الحَيْن (" ) ؛ مَدينة أَخَذت عَرْضَ الفَضَاء الأُخْرَق (\* ) ، ومُسَاهِمة حَيَّان في حِينِ الحَيْن الكَيْن اللَّهِ الجَاعِة في الْمُهْرَق (٥ ) ؛ المُشتَعِلة على وتَحَشَّت فيه أَر بَاضُها تَعَشِي الكِنابة الجَاعِة في الْمُهْرَق (٥ ) ؛ المُشتَعِلة على المَتَاجر والمكاسِب ، والوَضْع المتناسب ، والقَلْح المني رَ "يعُه (١ ) عَمَل الحاسِب ، وكوارة (٧ ) الله سِب (٩ ) ، المُتَعَدِّدة اليَعاسِب (١٠ ) ؛ فأناخ العَفَاه (١١) بِرُبُوعها العامِره ، ودارت كُولُوس عُقار (١٣ ) الْحَتُوف ، (١٣ ) ؛ فأناخ السَيوف ، على مُتَدَيِّر بِها المُعَاقِرَ ، ودارت كُولُوس عُقار (١٣ ) الْحَتُوف ، (١٣ ) ، وأَغْرِيَت بِعِطُونِ أَسوارها مُتَدَيِّ بِها المُعَاقِرَ ، وصَبْحَتْ اطَلائع الفَاقِرَ ، وأَعْرِيَت بِعِطُونِ أَسوارها مُتَدَيِّ بِها المُعَاقِرَ ، ومَنْ اللهُ وَمَ الطَالِي اللهَ المَا مِرْم ، ودارت كُولُوس عُقار (١٥ ) الفَاقِرَ ، وأَغْرِيَت بِعِطُونِ أَسوارها مُتَدَيِّ بِها المُعَاقِرَ ، وَقَوْر يَت بِعِطُونِ أَسوارها المُتَاوِر ، ودارت الله مُتَاوِر الله عَالَى السَيوف ، على المُتَدَيِّ بِها المُعَاقِرَ ، ودارت ، وصَبْحَتْ الطَلائع الفَاقِر ، وأَعْر يَت بِعِطُونِ أَسوارها المُتَدِيِّ بِها المُعَاقِرَ ، ودارت المُتَعَامُ المُنافِق المَالُون اللهُ عَلَى اللهُ المُعَاقِرَ ، ودارت السَيول المُتَعَامِ المُعَاقِرَ ، ودارت المُتَعْمُ المَالِي المُتَعْرِيْلِ المُعْرِيِّ اللهُ المَالِي المُنْعِلَة المَالِي المُعْمَالِي المُعْلِي المُعْرَادِي المُنافِق المُعْلَمُ المُنْعِلَة المُعْمَالِي المُعْلَقِر المُعْلَى المُعْرِيْلُ المَالِي المُعْلَقِر المُعْلَى المُعْلَقِر المُعْلَقِر المَالِي المُعْلِي المُعْرَبِيْمُ المُعْلَقِر المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْرِيْلِي المُولِي المُعْلِي ال

<sup>[</sup>۱] نثير: «ثم تحركنا بعده» [۲] نثير: «وهى السكبرى من الأختين ، وثانية الجناحين » ولي في أصل أيا صوفيا: «أرباطها تمشى »، طپ: «أربارظها تمشى ». والمثبت عن نثير الجمان ، وصبح الأعشى ، نثير: «الجامحة في صفحته المهرق » [٥] نثير: «والفلح الذي يعني ريمها» ، في الأصلين: «عمل الحساب »، ولعله تصحيف عن «الحاسب». وللثبث عن نثير الجمان .

<sup>(</sup>۱) جمع دلو؟ وهي ما يستتي به . والأدركاء : جمع دليل ، وهو المرشد . ويريد : قدمنا -- قبل بدء القتال -- طلائم لتكشف ما عند العدو من استعداد .

<sup>(</sup> ٢ ) المنتح : الاستقاء .

<sup>(</sup>٣) الحَـين: الهلاك.

<sup>(</sup> ٤ ) الأخرق : البعيد الواسع .

<sup>(</sup> ٥ ) المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها .

<sup>(</sup>٦) الربع : النماء ، والزيادة ؛ وأرض مربعة : مخصبة ؛ وهذا هو المراد هنا .

<sup>(</sup>٧) الكُّوار ، والكوارة : شيء يتخذ للنحل من القضبان .

<sup>(</sup> ٨ ) الدَّ بر : النحل .

<sup>(</sup> ٩ ) لسبته النحلة ؛ لسعته .

<sup>(</sup>١٠) اليمسوب: أمير النحل . وحق الجمع يماسيب .

<sup>(</sup>١١) أناخ الجمل : برك . والعفاء : المحو ، والإزالة .

<sup>(</sup>١٢) العقار: الحمر .

<sup>(</sup>١٣) الحتوف: جم حتف؛ وهو الموت.

<sup>(</sup>١٤) معافر الخر : مدمنها ، والجمع : معاقرة : ولعله يريد بمتديريها ، دَيَاريها ..

<sup>(</sup>١٥) الفاقرة: الداهية الكاسرة.

عُوجُ المَمَاول (١) الباقرَ، (٣) ؛ ودخَلَت مدينَتَهَا عُنوَةُ السَّيْف ، في أَسْرَعَ من خَطْرَة الطَّيْف ، ولا تَسْأَل عن الـكَيْف ، فلم يَبْلُغ العَفاء من مَدينَـة حَافِله ، وعَقيلَة في حُلَل المَحاسِن رافله (٣) ، ما بَلَغ من هـذه البائسة (١) التي سَجَدت لَآلِمَةُ النِّسيرانِ أَبْراجُهَا ، وتَضَاءَلَ (٥) بالرَّعَام (٦) مِعْراجُهَا ؛ وضَفَت (٧) على أُعطا فِها (٨) ملابِسُ الخَيْدُلان ، وأَقفَر من كَنَا يُسِها كِناس (٩) الغِزْلَان .

[٤٦ب] ثم تَأَهَّبنا لغَزو أُمَّ القُرَى / الكافرَه ، وخزَ ائن المزَ اين (١٠) الوَ افرَه ، ورَبَّة الشُّهرَة السَّا فِرَهُ (١١) ، والأنباء المساَ فِرَه ؛ قُرْطُبه ، ومَا أَدْرَاك ماهِيَهُ ! ذَات الأَرْجَاء الحالية (١٢) الكاسية (١٣) ، والأطواد الرَّاسِخة الرَّاسِيه ، والمَباني المُبَاهِية ، والزَّهْراءِ (١٤) الزَّاهِيَه ، والمَحَاسن غير المَتَنَاهِيه (١٥) ؛ حيثُ هَالَةُ بَدر السَّماء قد

<sup>[</sup>٣] نثير : « من هذه الباسقة » [٦] نثير : « وخزائن المدائن » .

 <sup>(</sup>١) جمع معول ؟ وهو الحديدة تنقر بها الجبال . أو هو الفأس .
 (٢) بقر الشيء بقرا : فتحه ، ووسسَّعه ، وشقه .

<sup>(</sup>٣) امرأة رافلة : تجر ذيلها جراً حسناً إذا مشت.

<sup>(</sup>٤) البائسة: الفقيرة ، والتي نزلت بهابلية مترحَسم من أجلها.

<sup>(</sup> ه ) نضاءَل : تصاغر وذل .

<sup>(</sup>٦) الرَّعَام ( بالفتح ) : التراب .

<sup>(</sup>٧) ثوب ضاف: سابغ طویل .

<sup>(</sup> ٨ ) عطماكل شيء : جانباه ، والجمع أعطاف .

<sup>(</sup> ٩ ) الكِـاس : موضع في الشجر يُستكنُّ فيه الظُّنَّيُّ ويستقر ، إذا اشتدُّ الحر .

<sup>(</sup>١٠) المزاين: ما يتزين به .

<sup>(</sup>١١) السافرة: الذاهبة كل مذهب.

<sup>(</sup>١٢) الحالمة: التي ليست حَماماً.

<sup>(</sup>١٣) الكاسية: المكتسية.

<sup>(</sup>١٤) ، ازَّ هراء: مدينة في شمال قُـُرطبة على بعد ثلاثة أميال منها ، تحت جَـبَـل العروس؟ بناها الناصر المرواني أبو المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أول سنة ٣٢٥ ﻫ ، وسماها باسم جارية كان يحبها ، اشتهت أن يبني لها مدينة في جبل المروس ، ويسميها باسمها . وقد وصفها المقرى فى نفح الطيب ٣٤٤/١ ٣٧٤ — ٣٧٤ طبيع ليدن . وانظر الروض المعطار ص ٩٠. (١٥) قد وصف المقرى فى النفح ٧/٧١ وما بعدها طبع ليدن — نقلا عن ابن سعيد، ==

استدارت من السُّور المَشِيد البناء دارا ، ونَهر ُ المجَرَّة من نَهرْ هَا الفَياض ، المساول حُسامُه من عُمود الغِيَاض، (١) قد لَصَق بها جَارا، وَ فَلاَتُ الدَّوْلاب، المُعتَدِل الانقِلاب، قد استَفام مدارا، ورجَّم الحنينَ اشتِياقاً إلى الحبيب الأول وادُّ كارا(٢٠) حيثُ الطُّودُ كَالتَّماجِ ، يَزْدَان بلُجَيْنِ المَـذْبِ المُجَاجِ ٣ ، فَيُزْرِي بِتَاجِ • كِشْرَى ( ْ وَدَارَا ( ْ ) ؛ حَيْثُ قِسِي الْجُسُور ( الْمَدِيدَة ، كَأَنَّهَا عُوجُ ( ٧)

والحميري في الروض المطار ص ١٥٣ — ١٥٨ ، مدينة قرطبة بما يحسن الاطلام عليه ، لتقدير وصفها في كلام ان الخطيب هنا .

(٦) يريد أن قرطبة دائمة الحنين إلى الحسكم الإسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة ٦٣٣ هـ ، حيث سقطت في أيدى الأسبان ، (نفح الطيب ٢٩٧/١ ومابعدها طبع ليدن) ؟ وهو في ذلك ينظر إلى قول أبي تمام : ( ديوان س ٧ ه ٤ ) .

نقل فؤادك حيث شيئت من الهوى \* ما الحب للا للحكيب الأول

(٧) المجاج: العسل ، ومجاج المزن: مَطَّرها .

(A) هو كسرى أبرويز بن هممز بن كسرى أنوشروان . كان معاصرا النعان بن المنذر . ولما فنل كسيرى النعانَ بن المنذر أراد الاستيلاءَ على تركته ، فكان ذلك سبب حرب • ذي قار ، . وانظر مهوج الذهب للمسعودي طبيع باريس ٣٠٢/٣ — ٢٠٩ ، ١٨٦/٢ . والطبري ۲/۲۲ — ۱۰۹، والشريشي ۲/۲۷.

(٩) هكذا يسميه المؤرخون المسلمون ، واسمه اليوناني Darius ، ويسمي في الفارسية Daryavaush ، أو Daryavesh في النصوص القديمة . والمراد به الابن الأكبر له Daryaves وهو من أبعد ملوك فارس صِيتا ، بل منأعظم الحسكام الذين أنتجهم الشرق القديم . أحدَث ف إمراطوريته ( ٢١ ه – ٥٨٥ ) المتباعدة الأطراف ، نظما وقوانين لا تزال موضع الإعجاب والتقديرحتي اليوم . انظر تاريخ الطبري ٢/٢ ومابعدها ، شرح الشريشي ٢/٠ ٨ ، وانظر أيضاً : The Martyrdom of man, by Winwood Reade p. 55-62, Encyclopaedia

Britannica, Vol. 7 p. 59.

(١) الذي نعرف أن على نهر قرطبة جسرين ، بني الأعظم منهما — بأمم عمر بن عبد العزيز — السمح بن ماك الحولاني ، أو عبد الرحمن بن عبيد الله الغافق ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادى ، وكانت أقواسه سبعة عشر قوسا ، سعة الواحدة منها خسون شبرا . نفح الطيب ٢/٦٦١ ، ٢٤٦ بولاق ٢/٦١ ليدن ، الروض الممطار ص ٣ • ١٥٨،١ .

(٢) جم عوجا. ؛ وهي الضاصة من الإبل. والمطيُّ ؛ جم مطية ؛ وهي البعير عتطى ظهره .

<sup>(</sup>٥) الغيضة : مغيض ماء يجتمع ، فينبت فيه الشجر ؛ وجمعها غياض .

المَطِئُ العَدِيدَة ، تَفْبُر النَّهُرْ قِطارا ؛ حيث آثارُ<sup>(۱)</sup> العَامِرِيُّ<sup>(۲)</sup> المُجَاهِد<sup>(۲)</sup>، تَفْبَق<sup>(٤)</sup> بِين إِتلك المَعَاهِد ، شَذَى مِعطارا ؛ حيثُ كرائمُ السَّحائِب ، تَزُورِ عَرائسَ الرِّياضِ الحِبائب ، فَتَحْمِل لهَا مِنَ الدُّرُّ نِثَارا ؛ حَيْثُ شَمُول الشَّمالُ<sup>(٥)</sup> عَرائسَ الرِّياضِ الحِبائب ، فَتَحْمِل لهَا مِنَ الدُّرُّ نِثَارا ؛ حَيْثُ شَمُول الشَّمالُ<sup>(٥)</sup> تُدَارِ على الأَدْوَاح<sup>(٢)</sup> ، بالفُدُوِّ والرَّواح ، فَتَرَى الفُصون سُكارَى ، وَما هَىَ تَدَارِ على الأَدْوَاح<sup>(٢)</sup> ، بالفُدُوِّ والرَّواح ، فَتَرَى الفُصون سُكارَى ، وَما هَىَ بُكارَى ؛ حيثُ أيدى الافتتاح ، تَفْتَضُ من شَقَائق <sup>(٧)</sup> البِطاح، أبكارا ؛ حيثُ

[٢] طب: « تعبق من تلك » [٥] صبح: « الافتتاح ، تفيض » .

- (۲) هو محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن محمد بن عبد الله بن عامر المعافرى ، دخل جده الأندلس مع طارق بن زياد . واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام ، فلما مات حجبه ابن أبي عامر ، واستولى على الدولة ، وأمر بأن يحيا بتحية الملوك ، وتكسكت ي الحاجب المنصور . توفى مبطونا بمدينة سالم ، بأقصى ثنور المسلمين سنة ٣٩٣ أو ٣٩٤ . له ترجمة ضافية في نفح الطيب ١٨٨/١ وما بعدها ، المعجب للمراكشي ص ١٧ ٢٥ طبع مصر سنة ١٣٢٤هـ المعبر لان خلدون ١٤٥/٤ ١٤٨ .
- (٣) كان المنصور بن أبى عامم محبا للجهاد ؟ غزا بنفسه مدة ملك نيفا و فحسين غزوة ، لم تنتكس له فيها راية ، ولا فل له فيها جيش . ومن شعره فى ذلك :

أَلَمْ تَرَنَى بِمِتُ المُقَامَةُ بِالسَرَى وَلِينِ الْحَشَايَا بِالْحَيُولِ الْفَـُوامِرُ وبدلت بعد الزعفران وطيبه صدكىالدرعمن مستحكمات المسامِر فلا تحسـبوا أنى شغلت بلذة ولكن أطمت الله في كل كافر

وكان يأمر أن ينفض غبار ثيابه التي حضر فيهـا القنال ، وأن يجمع ويحتفظ به ؛ فلما حضرته الوفاة أمر أن ينفعر على كفنه إذا وضع فى قبره . رحمه الله . العبر ١٤٨/٤ ، نفع ١٨٨/١ ، ١٩٣ — ١٩٣ — ١٩٤ ، يتيمة الدهم ٤/٢ . .

- (٤) عبق الطيب: فاح وانتشر . ( تاج ) .
- الشمول: الخر . والشمال: الربح تهب من القطب ؟ ويقال: خر مشمولة إذا ضربتها ربح الشمال فأصبحت باردة الطعم .
  - (٦) جم دوكة : وهي الشجرة العظيمة المتسعة .
- (٧) يريد شقائق النمان ، وتسمى الشَّـغيـر أيضا ؛ وهى نـَـور أحمر ؛ والنمان اسم
   الدم ، فشبهت حرتها بحمرة الدم ، وسميت شقائق النممان ، وغلب عليها اسم الشقائق .

<sup>(</sup>۱) من آثاره: المنية الممروفة بالعامرية ، والمدينة « الزاهمة » التي اتخذها مقرأ لحسكمه ، والزيادة التيأضافها لمسجدقرطبة في الناحية الشرقية منه . وانظر نفح الطيب ٢٦٠/١ ، ٢٧٧ -- ٢٧٧ بولاق .

ثُغُورُ الأَّقَاحِ (١) الباسم ، تُقَبِّلها بالسَّحَر زُوارُ النَّواسم ، فَتَخْفُق قلوبُ النَّجوم الغَيَارَى ؛ حيثُ المُصَلَّى (٢) المَقيق ، قَدرَحُبَ بَجالاً وطالَ مَنارا (٣) ، وأزرَى بَبَلاَط الوَليد (١) احتِقارا ؛ حيثُ الظُّهور (٥) المُشَارة بسَلاح (١) الفَلاَح ، بَبَلاَط الوَليد عن مثلِ أَسْنِمَة (٧) المَهَارى (٨) ، والبُطونُ (٩) كأمها لتَدميث (١٠) الفَالَم ، بُطونُ المَذَارَى ، والأَدواح العاليه ، تُخْتَرَقُ أَعلائها الهاديه ، بالجداول

[ ٣ ] نثير : ﴿ الظهور المنارة ﴾ تصحيف .

<sup>·----</sup>

<sup>(</sup> ۱ ) جم أقحوان؟ وهو نبت طبب الربح ، له نَسُور أصفر ، وحواليه ورق أبيض ، كا نه نغر جارية حدثة السن ، وانظر مفردات ابن البيطار ٤٨/١ . والصواب: «الأقاح البواسم» .

 <sup>(</sup> ۲ ) يريد جامع قرطبة ، وقد وصفه الحميرى فى الروض المعطار وصفا مفصلا ص ١٥٢ - ١٥٥ ) وانظر نفح الطيب ١٥٨/ ٣٦٠ طبع ليدن .

<sup>(</sup>٣) وصف منارة جامع قرطبة وصفا دقيقاً ، وقاسماً كذلك ، الحميرى فى الروض المعطار ص ١٥٥ — ١٥٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بنى أمية ؟ أعطى الحجداً مين ، وقال لهم لا تسألوا الناس ، وأعطى كل ممقمد خادما ، وكل ضرير قائداً ؟ وكان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع ؟ وكان الناس يتلقون فى زمانه ، فأنما بسأل بمضهم بعضاً عن البناء والمصانع ؟ وبئن المساجد : مسجد المدينة ، ومسجد دمشق ، فأنفق عليه أموالا عظيمة ، وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام ، وكانت العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبرى من بلاد الإسلام ، وكانت العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبرى مد ٨/٨ ص ٧ ٧ وتاريخ أبى الفداء ٢١٠/١ ، مقدمة ابن خلدون ص ٣١٠ طبع ببروت .

<sup>(</sup> ٥ ) الظهر من الأرض : ما غلظ وارتفع .

<sup>(</sup>٦) أثار الأرض بالسن — وهى الحديدة التي تحرث بهـا الأرض — إذا قلبها على الحب بهــد ما فتحت مرة ، وفى القرآن : « وأثاروا الأرض » : حرثوها وزرعوها ، واستخرجوا منها بركاتها .

<sup>(</sup> ٧ ) جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : أعلى ظهرها ؛ والجمع أسنمة .

 <sup>(</sup> A ) ابل مهریة : منسوبة الى مهرة بن حیدان أبی قبیلة ، وهم حی عظیم ؟
 والجم مهاری .

<sup>(</sup> ٩ ) جمع بطن ؟ والبطن من الأرض : ما لاَنَ وسهُـل واطمأن .

<sup>(</sup>١٠) دمث الشي: مرسه حتى لاكن .

الحيارى (١) . فيا شئت من جَو بقيل (٢) ، ومُعرّس الحُسن وَمَقيل ، ومالك المَقَلْل وَقَيل ، وخائل ، كم فيها البَلابل ، مِنقال وقيل ، وخَفيف يجاوَرُ بثَقيل ؛ وسَنابل تَحكِي من فوق سُوقها ، وقصّب بسُوقها ، الهمزات على الألفات ، والمَصا فيرَ البَديعة الصَّفات ، فَوقَ القُضب المُو تَلفات ، تميل لِهُبوب الصّبا والجنوب ، مالِثة الجيوب ، بذرِّ الجبوب ؛ وبطّاح لا تَعرف عَيْن المَحْل (١) فَتَطلبَه بالذَّحْل (٥) ، ولا تَصْرفُ في خِدمة بيض قِباب الأزهار ، عند افتتاح السَّوسَن والبَهار (٢) ، غيرَ المُبْدان من سُودَان النَّحْل ؛ وَجُو الفلاحة الذي السَّوسَن والبَهار (٢) ، غيرَ المُبْدان من سُودَان النَّحْل ؛ وَجُو الفلاحة الذي لا يُدرَك ماحله ، ولا يَبْلغُ الطّية (٩) البعيدة راحله ؛ إلى الوّادي ، وسَمَر النَّوادي (١٠) ؛ للتَّجاسُر على تَخَطِّيه ، عِندَ تَمَطّيه ، (١٠)

<sup>[</sup>١] صبح : «جو صقيل ، ومعرس» تحريف . [٢] نثير ، صبح : « وخفيف يجاوب » [٣] نثير ، صبح : « الهمزات فوق الألفات » [٤] صبح : « تميل بهبوب الصبا »

<sup>(</sup>۱) الحیاری: جمع حیران ؟ وهو المتردد فی الأمر ، لا یدری وجهة بهتدی إلیها . ویرید آن الجداول لالتوائها ، وكثرة منعطفاتها ، تشبه فی سیرها شخصا حیران قد التبست علیه السل .

<sup>(</sup>٣) الجو: المنخفض من الأرض. والبقيل: المكان ذو البقل؟ وكل نبات الحضرت به الأرض فهو بقل.

 <sup>(</sup>٣) يورى بمالك وعقيل ابنى فارج بن مالك ؟ نديمي جذيمة الأبرش ؟ ولهما مع همرو بن عدى خبر تجد تفصيله في المصريصي ٣/٢ — • ، وتاريخ الطبرى ٣٠/٢ — ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المحل : الجدب ؛ وهو انقطاع المطر .

<sup>(</sup>٥) الدَّحل: الثأر.

<sup>(</sup>٦) البهار — عند أهل المغرب — : نبات طيب الريح ، له قضبان خضر ، فى رؤوسها أقاع يخرج منها نور ينبسط منه ورق أبيض ، وفى وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير . وهذه هى الصفة التى أثبتها أهل المصرق للنرجس ، حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر ، فالبهار عند أهل المفرب هو النرجس عند أهل المهرق . وانظر المعريقي ١/١٤ — ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الطبة:الناحية.

<sup>(</sup> ٨ ) السمر : الحديث بالليل . والنادى : المجلس ، والجمع : نوادى .

<sup>(</sup> ٩ ) تمطيه : امتداده . وكني به عن امتلاء النهر بالمياه آيام الشتاء .

<sup>(</sup>١٠) الفادية : السحابة تنشأ فتمطر غدوة ، والجمع غوادى .

الجِسْرُ العَادِى ؛ والوَطنِ الذى لَيسَ من عَمْرِ ولا زيد ، والفَرَا الذى فى جَوْفِهِ كَلَّ صَيْدُ (١) وأَغَلَر المُوصَافَةِ (٢) وأَخِسْرِ (٣) كُلُّ صَيْدُ (١) وأَقَلَ كَرَسَيْه خلافَة الإِسْلاَم ، وأَغَار بالرُّصَافَةِ (٢) والجِسْرِ (٣) دارَ السَّلام (٤) ؛ وما عَسَى أن تُطنيبَ فى وَصَفِه أَلْسِنَةُ الْأَقْلام ، أو تُعَبِّر بِهِ عن ذلك الكَمال فنونُ الكَلام .

فأعملنا إليها الشرى والسَّيْر ، وقُدنا إليها الخَيْل قَدَ عَقَد الله في نَواصيها الخَيْر (٥) . ولما وقَفْنا بظاهرها الدُبْت الدُفجِب ، واصطَفَفْنا بخَارجِها الدُنبِت المُنجِب ؛ والقُلوبُ تَلتَمس الإعانة مِن مُنعم مُجْزِل ، وتَستَنزِل مَدَد الملائكة مِن مُنجِد مُنزِل ، والرَّكائبُ واقِفة مِن مُنجِد مُنزِل ، والرَّكائبُ واقِفة مِن مُنجِد مُنزِل ، تَتَناشد في مَعَاهد الإسلام :

« قِفاً نَبْكِ مِن ذِكرَى حَبيب ومَنزل (١٦) »

بَرَزَ مِن حَامَيَتِهَا المُحامِيه ، ووَقُودِ النَّارِ الحَامِيه ، وَبَقِية السَّيف الوَافِرة عَلَى الحِصاد النَّامِية ، قطعُ الغَائم الهَاميـه ، وأمواجُ البُحورِ الطَّاميّة ؛

[•] نثير : « قد عقد الله على نواصيها » ، صبح : « قد عقد الله بنواصيها » [٨] طپ : « والركائب من خلفنا » [٢] طپ : « النامية ، وقطع » .

<sup>(</sup>١) الفرا : الحمار الوحشى ؟ وهو من أعظم ما يصطاده الناس ، وفى السكلام إشارة لمل المثل : «كل الصيد فى جوف الفرا » الذى يضرب لما يفضل على غيره . ميدانى ٢/٥ ه .

 <sup>(</sup>۲) الرصافة: قصر بناه عبدالرحمن الداخل، فى الشيال الفربى لفرطبة، واتخذه لسكناه، نقل إليه من الشام كثيراً من أشجار الفاكهة والزهور؟ وسماه باسم رصافة جده هشام بن هبد الملك. نفح الطيب بولاق ۲۰/۱ وما بمدها. معجم البلدان ۷/۲ م.

<sup>(</sup>٣) يريد جسر قرطبة وقد مرَّ .

<sup>(</sup>٤) يريد بغداد ؛ وصماها مدينة السلام أبو جعفر المنصور ، وكان ذلك سنة ١٤٦ هـ انظر تاريخ بغداد ٦٦/١ — ٦٧ ، شريفي ١/٠١٠ .

<sup>(</sup>٠) إشارة إلى حديث البخارى : « الحيل معنود فى نواصيها الحير إلى يوم القيامة » . الجامم الصحيح ١٨٧/٤ طبع الآسنانة .

<sup>(</sup>٦) مطلع المعلقة المشهورة لاصىء القيس .

واستَجَنَّت (۱) بظلال أبطال المَجَال، أعدادُ الرِّجال ، النَّاشِية (۲) والرَّاميه، وتَصدَّى النَّرال ، من صَناديد ها (۱) الصَّهْ السِّبال ، أمثالُ الهضَاب الرَّاسِيه ، تُجِنُها (۱) جُنَنُ (۱) السَّوابغ الـكَاسِيه ، وقوامِيسُها (۱) المُفَادية للصَّلْبان يَومَ بُوسِها بنُفُوسِها المُواسِية (۷) السَّوابغ الـكَاسِيه ، وقوامِيسُها (۱) المُفَادية للصَّلْبان يَومَ بُوسِها بنُفُوسِها المُواسِية (۱) وخَنَازِيرُها التي عَدَّها (۱) عَن قَبُول حُجَج الله ورَسُوله ، سُتُورُ الظَّلَم المُواسِية ، وصُخُورُ القُلوب القاسِية ؛ فكانَ بينَ الفريقين أمامَ جَسْرِها الذِي الفَاشيه ، وصَخُورُ القُلوب القاسِية ؛ فكانَ بينَ الفريقين أمامَ جَسْرِها الذِي فَرَقَ البَعْر ، حَرب لمَ تَنْسُج الأَزمانُ فَرَقَ البَعْر ، حَرب لمَ تَنْسُج الأَزمانُ عَلَى مِثْوالها الها (۱) ، ولاَ أَنَت الأَيامُ الحَبَالَى بِمثل أَجِنَّة (۱) أَهَا وَهَجَر (۱) ؛ أَوْمَةً لَهَا بَعَفْر الهَبَاءَة ، (۱۲) خَرَف وَهَجَر (۱۵) ؛ ومَن قاسَها بالفِجَار ، (۱۱) أَفَكَ وفَجَر (۱۲) ؛ أَوْمَةً لَهَا بَعَفْر الهَبَاءَة ، (۱۲) خَرَف وَهَجَر (۱۵) ؛ ومَن قامَها بالفِجَار ، (۱۱) أَفَكَ وفَجَر (۱۲) ؛ أَوْمَةً لَهَا بَعَفْر الهَبَاءَة ، (۱۳)

[٤] شير: « التي أعدتها عن » [٦] في الأصلين: « لم ننسج الأيام على » . والمثبت عن صبح الأعشى .

<sup>(</sup>۱) استجنت: استترت.

<sup>(</sup> ٢ ) الناشبة : قوم يرمون بالنشاب ؛ وهي السهام .

<sup>(</sup>٣) الصنديد: السيد الشجاع. والجمع صناديد.

<sup>(</sup>٤) تجنها: تسترها.

<sup>(</sup> ٥ ) الجنن : جم جنة ، وهي السترة .

<sup>(</sup>٦) القواميس ، جمع قومس (بوزن جوهم) ؛ وهو مرافقالملك ، ونديمه ، والأمير .

<sup>(</sup>٧) المواسى: المعين .

<sup>(</sup> ٨ ) عديته فتعدى : أى تجاوز الحد الذي حُـدَّ له .

<sup>(</sup> ٩ ) المنوال : المنسج تنسج عليه الثياب . يريد لم تأت الأيام بمثل هذه الحروب .

<sup>(</sup>١٠) جم محبلي . والأجنة جم جنين .

<sup>(</sup>۱۱) حروب الفجار عدة ؟ وأشهرها -- وهي آخرها -- تلك التي كانت بين قريش وكنانة ، وبين هوازن . وقد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : كنت أنبل على أعماى يوم الفجار . وسميت فجاراً لما استحلوا فيها من حرمة الأشهر الحرم . وانظر العقد الفريد ٣٦٨/٣ -- ٣٧١ ، أغاني بولاق ٢١/١٩ -- ٨٠ ، سيرة ابن هشام ١/٥٠١ -- ١٩٥١ ، خزانة الأدب ٤/٢ ، ميداني ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>١٢) أفك : كذب . وفجر : مال عن الحق .

<sup>(</sup>۱۳) جفر الهباءة: يوم كان لعبس علىذبيان ، سمى بالموضعالذى كانت فيه موقعتهم ؟ وهو مستنقع فى أرض غطفان . العقد الفريد ٣١٦٣ — ٣١٦، ياقوت ٤٤٠/٨ ، المبدأ للبدأ ٢٦٩/٧ .

<sup>(</sup>١٤) خرف: فسد عقله . هجر: خلط في كلامه وهذي .

شَبَّها بِحَرِبِ دَاحِسَ والْفَبْرَاءِ (١) ، فَمَا عَرَفِ الْخَبَر ، فَلْيُسْأَل مَن جَرَّب وَخَبَر ؛ ومن نَظَرها بِيَوم شِمْبِ جَبَلَه (٢) ، فَهُو ذُو بَلَه (٣) ؛ أُوعَادَهَا بِبَطْنِ عَاقِل (٥) ، فَهُو إِلَى المَعرِفة ذُوافِتِقاً رَاُو نَاصَل بِيَوْم فَمَيْرُ عَاقِل ؛ أُواحِتجَ بِيَوم ذِي قَار (٥) ، فَهُو إِلَى المَعرِفة ذُوافِتِقاً رَاُو نَاصَل بِيَوْم السَّدِيد ؛ إِنَّما كَان مَقَاماً غيرَ مُمْتاد ، ومَرْعَى نَفُوسٍ لم السَكديد (١) ، فَسَهْمُهُ غَير السَّدِيد ؛ إِنَّما كَان مَقَاماً غيرَ مُمْتاد ، ومَرْعَى نَفُوسٍ لم السَكديد بوصْفِه لِسَانُ مَرُ تَاد (٧) ، وزلز ال جبال أُوتاد (٨) ، ومَثْلَفُ (٩) مَذْخُورِ لسُلطان الشَيْطان وَعَتاد (١٠) ؛ أُعلَم (١١) فيه البَطلُ البَاسِل (١٢) ، وتَورَّد الأَبيضُ البار (١٦) ، و تَأُوّ دالأَسمَر (١١) المَاسِل (١٥) ، ودَوَّ مالجَلْمُ دَ (١٦) المَتَكاسِل ، وانبَعَث من البار (١٦) ، و تَأُوّ دالأَسمَر (١١) المَاسِل (١٥) ، ودَوِّ مالجَلْمُ دَ (١٦) المَتَكَاسِل ، وانبَعَث من

وداحس والغبراء: فرسان ، وسمى اليوم بهما لما أنه كان بسببهما ، وانظر العقد الفريد ٣١٣/٣ — ٣١٤ ، الفتح القسى ص ٠ .

 <sup>(</sup>١) داحس والفبراء: يوم من أشهر أيامهم ، بلغ من بعد أثره أن اتخذوه مبدءاً
 من مبادئ تواريخهم في الجاهلية ؛ وبقال إنه دام أربعين سنة . وكان بين عبس وذببان .

<sup>(</sup> ٢ ) كان يوم شعب جبلة لعامر وعبس على ذيبان ، وكان — فيما يقول أبو عبيدة —

قبل الإسلام بأربعين سنة ؛ وشعب جبلة : هضبة حراء بنجد . وانظر العقد الفريد ٣٠٧/٣ — ٣١٠ ، ياقوت ١/٣ . . (٣) البله : النفلة .

<sup>(</sup> ٤ ) ِ بطن عاقل : يوم كان لذيبان على بنى عامر ، ( أو كان بين بنى خْبُعم ، وبنى

حنظلة ) ، ذكر سببه في انعقد الفريد ٣/ ٣٠٠ – ٣٠٦ ، وأنظر بجمع الأمثال ٢٦٤/٢ .

<sup>( • )</sup> يوم ذى قار : يوم مشهور كان أيام النبي صلى الله عليه وسلّم ، وأثر عنه أنه قال : « إنه أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم » . وتفصيل أخباره ، وأسبابه ، مذكورة فى العقد ٣٧٤/٣ — ٣٧٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) كان يوم السكديد لسليم على كنانة ، وفيه قتل ربيعة بن مكدّم ، فارس كنانة . وانظر المقد الفريد ٣٢٦/٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) المرتاد والرائد : الذي يتقدم القوم في النماس النجمة واختيار المرعى الحسن .

<sup>(</sup> ٨ ) أوتاد الأرض : حبالها .

<sup>(</sup> ٩ ) المتلف : المفازة ، والقفر ؟ سمى بذلك لأنه يتلف سالكه .

<sup>(</sup>١٠) العتاد: العُدَّة تُعدَّها لأمر ما.

<sup>(</sup>١١) أعلم الفارس: جمل لنفسه علامة الشجعان ، وأعلم نفسه: وسمها بسيما الحرب .

<sup>(</sup>١٢) الباسل: الشجاع.

<sup>(</sup>١٣) تورُّد: احمرٌ . الأبيض الباتر : السيف القاطم .

<sup>(</sup>١٤) تأود: اعوج وانثني . الأسمر: الرمح.

<sup>(</sup>١٥) عسل الرمح : اضطرب واهتر ، ورمع عاسل : مضطرب لدن .

<sup>(</sup>١٦) دوم : تحرك ودار . والجلمد : الصخر .

حَدَب (١) الحَنيَّة (٢)، إلى هَدَف الرَّميَّة (٣)، النَّاشِرُ النَّاسِل (١)، ورُوِيَت لَمُو سَلَات السَّهام المَرَاسِل (٥)؛ ثم أفضَى أمرُ الرَّماح إلى النَّشَاجُر والارتباك، ونشَبَت الأُسنَّةُ في الدُّروع نَشَب السَّمَك في الشِّبَاك؛ ثم اختَلَطَ المَرْعِيُّ بالهَمَل (١)، وعَزِل الرُّدَيْنِيُّ عَن العَمَل؛ وعادَت السَّيوف من فَوق المَفَارِق تِيجَانا، بعد أن شَقَّت غُدَرَ السَّوابِغ خلْجَانا؛ وانَّحدَت جَداولُ الدُّروع، فَصَارت بَحْراً، وكان التَّمانَق، فَلا تركى إلا نَحْرا يُلازم نَحْرا، عِناقَ وَدَاع، وموقِفَ شَمْل وكان التَّمانَق، وألم تركى إلا نَحْرا يُلازم نَحْرا، عِناقَ وَدَاع، وموقِفَ شَمْل الشَّمَان الشَّمان الشَّمَان السَّمَ المَلْمَ المَّمَ المَلْمَ المَالَمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلَمَ المَالِمَ المَلْمَ المَالَمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَالَمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَالَمَ المَلْمَ المَلْمُ المَلْمَ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمَ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْ

<sup>[</sup> ۱ ۱ ] صبح : « فمفارقهم قد .... حرماتها بالإعقار » [ ۱ ۲ ] صبح : « في غيرمعالم » ، نثير : « الأبراج المستطرفة »

<sup>(</sup>١) تقوسها وانعطافها .

 <sup>(</sup>۲) الحنسية: القوس؟ فعيله بمعنى مفعولة؟ وأكثر ما تكون حنية عند توتيرها ،
 والرمى بها .

<sup>(</sup>٣) الرميَّه: الطريدة التي يرميها الصائد.

<sup>(</sup>٤) الناشر: المهتز . والناسل: المسرع .

<sup>(</sup>ه) يورى بالحديث « المرسل » عند المحدثين . وانظر فتح المفيث ٢٧/١ ومابعدها .

<sup>(</sup>٦) هو مثل ؟ والمرعى" : الإبل التي لهاراع ، والهمل : الضوال من النعم لا راعي لها .

<sup>(</sup>٧) أنفس شفافة: فاضلة.

<sup>(</sup>٨) الهفافة : السريعة المرور في هبوبها .

<sup>(</sup>٩) أخفرت الرجل: إذا : نقضت عهده ، وذمامه . والهمزة فيه للازالة ؟ أى أزلت خفارته .

والأسوار ، ورَفْرَفَ على المدينة جَناحُ البَوار ، لولا الانتهاء إلى اَكحدٌ والمِقْدار ، والوُتُوفُ عِندَ اختِفَاء سِرِ الأَقْدَار .

ثم عَبرنا نهرَها، وشدَدنا بأيدِى الله فَهرَها، وضيَّقنا حَصْرِها، وأَدَرْنا بلالي / [٤٧] القِباب البِيضِ خَصْرَها ؛ وأَفَمْنَا بها أياما تَحُوم عَقْبَانُ البُنُود على فَرِيسَتِها حِياما (١) ، وتَرَمَى الأَدواح بِبَوارها، وتُسلِّطُ النِّيرانَ على أَفطارها؛ فلُولا عائقُ للطَر ، لحَصَلْنا من فَتْح ذلك الوَطَنِ على الوَطَر؛ فرأينا أَن نَروضَها بالاجتِثَاث (٢) والانتِساف (٣)، ونُوالِي على زُرُوعها ور بُوعها كرَّاتِ رَياح الاعْتِساف ؛ حتَّى والانتِساف (٣)، ونُوالِي على زُرُوعها ور بُوعها كرَّاتِ رَياح الاعْتِساف ؛ حتَّى يتَهيأ للاسلام لَوكُ طَعْمَتِها، ويتَهنَّا بفضل الله إرثُ نِعمَتها ؛ ثم كانت من مَوقِفها الإفاضة مِن (٤) بعد نَحْر النُّحور، وقذف جَمار الدَّمار على العَدوِّ المَدْحُور، وتَذَف جَمار الدَّمار على العَدوِّ المَدْحُور، وتَذَف جَمار الدَّمار على العَدوِّ المَدْحُور،

وبعدَ أَن أَلَحْحنَا عَلَى جَنَّاتُهَا اللُّصْحِرَةُ (١)، وكُرُّومِهَا المُسْتَبْحِرَة ، إِلَحَاحَ الغَرِيمَ (٧) ، وعَوَّضْنَاهَا المُنظَرَ الكَرِيهَ من المنظَر الكريم ، وطَافَ عليها طَائفُ من ربِّناً فأصبحَت كالصَّرِيمُ (٨) ، وأغر يُنا حِلاَق (١) النَّارِ بجُمُ

[۲] صبح : • سر المقـــدار » [٥] طپ ، نثير : • ونرمى الأرواح . . . . ونسلط » .

<sup>(</sup>١) حام الطائر حول الماء حياما : دوَّم ودار .

<sup>(</sup>٢) الاجتثاث: انتزاع الشجر من أصوله .

<sup>(</sup>٢) انتساف الزرع: اقتلاعه.

<sup>(</sup>٤) الإفاضة: الدفع في السير بكثرة ؟ ولا يكون إلا عن تفرق جمع . وفي « الإفاضة »

و « النحر » ، و « رمى الجمار » تورية واضحة بالمعانى الإسلامية المتمارقة فى باب « الحج » . (•) السيقات : ما استاقه العدو من الدواب ، ويقال لما سيق من النُّهب فطرد ، سيقة .

ر) المتسمة ؛ يقال أصحر المسكان : أي اتسم .

 <sup>(</sup>۲) الغريم: الذي له الدَّن .

 <sup>(</sup>٨) الصريم : الليل ، وأصبحت كالصريم : احترفت وصارت في مثل سواده ؟

<sup>(</sup>٨) الصريم . الديل ؛ واصبحت فاصريم ؛ الحبرفت وصارف في مثل سواده ؛ والإشارة إلى الآية : « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم » .

<sup>(</sup>٩) حلاق الشعر: إذالته بالموسَى . والمسكلام على تشبيه إحراق النبات بحلق شعر الرأس .

الجُومِ (۱) ، وَراكَمْنا فِي أَحُوافِ أَجَرافها (۲) غَمامُم الدُّخان ، يُذكِّر طيبُهُ البان بيوم الغَومِ (۱) ، وأرسلنا رياح الغَارات « لا تَذَر مِنْ شَي التَّ عليه إلَّا جَمَلته كَالرَّممِ (۱) ؛ واستَقْبَلْنا الوادي بَهُول مدّا ، و يَروع سيفُه الصَّقيلُ حدًا ؛ فيسَّره اللهُ من بعد الإغواز ، وانطَلَقَت على الفُرصَة بتلك الفُرضَة أيدِي الانتهاز ، وسألنا من سَائِلهِ أَسَدَ بَنَ الفُراتِ (۱) فأوتَى برجْحَانِ الجُواز ، فعمَّ الاكتباحُ والاستباحُ همَّ الأكتباحُ والاستباحُ هم الأحواز (۲) ؛ فأديل (۲) المَصُون ، وانتُهبت القُرى ، وهُدَّت الخصُون ، واجتُثَت الأصول ، وحُطَّمت الفُصون ؛ ولم نَرفَع عنها إلى اليوم غارةً تصابِحُها والمُبوس ، وتُطلِع عليها غُرَرَها الضَّاحِكة باليوم المَبوس ؛ فهي الآن مُجرَى السَّوابق ومجَرُ المَوالي (۱) على التَّوالي ، والحَسَراتُ تَتَجَدَّد في أطلالها البَوالي ؛ السَّوابق ومجَرُ المَوالي (۱) على النَّوالي ، والحَسَراتُ تَتَجَدَّد في أطلالها البَوالي ؛ وكَانْ بها قَد ضَرَعَت ، وإلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزل المُوان بها قَد ضَرَعَت ، وإلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزل الهُول كُانْ بها قَد ضَرَعَت ، وإلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزل بها قَد ضَرَعَت ، وإلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزل بها قَد فَرَعَت ، وقد أَنزل بها قَد فَرَعَت ، وقد أَن لَو أَنزل بها قَد فَرَعَت ، وقد إلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزل بها قَد فَرَعَت ، وإلى الدَّعوة المُحَمَّدية أسرعَت ، بقدرة مَن لَو أَنزلَ بها قَدْ فَرَعَتْ اللَّهُ الْمُعَلَّدُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُتَا الْمُولِ المَّهُ الْمُولِ المُولِ الْمُعَلِي اللْمُولِ المُعْمَا المُعْرَادِ المُولِ المُعْرِقِ مَن لَو أَنزلَ بها قَدْ فَرَادِ الْمُولِ الْمُولِ السَّولِ الْمُولِ المُولِ المُعْرِقِ مَن لَو الْمُسْرَاتُ الْمُولِ الْمُؤْلِ اللْمُولِ اللْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُولِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُو

<sup>[</sup>۱] صبح: « بجمم الجمم . . . . في أجواف أجرافها » [۱] صبح: « وهدمت الحصون » [۷] صبح: « في اليوم العبوس » [۱۰] صبح: « الحمدية قد أسرعت » .

<sup>(</sup>١) الجمم : جم جمة ؟ وهي الشمر الكثير . والجميم نبت يطول حتى يصمير مثل جمة الشمر .

<sup>(</sup>٢) الأحواف ، جم حوف وهو الناحية . والأجراف جم جرف ؟ وهو ما أكل السيل من أسفل شتى الوادى ، وعرض الجبل . ويريد الأمكنة الغائرة ، والمطمئنة .

 <sup>(</sup>٣) الغميم: موضع بين مكة والمدينة. ويوم الغميم: من الأيام التي كانت بين كمنا نة وخزاعة وانظر سيرة ابن هشام ٣٤/٤ -- ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الرميم : البالى .

<sup>(</sup>٥) يورسى بأسد بنالفرات بن سنان: أبى عبدالله الفقيه المالسكى المشهور (١٤٥ – ٢١٣) على خلاف فى المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك مخطوطة دار السكتب ١١٨/١ ، معالم الإيمان ٢/٢ – ١٧ ، ديباح ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) الأحواز: ضواحي المدينة وأطرافها.

<sup>(</sup>٧) أديل: أهين .

 <sup>(</sup>A) أجراه الرمح: طعنه به وتركه فيه يجراه والعالية: أعلى القناة ، والجمع: العوالى .
 ومجراً العوالى : المسكان الذي يقع فيه الإجرار والطمن .

القرآنَ على الجبال كَلشَمَت من خَشْيةِ الله وتَصدَّعَت (١) ، وعزَّة من أذعنَت الجَبَابِرةُ لِمِزِّهِ وخَضَمَت ؛ وعُدنا والبُنود لا يَعرِف اللَّ نشرَها ، والوجوهُ الْمَجَاهِـدةُ لا يُخَالِطُ التَّقطِيبُ بِشْرَهَا ؛ والأَيْدى بالْمُرْوة الوُ ثُقَى مَتَملِّقه ، والأَلْسَنُ بشُكْرَ نِعَمَ الله منطلِقَه ، والسُّيوفُ في مضَاجِع الفُمود قَلِقَه ، وَسَرَابِيلُ الدُّرُوعِ (٢) خُلَقَه (٢) ، والجياد مِن ردَّها إِلَى الْمَرابِطُ والأُوَارِي (١) ، رَدُّ العَوارى ، حَيْقه ، و بِمَبَرات الغَيْظ المَـكُظُوم مُحْتَيْقَه ؛ تَنظُر إِلينا نظَرَ العاتِب ، وتَعُودُ مِن مَيادِينِ الاختِيَالِ والمَرَاحِ ، تَحتَ حُللِ السِّلاحِ ، عَوْدَ الصِّبيانِ إلى المكاتب ؛ والطِّبلُ بلِسان العِزُّ هادِر (٥) ، والعَزْمُ إلى مُنَادى العَوْدِ الحمِيد مُبَادِرِ (٦) ، ووجُودُ نَوعِ الرِّماح ، من بعدِ ذلك الكِفاح نادِر ، والقاسِم ١٠ يُرتِّب بين كِدَيه من السَّبي النَّوادِر ، ووَارد مَنَاهل الأُجور ، غير المُحَلَّاءِ (٧) ، ولا المَهْجُور ، غيرُ صادر (٨) ، ومُناظِر الفصْل الآتي ، عَقِبَ أُخيه الشَّاتي ، على المَطْلُوبِ المُواتِي مُصَادر (٩) ، والله على تَيْسير الصَّمَاب ، وتَخْويل المِنَن الرِّغَاب (١٠) ، قَادِر ؛ لا إله إلَّا هُو. فما أُجْمَلَ لنا صُنعَه الحَفِيِّ (١١)، وأَ كُرَمَ بنا لُطْفه الخَفِيُّ /، [١٤٨]

<sup>[</sup>٧] صبح: « لعزه وخَـنَـعت » [٣] طي : « لا يخـالط التقطب » ، طي ، نثير : « الوثنى معتلقة » [٠] صبح : « ميادين المراح والاختيال » [٩ ، ١٠] طي : « والقاسم ترتب بين »

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية ٢١ من سورة الحشر.

<sup>(</sup> ٢ ) السرابيل: الدروع ، وكل ما لبس فهو سربال .

<sup>(</sup> ٣ ) الحلق : البالى ؟ بقال ثوب خلك ، وجبّه خلق بالتذكير فيهما ، وأنكر الكسائى أن تكون العرب قالت «خلقة» ، وعن التهذيب أنه لا يجوز أن يقال ذلك . وانظر اللسان .

<sup>(</sup>٤) الأوارى: جمع آرى ؛ وهو مربط الدابة ومحبسها .

<sup>(</sup> ه ) هادر : يردد صوته . ( ٦ ) بادره الأمر : عاجله .

<sup>(</sup> ٧ ) الوِّارد الذي يرد الماء . والصادر : الذي رجع من الماء بعد الورود .

<sup>(</sup> ٨ ) حَلَّا المَاشية عن الماء : صدها وحبسها عن الورود .

<sup>(</sup> ٩ ) مصادر : مراجع ؛ صادره على كذا : راجعه .

<sup>(</sup>١٠) الرغيبة : العطاء الكثير، والأمر المرغوب فيه ، والجمع رغاب .

<sup>(</sup>١١) الصنع الحنى: اللطيف.

اللّهُم لا نُحصِى ثَناء عليك ، ولا نَلجَا مِنكَ إِلّا إليْك ، ولا نَلتَمس خَيرَ اللّهُ نيا والآخرة إلّا لدَيك ؛ فأعِدْ عَلَينا عَوائدَ نَصرك ، يا مُبدئ يا مُعيد ، وأعنا من وَسائل شكرك ، على ما كَنْمَال به المَزيد ، يا حَيْ يا قَيْو م يا فَعَالاً لِما يُريد (1) . وقارنَت رسالتُ كليمونة لَدينا حَذَق فَتْح (٢) بَعيد صِيتُه (٣) مُشْرَئب لِيعيد فَا يَتُه (١) مُعيد مِن فوق النَّجوم العَواتِم (٥) مَبِيتُه ؛ عَجِبناً من تَأتِّى أُمِله الشَّارد ، وقَلنا : البركة في قَدَم الوَارد ؛ وَهُو أَنَّ مَلِك النَّصارَى لاطَفنا بجُملة من الحصون وقلنا : البركة في قَدَم الوَارد ؛ وَهُو أَنَّ مَلِك النَّصارَى لاطَفنا بجُملة من الحصون كانت من مَمْلَك الله له بيوت الله قد نُصِبت كانت من مَمْلَك الله بيُموت الله قد نُصِبت وعاد إليها الإسلام عَد غُصِبت ، والتَّماثِيلُ (١) فيها بِبُيوت الله قد نُصِبت وعاد إليها الإسلام عَودَ الأب الفَائب ، إلى البَنات الحَبائب ، يشأل عن شُوونها ، وعاد إليها الإسلام عَودَ الأب الفَائب ، إلى البَنات الحَبائب ، يشأل عن شُوونها ، وعاد إليها الإسلام عَودَ الأب الفَائب ، إلى البَنات الحَبائب ، يشأل عن شُوونها ، فيا مَنْهُ مَن المُهود ، ونَادرة من وَادر الوُجود . وَالَى الله علينا وعليكم فيا مَنْهُ مَن الجُود ، وجَمَلنا في تَحَاريب الشَّكر من الرُّكَم الشَّجود .

عَرَّ فَنَاكُمْ بُمُحْمَلَاتُ أَمُورٍ تَحْتَهَا تَفْسير ، و يُمْنُ مَنَ الله وَتَيْسير ، إِذِ

<sup>[</sup>٣] صبح: « على ماننال به » ، في الأصلين : « يا فعال لما يريد » [٦] صبح : « البركة في قدوم الوارد » [٩] صبح : « الإسلام عودة الأب » .

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « يافعال لما يريد» . والمنادى هنا نما يجب فيه النصب، فلذلك أثبتت رواية صبح الأعشى .

 <sup>(</sup>٢) حذق الفلام القرآن حَدَافاً : مهر فيه ؟ ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن : هذا يوم حذاق ، والعادة أن يحتفل بهذا الموم .

<sup>(</sup>٣) بعيد الصيت ، مشتهر الدُّ كر بين الناس .

 <sup>(</sup>٤) اشرأب: ارتفع وعلا. والليت بالـكسر: صفحة المُـنــُق.

<sup>(</sup>ه) النَجُوم المواتم : التي تظلم من الفبرة التي في السماء ؟ ويكون ذلك في زمن الجدب ؟. لأن نجوم الشتاء أشد إضاءة لنقاء السماء .

<sup>(</sup>٦) التماثيل: الأصنام. (٧) أدالها الله: أبدلها.

<sup>(</sup>٨) الخطة : الطريقة . والحسف : الذل ، وتحميل الإنسان ما يكره .

<sup>(</sup>٩) العوارف: جم عارفة ، وهي العطية .

استيفاء الجُز ثيات عَسير ، النُسِرِ كم بما منح الله دينكم ، وَنَتُوَجَ بِهِرِ اللّهِ الْحَنِيفِية جَبِينَكم ، ونَخْطَبَ بَعْدَه دُعاءَكم وَتَأْمِينَكم ؛ فإنَّ دعاء المؤمن لأخيه بظَهْر الفَيْب سِلاح ماض ، وكفيل بالمواهب المسئولة من المُنعم الوهاب مُتَقَاض (۱) ؛ وأنتم أولَى مَن ساهم في بر " ، وعامل الله بُخلُوس سِر " ؛ وأين يذهب الفضل عن بيتكم ، وهو صفة حَيِّكم ، وتُراثُ مَيْتِكم ؛ ولَكم مَزية القِدَم ، ورُسوخ الفَدَل عن بيتكم ، والحلافة مَقَرُها إيوانُكم ، وأصحابُ الإمام مالك — رضى الله عنه — مُستَقَرُها قَيْرُوانُكم ، وهجيِّرا المَنابر (١) ذِكرُ إمامِكم ، والتوحيدُ إعْلام عنه — مُستَقَرُها قَيْرُوانُكم ، وهجيِّرا المَنابر (١) ذِكرُ إمامِكم ، والتوحيدُ إعْلام أعلام كم ، والوقائع الشَهرة في السَكْفر منسُوبة إلى أيامِكم ، والصَّحابة الكرام فتَحَدُ أوطانِكم ، والوقائع الفَهروق عليه السَّلام وشَائح سُلطانِكم ، والنَّعالِم المَالِم في المَنْكر من بركة خِطابكم ، ووُصلة جَنابكم ؛ ولولًا الأَعذَار لوالينا يالمتزيِّدات تَعْريف أبوا بكم .

واللهُ سعز وجل سيتولَّى عنا من شُكركم المحتُوم ، ما فَصَّر المكتُوبُ مِنه عَنِ المَكتُوبُ مِنه عَنِ المَكتُوبُ مِنه عَنِ المَكتُوم ؛ ويُبقيكم لإِقامة الرُّسوم ، ويُحِلُّ مَحَبَّتكم من القُلوبِ محلَّ الأَرواح من الجُسُوم ؛ وهو سُبحانَه يصِل سَعْدَكم ، و يَحْرُسُ تَحْدَكم ، و يُوالى نِعَمَه عِندَكم .

والسَّــلاَم الــكَريم ، الطيِّب الزكى المُبَارك البَرُّ العَمِيم ، يَخُصُّكُم كَثِيراً أثيراً ، ما أُطلَعَ الصُّبحُ وجهًا مُنيرا ، بعدَ أن أرسَل النَّسِيم سفيراً ، وكان

<sup>[</sup>۲،۱] نثير: « بعز الملة الحنفية » [٣] نثير: « منالمنعم الواهب » [٤] في الأصلين ، وصبح الأعشى: « وأنتم أولى ما ساهم » . والمثبت عن نثير الجمان . [٦] نثير : « الفاروق وشائج سلطانكم » ولعلها أشبه بالصواب [٦٦] نثير : « بعد إرسال النهام سفيرا » .

<sup>(</sup>١) تقاضاه الدين: قبضه منه.

<sup>(</sup>٢) هجيرا المنابر : شأنها ودأبها .

 <sup>(</sup>٣) يريد أن الحفصيين من سلالة الفاروق عمر بن الحطاب رضى الله عنه ؟ وقد رأى بعض المؤرخين ذلك . وتقدم في حاشية صحيفة ٩ لميماء لملى هذا .

الوَميضُ (١) البَامِم لأ كواسِ الغَامُم (٢) ، على أزهار الكائم (٣) ، مُديرا ؟ ورحمةُ الله وَ بركاتُه .

وكتب إلى بهنتنى بمولود، ويماتب على تأخير الحَبَر بولاده عنه (\*):

هنيئًا أبا الفضل الرِّضَا وأبا زيد وأمِّنْتَ من بَغْيي بُخاف ومن كَيْدِ
بطالِع بُمْنٍ طَالَ فَى السَّفدَشَا وُه (٥) فا هو من عَرْو الرِّجال ولا زَيْدِ
وقيد وقيد بشكر الله أنعُمَه التي أوابدُها (٢) تأبَى سِوَى الشكر مِن قَيْد
وقيد بشكر الله أنعُمَه التي أوابدُها (٢) تأبَى سِوَى الشكر مِن قَيْد
أهلاً بدرِّى المَّه المَاتب (٧)، وصَدْرِي المراتب، وعُمْتَبَى الزَّمَن (٨) الماتب (٩)، وبكر المُشتَرِى والكاتب (١٠)؛ ومرحباً بالطالع، في أشعَد المَطالع، والثَّاقِب (١١)،

[٣] ريحانة ١، ب: «الحبر بولادته عنه» [٧] ريحانة ١، ب: «وعتبي الزمن المعانب» [٩.٨] ريحانة ١ ب: « والثاقب في أعلى ».

فى أَجْلَى الْمَرافِب؛ وسَهَالًا بِغَنِيِّ البشير، وعِزَّةِ الأهل وِالعشِير، وتاج الفَخْرِ الذي

<sup>(</sup>١) الوميض: اللامع من البرق لمماً خفيا .

 <sup>(</sup>٢) شبه الفطرات من الماء تنثرها الغائم على الزهور ، بكؤوس الخمر تدار على الشاربين .

<sup>(</sup>٣) الــكماثم: جمع كامة ، وهي غِطاء النَّـور وبرعومته .

<sup>(</sup>٤) قدم لها ابن الخطيب فى ريحانة الـكتاب (ورقة ١٨٧ أ من ٥٨ ش أدب) بقوله : ومن ذلك فى مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أبى زيد ابن خلدون .

<sup>(</sup>٥) الشأو: الشوط والغاية .

<sup>(</sup>٦) جم آبدة ، وهي في الأصل البهيمة توحَّـشت ، ونفرت من الأنس .

<sup>(</sup>٧) كُوكب درى : ثاقب شديد الإنارة ، عظيم المقدار .

<sup>(ُ</sup>٨) أُعَنبُهُ : أَزَالُ عَنبُهُ ؛ والصُّنــَى : اسم من الإعتاب . وفي المثل : ﴿ لِكَ المَّتِي وَلَا أعود ﴾ . أي لك مني أن أرضيك ؛ يقولة التائب المعتذر . وانظر بجمع الأمثال ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٩) الزمن العانب: الغاضب.

<sup>(</sup>۱۰) كان ابن الخطيب شفوفا بأن يور"ى فى كتابته بمصطلحات العلوم ؟ وهو هنا ناظر إلى ما اصطلح عليه المنجدون من أن القمر إذا اتصل — وهو فى البروج الصاعدة — بالمشترى ، وهو كوكب سعد ، وبالكاتب — وهو عطارد فى هرف أهل المفرب — دَلَّ ذلك على أن المولود ذكر ، وأن حظّه من العلوم العقلية ، والنقلية كبير . (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال ) .

<sup>(</sup>١١) الثاقب: المرتفع.

يَقْصُرُ عنه كَيْمَرَى وَأَرْدَشِيرِ (١) ؛ الآن اعتَضَدَت الْحِلَّة الْحَضْرَمية (٢) بالفارس، وأمِنَ السّارح (٣) في حَمَى الحارس، وسَمِدَت بالمُنير السكَبِير، أفلاكُ التَّذُوير (١)، مِن حَلَقَاتِ المدارس، وقَرَّت بالجَنَى السكريم عَينُ الفارس، واحْتَقُرَت أنظارُ الآبلِي (٩) وأبحاث ابن الدَّارِس؛ وقيل لِلْمُشكلات: طالمًا أَلِفْتِ الحِمْرَة (١)، وأمضيت عَلَى الأَذْهَانِ الإمْرة (٧)، فتأهِّبِي للفارة المُمِيحة لِحاك، وتَحَبَّرَى إلى فيَّة البطلَ المُشتَأْثُر بِرَشْف كَمَاك ، ولله من نَصْبَة (٨) احْتَفَى فِيها المُشترى واحْتَفَل، وكَفَى سِنَى تَرْبِيتِها وكَفَل ، واحْتَل عُطارد في حُلَل الجَذَل لَمَا وَرَفَل ، واتَضَحَت الحُدُود (٩)، تَرْبِيتِها وكَفَل ، واخْتَل عُطارد في حُلَل الجَذَل لَمَا وَرَفَل ، واتَضَحَت الحُدُود (٩)،

[۱] ريحانة ۱، ب: « اعتضدت الحلة الحضرمية » [۲] ريحانة ۱، ب، طب: « وسعدت بالنسير الكبير » .

<sup>(</sup>۱) هو أردشير بن بابك ؟ أول ملوك الدولة الساسانية ( ۲۲٦ -- ۲۶۱ م ) . وقد قيده ابن خلدون فى العبر ( ۲۹٫۲ قسم أول ) ، نقلا عنى الدارقطنى ، بالراء المهملة . وقد ورد فى الأصلين ، وتاريخ أبى الفداء : « أزدشير » بالزاى . وهو تصحيف قديم ؟ فقد قال ابن حجر : « وسمعت من يذكره بالزاى » . وانظر تاج العروس ۲۸۸/۲ ، الطبرى

١٥٠/٢ ، مروج الذهب طبع باريس ١٥٠/٢ وما بمدها .
 ١٤-١٥ : البيت ؟ والجم الحيلال . إوالحضرمية نسبة إلى حضرموت ؟ حيث ينتهى نسب ائ خلدون .

<sup>(</sup>٣) السارح: الذي يغدو عليك ويروح.

<sup>(</sup>٤) فلك التدوير — لـكل كوكب — إهو فلك صغير لا يحيط بالأرض ، وفيه يكون مسير الـكوك . وانظر مفاتيح الملوم ص ٢٢٧ ، سلكم الأفلاك يُس ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم التمريف بالآبلي في ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الخمرة: الاستنار، والاختفاء.

<sup>(</sup>٧) الإمرة: الإمارة.

<sup>(</sup>٨) النصبة الفلكية : هي الهيئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . وانظر ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٩) قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الاثنى هشر ، بين السكواك الخسة المتحيرة ، قسمة غير متساوية ، وجملوا كل قسم منها يخص كوكبا من السكواكب الخسة ، وسموه حدَّ ذلك السكوكب . وانظر تفصيل ذلك في : «رسالة التقويم» للطوسي ، الفصل ٢٠ (نسخة خاصة) ، مفاتيح العلوم ص ٢٢٦ ، علم الفلك لنللينو ص ١٩٧ .

وَبَهَلَّت الوُجوه (1) ، وتنافَست المُنلَّمَات (٢) تؤمَّلُ الحَظَّ وَتَرجُوه ، وَنَبَّه البَيتُ على (٦) واجبه ، وأشار الحَظُ الشَّرَف (١) بحاجبه ، وأسرَعَ نَبِّرُ النَّوْبة (٥) في الأوْ بَهَ (١) ، قامًا في الاعتذار مَقَام التَّوبَة ؛ واستأثر بالبرُوج المُولِّدة بَيتُ البَنين (٧) ، وتَخَطَّت خُطا القَمر رأس الجَوْزَهِرُ (٨) وَذَنَبَ التَّبِين ؛ وساوَق منها

[٧] ريمانة ١ ، ب : « ونبه البيت على راحته ، وأشار لحظ الشرف بماجته » [٤] ريمانة ١ : « وساوى منها حكم الأصل» .

(۱) وقسموا كذلك كل برج إلى ثلاثة أقسام متساوية ، وسموا كل قسم منها وجها ، ثم فرقوها على الكواكب المتحيرة ، وابتدأوا من بر ج الحمل ، وجملوا لسكل وجه منها كوكبا من السبعة السيارة ، سموه صاحب ذلك الوجه . وانظر الطوسى ، الفصل ۲۱ ، شرح «اللمعة» س١٢٠ ، مفاتيح العلوم س ٢٢٦ ، نالمينو — : علم الفلك س ١٩٧ .

(۲) البروج الاثنا عشر تنقسم إلى أربعة أقسام — بعدد الطبائع الأربع ، وكل ثلاثة بروج منها ننفق في طبيعة واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة ، فيقال : مثلثة نارية ، أو ترابية ، أو هوائية ، أو مائية ؟ ويختص بكل مثلثة ثلاثة كواكب من السيارة تسمى أربابها ؟ يكون أحدها صاحب المثلث المقدَّم بالنهار ، والثانى المقدَّم بالليل ، والثالث شريكهما في الليل والنهار ، ومعنى ذلك أن السكوك إذا كان في واحد من هذه البروج التي تكوِّن مثلثته ، قيل إنه في وضع له فيه حظ وقوة ، الطوسى ، الفصل ١٩ ، شرح اللمعة ص ١٩٩ ، مفاتيح العلوم ص ٢٢٩ ، نظينو ص ١٩٩ .

(٣) بيت البكوكب: محل أمنه، وصحنه، وسلامته؛ ولسكل من النيرين: الشمس والقمر، بيت واحد، أما بقية السكواكب الخمنة المتحيرة، فسكل واحد منها له بينان. وانظر تفصيل قولهم فىذلك فىرسالة الطوسى، الفصل ١١٧، شرح اللممة ص ١١٩، مفاتيح العلوم ص ٢٢٥.

(8) شرف الكوك: محل عزّه ، وعلوه ، وسعادته ؛ ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه ، والبرج كله شرف لذلك الكوكب ، لا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب إلى ذلك الكوكب وتختص به ، فيقال حين يحل بها : إنه في شرفه . وانظر التفصيل في رسالة الطوسي ، الفصل ١٨٨ ، شرح اللممة ص ١١٨ ، مفاتيح العلوم ص ٢٢٥ .
(٥) نير النوبة يكون في الغالب الهيلاج ( دليل العمر ) ، وهو بالنهار الشمس ، وبالليل القمر .

(٦) الأوبة : الرجوع والعودة .

(۷) البيت الذي له دلالة على الأولاد — ويسمى بيت البنين أيضاً — : هو البرج الخامس من البيوت الاثنى عشر والابتداء في المد من البرج الطالع ، وهو الواقع على الأفق الشرق ؟ ويزعمون أنه مهما كان الحامس أحد البروج التمالية ، دل ذلك على كمثرة النسل . (عن شرح منظومة ابن أبي الرجال) ، وانظر الطوسي ، الفصل ٢٠٠ ، مفاتيح العلوم ص٢٢٧. (٨) النقطتان المتافي يتقاطع عليهما فلك البروج مع فلك أي كوكب ، تسميان العقدتين ، =

حُكمَ الأصل ، حَذْوَكَ النّعلَ بالنّعل ، تَحويلُ السّنين (1) ، وحقَّق هذا المولود بينَ المواليد نسبة عُمُرِ الوالد ، فتجاوزَ درجة المثين ؛ وافترنَ بعاشرِ ه (7) السّمدان (1) افترانَ الجسّد ، وثبَت بدقيقة مركزه قلبُ الأسّد ، وسرَق من بيت أعدائه (1) خُرْثِيَّ (1) الغلِّ والحسّد ؛ ونظِّمْت طُرُقُ النَّسْيير (1) ، كا نفسلُ بين أعدائه (2) خُرْثِيَّ (1) الغلِّ والحسّد ؛ ونظَّمْت طُرُقُ النَّسْيير (1) ، كا نفسلُ بين يدى السادة عند المسير ، وسَقطَ الشيخ الهرِم من الدَّرج في البير ، ودُفع المُقانل (٧) إلى الوبال (١) الكبير .

لِمْ لَا يَنَالُ المُلَا أُو يُمُقَدُ التَّاجُ والمُشْترِى طَالِع والشَّمْسُ هِبِلاجُ (٩)

[7] ريحانة ا ، ب : ﴿ المفاتل إلى وبال كبير ﴾ .

ونقطة التقاطع الشمالية منهما ، يسمونها الجوزهر" ، ونقطة الرأس ، والتي تقابلها تسمى النوبهر ،
 ونقطة الذنب ، والجوزهر الذي يقصدونه ، والذي دَونوا حركته في التقاويم والأزياج ، هو جوزهر الفمر خاصة . الطوسي ، الفصل ١٠ ، مفاتيح العلوم ص ٢٢٠ — ٢٢١ .

- (۱) هو تحصيل الحركة الوسطى للشمس عند حلولها برأس أحد الفصول الأربعة . ولهم في ذلك طرق حسابية معروفة . وانظر شرح اللمعة ص ١٢٢ ١٢٤ .
  - (٢) العاشر: هو ببت السلطان. الطوسي ، الفصل ٢٥.
  - (٣) السمدان : المفترى والزهرة ، واكبرهما المشترى . الطوسى ، الفصل ٢٤ .
- (1) بيت الأعداء ؟ هو البيت الثانى عشر . الطوسى ، الفصل ٢٥ ، مفاتسح الملوم س ٢٢٨ .
  - (٥) الحرثى (بالضم) : أثاث البيت ، أو أردأ المتاع .
- (٦) التسيير: أن ُينظركم بين الهيلاج (دليل العمر) ، وبين السَّـَهُ أُو النحس ، فيؤخذ لكل درجة سنة ؛ ويقال تصيبه السعادة أو النحس إلى كذا وكذا سنة . مفاتيح العلوم ص ٢٣٠.
  - (٧) في مباهج الفكر ٢٩/١ (نسخة كويريلي) :
  - وأهل المغرب يسمون زحل مقاتلا ، والمريخ الأحمر ، وعطارد الـكانب » .
- (٨) الوبال: هو البرج المقابل لبيت الـكوكب ؛ وهو البرج السابع من كل بيت ، ويسمى نظيره ، ومقابله ؛ وذلك أن يكون بينهما ستة بروج ، وهى نصف الفلك . الطوسى ، الفصل ١٧ .
- (٩) الهيلاج: دليل العمر ؛ والهياليج خمية: الشمس ، والقمر ، والطالع ، وسهم السمادة ، وجزء الاجتماع والاستقبال . وإنما كانت أدلة العمر لأنها 'تستَّير إلى السعود والنحوس . ( انظر الحاشية رقم ٦ ) . مفاتيح العلوم س ٢٣٠ — ٢٣١ .

والسَّمَّذُ يَرْ كُفُ فَى ميدانها مَرِ حَا جَذْ لاَنَ والفلكُ الدَّوارُ فِلاجُ (١) كَانُ به—واللهُ يَهديه — قد انتقل من مَهْد التنويم ، إلى النَّهْج القويم ؛ ومن أريكة لذَّراع ، إلى تصريف اليَرَاع (٢) ، ومن كَتَد (٣) الدَّاية (١) ، إلى مَقام الهُدَاية ، والفاية للُخْتَطَفَة (٥) البِدَاية ؛ جَمَلَ الله وقايته عليه عُوذَة (٢) ، وقسم حَسَدته فسمة عُحرَم اللَّحم ، بين مُنخَنقة (٧) ونطيحة (٨) ومُرَرَدِّية (١) ومَو قوذة (١٠) ؛ وحَفظَ هِلاله في البِدَار (١١) إلى يَمَّة و بعد يَمَّة ، وأقر به عين أبيه وأمّة . غير أنِّي — والله يَعْفر لسيدى — بيد أنَّى راكع في سبيلِ الشَّكر وساجد ، فأنا عاتب وواجد ؛ إذ كان ظنِّي أنَّ البريد بهذا الخبَرَ إلى يُعْمل ، وأنَّ إتحافي به لايهمَل ، فانعَكسَت إذ كان ظنِّي أنَّ البريد بهذا الخبَرَ إلى يُعْمل ، وأنَّ إتحافي به لايهمَل ، فانعَكسَت القضِيَّة ، ورابَت الحالُ المرضِيَّة ، وفضَلَت / الأُمورَ الذَّاتية الامورُ العَرَضية ،

<sup>[</sup>۱] ريحانة ۱: « يركن في ميزانها » [۲] ريحانة ب: « به واقة يقيه » [٤] في الأسلين : « والغاية المختطبة » ، والمثبت عن الريحانة ۱ ، ب [٤، ه] ريحانة ۱ : « قسمة محرّ م الأكل » [٨] ريحانة ۱ ، ب : « ظني أن البريد إلى بهذا الحبر يعمل » .

<sup>(</sup>١) الهملاج: المركب الحسن السير، والمسرع. يقول: لم لا ينال العلا، وقد اتخذ الفلك مركباً له.

 <sup>(</sup> ۲ ) يمى بأريكة الذراع عهد الطفولة . والبراع : القصب ؟ ويريد : الأقلام .

<sup>(</sup> ٣ ) الكتد : بحم الكتفين من الإنسان ، وكاهله .

<sup>(</sup>٤) العاية: الظُّر.

<sup>(</sup> ٥ ) يريد أنه سيبلغ الغاية في الفضل في الزمن القصير .

<sup>(</sup> ٦ الموذة : ما يعلق على الإنسان ليقيه من العين ونحوها .

<sup>(</sup>٧) المنخنقة : الشاة ، وغيرها ؛ تخنق بحبل أو غيره .

<sup>(</sup> ٨ ) الطبحة . الشاة تنطحها الأخرى بقرونها ؟ فميلة عمني مفعولة .

<sup>(</sup> ٩ ) المتردية : الساقطة من جبل ، أو في بئر .

<sup>(</sup>١٠) الموقوذة: المقتولة ضربا بالحشب أو بالحجر . وكل هذه الأصناف قد حرّم أكله القرآن على المسلم . وانظر الآية رقم ٣ من سورة المائدة ، وأحكام القرآن لابن المربى ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>١١) يدعو له بأن يصاحبه الحفظ في سائر أطوار نمو"ه إلى أن يكتمل .

والحُكُمْ بَجازِم، وَأُحَدُ الْفَرْضَيْنِ لَآزَم ؛ إِما عَدَم السَّوية (١) ، ويُمَارِضُه اعتناعه حَبْلُهُ مُغَارِ (٢) ، وعُهدَةُ سَلْم لَم يَدْخُلها جِزْية ولاصَغار ؛ أو جَهْل بِعقدار الهِبَة ، ويمارِضُه عِلْم بِعقدار العُتُوق ، وَرضَى مُنافِ للمُقُوق ، فَو قَع الإِسْكَال ؛ وربِّما لطفُ عُدْرٌ كَان عليه الاتَّكال . وإِذا لم يُبشَر مِثلى بمِنْحة الله وَبَلَ تلك الذّات لطفُ عُدْرٌ كان عليه الاتَّكال . وإذا لم يُبشَر ، وعَلَى من يمُرض بَرُّ هَا (٢) السَّر بة ، الخليقة بالدِّم الحوية ؛ فن الذي يُبشَر ، وعَلَى من يمُرض بَرُّ هَا (٢) أو بُهرَ جَت (٥) المُعاملة وأبَت أن تَنقد ، وأَيْسَت الغُرْبَة وجُرحُها غَيرُ مُنْدَمِل (٢) ، و نَفَست الكُرْبة وجُنحُها (٢) على الجَواحِ (٨) مُشتَمِل ؛ فَتَى فُرض بَسيانُ الحُقوق لم يَنكنى فَرْض ، ولا شَهدَ الجَواحِ (٨) مُشتَمِل ؛ فَتَى فُرض بَسيانُ الحُقوق لم يَنكنى فَرْض ، ولا شَهدَ به على سماء ولا أَرْض ؛ و إِن قَصَّر فيا يجب لسَيدى عَمَل ، لم يُقصِّر رَجاء به على سماء ولا أَرْض ؛ و إِن قَصَّر فيا يجب لسَيدى عَمَل ، لم يُقصِّر رَجاء ويُقَال أَمَل ، ولي في شرح خَدْدِه فَاقَة وجَمَل (١٠) . ومِنه جل وعَلا نسألُ أن يُريه ويُقدّ المَيْن في نفسه وماله وبَنيه ، ويجْمَل أكبر عَطَايا الهيَالِج (١٠) أَصْفَر سِنِيه ، ويُعْمَل أَمَانِه . وإن تَشَوَّف سَيدى ويُقدّ عَواتِق (١١) الحَواكِ (١٠) الكُواكِ البَابَانِية (١٢) حَمَائل أَمَانِه . وإن تَشَوَّف سَيدى ويُقدّ قَاقَد عَواتِق (١١) الحَوَاكِ (١١) الحَواكِ البَابَانِية (١٢) حَمَائل أَمَانِه . وإن تَشَوَّف سَيدى ويُقدّ التَه يُن فَي نَفْلَ عَواتِق (١١) الحَواكِ (١١) العَدَل البَابَانِية (١٢) حَمَائل أَمَانِه . وإن تَشَوَّف سَيدى

[۱] ریحانة ۱ ، ب : « والحسكم حازم » ، ريحانة ۱ : « وأحسد الأمرين » . [۲،۱] ريحانة ا،ب: «اعتناء سبّبه مغار» [۹،۸] ريحانة ا،ب : «ولا شهدت به علي » .

<sup>(</sup>١) السوية: العدل، والنصفة.

<sup>(</sup>٢) حبل مغار : محكم الفتل .

<sup>(</sup>٣) البز: الثياب.

<sup>(</sup>٤) التفقد: التمرف لأحوال الناس ، وتمهَّسدها .

<sup>(</sup>٥) بهرج: عدل عن الطريق المسلوك .

<sup>(</sup>٦) اندمل الجرح: برى٠٠

 <sup>(</sup>٧) الجنع: الظلمة .

<sup>(</sup>٨) الجواع: الضاوع تحت الترائب بما يلي الصدر.

<sup>(</sup>٩) هو عكس لمنى المثل : « لا ناقتى فى هذا ، ولا جلى » ، الذى يضرب للتبرى من الشيء ، وانظر الميداني ١٩٣/ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>۱۰) انظر الحاشية رقم ۹ في ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>١١) العوانق : جم عانق ؛ وهو ما بين المنكب والمنق .

<sup>(</sup>١٢) الحواكب البيانيات (أوالبابانية ): في التي لا تنزل الشمس بها ، ولا القمر .

لِحال وَليِّه ، فَخَلوةٌ طيبة ، ورحمة من َجانب الله صَيِّبة ، و بَرَق يُشَام (١) ، فيقالُ: حدِّث ما وَراءَك يا هِشام . ولله دَرُّ شيخِنا إِذْ يَقُول :

لا بَارك الله في إن لم \* أُصرُّف النَّفسَ في الأهمُّ وكَانَ غَيْرُ الخَلَاصَ هَمِّي

و إِن أَنهِ سَـيّدى بِالإِلمَـاعِ بِحَاله ، وَحَالَ الوَلَدَ الْمُبارِكُ ، فَذَلِكُ مِن غُرَر ، وَالسَّلام . إحسَانه ، ومَنزلتُه في لَحْظِ لَحْظِي بِمِنْزلَة إِنسَانِه ؛ والسَّلام .

<sup>[</sup>١] ريمانة ب: « ورحمة عن جانب الله » ، ريمانة ب: « يشام ، ويقال : » [•] ريمانة ١ ، ب : « بماله ، وأحوال الولد » .

<sup>(</sup>١) شام البرق: نظر إلى سحابته أين عطر.

العودة إلى المغرب الأقصى [١٤٩]

ولمّ كنتُ في الاعتمال في مُشايَعة السلطان عبد العزيز مَلِك المغرب (١) ، كا ذكرتُ تفاصيلَة ، وأنا مقيم بِبَسْكُرة في جُورًا رصاحبها أحمد بن يوسُف بن مَزْنَى ، وهو صاحب زِمَام رِيَاح ، وأكثرُ عَطائهم من السَّلطانِ مُفْتَرَضُ عليه في جِبَايَة الزَّاب (٢) ، وهم يَرجعون إليه في الكثير من أمورهم ؛ فه لم أشعر إلا وقد حَدثَت المُنافسة منه في استِتْباع العرب ، وَوغَرَ صدرُه (٣) ، وصَدِّق في ظنُو نَه وتوهماته ، وطاوع الوُشاة فيا يُور دون على سَمْعه من التَّقوّل والاختِلاق ، وجاش صَدرُه بذلك ؛ فكتب إلى وَنَزْ مار بن عَريف (١) ، ولي السلطان ، وصاحب شواره ، يتنفس الصُّعداء مِن ذلك ، فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستَدْعاني وصاحب شواره ، يتنفس الصُّعداء مِن ذلك ، فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستَدْعاني لوقته ، وارتحلتُ مِن بَسْكَرة بالأَهْل والوَلَد ، في يَوم المو لِد الكريم ، سَنَة أَربَع وسَبْعين ، مُتَوجَّها إلى السُلطان ، وقد كان طرقهُ للرَض ؛ فاهو إلاّ أن وصلتُ مِلْيَانَة من أعمال الغرب الأَوْسط ، فلقيني هنالك / خَبَرُ وفاته ، وأنَّ [60]

[٤] ط: « عطائهم من السلطان مفروض عليه » [٦] طي : «المنافسة في استتباع» ، ط: « وغر صدره » [٧،٦] ط : « وصدق في جنونه »

<sup>(</sup>۱) هو أبو فارس ؟ عبد العزيز بن أبى الحسن بن أبى سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المرينى ، بويع سنة ٧٦٧ ، وتوفى سنة ٧٧٤ ، من أباع ملوك بنى ممين ؟ أعاد إلى الدولة قوتها وشبابها ، وأزال عنها حجر المستبدين ؟ وإلى أبى فارس هذا أهدى ابن خلدون مقدمته ، ولا نزال صيفة الإهداء محفوظة بديباجة النسخة المطبوعة ببولاق . وانظر العبر ٣٧٦/٧ ، جذوة الاقتباس م ٧٦٨ ، نثر فرائد الجمان ، ورقة ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) بلاد الزاب: منطقة واسمة كانت تشفل المساحة الواقمة فى جنوب جبال أوراس ، وتشمل بسكرة ، وما حولها . وانظر خريطة الجزائر للادريسى رقم ٥١ ، ٢٥ ، وياقوت ٣٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) وغر صدره : امتلاً غيظا وحقدا .

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بونز مار في س ١٣٥.

ابنهٔ أبا بكرالسّه يد (۱) ، نُصِبَ بِعَدَه للأمر، في كَفَلة الوزير أبي بكر بن غَاذِي (۲) ، وأنّه ارتَحل إلى المغرب الأقصى مُفِذًا السير إلى فاس ؛ وكان على مِلْيَانَةَ يومئذ على "بنّته ؛ فارتحلت على "بنُ حَسُون بن أبي على اليَمَاطِي ، من قُو ّادِ السلطان ومَو الى بَبْتِه ؛ فارتحلت معَه إلى أحياء العَطّاف ، ونزَ لنا على أولاد يَمقوب بن موسَى مِن أَمرا أَهُم ، و مَذْرَق لى بعضهم إلى حِلَّة أولاد عَريف : أَمراء سُو بَدُ (٢) ؛ ثم لَحِق بنا بعد أيام ، على "بنُ حَسُون في عَسْكَر ه ، وارتحاننا جَمِعاً إلى المغرب على طريق الصّحراء ؛ أيام ، على "بنُ حَسُون في عَسْكَر ه ، وارتحاننا جَمِعاً إلى المغرب على طريق الصّحراء ؛ وكان أبو حَمُّو قد رجَع بَعَد مَمْ اللَّهُ السلطان ، في مَكان انتِبَاذِه بالقَفْر في وَلَان أبو حَمُّو قد رجَع بَعَد مَمْ اللَّهُ السلطان ، في على سائر أعماله ؛ فأو عَزَ إلى بَني يَشُمُور مِن شُيوخ عُبَيد الله [من] (٥) المَامِق أَن يَعارَضُو اَ بِحُدُود بِلادهم مِن رأس يَعْمُور مِن شُيوخ عُبَيد الله [من] (١) المَامِق أَن يَعارَضُو اَ بِحُدُود بِلادهم مِن رأس

## [٦] ط: ﴿ بِن حَسُونَ فِي عَسَاكُرُهُ ﴾

 <sup>(</sup>۱) السعيد محمد بن عبد الهزيز بن أبى الحسن . كناه ابن خلدون هنا ، وفى العبر « ۱/۷» و أبا بكر » . وفى الجذوة لابن القاضى ، والاستقصا للناصرى : أن كنيته وأبو زيان» . بويم — وهو صبى لم يعد سنه الخامسة — سنة ۷۷٪ ، وخلع سنة ۷۷٪ . وانظر العبر ۳۳۲/۷ ، ۳۳ ، جذوة الاقتباس س ۱۳۰ ، الاستقصا ۱۳۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به فى ص ٤٤ . وانظر جذوة الافتباس ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) أولاد عريف هؤلاء : عرب من سويد ، ينتهى نسبهم إلى زغبة ؛ ورثوا الرياسة على قومهم منذ القدم . واتصل عريف ببنى مرين ملوك المغرب ، وسفر عن أبى الحسن المرينى إلى الحفصيين ، وبنى الأحر ، وإلى الماليك عصر . وفى العبر ٢/٤١ — ٤٨ ، تفصيل واف لأخبارهم ومواطنهم .

<sup>(</sup>٤) تيگورارين (Tîgourârîn) جم للسكامة البربرية تاجرارت ، أو Tîgourart ، عرضها الشمالي نحو ٣٠ - ٠٠٪ ، وطولها الغربي نحو ٥° - ٠٠٪) : نقع في الجزء الشمالي الشهرقي لواحات وات Touat . ويقول ابن خلاون : إنها في شرق تلمسان على عشر مراحل منها ؛ وهي قصور كثيرة تقارب المانة في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق ؛ وكانت مركزا تجاريا هاما ، تنزله القوافل التي تأتى من السودان إلى المغرب ، والتي تذهب من المغرب إلى السودان . وانظر بفية الرواد ٢ / ٢٦ ، والترجمة الفرنسية ٢ / ٣٠ ، وترجمة مقدمة ابن خلاون ١ / ١٠ ، الحاشية رقم ٤ . ومعنى تاجرارت ( بالجيم المعقودة ) : المحلة ، أو المجتمع في لفة البربر . وانظر « الروض الهتون ٤ ص ٥

<sup>(</sup>٠) الزيادة عن المبر ٣٣٦/٧ ، ٤٤٠ .

العَين (١) مَخْرِج وادى زَا (٢) ، فاعترضونا هنالك ، فنجا مَن نَجا مِنا على خيولهم إلى جَبل دَبدُو (٣) ، وانتهَبوا جميع ماكان معنا ، وأرجَلُوا الكثير من الفرسان وكنت فيهم ؛ وبقيت يومين في قَفْرِه ، ضاحياً (١) عارياً إلى أن خَلَصْت كِل العَمْران ، ولحقت على المحمَران ، ولحقت على المحمَران ، ولحقت على المعمَران ، ولا يَسَعُ الوفاه بشكره . ثم سِرنا إلى فاس ، ووَفَدت على ما لا يُعبَر عنه ، ولا يَسَعُ الوفاه بشكره . ثم سِرنا إلى فاس ، ووَفَدت على الوزير أبى بَكر، وابن عَمَّه محمد بن عَمان بفاس ، في جُمادى من السَّنه ؛ وكان لى مَم قَديم صُحْبَةٍ واختصاص ، منذ نَزَع مَمى إلى السلطان أبى سالم بجبَل لى مَم قَديم صُحْبَةٍ واختصاص ، منذ نَزَع مَمى إلى السلطان أبى سالم بجبَل الصَّفِيحة ، عند إجازته من الأنداس ، لطلب ملكه ، كا مر في غير مَوضع من الصَّفيحة ، عند إجازته من الأنداس ، لطلب ملكه ، كا مر في غير مَوضع من الكتاب (٥) ؛ فلقينى من بَرِ الوزير وكرامته ، وتوفير جِرَايته وإقطاعه ، فوق ما أحتَسِب ، وأقت بمكانى من دَولتهم أثيرَ الحل ، نَابِهَ الرُّ ثَبَة ، عَريض الجاه ، مُنَوَّ المَجْلِس عند السلطان . ثم انصَرَم فَصلُ الشَّناء ، وحَدَث بين الوزير أبى مُنَوَّ المَدَّرِ مَا الله عنه الوزير أبى مَا المَرَم فَصلُ الشَّناء ، وحَدَث بين الوزير أبى مُنوَى المَدْق المَدْق المَدْق المَدْق المَدْس عند السلطان . ثم انصَرَم فَصلُ الشَّناء ، وحَدَث بين الوزير أبى

<sup>[</sup>٤،٣] ط: ﴿ إِلَى أَنْ حَصَلَتَ إِلَى الْمَمْرَانُ ﴾

<sup>(</sup>۱) يعرف رأس العبن الآن بعين بنى مطهر (Aïn Beni mat'har)؛ وهى منابع تقع فى شرق مدينة دبدو ، وبها مركز حربى تابع لبركان (Berguent) . وانظر بغية الرواد — الترجمة الفرنسية ۲۲/۲ .

 <sup>(</sup>۲) كتبه ابن خلدون صاداً فى وسطه زاى - إشارة إلىأن نطقه بين الصاد والزاى .
 ويقع هذا الوادى فى جنوب عين البرديل -- عن يمين وادى ملوية - بنحو ١٥ كيلو مترا .
 وانظر بفية الرواد - الترجمة الفرنسية ٢٩٩/٢ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۴) مدينة قرب الحدود الشرقية للمفرب الأقصى ، تبعد عن مدينة تاوريرت Taurirt نحو الجنوب بما يقرب نحو الجنوب بما يقرب نحو الجنوب الفر في بنحو ٢ ه كيلو مترا ، وعن مدينة كرسيف Guercif نحو الجنوب بما يقرب من ١ ه كيلو مترا . وقد احتلها الفرنسيون منذ سنة ١٩١١ م ، وانظر ماكتبه Nehlil في :

Notice sur les tribus de la région de Debdou, dans le Bull. de la Soc. de Geog. d'Alger, 1er tirm 1911 P. 40-67.

وانظر: Encyclopédie de l'Islam par, A. Caur

<sup>(1)</sup> الضاحي: الذي لا يستره حائط ولا غيره ، فيصيبه حر الشمس وأذاها .

<sup>(</sup>٠) انظر مثلا العبر ٧٠٤/٣ -- ٣٠٦ .

بكر بن غَازى ، و بين السلطان ابن الأخر ، مُنَافرة بسبب ابن الخطيب (۱) ، وما دَعَا إليه ابنُ الأحر من إبعاده عنهم ؛ وأَنفَ الوَزير من ذلك ، فأظلم الجوث بينهما ؛ وأَخَذ الوزيرُ فى تجهيز بَعض القرابة من بنى الأحر ، للإجلاب على الأندلُس ، فبادرَ ابن الأحر إلى إطلاق الأمير عبد الرحمَن بن أبى يَفَلُّوسَنْ مِن ولَد السلطان أبى على، والوزير مسمود بن رَحُّو بن ماسّاى (۲) ، كان حبسَهما أيام السلطان عبد العزيز ، و بإشارته بذلك لابن الخطيب ، حين كان فى وزارته بالأند لس (۱) ؛ فأطلقه مُنا الآن ، / و بَقْهما لطلب اللك بالمغرب ، وأجازهما فى وزارته الأشطول إلى سواحل غساسة (۱) ، فنزكوا بها ، ولحقوا بقبائل بطوية (۱) هُناك ، فنزكوا بها ، ولحقوا بقبائل بطوية (۱) هُناك ، فنزك فاطنة من عبد الرسمن ، ونهض ابنُ الأحر من فاشتم فاطنة فى عَساكر الأذكس ، فنزك على جَبل الفقي يُحاصِرُه ، و بلغت الأخبارُ بذلك إلى الوزير أبى بكر بن غازى القائم بدولة بنى مَرِين ، فَجَهَزَ لحينه ابن بذلك إلى الوزير أبى بكر بن غازى القائم بدولة بنى مَرِين ، فَجَهَزَ لحينه ابن عمّه مُعَدَ بنَ عُبُان بن الكاس (۱) إلى سَبْتَة لإمداد الحامية الذين لهم عمّه عمّه كُور بن غازى القائم بدولة بنى مَرِين ، فَجَهَزَ لحينه ابن عمّه مُعَدَ بنَ عُبُان بن الكاس (۱) إلى سَبْتَة لإمداد الحَامِية الذين لهم مُعَد بنَ عُبَان بن الكاس (۱) إلى سَبْتَة لإمداد الحَامِية الذين لهمُ

<sup>[</sup>۱] ط: « منافرة لسبب ابن الحطيب » . [٤،٣] ط: « من بنى الأحر لشغله به » وفرغ ابن الأحر إلى » [٦] ط: « جبل الفتح فحاصره » [١٠] ط: « فوجه لحينه ابن عمه »

 <sup>(</sup>۲) هُو مسمود بن عبد الرحمن بن ماساى . تولى محاربة أبى حو ، وإخراجه من تلمسان
 سنة ۲۰ ۷ فى أيام أبى عنان . له فى حوادث المغرب مواقف تجدها فى الاستقصا ۱۰۳/۲ .
 ۱۳۲ ، ۱۳۲ . ورحو — فى اللغة البربرية — تصفير عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك سنة ٧٧٤ هـ . وانظر خبره بأوسع مما هنا فى العبر ٣٣٨/٧ .

 <sup>(</sup>٤) تقع أرض غساسة عند مصب وادى ملوية ، وهناك أيضا كانت قبائل بطوية .
 وانظر العبر ١٠١/٦ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن عثمان بن السكاس الحجدولى . له ترجمة فى جذوة الاقتباس ص ه ه . وفى انمبر ٣٠١/٧ ٣ ، بمض أخباره ، ومقتله .

والجَبَل ، ونَهَضَ هُو في العَسَاكِ إلى بطو يَة لقِتال الامير عَبد الرحمن ، فَوَجَده قد مَلَك تَازَى ، فأقامَ عليها يُحاصرُه (١) ؛ وكان السلطان عبد العزيز قد جَمع شَبَاباً من بنى أبيه المرشّحين ، فَحَبَسَهم بطنجة (٢) ، فلمّا وَفَى محدُ بن السكاس سَبْتَة ، وقَعَت المُرَاسلة بينَه و بين ابن الأحر ، وعتَبَ كل منهما صاحبَه على ما كان منه ، واشتَد عذل ابن الأحر على إخلائهم الكرسيّ من كُفؤه ، ما كان منه ، واشتد عبد القريز صبيًا لم يُثغر ؛ فاسْتَهْتَب له محدٌ ، واستقال من فلك ؛ فحدَل ابن الأحر على أن يُبايع لأحد الأبناء المحبُوسين بطنجه ؛ وقد ذلك ؛ فحدَل ابن الأحر على أن يُبايع لأحد الأبناء المحبُوسين بطنجه ؛ وقد فيفر ج عنه بالبَيمة لأحد أولئك الأبناء .

وكان محمَّد بنُ الكاس قد استَوزَره السلطان أبو سَالم لابنه أحمد أيام مُلكه ، فَهَادَرَ مِن وقته إلى طنجة ، وأخرج أحمدَ بنَ السلطان أبى سالم (٦) من تحبيسه ، وبايع كه ، وسار به إلى سَبْتة ، وكتب لابن الأحر يعرُّوه بذلك ، ويطلبُ منه المدد على أن ينزِل له عن جبل الفتح ؛ فأمدَّه بما شاء من المال والعَسْكر ، واستولَى

<sup>[</sup>١١] ط: « وأخرج السلطان أحمد بن السلطان » .

<sup>(</sup>١) يختلف المهنى قليلا عما هنا فى رواية العبر ، التى يقول فيها : « . . . . و نازل عبد الرحمن ببطوية ، وقاتله أياما ، ثم رجع إلى تازا ، ثم إلى فاس ، ودخل الأمير عبد الرحن تازا الخ » . العبر ٣٣٨/٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر مفصل هذه الأحداث فى العبر ۳۳۸/۷ — ۳٤۱. وطنجة (Tanger، عرضها الشمالى ۳۵۰ — ۶۵٪): مدينة معروفة بالمغرب الأقصى ، واقمة على المحيط الأطلنطى ، يفصلها عن أوربا مضيق جبل طارق الذى يبعد عنها شمالا بنحو ۱۸ ميلا.

<sup>(</sup>٣) هو السلطان أبو العباس أحمد بن أبى سالم : ابراهيم بن سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المريني بلقب بالمستنصر بافة ، بويم بطنحة سنة ٧٧٥ ، وتمت له البيمة العامة بالمدينة البيضاء من فاس الجديد سنة ٧٧٩ ؛ وخلم سنة ٧٨٦ . وفي سجن أبي العباس هذا ، مات ابن الحطيب السلماني لسان الدين . وانظر سلوة الأنفاس ١٦٦/٣ ، الاستقصا ١٢٣/٢ ،

على جَبَل الفتح ، وشَحنه بحاميته ؛ وكان أحمدُ بنُ السلطان أبى سالم ، قد تعاهد مع بَنى أبيه فى تخبِسهم ، عَلَى أَنَّ من صار الملك إليه منهم ، يُجيزُ الباقين إلى الأندلُس ؛ فلمَّا بويع له ، ذَهَب إلى الوَفاء لهم بعهدهم ، وأجازَهم جميعا ، فنزلوا على السلطان بن الأحمر ، فأكرم نُزُلُم ، ووفَّرَ جراياتهم . وبلغ الخبرُ بذلك كلّه إلى الوزير أبى بكر بمكانه من حِصَار الأمير عبد الرحمن بتنازَة ، فأخذَهُ المُقيمُ المُقيمُ المُقيمُ المُقيمُ من فَعْلَةِ ابن عمه ، وقوَّ ضَ (١) راجعا إلى دار الملك ، وعَشكر بكدُنية العرائس من ظاهرها ، وتوعَّد ابنَ عَنَّ محمد بن عثمان ، فاعتذر بأنَّه إنما امتثل العرائس من ظاهرها ، وتوعَّد ابنَ عَنَّ محمد بن عثمان ، فاعتذر بأنَّه إنما امتثل وصِيَّته ، فاسْتَشَاط وتَهدَّده ؛ واتَسَع الحرْقُ بينهما، وارتحل محمد بن عُثمان بسلطانه ومَدده من عَشكر الأندلُس إلى أَن احتَدلَّ بِحَبَل زَرْهُون (٢٠ المُلِلَّ على وصَعِد الجبَدل ، فقا تَلُوه وهَزَمُوه ، ورَجَع إلى مكانِه بظاهم دَار المُلك . وكان السلطان ابنُ الأحر قد أوتى محد بنَ عثمان بالاستِمانة بالأمير وكان السلطان ابنُ الأحر قد أوتى محد بنَ عثمان بالاستِمانة بالأمير

<sup>[</sup>۲] ط: « صار له الملك منهم » [٦] ط: « من فعلة ابن عمه ، وكرَّ راجِما » [١٠] ط: • فمسكر به ، واشتعلوا » .

<sup>(</sup>١) قوض خيامه: هدمها . والجيش : فرَّته .

<sup>(</sup>٢) جبل واقع فى شال مدينة مكناسة الزيتون ، على بعد نحو ٣٠ كيلو مترا منها ، وبه مدفن المولى إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب . وبالجبل تقع مدينة وليلى Volubilis

<sup>(</sup>۳) مكناسة [ Mekness عرضها الشهالى ۳۵°، وطولهـا الغربى ٥° — ۳۳°]: مدينة قديمة أسستها قبيلة مكناسة البربرية قبل الإسلام ؟ وقد ازدهرت أيام بنى مرين، فبنوا فيها المساجد، والفنادق، والمدارس؟ ولا تزال مدرسة أبى عنان بها تلفت الأنظار، ولا سيا أبوابها النعاسية المزخرفة. وقد اتخذها السلطان المولى إسمعيل العلوى عاصمة ملك سنة ١٠٨٤ه.

ولمكناسة -- من بين مدن المغرب -- تاريخ حافل ، ولذلك حظيت بعناية المؤرخين فسكتبوا فى تاريخها ما خلد ما ترها وآخر من خصها بالبحث المؤرخ الضليع ، المرحوم المولى عبد الرحمن بن زيدان التوفى سهنة ١٣٦٥ هـ ؟ فقد ألف فيها كتابه الحافل الذى سمّاه : « إتحاف أعلام المناس ، مجمال أخبار حاضرة مكناس ، وقد طبع منه خس مجلدات بالمغرب .

عَبْدِ الرَّحْنِ ، والاعتِضَاد به ، وَمُسَاحَمَته في جانبٍ من أَعمـال الَغْرِب يستَبدُّ به لِنَفْسِه ؛ فَرَاسَلَه تُحمَّد بن عثمان في ذلك ، واستَدْعاهُ ، واستَمَدَّه . وكان وَنْزَمَارُ ابن عَريف ولى سَلَفهم قد أظلم الجوُّ بينَه و بينَ الوَّزير أبي بَكر، لأنه سَأَلَه --وهو يحاصر تَأزَى — في الصُّلح مَعَ الأُمير عَبــد الرَّحمٰن فامتَنع ، واتَّهُمَه بمداخلتِه ، والميْل لَه ، فاعتَزَم على القَبْض عليْه ، ودسَّ إليْــه بذلك بمْضُ عُيونه ، فَرَكِبَ اللَّيل ، ولحق بأحياء الأُحْلافِ من الْمُقِل<sup>(١)</sup> ، وكانوا شِيمةً للأمير عَبد الرحمن ، ومعهم على بن عمر الويفلاَني (٢) كبير بني وَرْتَاجَنْ ، كان انتَقَضَ على الوزير ابن غازى ، وَلَجِقَ بالسُّوس (٣) ، ثم خَاضَ القَفْر إلى هؤلاء الأُحْلَاف ، فَنَزَلَ بِيْهُم مُقماً لدعوة الأمير عَبْد الرُّحْمَن . فجاءهم وَنَزْمار مُفْلِتاً ١٠ من حِبَالَة الوزير أبي بَكر ، وحَرَّضَهُم على ما مُم فيه ، ثم بَلْفهم خَبَرَ السُّلطان أحدَ بنِ أَبِي سَالُم ، ووَزيره محمد بن عُمَان ؛ وجاءهم وافِدُ الأمير عبد الرحن يشتَدعيهم ، وخَرَج من تَازَى فَلَقِيَهُم ، ونزَل بينَ أَحْيـاءهم ، ورَحَلوا جميعًا إلى إمداد السُّلطان أبي العبَّاس ، حتى انتَهَوْ ا إلى صَفُووى . ثم اجتَمَعُوا جميعًا

[•] ط: فاعترم على التقبض عليه » [١٣] ط: ﴿ أَبِّى العباسِ ، ثُمَّ انتهوا إلى صفروى » .

<sup>(</sup>۱) يرجع ابن خلدون — في المقل — أنهم من عرب اليمن ؟ وهم من أوفر القبائل عددا بالمغرب الأقصى ، وكانت مساكنهم موزعة من تلمسان إلى البعر المحيط ؟ وقد ملكوا قصور زناتة التي كانت بالصحراء ، والتي منها قصور « تيكورارين » . وانظر العبر ٨/٦ » — ٧٠ . (٢) في العبر ٣٤٠/٧ على بن عمر بن ويعلان ، شيخ بني ممين .

<sup>(</sup>٣) السوس: إقلم واسع خسب؛ يقع في جنوب مدينة مماكش وراء جبال الأطلس، ويتخلله وادعظيم يسمى وادى سوس، تنفرع منه فروع عدة؛ وحول الوادى وفروعه مزارع واسسمة ، بها أشجار ونخل . وباقليم السوس مدن كبيرة ؛ منها تارودانت Taroudant ، وعلى ساحلي البحر المحيط ، حيث مصب وادى سوس ، تقع مدينة أجادير . Agadir ، وانظر المسبر ٦/١٠٠، ٢٧٤ . أما ياقوت فليس في كلامه عن « سوس » ما يعول عليه .

على وَادى النَّجَا ، وتعاقَدُوا عَلَى شأنِهم ، وأُصبَحوا مِن الغَد على التَعْبِئَة ، كُلُّ من ناَحِيَتِه .

وَرَكِبَ الوز بِرُ أَبُو بَكُو لِقَتَالُمْ فَلَم يُطِقَ ، وَوَلَى مُنْهُوَما ، فَانْعَجَر بِالبَسَلَا الْجُدِيد (١) ، وخَبِّ الْقَومُ بَكُدية العرائس مُحاصرين لَه ، وذلك أيامَ عبد الفيطر من خمس وسَبْعين ؛ فحاصروها ثلاثة أشهر ، وأُخَذوا بمَخَنَّقها إلى أن جَهِدَ الحِصارُ الوزيرَ ومن مَعَه ، فأذْعَن للصَّلح على خَلْع الصَّبِيِّ المنصوب السَّعيد بن السلطان عبد العزيز، وخُروجه إلى السُّلطان أبى العبّاس ابن عمّة ، والبَيْعة [له] (٢) ، وكان السلطان أبو العباس ، والأميرُ عبدُ الرحن ، قد تَعَاهدوا \_ عند الاجتماع بوادى النَّجا — عَلَى التَّعاوُن والتَّنَاصُر ، على أنَّ المُلْكُ للسلطان أبى العباس بوادى النَّجا ودَرْعة (١) الله بي على أنَّ المُلْكُ للسلطان أبى العباس بوادى النَّجا ودَرْعة (١) ، وأن للأمير عبد الرَّحن بَلدَ اسِجِلْمَاسَة (٢) ودَرْعة (١) ، بسائر أعمال المقرب ، وأن للأمير عبد الرَّحن بَلدَ اسِجِلْمَاسَة (٢) ودَرْعة (١) ، والأعمال التي كانت بجدِدِ السلطان أبى عَلَى أنْ السُلطان أبى الحَسَن ؛ ثم بَدَا /

<sup>[</sup>١] ط : «وأصبعوا غداً » [٣] ط : « منهزما ، فانحجز » [٩٠٠٩] بالأصلين : « الملك للسلطان عبد العزيز بسائر » ، والمثبت عن ط .

<sup>(</sup>۱) تسمى أيضا المدينة البيضاء ، وفاس الجديد ، بناها يعقوب بن عبد الحق المرينى على وادى فاس ملاصقة ؛ وكان ذلك سسنة ٧٦٤ ه . وانظر الاستقصا ٢٢/٢ ، العبر ١٩٤/٢ — ١٩٤/٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ط . (٣) تقدم تحديدها في س ١٤٠

<sup>(</sup>٤) درعة (وتنطق اليوم دراً ، ولذلك تكتب على الحرائط Dra ) : مقاطعة كبيرة خصبة وراء جبال الأطلس ، تقع في شرق إقليم السوس ، وتمتد من شرقه إلى جنوبه ، حيث تتصل بالبحر المحيط ، وتفصل بينها وبين إقليم سلسلة السوس جبال الأطلس الحارجية Anti Atlas ؛ وتفصل بينها وبين إقليم سلسلة السوس جبال الأطلس ، وحول الوادى وفروعه ، تقوم قرى المقاطعة ، ومدنها الصغيرة ؛ وأكبر هذه المدن ورزازت ourzazate التي تقع في السفح الجنوبي لجبال الأطلس مرتفعة عن سطح البحر بنحو ، ١٥ متراً ؛ وسكان هذه المقاطعة خليط من العرب وبربر صنهاجة ، وهدذا الإقليم هو الموطن الأصلى لدولة السعديين بالمغرب ، وانظر العبر ٢/٣ ، ٣٦٣ ، الاستقصا ٢/٣ ، وما في ياقوت عن « درعة » أيضا ليس بهي ه .

للأمير عبد الرّحن في ذلك أيام الحصار، واشتَطَّ بطَلَب مَرَّا كُشَ وَأَعَالَمَا (١)، فأغضُوا له في ذلك ، وشارطُوه عَلَيْه حتى يَتَمَّ للم الفتح ؛ فلمَّا انعقد ما بين الشَّلطان أبي العبّاس ، والوزير أبي بَكر ، وخرج إليه من البَلد الجديد، وخَلَع سُلطانة الصبيَّ المنصُوب ، ودَخَل السلطان أبو العبّاس إلى دار الماك ، فَا يَتِح سَلطانة الصبيَّ المنصُوب ، ودَخَل السلطان أبوالعبّاس إلى دار الماك ، فَا يَتِح سَتَّ وسَبعين ، وارتَحَل الأميرُ عبد الرّحن بُغِذُ السَّيْرَ إلى مَرَّا كُش ، وبَدَا السُّلطان أبي العبّاس ، ووزيره محمد بن عثمان في شأنه ، فَسَرَّ حوا العساكر في السُّلطان أبي العبّاس ، ووزيره محمد بن عثمان في شأنه ، فَسَرَّ حوا العساكر في السُّلطان أبي العبّاس ، ووزيره محمد بن عثمان أبي شأنه ، فسَرَّ حوا العساكر في السُّلطان أبي العبّاس ، ووزيره مَسْعود الله عنه ، وولَوا على رَاياتِهم وسار هُو إلى مَرَّا كش ، ورَجَم عنه وزيره مَسْعود ابنُ مَاسَايُ ، بعد أن طلبَ منه الإجازة إلى الأندلس يَتَودَّع بها ، فسرَّ حه الذلك ، وسار إلى مَرَّاكُشَ فَمَلَكُها .

وأمًّا أنا فكنتُ مقياً بَهَاس ، فى ظُلِّ الدَّولةِ وعنايتِها ، منذُ قدِمتُ علِ الوزير سنة أربع وسَبمين كما مَر ، عاكفاً على قراءة العلم وتدْريسه ؛ فلمًّا جاء الشَّلطانُ أبو المبَّاس ، والأميرُ عبدُ الرَّحن ، وعَسْكَرُوا بكُدْية العرائس ، وخَرج أهلُ الدَّولَة إليهم ، من الفُقهاء ، والكثّاب ، والجند ، وأذِن للنَّاس جيماً فى مُباكرة أبواب السلطا نَيْن مِن عَيْر نَكيرٍ فى ذلك ، فكنتُ أَ بَا كُرها مَماً ، وكانَ بينى و بين الوزير مُحمَّد بن عَبَان مَا مَرَّ ذِكره قبلَ هذا ، فكان

<sup>[</sup>٢] ط : • وشارطوه على ذلك حتى » ، طب : حتى ثمَّ لهم الفتح »

<sup>[</sup>٧ - ٢] ط: « ما بين السلطان أبى العباس ، ووزيره محمد بن عمَّان » . [١٦] في الأصلين : « ذكره من هذا » ، والمثبت عن ط.

<sup>(</sup>١) فى العبر ٣٤١/٧ : ﴿ وَاشْتَرَطُ عَلَيْهُمُ الْأُمَيْرُ عَبْدُ الرَّحْنُ النَّجَافَى لَهُ عَنْ أَعْمَالُ مراكش ، وأن يديلوه بها من سجلماسة » .

<sup>(</sup>۲) فی « المعجب » لعبد الواحد المراکشی ص ۲۶۳ : « وفیما بین مکناسة ، وسلا نهر یدمی بهتا ، ینصب إلی البحر الأعظم أیضا » ؟ ویسمی الیوم oued Beht ینبع بانفرب من مدینة أزرو Azrou ، ثم یتصل بوادی سبو Sebou شال Port Lyautey ، حیث ینصب وادی سبو فی الحجیط الأطلسی .

مُعْلِهِرُ لِي رَعَايِهَ ذَلِك ، ويُكْثُرُمِن المَواعيد ؛ وكانَ الأميرُ عَبدُ الرَّحْن يَميل إلى ، وَيَستَدعيني أَكْثَرَ أُوقَانَه 'يُشَاوِرُني في أحواله ؛ فَغَصَّ بذلك الوزير مُحَّد من عَمَانَ ، وأُغْرَى سلطانَه فَقَبَضَ عَلَى ۖ ، وَسَمِـع الأَميرُ عَبْد الرَّحْن بذلك ، وعَلِم أَنِي إِنمَا أُوتِيتُ مِن جَرَّاهِ ، فَحَلْفَ لَيُقَوِّضَنَّ خِيامَه ، وَبَعْثَ وزيرَه مَسْعُودَ بَ مَاسَائُ لِذَلك ، فأطلَقُونى من الغَد ، ثم كان افتِرَاقُهما لثَالثِهِ . ودَخل السلطانُ أبو المبَّاس دَارَ الْمُلْك ، وسَار الأميرُ عبدَ الرحمن إلى مَرَّا كُش ، وكنتُ أنا يومئذ مستوحِشا، فصَحِبتُ الأميرَ عبد الرحمن مُفتَزِماً على الإجازة إلى الأندلس من ساحل أُسَفِي (١) ، مَعَوُّ لا في ذلك عَلَى صِحابَة الوزير مَسْمُود بنِ ماسَائ لهوَ ايَ فيه ، وَلَمَّنَّا رَجِع مَسْفُود انْتَنَى عَزْمِي في ذلك ، ولِحَقْنا بوَ نَزْمار ابنِ عَريف بمكانه من نواحي كَرْسِينْ (٢) لَنُقَدِّمَه وَسِيلةً إلى السُّلطان أبِي العبَّاس، صاحِب فاس في الجُوَاز إلى الأندَلُس ، ووَافَيْنا عِنـدَه دَاعيَ السُّلطان فصَحبناهُ إلى فاس ، واستأذنَه في شأني ، فأذِن لِي بَهْدَ مطاولة ، وعلى كُرُمٍ من الوَزير مُعَّد بن عثمان ، وسليانَ بن داود بن أَعْرَابُ (٣)، ورَجَالُ الدُّولة .

وَكَانَ الْأَخِ يَحِيَى لَمَّا رَحَلَ السَّلْطَانُ أَبُو حَمُّو مَن تِلْمِسَّانَ ، رَجَع عنه من

<sup>[</sup>٦،٠] ط: « ودخل الأمير أبو العباس دار الملك » [١٣] طب: «داود بن عراب»

<sup>(</sup>۱) أسنى (Safi عرضها الشالى ۳۲° - ۱۶′ ، وطولها الغربى ۹° - ۱۰′): مدينة فى المغرب الأقصى ، تقع على ساحل المحيط، بينها وبين مراكش ١٠٤ كيلو مترا نحو الشال الغربى . وقد ضبطها ابن خلدون بالحركات بهمزة مفتوحة بعدها سبن كذلك ، ثم فاء مكسورة بعدها ياه ؟ وهو الضبط الذى ذكره ياقوت بالسكلمات ۲۳۲/۱.

 <sup>(</sup>۲) كرسيف ( Guercif عرضها الشمالى ٣٤° - ١٢′ ، وطولها الغربى ٥°) :
 مدينة واقعة على نهر ملوية ، فى الشعرق من مدينة تازا على بعد ٦٨ كيلو متراً تقريبا ، ويمر بها
 الحط الحديدى الذى بصلها بمدينة تاوربرت Taouriri ، ثم بمدينة وجدة Oujda .

<sup>(</sup>٣) سليمان بن داود هذا: هو الذي قتل رجاله بأمره ابن َ الخطيب . وانظر بعض أخباره في المبر ٧/ ٣٤٣ - ٣٤٣ ، ٢٩٨/٧ .

بِلاَد زُغْبَةً () إِلَى السَّلطان عَبد العزير فاستَقرَّ فى خدمتِهِ ، وَبَعْدَه فى خِدمَة ابنه مُحد السَّعيد المنصوب مَكانَه . ولما استَولى السلطانُ أبو العبَّاس على البَلَد الجديد ، استأذَنَ الأخ فى اللَّحَاق بِتِلمُسان ، فأذِنَ له ، وقدم على / السَّلطان [١٥٧] أبى حُمُو ، فأَعَادَه إلى كِتابَة سِرِّه كَاكان أول مرة ، وأذِنَ لى أنا بعدَه ، فانطَلَقْتُ إلى الأَندَلس بقَصْد القرار والدَّعة ، إلى أن كان ما نذْ كر .

# الإجازة ثانية إلى الآندلس، ثمم إلى تلمسان، واللحاق بأحياء العرب، والمقامة عند أو لاد عريف

ولما كان ماقصَصْتُه من تَنكُر السلطان أبي العبّاس صاحب فاس ، والنّهاب مع الأُمير عَبد الرّحن ، ثم الرُّجوع عنه إلى وَ بَرْمَار بن عَرِيف ، والمُكُوف طلبًا لوسيلته في انصرافي إلى الأَندلس بقصد القرار والانقباض ، والمُكُوف على قراءة العِلْم ؛ فتم ذلك ، ووَقَع الإسعاف به بعد الامتيناع ، وأجزت إلى الاندلس في ربيع [سنة] (٢) ست وسَبمين ؛ ولقينى السلطان بالبرِّ والكرامة ، وحُسْن البُّزُل على عادَته ، وكنتُ لقيتُ بجبَل الفتْح كاتب السلطان ابن الأحر ، ومن بعد ابن الخطيب ، الفقية أبا عَبْد الله بن زَمْرَكُ (٢٠) ، ذَاهِباً إلى فاس في غَرَض مِن بعد ابن الخطيب ، الفقية أبا عَبْد الله بن زَمْرَكُ (٢٠) ، ذَاهِباً إلى فاس في غَرَض

<sup>[</sup>۱،۲] ط: « في خدمة ابنه السميد » [٤] ط: « فأعاده لكتابة سره » [٥] ط: « ولقيني. [١٢] ط: « ولقيني. السلطان بالكرامة وأحسن » .

 <sup>(</sup>١) تغلبت قبائل زغبة أول أمرها على نواحى قابس ، ثم كانت أيام الموحدين متفرقة بين تلمسان والمسلية ، وأقطعهم الموحدون نواحى بحاية . وانظر العبر ٢/٠٤ وما بعدها .
 (٢) الزيادة عن ط .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن يوسف الصريحى المعروف بابن زمرك . له ترجمة حافلة في أزهار الرياض ٧/٢ — ٢٠١ ، وفي الإحاطة ٢٢١/٢ — ٢٤٠ ، ونفح الطيب ٢٠٩/٤ — ٢٠٥٠ طبع بولاق . وانظر ص ٢٦ .

وزمرك بفتح الزاى والراء ، بينهما ميم ساكنة ؛ وقد اضطرب ضبط ابن خلدون له ؛ فضبطه هنا بفتح الزاى والميم ، وسكون الراء ، وفى مكان آخر بفتح الزاى والراء وسكون =:

التُّهْنِيثَة ، وأجاز إلى سَبْتةَ في أَسْطُوله ، وأوصَيتُه بإجازة أهلي وَوَلدى إلى غَرْ ماطة ؟

فَلُمَّا وَصَلَ إِلَى فَاسَ ، وتحدَّث مع أهل الدُّولة في إجازتهم ، تَنكَّرُ وا لِذلك ، وسَاءَهُمُ اسْتَقْرارَى بِالْأَنْدَلُس ، واتَّهَمُوا أَنِّي رَبُّما أُحِمْلِ السُّلطانِ ابنَ الأُحْمَرِ على الميْل إلى الأمير عَبد الرحن ، الذي انَّهُ مُوني بمُلابَسَتِه ، ومَنَموا أهلي من اللَّحَاق بي ، وخاطَبُوا السلطانَ ابنَ الأُحْمَرِ في أَن يُرْجِعَني إليْهِم ، فَأَبَى من ذلك ، فَطَلَبُوا مِنْهُ أَن يُحِبزَ لَى إِلَى عُدُوَةٍ تِلْمُسان ؛ وَكَانَ مَسْمُودُ بن مَاسَائُ قَدَ أَذَنُوا له في اللَّحاق بالأَندلُس، فحَملُوه مُشَافَهَة السُّلطان بذَلك ، وأَ بْدَوْا له أَبِّي كَنتُ ساعيًا في خَلاص ابن الخطيب ، وكانوا قد اعتَقَلُوه لِأُول استِيلائهم على البَـلَد اَلْجَدِيد وَظُهَرَهُم به ، وَبَهَثْ إِلَىَّ ابنُ الخطيب مِن تَحْبَسه مُسْتَصْرِخًا بِي ، ومَتُوسَيِّلا ، فَخاطبت في شأنِهِ أهلَ الدُّولة ، وعوَّلت فيه مِنهم على وَزَ ْمَار ، وا بن مَاسَائ ، فَلَم تُنْجِح تِلك السُّمَاية ، وقُتُل أنُّ الخطيب بمَحْبِسِه ؛ فلما قدم ابن مَاسَائُ على السُّلطَان ابنِ الأحمر — وَقَد أُغْرُوهُ بِي — فأنقَى إلى السُّلطان ما كانَ مِنِّي في شَأْن ابن الخطيب ، فاسْتَوْحَشَ لذلك ، وأسمَفَهم بإجَازَتِي إلى العُدُوة ، [٥٧] وَنَزَلَتُ إِنَّهُمْ مَنْ ، والجوُّ بيني و بينَ السُّلطانِ أبي حَمُّو مظلم ، بما كان مني في إجلاب/ العَرَب علمِه بالزَّاب كما مرَّ . فأوعَزَ بمُقَامى بهُنَيْن ؛ ثم وفَدَ عليه محمَّد بن عَريف فعه ذَلَه في شَأْنِي ، فَبَعَثَ عَنِّي إلى تِلْسَان ، واسَتَقْرَرْتُ بِهَا بِالْهُبَّاد ، ولِحَقَ بي أهلى وَوَلدى من فاس ، وأقامُوا معي ، وذلك في عِيد الفِطر سنَةَسِتِّ وسَبمين ، وأُخذتُ في بَثِّ العِلمِ . وعَرَض للشُّلطان أبى حَمُّو أَثْنَاءَ ذلك رَأْيٌ في الدُّواودة ، وحَاجِةٌ إِلَى استَثْلَافِهِم ؛ فاستَدْعَانِي ، وَكُلَّفَنِي السُّفَارِةِ إِليْهِم فِي هَذَا الغَرَض ،

<sup>[</sup>١٣] ط: ﴿ فَاسْتُوحَشْ مِنْ ذَلِكَ ﴾ .

<sup>=</sup>الم بينهما . والضبط الذي رجعته يستند إلى سجعة ؟ فقد ألف أحد أمراء بني الأحركتابة الله المجركة » . البقيّة والمُدّرَك ، من كلام الن زَّ مركك » .

فاسقو حشت منه ، ونكرته على أفسى ، لما آثرته من التّخلّ والإنقطاع ، وأَجَبتُه إلى ذَلك ظاهرا ، وخرجْتُ مُسَافراً من تِلْمُساتَ حتى انتهبت إلى البَطْحَاء (١) ، فَمَدلت ذَات اليَمين إلى مَنْدَاسَ (٢) ، ولحِقتُ بأحْياء أولاد عَريف قبْلَةَ جبل كُرُول (١) ، فَتَلَقّونى بِالتّحقّ والكرامة ، وأقمتُ بينهم أياما حتَّى بَمُثُوا عَن أهلِي وَوَلدى من تِلْمُسان ، وأحسَنُوا المُذْرَ إِلَى السُّلطان عَنَى في المَعْز عن قَضَاء خِدْمته ، وأنزَلُونى بأهلِي في قُلْعَةِ ابن سَلاَمَة (١) ، مِنْ بَلاَد بَني تُوجِين (٥) ، التي صَارَتْ لهم إِقطاع السُّلطان (١) ، فأقَمْتُ بها أربعة تُوجِين (١) ، التي صَارَتْ لهم إِقطاع السُّلطان (١) ، فأقَمْتُ بها أربعة

<sup>(</sup>۱) كان موقع البطحاء البسيط الذى بين مدينة Relizane ، وبسيط وادى شلف . وانظر ما سبق فى ص ۲۹ ، ۸ ، و بغية الرواد ، الترجمة الفرنسية ۷۷/۲ .

<sup>(</sup>۲) منداس: ضبطها بالحركات بفتح الميم والدال، وبينهما نون ساكنة؛ وبعد الدال ألف بعدها سين مفتوحة، وتكتب اليوم: mendès؛ وهي قرية تقع الآن غرب تيارت Tiaret في جنوب مدينة Relizane بين Vouarsenis، وجزوا،. وانظر ترجمة بغية الرواد LXVII/۱

<sup>(</sup>٣) يقع جبل گزول فى الجنوب الغربى لمدينة تيارت Tiaret على بعد ١٠ كيلومترات .

<sup>(</sup>٤) قلعة ابن سلامة (أوبني سلامة) هذه ، وتسمى قلعة تاوغزوت Taoughzout ؟ تقع في مقاطعة وهران Oran من بلاد الجزائر Alger ، وتبعد بنحو ستة كيلو مترات إلى الجنوب الغربي من مدينة تالم الشهرق ٥٠ - ٢٠) والطول الشهرق ٥٠ - ٢٠) الني تقع على وادى التعت et-Tahet ؟ كما تبعد عن مدينة تيارت Tiaret في الجنوب الغربي أيضا بتسم مماحل .

أما سلامة الذى تنسب إليه ، أو إلى بنيه ، القلمة ؛ فهو سلامة بن على بن نصر بن سلطان رئيس بنى يدللن من بطون توجين . سكن تاوغزوت ، واختط بها القلمة ، فنسبت إليه ، وإلى بنيه ، وكانت من قبل رباطاً لبعض العرب المنقطمين من سويد . انظر العبر ۱۳۰/۷، ۱۳۲، ۳۰ ، مقدمة ابن خلدون ( الترجمة ) ۱ / LVII الحاشية رقم ۳ .

<sup>(</sup>٥) كان لبنى توجين من الأراضى ما بين قلمة سعيدة [ Saida حيث العرض الشهالى  $^\circ$  - • • ' و والطول الشرق • ١ ' ] فى الغرب ، إلى المدية [ Médéa حيث العرض المهالى  $^\circ$  - • • ' و والطول المصرق  $^\circ$  - • • • ' ] فى الشرق ؛ وكانت لهم قلمة ابن سلامة ، ومنداس ، ووانشريس . وانظر العبر  $^\circ$  - • ؛ .

<sup>(</sup>٦) فى المبر ٤٦/٦ : « وأقطع السلطان أبو عنان ، وتزمار بن عريف « السعرسو» (Pl. du Sersou) ، وقلمة ابن سلامة ، وكثيراً فى بلاد توجير . » .

أَعُوام ، مُتَخَلِّيًا عن الشَّوَاغِل كلّها ؛ وشَرَعتُ في تأليف هَذَا الكتاب ، وأَنا مُقِيم مُقِيم بها ، وأكلت المقدِّمة منه على ذَلك النَّحو الغريب ، الذي اهتَديث إليه في تِلك الخَلْوَة ، فَسَالَتْ فيهَا شَآبِيبُ الكَلاَم والمَعَانى على الفِكر ، الحقديث إليه في تِلك الخَلْوَة ، فَسَالَتْ فيهَا شَآبِيبُ الكَلاَم والمَعَانى على الفِكر ، حتى امتَخَضَتْ زُبدَتُها ، وتألَّفت تَعَاثِجُها ؛ وكَانَتْ من بَعدِ ذلك الفيئة إلى تُونِس كَا نَذكره .

## الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس والمقام بها

ولما نزلتُ بقلمة ابن سَلامة بين أحياء أولاد عَريف ، وسَكنتُ مِنْها بقَصر أبي بَكر بن عَريف الذي اختَطَّه مها ، وكان من أحفل المساكن وأوثقها ، ثم طالَ مُقامى هنالك ، وأنا مُستَوْحِشْ من دَولة المغرب و تلمُسان ، وعا كفُّ على تأليف هـذا الـكتّاب، وقد فَرغتُ من مُقَدّمته إلى أخبار القرّب والبَرْبَر وزَنَالَة ، وتشوَّفتُ إلى مُطالعة الـكُتُب والدُّواوين التي لا تُوجَد إلاَّ بالأمصار، بَمْدَ أَن أَمْلَيتُ الـكَثيرَ مِن حِفظِي ، وأُردتُ التَّنقِيحَ والتَّصْحِيح ؛ ثم طرقَني مَرضُ أَوْفَى بِي على الثَّنيَّة ، لوكا ما تَدارَك مِن لُطْف الله ؛ فحدث عِندِي مَيْلُ ﴿ إِلَى مُراجَمة الشَّلطان أَنَّى العبَّاسِ ، والرِّحلةِ إِلَى تُونِسِ ، حيث قَرَارُ آبائى ، ومَسَا كِنْهُم ، وآثارُهم ، وقُبُورُهم ؛ فبَادرتُ إلى خطاب الشُّلطان بالفَّيْئَة إلى طاعته ، والْمراجَمَة ، وانتظرت ، فما كان غَيْر بعيــد ، و إذَا بخطابه وعُهوده/ [٥٣] بِالأَمانِ ، والاستحثاث للقُدوم ، فكان الخُفُوف للرِّحلَة ، فَظَمِنتُ عن أولادٍ هَريف مَع عرَب الأَخْضَر من بَادية رياح ، كَانُوا هُنالك ينتَجُّمُون الميرة بِمَنْدَاسِ ، وارتَحَلْنا في رَجِب سينة ثمانين ، وسَلَكُنا القَفْر إلى الدُّوْسَن من أطراف الزَّاب ، ثم صَـعِدتُ إلى النَّل مع حَاشية يَعقوب بن عَلَى وجَدتَّهم بِهَر ْفَار (١) ، الضَّيمَة التي اختَطَّهَا بالزَّاب ، فَرَحَلتُهُم معي إلى أن تَزَلنا عليــه

<sup>[</sup>۱] أوردهذا العنوان في الظاهري بصيفة: « الرجمة إلى تونس والمقام بها » [٦] في الأصلين : « أخبار المغرب والبربر » : والمثبت عن ط [٩] ط : « مهن أربي بي » [٢٧] ط : « فرحلت [٢٧] ط : « فرحلت معهم إلى أن » .

<sup>(</sup>۱) فرفار ( Farfar ): واحة صغيرة نقع طى بعد ٣٣ كيلو مترا من مدينة بسكرة ، في الجنوب الغربي لها .

بضَاحية قُسَـنْطِينَة ، ومَمَـه صاحبها الأميرُ إبراهيم بنُ السلطان أبي العبَّـاس عَخَيَّمه ، وفي عَسْكره ، فحضرتُ عِنـدَه ، وقَسَم لي من بِرِّه ، وكرامَته فَوقَ الرُّضَى ، وأَذِنَ لى فى الدُّخول إلى قُسَنْطِينَة ، وَ إِقَامَةُ أَهْلِي فَى كَفَالَةَ إحسانه ، بَيْمًا أَصِلُ إِلَى حَضْرَةَ أَبِيــه ، وبَمَثَ يَعْقُوبُ بن عَلَيْ مَعَى ابنَ أَخْيِهِ أَبِي دَيْنَار في جَمَاعة مِن مَوْمهم ، وسِرنا إلى الشُّلطان أبي المبَّاس ، وهو يومئذ قد خَرَج ٥ من تُونِس في العساكر إلى بلّاد الجريد (١٠) ، لانستنزال شُيوخها عن كراسي الفِتْنة التي كانوا عليها ، فوافَيتُه بظاَهِر سُوسَة ، فحيًّا وَفَادَنَى ، وبَرَّ مَقْدَمى ، وبالَغَ في تأنيسي ، وشَاوَرَني في مُهمَّات أموره ؛ ثم رَدَّني إلى تُونس ، وأُوعَزَ إلى نَائْبِه بِهَا مُولاه فَار ح (٢٠ بَتَهْيَئَة الْمَنْزُل ، والـكِلْفَايَة فِي الْجِرَايَة ، والْفُلُوفَة ، وجَزِيلِ الإِحْسَانِ ؛ فَرجَعتُ إِلَى تُونسِ فِي شَعْبانِ مِنِ السَّنة ، وآوَيتُ إِلَى ظِلَّ ظَلِيلٍ من عِناية السلطان وَحُرْمَنه ، وَبَمَثْتُ عن الأهل والولَد ، وجَمَّت شملهم في مَرعَى تلِكُ النِّعْمَة ، وألفيتُ عَصَا التَّسْيار ؛ وطالَت غيْبةُ السلطان إلى أن افتتَحَ أمصارَ الجريد ، وذهب َ فَلَهُم فِي النَّواحِي ، وَلَحِق زعيمُهم يَحْيي ابن يَمْلُول<sup>َ (٣)</sup> بِبَسْكَرَة ، ونزلَ على صِهْرِهِ ابنِ مَزْنَى، وقَسَم السلطان بلاد

[٥] ط: « وسرت إلى السلطان » [١٠] ط: « فرحت إلى تونس فى شعبان » [١١] ط: « وبعثت إلى الأهل » .

<sup>(</sup>١) بلاد الجريد ، وتسمى الجريد أيضا : مقاطعة في القسم الجنوبي العلكة التونسية .

 <sup>(</sup>۲) فارح بن مهدى الحاجب ، من موالى السلطان أبى سعيد بن أبى سالم . كان مجرباً للأمور ، عارفا ، مجيداً فى التدبير ، متسما بالأمانة . له ترجمة فى جذوة الاقتباس س ٣١٦ ، والاستقصا /٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) يممي بن محمد بن أحمد بن يماول أمير توزر . يرجع نسبهم — فيا يقولون — إلى ننوخ من طوالع العرب الداخلة للمفرب ؟ وأخبارهم مفصلة فى العبر ٢٠/٦ ، ١ ١٨ . وقد ضبط ابن خلدون « يماول » بفتح الياء وسكون الميم ، وضم اللام بعدها واو ، فلام ؟ وتنطق الميوم إماول بهمزة مكسورة بدل الياء ؟ وهي قاعدة صوتية تكاد تطرد في النطق المغربي =

الجريد بين ولده ، فأنزل ابنه محمد المنتصر (١) بتُوزَر (٢) ، وجَمَل مَفْطَة (٢) ، وَوَفُرَا ، وَنَفْزَاوة (٤) من أعماله ، وأنزل ابنه أبا بكر بقفصة (٥) ، وعاد إلى تُونِس مُظَفَّرا ، ماهِدًا ، فأقبل على " ، واستَدْنَانى لمجالسته ، والنجى فى خُلُوته ، فغص بطانته بذلك ، وأفاضُوا فى السمّايات عِندَ السلطان فَمَ تُنفِجح ؛ وكانوا يَمكُفُون على بذلك ، وأفاضُوا فى السمّايات عِندَ السلطان فَمَ تُنفِج ؛ وكانوا يَمكُفُون على إمام الجامع ، وشَيْخ الفُتْيا ، محمد بن عَرفة (٢) ، وكانت فى قَلبه تُنكَنَة من الغيرة مِن لَدُن اجتِاعنَا فى المَرْبَى بمَجالِسِ الشيوخ ، فكثيراً ما كانَ بظهَر شُفُوفى على عَلَيْه ، و إن كان أسنَ مني (٧) ، فاسودّت تلك النُّكْتَة فى قلبه ، ولم تُفَارقه .

<sup>[</sup>٦] ط: ﴿ فِي المربي بمجالسة الشيوخ » .

فيا أوله ياء ، وما قبل آخره حرف مد ؛ فيقولون في مثل : يكون ، ويدوم ، ويموت ،
 ويسيش ويطير ، ويقول ، وينام : إكون ، إدوم ، إموت ، إعيش ، إطير ، إقول ، إنام —
 بهمزات مكسورات بدل الياء .

<sup>(</sup>١) انظر بعض أخباره في العبر ٣٩٨/٦ .

<sup>(</sup>۲) توزر [ Tozeur مرضها الشمالى ٣٤°، وطولها الشعرق ٥٠-١٠] ؟ ضبطها ابن خلدون بضم التاء ، ( وفى ياقوت بفتحها ) ، وسكون الواو بعدها زاى مفتوحة : مدينة واقعة على الحافة الشمالية لشط الجريد Chott El-Djerid ، بينها وبين نفطة عشرة فراسخ (مرحلة) . وانظر ياقوت ٢٠٤/٨ ؛ ٣٠٤/٨

 <sup>(</sup>٣) نقطة ، بفتح النون ، وسكون الفاء بعدها طاء مفتوحة ، ثم هاء تأنيث : مدينة من مدن بلاد الجريد بجنوب تونس ؟ تبعد عن توزر بعصرة فراسخ . وانظر ياقوت ٣٠٤/٨

<sup>(</sup>٤) نفزاوة . ضبطها ابن خلدون بفتح النون ( وفى ياقوت بكسرها ) ، ويتفقان على تسكين الفاء ، وفتح الزاى المتلوة بألف ، ثم واو مفتوحة تليها هاء . وهي مدينة من مدن الجريد أيضا ، وبينها وبين نقطة ممحلة واحدة . وانظر ياقوت ٣٠٤/٨

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الوَرْ تخصي التونسي (٢١٦ – ٨٠٣) . يتبوّأ المسكانة العالية بين علماء المالكية ؛ درس بالزيتونة ، وأم بها خمين عاماً . دخل مصر حاجا سنة ٢٩٧هـ، وأجاز ابن حجر المسقلاني ؛ وله تآ ليف . ترجمته في الضوء اللامع ٢٤٠/٩ – ٢٤٧ ، الديباج ص ٣٣٧، نيل الابتهاج ص ٢٧٤ ، طبقات القراء ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) وَلَدَ ابْنَ عَرَفَةَ قَبِلَ ابْنَ خَلَدُونَ بِسَتَةً عَشَرَةَ سَنَةً ، حَيْثُ كَانَتَ وَلَادَتُهُ عَامَ ٢١٦ لَهُ وولادة ان خلدون عام ٧٣٢ .

ولما قَدِمت تُونِس انثالَ على طلبةُ المِـلْم من أصحابه وسِوَاهُم ؛ يطنُبُون الإِفَادَة [٥٣-] والاشتِفال ، وأَسْمَفْتُهُم بذلك ، فعظُم علَيْه ، / وكان يُسِرُّ التَّنفِيرَ إلى الكثِير منهُم فلم يقْبَلُوا ، واشتدَّت غَيْرَتُه ؛ ووافق ذلك اجتماعُ البطانة إِلَيْه ، فا تَفَقُوا عَلَى شَأْنِهِم فِي التَّا لِيبِ عَلَى ، والسَّمَاية بِي ، والسُّلطانُ خِلالَ ذَلك مُعْرِضٌ عَنْهِم في ذلك ؛ وقد كَلَّفَني بالإِكْبَابِ عَلَى تَأْلَيْف هَذَا السَكِتَابِ لتَشَوُّفِهِ إِلَى المَعَارِف والأخبار ، واقتِنَاء الفَضَائل ؛ فَأَكْمَلْتُ مَنْهُ أَخْبَارَ الْبَرْبَرَ ، وزَنَاتَهَ . وَكَتَبْتُ من أخْبَار الدَّولَتَين ومَا قبلَ الإسلاَم ما وَصَل إلى منْها ، وأكملتُ منه نُسخَةً رفعتُها إلى خِزانَتِه . وَكَانَ مَّا يُفْرُونَ به الشَّلطان عليَّ ، فَعُودى عَن امْتِدَاحِه ، فَإِنَّى كَنْتُ قَدَ أَهَمَلْتَ الشِّمرِ وانتحالَه خُمْلَةً ، وتَفرَّغَتُ للعِلمِ فَقَط (١) ، فَكَأَنُوا يَقُولُونَ لَهُ : إِنَّمَا تَرَكَ ذَلَكَ اسْتِهَانَةً ۚ بِسُلطانِكَ ، لِكَثَّرَةَ امتداحِهِ للمُلوك وَبُلكَ، وتَنَسَّمتُ ذلك عَنهم من جهة بَعْض الصَّـديق من بطانَهم ؛ فلمَّا رفعتُ لَه الكتاب، وتَوَّجُتُه باشمِه، أنشَدتُه، ذلك اليومَ، هَذِه القصيدة أمتدحُه، وأذكر سِيرًا وفُتُوحَاتِه ، وأعتذرُ عن انتحال الشُّمر ، وأستَعطِفُه بَهَدية الكَتاب إليَّه ؟ وهيَ هَذه :

أو عَن جَنَابِكُ للأَمَانِي مَعْدِلُ هَل غيرُ بابك للفَريب مُؤَمَّلُ عَزْماً كَمَا شَحَذَ الْحَسَامَ الصَّيقَلُ (٢) هِي هُمَةٌ مُعَمَّتُ إِلَيْكُ عَلَى النَّوَى مُتَبَوَّأُ الدُّنيَا ومُنْتَجَع الْمَنَى والغَيث حَيْثُ العَارض المتَهَلَلُ

<sup>[</sup>٤] ط: « في التأليب والسـماية » ، طي : « معرض عنهم ؛ وقد » [٦] ط : « فأكملت منها أخبار » [٨] ط : « به السلطان ، قعودى » [١٠] في الأصلين : « استهانة لسلطانك » ، والمثبت عن ط [١٢] ط: « باسمه ، فأنشدته .في ذلك اليوم » [١٥] ط: « هل مات غيرك الفريب »

<sup>(</sup>١) استعمل ابن خلدون «قط» في الإنبات ، وهو استعال جائز ، وردت به أحاديث محيحة . وانظر تاج العروس «قط» ، شرح درة الفواس س ٢٩ — ٣١ .

<sup>(</sup>٢) الصبقل (كحيدر): شحاذ السبوف، وجلاَّؤها.

ُتُعْنَى بِهَا زُهْرُ النجُوم وتَحَفِلُ حيث القصُورُ الزَّاهِراتُ مُنِيفَةٌ والمَكُرُ مَاتِ طِرَ افْهَا(١) المَهَدلُ حَيثُ الخيامُ البيضُ يُرفَع للمُلاَ ظِلُ أَفَاءَتُهُ الْوَشِيبِ جُ الذُّبِّلُ (٢) حَيثُ الِحْمَى لَاهِزُّ فِي سَــاحاتِهِ عَرْفُ الكباء محيَّج والمندَلُ ](٣) [حَيثُ الكِرامُ يَنُوبِ عَن نار القرَى مَّا تُمَـلُ مِنَ الدِّماءِ وتُنهُلُ حَيثُ الرِّماحُ يكادُ يُورِقُ عُودُهَا يِمَّا أَطَالُوا فِي الْمُفَارِ وَأَوْغَلُوا حَيثُ الجِيَادُ أَمَلَّهُنَّ بُنُوا الوَّغَى والبِشْرُ في صَفَحَاتِهَا يَتَهَلَّلُ حَيثُ الوجُوهُ الْفُرْ ۚ قَالَمَهَا الحَيَا حَيثُ الْمُلُوكُ الصِّيدُ والنَّفَر الأُلَى عَزَّ الجُوَارُ لَدَيهِمُ والمَنْزِلُ مِن شِيمَةِ الْمَهْدِي بَلِ مِن شِيعَةِ التَّوْجِيدِ (١) جَاء بِهِ السَّكِتَابُ مُيفَصِّلُ في خَلْقِهِ فَسَمُوا بِذَاكَ وَفُضِّلُوا َبِلْ شِيمَة الرَّحْمِنِ أَلْقَى حَبِّهِم شَادُوا على التَّقوى مَبَانِيَ عِزَّهِم للهِ ما شَادُوا بِذَاكَ وأَثَّلُوا

<sup>[</sup>١] ط: « تمنى لها » [٢] في الأصلين :

البيض ترفع للقرى \* قد غام فى أرجائهن المندل » والمثبت رواية الإحاطة ، والنفح عنها [٣] فى الإحاطة والنفح : « للمز دون مجاله » [٤] الزبادة عن نقح الطيب والإحاطة [٩] ط : « الكتاب مفصل » .

 <sup>(</sup>١) الطراف: بيت من أدم؟ والطراف من الحباه: ما رفعت من تواحيه لتنظر
 إلى خارج.

 <sup>(</sup>٢) الوشيج: أصلب القنا. والذبل ، جم ذابل ؟ وهو القنا الدقيق اللاصق القصر ؟
 وذلك أمن ما يكون .

<sup>(</sup>٣) الكباء: المتبخَّر به كالمندل.

<sup>(</sup>٤) يريدمهدى الموحدين ؟ وهو محمد بن تومرت ، مؤسس الدولة الموحدية بالمغرب . انظر ترجمته فىالمعجب للمراكش ١١٥ — ١٢٠ ، الوفيات ٢/٢٤، طبقات الشافعية ٤/٢٧، ٥/٠٧ ، العبر ٢/٥/٦ .

وقد جمل أصل دعوته ننى النجسيم الذى آل إليه مذهب أهل المغرب حيث تركوا التأويل في المتشابه من النصوص الصرعية ؟ وسمى دعوته دعوة أهل التوحيد ، وأتباعه بالموحدين . وانظر العبر ٢٦٦/٦ .

قَوْمْ أَبُو حَفْصٍ (١) أَبِ لَهُمُ وَمَا أَدْراك ! والفَارُوقُ (٢) جَدُ أُوّلُ / نَسَب كَمَا اطْرَدَتأَ نَابِيبِ القَنَا (٣) وأَنَى على تقويمهنَّ مُعَدِّلُ سَامٍ على هَامِ الزَّمَان كأنَّه للفَحْرِ تاج بالبُدُورِ مُكلَّلُ فَضَلَ الأَنَامَ حَدَيْهُم وقديمُهم ولَأَنْتَ إِن فَضَاوا أَعَزُ وَأَفضَلُ وَبَنَوْا على قَلَل النُّجوم وَوَطَّدوا و بِنَاؤُك المَالِي أَشَدُ وأَطُولُ وَبَنَوْا على قَلَل النُّجوم وَوَطَّدوا و بِنَاؤُك المَالِي أَشَدُ وأَطُولُ

[102]

\* \* \*

وَلَقَد أَقُولُ لِخَانَضٍ بَحْرَ الْفَلاَ وَاللَّيْلُ مُزْبَدُ الْجَوَانِبِ أَلْيَلُ ( ) مَاضٍ عَلَى غَوْل الدُّجَى لاَ يَتَقِى تِبها وذا بلُهُ ذُبالُ مُشْهَلُ ( ) مُشَقَلُ مُتَقلب فوق الرِّحال كَأْنَهُ طيْف بأطراف المهاد مُوكَّلُ مَتَقلب فوق الرِّحال كَأْنَهُ ويَرُودُ مُخْصِبَها الذي لاَ مُنْحِلُ يَبغِي مُنَالَ الفَوْزِ مِن طُرُق الفِيَى ويَرُودُ مُخْصِبَها الذي لاَ مُنْحِلُ أُرِح الرِّ كابَ فَقَد ظفِرت بواهِب مُعْطِي عَطاء المنْقِمِين فيُجْزِلُ أُرِح الرِّ كابَ فَقَد ظفِرت بواهِب مُعْطِي عَطاء المنقِمِين فيُجْزِلُ اللهِ مِن خُلقٍ كربم في النَّدَى كالرَّوض حيَّاهُ نَدِي مُخْضِلُ مُخْضِلُ مَنْ خُلقٍ كربم في النَّدَى كالرَّوض حيَّاهُ نَدِي مُخْضِلُ مُخْضِلُ اللهِ مِن خُلقٍ كربم في النَّدَى كالرَّوض حيَّاهُ نَدِي مُخْضِلُ اللهِ مِن خُلقٍ كربم في النَّدَى كالرَّوض حيَّاهُ نَدِي مُخْضِلُ اللهِ اللهِ مِن خُلقٍ كربم في النَّدَى كالرَّوض حيَّاهُ نَدِي مُنْ مُخْضِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٣] ط: «تاج بالنجوم» [٨]ط: « لا ينقى \* منها ... » تصحيف .

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عمر بن عبد الله الصنهاجي ، ويعرف بأزناج ، وتُعمَّر تُومْـزال ؟ وكان يسمى قبل « فعكة » ، أو « فار صكات » ، فسهاه ابن توممت عمر وبعرفونه بعمر انيتى ، من أهل تينملل من قبيلة مسكسالة . كان من أوائل أصحاب ابن توممث منشىء دولة الموحدين ، ووزر لعبد المؤمن بن على وإليه تنتسب الدولة الحفصية . وانظر العبر ٢/٥٧٦ ، المعجب من ١٢٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن خلدون فى العبر ٦/٥٧٦ : أن نسب الحفصيين ينتهى إلى عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن نخيل وغيره من الموحدين ولمل ذلك يشير هنا .

<sup>(</sup>٣) أنبوب الرمح ، والقصبة : كعبهما . والجم أنابيب .

<sup>(</sup>٤) بحر مزبد : مائج يقذف بالزبد ؟ والمكلام على التوسع . وليل أليل : شــديد طويل .

<sup>(</sup>٠) الذابل : الفنا الدقيق اللاّ سق الليط. والذبال ، جم ذبالة ؟ وهي الفتيلة .

مَــــذَا أُميرُ المؤمنين إمَامُنَا في الدِّين والدُّنيَا إليْه المَوْثلُ هَذَا أَبُوا العَبَّاسِ خَيْرٌ خَليفَةٍ شَهِدَتْ لَهُ الشِّيمُ التِي لَا تَجْهَـلُ ۗ مُسْتَنْصِرُ بِاللهِ فِي قَهْرِ العِدَا وعلى إعَانةِ رَبُّه مُتَوكِّلُ سَبَقَ الملوكَ إِلَى الفُلاَ مُتَمَهِّلا للهِ منك السَّابقُ المَتِممِّـــلُ فَلَأَنتَ أَعَلَى المَالِكَينِ وَ إِنْ غَدَوا يَتَسابِقُونِ إلى العَلاَءِ وَأَ كُمَلُ قَا يس قَدِيمًا منكم بقَديمهم فَالْأَمْرُ فِيه وَاضِحٌ لَا يُجهَلُ مِي عُرُوة الدِّينِ التي لا 'تَفْصَلُ دَانُوا لِقُومِكِمُ بِأَقُومٍ طَاعَةِ سَائِل تِلْمِسْاناً بها وَزَنَاتَةً وَمَنْ مِنْ قَبْلَهُمْ كُمَا قَدْ يُنْقَلُ تُخْبِرُكُ حِينَ استَيْأُسُوا واستَوْ هَلُوا. وَاسْأُلُ بِأَنْدَلُسِ مَدَانُن مُلْكِهَا وَلَقَدْ تُجِيبُ رُسُومُهَا مَنْ يَسْأَلُ ا واسْأَلُ بِذَا مَرَّاكُشًا وَقُصُورَهَا

\* \* \*

مِلْ الْقُلُوبِ وَفَوقَ مَا يُتَمَثَّلُ تَمْضَى كَمَا يَمْضِى الْقَضَاءُ الْمُرْسَلُ تَمْضِى كَمَا يَمْضِى الْقَضَاءُ الْمُرْسَلُ فَا فَرَدُ عَنْهُ وَهُوَ أَكْلَحُ أَعْصَلُ (١) وحَمَى خِسلاَمَتهِ مُضَاعٌ مُهْمَلُ وَحَمَى خِسلاَمَتهِ مُضَاعٌ مُهْمَلُ وَحَمَى خِسلاَمَتهِ مُضَاعٌ مُهْمَلُ وَرَجَوْ اصَلاَحَ التَحالِ مِنْكَ وَأَمَّلُوا وَرَجَوْ اصَلاَحَ التَحالِ مِنْكَ وَأَمَّلُوا بِالنَّاسِ وَالْمَرْمِ الذِي لا يُدْهِل [30ب] منهَلْتَ وعْراً كَاذَ لاَ يَتَسَهّلُ سَهَلْتُ وعْراً كَاذَ لاَ يَتَسَهّلُ اللَّهِ فَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

<sup>[</sup>٥] ط: « المالكين وان عدوا » [١٤] ط: « مجيث أعظم خطبه ۞ .... أعضل » [١٨] ط: « وعماكان لا » .

<sup>(</sup>١) الـكلوح: تكشر فى هبوس ، ودهر كالح على المثل . وأعصــل : معوج شديد ملتو .

يَعْدُو ذُوَيِبُ بِهَا وَتَسْطُو المَعْقَلُ مَا أَحَكُمُوهَا بَعِدُ فَهُيَ مُهُلَولُ

وَأَلَنتَ مِن شَرَسِ المُتَاةِ وذُدتُّهم عَن ذَلِك الحَرَمِ الَّذِي مَدْ حَلَّوُا كَأنت لصَوْلةَ صَــوْلةٌ ولقَوْمهِ ومُهلهِلُ تُسْدِى وُنلْحِمُ في التي

المرادُ بصَولة هُنا صَوْلَة بن خَالد بن حَمزة أميرُ أولاد أبى الليْل. وذُويبُ : هو ابن عمه أحمد بن حمزة . والمَعْقِل فَريق من العَرب مِنْ أُحلَافِهِم . ومُهَلَّهُلُ : مُمْ بَنُو مُهَلَّهِلِ بن قَاسِمِ أَنظَارُهُمُ وأَقْتَالُهُمْ (١) . ثُمَّ رَجَمْتُ إلى وصف العرب وأحيائهم :

مَذَفَت بِعِبِّمُ المَطِيُّ الذاَّلُ الجرودُ السّلاهِبُ (٢) والرِّمَاحُ المُسَّلُ (٦) تَهُـوْى لِلُجَّتِهِ الظِّمَاهِ فَتَنَهَل رُمح يَرَوَحُ بِهِ السَكَمِيُّ ومُنْصُلُ قُذُفُ النَّوى (1) إِنْ يَظْمَنُواْ و يُقْبِلُوا وغَدَتْ تُرَفَّهُ بِالنَّمِيمِ وتُخْضَلُ تَأْوِى إِلَى ظُلَلِ الْقُصُورِ تُهَدَّلُ فِيه بِخَمَّاق البُنُود تُظُلَّلُ كَأْسَ النَّجِيعِ فَمَا لصَّهيلِ ٱتْعَلَّلُ

تَحِبَ الأَنامُ لشَأْنِهم بَادُون قـــد رَفَمُوا القِبابَ عَلَى العِادِ وعِنْدَهَا في كُلِّ ظامِي التُّرب منَّقِدِ الحَمَى جن شرابهم السَّرُابُ ورزْقَهُمْ حَىٰ حُــُاولٌ بالعَراءِ ودُونَهِم كَأَنُوا يَرُوعُونَ المُلُوكُ بِمَا بَدَوْا فَبَدَوْتَ لاَ تَلوى عَلَى دَعَةٍ وَلاَ طَوْراً 'يصافحكَ الْهَجِيرُ وتَارَةً وإذا تُماطى صُمَّراً يَوْمَ الوَغَى

<sup>[</sup>٦] في الأسلين : ﴿ ثُم رَجِمَ إِلَى وَصَفَ ﴾ . والمثبت عن الظاهري .

<sup>(</sup>١) جم نِظر ؛ كمثل وزناً ومعنى . والأقتال ؛ جم قتـــل ( بكسر القاف ) ؛ وهو القمرن في القتال وغيره .

<sup>(</sup>٢) السلاهب ، جم سلهب: وهو الطويل العظيم من الحيل .

<sup>(</sup>٣) رمح عاسل : لدن مضطرب ؛ والجمُّم عُــُسُّـل .

<sup>(</sup>٤) نبة قذف ( بضمتين ) : بميدة . والنوى ، والنبة : الوجه ينويه المسافر من قرب أو بعد . وهي مؤنثة . وهذا التفسير أنسب من الذي مر" في س ٧٠ .

في مِثْل هَذَا يَحِسُنُ المُسْتَعَمَلُ رَ كُبُ ولا يَهُوى إِلبُهَا جَحْفَلُ تَختَالُ في السُّمْرِ الطُّوَالِ وتَرَ فُلُ شَاكِي السُّلاحِ إذا استَعَاراً لأَعْزَلُ وبكل أَبْيَضَ شَطُّه مُتَهَدِّلُ عَصَفَت بهم ريخ الجِلادِ فزُلْزِلُوا خَضَّعُوا لِمَزِّكُ بِمُدَهَا وَيَذَلَّلُوا كَانَتْ بِهِم أَبِداً تَجِدُّ وتَهَزلُ وقَطَمتَ من أسبَابها مَا أُصَّلُوا [١٥٥] للمُلك عقداً بالفُتُوح أيفَطّلُ تَنْبُوا ظُبَاكَ وَلَا العَزيمَهُ تَنَكُلُ (() تَجْرِي كَمَا يَجْرِي فراتٌ سَلْسَلُ مِن بَعْدِ مَا قَد مرَّ مِنْه الخُنظَلُ مَهْلِ الْخَلِيقَةِ مَاجِدٌ مُتَفَضِّلُ سِيَّانْ منها الطُّفلُ والْمَتَكَهِّلُ دَعَةً وأَمْناً فوقَ ما قد أَمُّلُوا يَعْدُو بِسَاحَتِهَا الْهِزَئُرِ الْمُشْبِلُ

كُمْشُوشِناً في العزِّ مُمْتَمِلاً لَّهُ تَفْرى حَشَا البَيْداء لا يَسرى بها وَتَجُرُ أَذْيالَ الكَتَائْبِ فُوقَهَا رَمِيهِمُ منها بكلِّ مُدجِّج وَ كُلُّ أَسْمَرَ غُصْنُه مَتَأُودٌ حَتَّى تَفَرَّق ذَلِك الجَمعُ الأَلَى مُمَّ استَمَلْتُهُم بأَنْعُمك التي ونَزَعتَ من أهل الجريدِ غَوايَةً / خَرَّبتَ من 'بنيابها مَا شيَّدوا ونَظمتَ مِن أَمْصَاره وتُغُوره <u>مَ</u>سَدَدتً مُطَّلَم النِّفاق وأنت كل بشَكيمةِ مَرَهُوبَةِ وسِيَاسَـةٍ عَذُبَ الزَّمَانُ لَمَا وَلَذَّ مَذَاتُهُ فَضَوَى الْأَنَامُ لِعِزُّ أَرْوعَ مَالِكٍ وتطابقت فيك القُلوبُ على الرِّضَى يًا مَالَكُمَّا وسِمَّ الزمانَ وأهلَهُ فَالأَرضُ لاَ يُخْشَى بِها غُولُ ولاَ

<sup>[</sup>٦] ط: « ربح الجلاء » [٧] فى أصل أيا صوفيا: « ثم استملتهم بنعمتك » ، والمثبت عن طي بخطه [١٦] ط: « عدلا ، وأمناً » .

<sup>(</sup>١) تنكل: تجبن ، وتنكس .

ميرْبَ القَطَا مَا رَاعَهُنَّ الأَجْدَلُ (٣) وأَعادَ حَلَى الجِيدِ وَهْوَ مُعَطَّلُ وَأَعَدَ المُتأَمِّلُ (٣) فَصْدَ المُتأَمِّلُ (٣) فَصَدَ المُتأَمِّلُ (٣) فَتَمِيسُ فِي خُلَلِ الجَالَ وتَرَفُلُ عَادَتْ فَسِيحًا لَيْسَ فِيه تَجْهَلُ عَادَتْ فَسِيحًا لَيْسَ فيه تَجْهَلُ مِن نُور غُرَّتِهِ التِي هِيَ أَجْلُ مِن نُور غُرَّتِهِ التِي هِيَ أَجْلُ مِن نُور غُرَّتِهِ التِي هِيَ أَجْلُ فَرَأَى الحقيقَةُ فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَرَأَى الحقيقَةُ فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَرَأَى الحقيقَةُ فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَرَأَى المَقْيَقَةُ فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَرَأَى الحقيقَةُ فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَالْمَاكِلُ الْعَلَى الْمُعْرَقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَالْمَاكُونِ الْمُعْرِقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ أَنْ الْمُعْرِقِيقَةً فِي الذِي يَتَخَيَّلُ أَنْ الْمُنْ الْمُ

والسَّفْرُ يَجْعَابُون كُلَّ تَنُوفَةً (١) مُبْعَحَانَ مَن بِعُلاَكُ قَدَ أُحْيَا الْمُنَى سُبْحَانَ مَن بِهُدَاكُ أُوضَحَ لِلْوَرَى سُبْحَانَ مَن بِهُدَاكُ أُوضَحَ لِلْوَرَى فَكَأْمًا الدُّنيَا عَرُوسٌ تُجعَلَى وَكَأْنَ مُطْبَقَةَ البِلاد بِمَدْلِهِ وَكَأْنَ مُطْبَقَةَ البِلاد بِمَدْلِهِ وَكَأْنَ مُطْبَقَةَ البِلاد بِمَدْلِهِ وَكَأْنَ أُنُوارَ الحَواكِ ضُوعَفَتْ وَكَأْنَا رُفِع الحجابُ لِنَاظِرِ وَكَأْنَما رُفِع الحجابُ لِنَاظِرِ

## وَمِنْهَا فِي الْمُذْرِ عَن مَدْحِه :

مَولاى غاضَتْ وَكُرتَى وتَبلَّدَت تَسْمُوا إلى دَرَكِ الحَقَائِقِ هِمَّتَى وَأَجِدُ لَيْلَى فِي امْتِرَاءِ قَرَيحَتَى (') فَأْبِيتُ يَعْتَلِجُ السَكلامُ الْحَاطِرِي من بَعْد حولٍ أَنتَقِيه وَلَمْ يَكُنْ فَأْصُونُهُ عَن أَهلِهِ مُتَوارِياً

مِنَى الطِّبَاعِ فَكُلُّ شَىءَ مُشْكُلُ فَأْصَدُّ عِن إِدْراكُهِنَّ وَأَعْزَلُ وتَعُودُ غَوْراً مَيْهَا تَسْتَرسِلُ والنَّظُمُ يَشْرُدُ وَالقَوافِي تُجْفِلُ في الشَّمرِ حَوْلَى مُيقابِ وَيُهمَلُ (٥) أَن لاَ يَضُمَّهُمُ وَشِهْرِي مَعْفِلُ

[۱] ط: « والسِّمرب یجتاحون » [۲] طي : « قد أحیا العلا » [۸] فی الظاهری : « ومنها فی العذر عن امتداحه من قبــل » [۱۱] ط : « فتمود غورا بعد ما » [۱۲] ط : « فأبيت يمتكم » .

<sup>(</sup>١) التنوفة: القفر من الأرض لاماء فيه .

<sup>(</sup>٢) الأجدل: الصقر.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من ط.

<sup>(</sup>٤) امتراء القريحة : استدرارهما .

وَهِىَ البِضَاعَةُ فِي القَبُولِ نَفَاقُهُا سِيَّانِ فِيهَا الفَحْلُ والمَعَطِّقُلُ وَ وَبَخُطِلُ وَبَنَاتُ فَكرى إِن أَتَتَكَ كَلِيلَةً مَرْهَاء (١) تَخْطِر فِي القُصُورِ وَتَخْطِلُ ﴿ وَبَنَاتُ مِنْ هَاء (١) تَخْطِر فِي القُصُورِ وَتَخْطِلُ ﴿ وَبَنَاتُ مَنَاتُ مَنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وَمِنها فَى ذِكْرِ السَكِيَّابِ الْمُؤَلَّفِ لِحِزَانَتِهِ:

وَإِلِيكُ مِن سِيرَ الزَّمانِ وأهلِهِ عِبراً يَدِينُ بِفَصْلِها مَنْ يَعْدِلُ صَمْحُهَا تُتَرجِمُ عِن أَحاديث الأَلَى غَبَرُوا فَتَجْمِلُ عَنْهِمُ وتَفَصَّلُ مُحَمِلًا تَتَرجِمُ عِن أَحاديث الأَلَى عَبَرُوا فَتَجْمِلُ عَنْهِمُ وعَادُ الأُوَّلُ (٢) ثَنْبِدِي التَّبَابِعُ والعَمَالِقُ سِيرَها وَثَمُودُ قَبْلَهُمُ وعَادُ الأُوَّلُ (٢) والقَائنُونَ بِمِلَّةِ الإِسْلاَم مِنْ مُضَرٍ وَرَ بُرِهِمْ إِذَا مَاحُسُّلُوا (٢) لَخَصْتُ كُتُبَ الأُوَّلِينَ لَجْمِهَا وأَنَبتُ أُولَمَا بَمَا قَدْ أَغْفَاوُا وَأَنْبَتُ مُومِي السَكَلامِ كَأَنَّما شُرُدُ اللَّفَاتِ بِهَا لِنُطْقِي ذُلَّلُ وَأَلْبُ وَالْمَاتُ مِنْهُ إِلَى عُلَاكَ جَوَاهِرًا مَكُنُونَةً وكَوَاكِبًا لا تَأْفُلُ (٤) وَجَمَلتُهُ لِصِوَاتِ مُنْهِ إِلَى عُلَاكَ جَوَاهِرًا مَكُنُونَةً وكَوَاكِبًا لا تَأْفُلُ (٤) وجَمَلتُهُ لِصِوَاتِ مُنْهُ لِكُلُكُ مَفْخَرا

يَبْأَى (٥) النَّدِيُّ بِهِ وَبَرْ هُو المَحْفِلُ

[٦] بهامش أصل أيا صوفيا : ﴿ دَرَجُوا فَتَجَمَّلُ عَنْهُم ﴾ ، على أنها رواية أخرى .

<sup>(</sup>١) اسرأة مهماه : غير مكتحلة ؟ وعين مهماه : خالبة من الـكحل . ويريد أن قصيدته هذه ، تنقصها الزينة والاحتفال .

<sup>(</sup>٣٠٢) سقط البيتان من الظاهري .

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من ط.

<sup>(</sup>٥) يبأى: يفخر

وَمِلاَكُ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَحَقِيقَةً بِيَدَيْكَ تَعْرِفُ وَضَمَهَا إِن بَدْلُوا والحقُّ عندَكَ فِي الأُمُورِ مُقَدَّمٌ أَبداً فِى ذَا يَدَّعِيهِ الْمُبْطِلُ واللهُ أعطاكَ التِي لاَ فَوقَهَا فَاحَكُم بَمَا تَرْضَى فَأَنتَ الأَعْدَلُ أَبقاكَ رَبُّكَ لِلِعِبَاد تَرُبُّهُم فَالله يَخْلُقُهم وَرَعْيُكَ يَكُفُلُ وكنتُ لما انصرفتُ عنه مِن مُعَسْكَره على سُوسَةً (١) إلى تونس ، بَلَغَ

وكنتُ لما انصَرفتُ عنه مِن مُمَسْكَرِه على سُوسَةَ (۱) إلى تُونِس ، بَلَغَنى ، وأَنا مُقيم بها – أنَّه أَصَابَهُ في طَريقه مَرَض ، وعَقِبَه إِ بَلَال ، فخاطبتُه بهذه القَصِيدة :

وتَجَلَّاتْنَا رحمةٌ مِن بُوس ضَحَكَتْ وَجُوهُ الدَّهْرِ بَعَدَ عَبُوس وَتَوضَّحت غُرَرالَكِشَاثُرِ بَهْدَ مَا انْسَبَهَمَتُ (٢) فَأَطْلَمَهَا حُدَاةُ الْعِيسَ (٢) صَدَّعُوا الظَّلَام بَجَذْوَة المَقْبُوس صَدَعُوا بِهَا لَيْكِلَ الْهُمُومِ كَأَنَّمُهُ نُشِرت لَهَا الْآمَالُ مِن مَرْمُوسَ (١) فَكُأُنَّهُم بَثُوا حِياةً فِي الوَرَى أَضْفَتْ مِنَ النَّهْمَاءِ خَيْرِ لَمُوس قَرَّت عيونُ الخلق مِنْهَـا بالتي فَكَأَنَّ قُومِي نَادَمَتْهُمْ قَرْقَكَ (٥) شَرِبوا النَّعيم آلها بِغَير كُوْلُوسِ وُيْقاً بِلُونَ ۚ أَهِلَّةً ۚ بِشُموسَ ۗ يتَمَا يَلُونَ مُرِثِ المُسَرَّةُ وَالرِّضَى وجَلِيسِ أَنْسِ قَادَهُ لَجَلَيسِ / مِن راكِبِ وافَى يُحيِّي رَاكبا أَثَرُ الهُــدَى في المَعْهَدِ المَأْنُوسِ ومُشَـفَّع للهِ يُؤنَّسُ عِنـدَه

[۱] ط : « <sup>م</sup>یمرف وضعها » [۳] ش : « فاحکم بمـا برضی » [۶] ش : « فالله خالفهم » [۸] ش : « وتخللتنا رحمة »

[107]

<sup>(</sup>١) تقدم تحديد « سوسة » في ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سبق القول فيما في استمال كلة « انبهم » ، في ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) جم أعيس ، أو عيساء ؛ وهي التي في لونها أدمة .

<sup>(</sup>٤) المرموس: المقبور.

<sup>(</sup>ه) آقرقف : الخمر .

يَعَتَدُّ مِنْهَا رحمَ قُدُسِيَّةً فَدُسِيَّةً فَيُبُوهِ للرَّحَمِنِ بِالتَّقديسِ طَبُّ بإخلاَص الدُّعاء وإِنَّه يَشْنِي منَ الداء العَياء ويُومِي (١) والمُغنِيُّ به إِمَامُ الجامِع الأعظم ، جامع الزُّ يُتُونَه بتونس (١) . بُهِ حَبَتْ سَبيلُ الحَقِّ بِعِدَ دُرُوس طَرْدُ استِقامَتها بغَير عُكوس في لَدَّةِ النَّهْجِيرِ والنَّمْلِيسِ مِنْهُ لِأَكْرَمِ مَالِكِ وسَوْوس حتى ضَوَوا مِنْمه لأمنَع ِ خِيسَ (٣) تَختالُ زَهُواً في ثيابِ عَروسِ يُخْبِرْن عَنْ طَسْم وَوَلَلَّ جَدِيسٍ (٥) أنضاء رَكْ فِي الفَلاةِ حَبيس (٧)

يا ابنَ الخَلائِف والذين بنُورهم والنَّاصرُ الدِّينِ القَوِيمِ بِعَزْمَةٍ هَجَر المُنَى فِبِهَا وَلَدَّاتِ المُنَى حَاطَ الرَّعِيةَ بالسَّياسَةِ فانضَوَت أَسَدُ بُحِـامِي عَن حِمَى أَشْبَالِهِ ِ قَسَماً بمَوْشَى البطاح وقَد غَدَت ۗ والماثُلاتِ منَ الحنَـاياً( المُجنَّا جُنًّا خُوص (١٦) مُضَمَّرةُ البُطُون كأَنَّها

#### [٥] ط: « طردت إمامتها بغير » .

<sup>.</sup> ١ - ١) ساقط من طي

<sup>(</sup>٢) التهجير إلى الصلاة : التبكير والمبادرة إليها ؟ وفي الحديث : لو يعلم النــاس ما في التهجير لاستبقوا إليه . والتقليس : السير إلى صلاة الصبح وقت الفلسي ، وهو ظامة آخر الديل . فلا يزال الحديث عن التبكير إلى الصلاة . ووصف السلطان أبي العباس بذلك إطراء له .

<sup>(</sup>٣) ضووا: لجأوا، والحيس؟ موضع الأسد.

<sup>(</sup>٩) قد سبقت قولة عن « الحنايا » في ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) طسم وجديس : حيان من العرب البائدة ؛ كان مسكنهما البحرين ، واليمامة . وقد أوقع حسَّان بن تبِّع بقبيلة جديس ، ولمل ذلك ينظر ابن خلدون . وانظر الطــــبرى ٣٨/٢ - ٣٩ ، مروج الذهب طبع باريس ١٠٣/٣ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) خوس: لونها أشهب ، مثلما يصبح لون الرأس عند ما يستوى فيه سواد الشعر وبياضه . وانظر اللسان ٢٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) جم نضو ؛ وهو المهزول .

<sup>(</sup>٧) حبيس: محبوس.

وخَزَ البِلَى مِنهَا الغَوارِبَ<sup>(١)</sup> والذُّرَى<sup>(٢)</sup>

وَلَمْتُن خَزْراً بِالعِيونِ الشُّوسِ (٣) وَعَصِمةُ وَعَصِمةُ وَحَياةُ أُرواحٍ لَنا ونُفُوسِ لَكَاتُ أُرواحٍ لَنا ونُفُوسِ وَكَياةُ الْحَالِةِ لَيْكَ أُرُّواحٍ لَنا ونُفُوسِ وَكَياةً لَكِلا أُنَّةً وَمَا أُوا وَنُوسِ وَكُلا أُنَّةً وَمَا أُوا وَنُوسِ وَكُلا أُنَّةً وَمَا أُوا وَنُوسِ وَكُلا أَنْ الْحَالِةِ لَيْكَ أَنْ الْحَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ولأَنتَ كَافِلُ دِينْنَا بِحَايَةٍ لَوَلاَكُ ضُبِعٌ عَهِـدُهَا وتُنُومِي

اللهُ أعطاك التي لاَ فَوْقَهَا وحَبَاكَ حَظًّا إِسَ بِالْمُؤْكُوسِ ( \*)

تَعَنُّو الْقُلُوبُ إِلَيْكَ قَبَلَ وَجُوهُمَا سِيَّانَ مِن رَأْسٍ وَمَن تَمُرْءُوسِ نَانَ أَقَ مِنَ أَنَّ أَنِّ مُوْ إِنِهِ مِن اللهِ مُنْ مَنَّ الْمُؤْمِنَّ مِنْ مَنْ مَوْءُوسِ

فَإِذَا أَقْتَ فَإِنَّ رُعْبَكَ رَاحِلُ مُعْبِي عَلَى الْأَعْدَاءِ كُلَّ وَطَيْسِ وَلَا الْمُعْدَاءِ كُلَّ وَطَيْسِ وَ إِذَا رَحَلَتَ فَلَاسَمَادَةً آيَةً تَقْتَادُهَا فِي مَوْ كِبِ وَخَيْسِ

و إذا رحلت فللسّمادة آية تمتادها في مَوْ لِبِ وحميسِ وَ إِذَا الأَدِلَّةُ فِي الـكَالِ تطَابَقَتْ جاءتْ بَمَسْمُوعِ لَهَا ومَقِيس

وَإِدْ الْمُدْرِيْ فَي مُصَافِقَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللَّهَادِي بِالْمَذَابِ البِيسِ فَأَنْتُم بُمُلْكِكُ دولة عادِيةً (٥) تُشْقِى الأَعَادِي بالمَذَابِ البِيسِ

\* \* \*

و إليكَها منّى على خَجلٍ بها عَذراء قَدْ حَلِيَتْ بَكُلِّ نَفِيسِ عُذْراً فَقَد طُمِسَ الشَّبَابُ ونُورُه وأَضَاء صُبْحُ الشَّيْبِ عِندَ طُموسِ لَو لَا عِنايتُك التِي أُوليْتَنِي ماكنتُ أَعْنَى بعدَهَا بِطُرُوسِ لَو لَا عِنَايتُك التِي أُوليْتَنِي ماكنتُ أَعْنَى بعدَهَا بِطُرُوسِ [٥٦] / واللهِ ما أبقَتْ مُمَارَسَةُ النَّوَى منّى سِوّى مَرَسٍ أحمَّ دَرِيسِ (٥٠)

[٨] بهامش أصــل أيا صوفية بخطه: ﴿ فِي مُوكِبُ تَقْتَادُهُ وَخَيْسٌ ﴾ ، على أنه رواية أخرى [١٥] ط: ﴿ مُرْسُ أُمُرُ دُرِيسٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) النوارب: جمع غارب ، وهو مقدم سنام البعير .

<sup>(</sup>٢) جم ذروة ؟ وهي أعلى سنام البعير ؟ يعني أن البلي قد عمها .

<sup>(</sup>٣) الشوس: النظر بمؤخر المين غيظا وغضيا.

<sup>(</sup>٤) الموكوس: المنقوس.

<sup>(•)</sup> نسبة إلى عاد الأمة المعروفة . ويريد أنها طويلة الأمد .

<sup>(</sup>٦) المرس ( بفتح الميم والراء ) : الحبل . والأحَـمُّ : الأسود . والدريس : الحلق .

أَنْحَى الزَّمَانُ عَلَى فَالأَدَبِ الذِي دَارَسْـتُه بَمَجَامِـعِ وَدُرُوسِ فَسَطاً عَلَى وَفْرِى وَرَوَّع مَأْمَنى واجْتَثَّمن دَوْحِ النَّشَاطِ غُرُوسى وَسَطاً عَلَى وَفْرِى وَرَوَّع مَأْمَنى واجْتَثَّمن دَوْحِ النَّشَاطِ غُرُوسى وَرَخَى التَى أَعَدُّها تُحْيى مُنَى نَفْسِى وُتُذْهِبُ بُوسى

مُم كَثُرت سِماية البطانة بكل أوع من أنواع السّمايات ، وابن عَرَفة يَزيد في إغرائهم متى اجتمعوا إليه ، إلى أن أغروا السّلطان بسفرى معه ، ولقّنوا النّائيب بتو نس القائد فارح من موالى الشّلطان أن يَتفادى من مُقامَتى معه ، خَشْبة على أمره منى بزعمه ، وتو اطنوا على أن يَشْهد ابن عَرَفة بِذَلك للسلطان ، فَشَهد به في غَيْبة منى ، و نكر السّلطان عقبهم ذَلك ، ثم بَعث إلى وأمرنى بالسّفر معه ، فسارغت إلى الامتثال ، وقد شقّ ذلك على ، إلا أنى لم أجد تحيصاً [عنه] ، فخوجت معه ، وانتهيت إلى تبسّة (٤) ، وسَطَ تُلول إفر يقية ، وكان منحدراً في عساكره وتو اليفه من القرب إلى توزز ؛ لأن الن يَمْلُول كان أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين ، واستَنقذَها من بد ابنه ، فَسَار السّلطان إليه ، وشر ده عنها ، وأعاد إليها ابنه وأولياءه ؛ ولما نهض من قسار السّلطان إليه ، وشر ده عنها ، وأعاد إليها ابنه وأولياءه ؛ ولما نهض من تبسسّة ، رجَّمَنى إلى أن قَفَل السَّلطان ظافراً منصُوراً ، فصحبته إلى تُونِس ، فأقت بضيْعتى الرسّاء الى تُونِس .

ولما كان شهر ُ شعبان من سَنَة أربع وثمانين ، أجمَع السُّلطان الحرَكَة إلى

<sup>[3]</sup> في الظاهري: « ثم كثرت سماية البطائة وابن عرفة » ومنافستهم واغراؤهم ؟ فاخترت التحول عنهم » فتطارحت على السلطان » وتوسلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي » فأذن لى فيذلك ؟ وخرجت إلى المرسى ، والناس متسائلون على أثرى ، من أعيان الدولة والبلد ، وطلبة العلم ، فودعتهم يح وركبت البحر منتصف شعبان من السنة ؟ وقوضت عنهم بحيث كانت لى الحيرة من الله سبحانه ، وتفرغت لتجديد ما كان عندى من آثار العلم ، والله ولى الأمور سبحانه ، الرحلة الخ » [18] طش : « لضم زراعتي بها » ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن طي .

<sup>(</sup>٢) تقدم تحديد • تبسة ، في ص ٥٦ .

الزَّاب، بمَا كَان صَاحَبُه ابنُ مَزْنَى قد آوَى ابنَ يَمْلُولَ إِلَيْه، ومَهَّد له فى جَوَاره، خَشْيتُ أَن يَمُودَ فَى شَأْنِى مَا كَان فِى السَّـفْرة قَبْلُها ، وَكَانَت بِالمرسَى سَفينة لِتحَبَّر الأَسكندرية قد شَحَهَا النجّار بأمتعتهم وعُروضِهم ، وهى مُقلِعة إلى الأَسكندرية ، فتطارحتُ على السُّلطان ، وتوسَّلتُ إليه فِى تخليَة سَبيلي لقضاء فرضي ، فأذِنَ لَى فَى ذلك ، وَخَرجتُ إلى المَرْسَى ، والنَّاسُ مُتَسَائلُونَ عَلَى فَى ذلك ، وَخَرجتُ إلى المَرْسَى ، والنَّاسُ مُتَسَائلُونَ عَلَى أَثَرَى مِن أَعَيَانِ الدَّولةِ والبَلَد وطلَبَةِ العلم . فودَّعتُهم ، ورَكِبتُ البَحْر منتَصَفَّ شَمْبانِ من السَّنة ، وقَوَّضَتُ عَنْهم بحيَث كانَت الخيرَة من الله سُبحانه ، وتفرّغتُ شَمْبانِ من الله سُبحانه ، وتفرّغتُ لتجديد ما كانَ عندى من آثار العلم ، واللهُ ولَّ الأَمُور سُبحانه .

[٢] ط: ﴿ مَا كَانَ فِي السَّنَّةُ قَبْلُهُا ﴾

## الرحلة إلى المشرق ، وولاية القضاء بمصر

(۱) ولما رَحَلت مِنْ تُونس مُنتصَفَ شعبان من سَنَة أربَع وثمانين ، أقنا في البَحر نحواً من أربعين كَيْلَة ، ثم وافَينَا مَرسَى الأسكندرية يومَ الفطر، وَلعشرِ لَيْالُ من جُلُوسِ الملك الظَّاهِ (۱) على التَّخْت ، واقْتِماد كُرسِيِّ الملك دُونَ لَيْالُ من جُلُوسِ الملك الظَّاهِ (۱) على التَّخْت ، واقْتِماد كُرسِيِّ الملكِ من أهله بَنى قَلَاوُن (۲) ؛ وكنّا عَلَى تَرقُّب ذلك ، لما كانَ يؤثرَ بقاصية البلادِ من شموِّ ولذلك ، وتَنْهيده لَه ؛ وأقت بالأسكندرية شهراً لتهيئة أسباب الحجِّ ولم يُقدَّر عامَيْد ، فانتَقلت إلى القاهرة / أول ذى القصدة ، فَرَأَيت حَضْرَة [١٥٧] الدُّنيا ، وبُسْتَانَ العالَم ، ومحشَر الأَم ، ومَدْرَجَ الذَّرُ (۱) من البَشَر ، وإيوانَ الإسلام ، وكُرْسَيَّ المُلك ؛ تَلُوحُ القصورِ والأوَاوينُ في جَوِّ ، وتَوْ هَر الإسلام الحَوَّ والمَدَارِسُ بَا فاقه ، وتَضَىُّ البُدورُ والكواكيَ كِبُ من عُلَمائِه ؛ قد مَشَل بشاطِي بُحَرْ النيال نَهْرِ الجُنةِ (۵) ، ومدْ فَع مِيَاهِ السَّماء ، يَسَعْبِهم النَّهَ لَهُ مَثْلَ بشاطِي بُحَرْ النيال نَهْرِ الجُنةِ (۵) ، ومدْ فَع مِيَاهِ السَّماء ، يَسَعْبِهم النَّهَ لَهُ مَثْلُ بشاطِي بُحَرْ النيال نَهْرِ الجُنةِ (۵) ، ومدْ فَع مِيَاهِ السَّماء ، يَسَعْبِهم النَّه لَهُ فَد

#### [٦] ش : « وقت بالأسكندرية شهراً »

 <sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: « . . . والحاضرون بذلك » فى س ٢٤٨ سطر ٨ ، قد نقله
 المقرى فى نفح الطيب ٣٦/٣ ، بولاق .

<sup>(</sup>۲) أبو سعيد برقوق بن أنس ، ويعرف ببرقوق المثماني نسبة إلى فخر الدن عثمان بن مسافر . تولى الملك في المرة الأولى سنة ۷۸۶ ؟ وثار عليه يلبغا الناصرى ، فقرَّ ثميم سجن بالسكرك ، ثم بالأسكندرية . . . . ثم عاد إلى ملك في سنة ۷۹۲ ، واستند بالك حتى مات سنة ۸۰۱ . له ترجة واسبعة في المنهل الصافي ورقة ۲۲،۲ من نسخة دار الكتب ، خطط المقريزى بولاق ۲۲۱/۲ وما بعدها ، العبر لابن خلدون ۲۵/۷ س ۲۲۷ . وانظر السلوك ۱۱۰ ( ( نسخة الفاع )

<sup>(</sup>٣) أنظر أخبار بنى قلاوون فى الخطط للمقريزى ٢٣٦/٢ — ٢٤٢ بولاق.

<sup>(</sup>٤) المدرج: الطريق. والذر: النمل الأحمر الصفير.

<sup>(</sup>٥) جمع خانقاه ، وتقدمت كلة عنها في س ١٢١

<sup>(</sup>٦) يشير ابن خلدون هناإلى ما يقص حول نهر النيل من أنه أحد أنهار الجنة ،كدجلة والفرات ، وسيحان . وانظر الباب الأول من كتاب : « معرفة نيل مصر » للمهاد الأقفهسى (مخطوطة بمكتبة بفدادلى وهي رقم ١٠٧٧ ) ، وخطط المقريزى ٨٠/١ — ٨١ طبع مصر

والعَلَلَ سَـيْحُه (١) ، وَبَجْبِي إِلَيْهِمُ النَّمَراتِ والْخَيْرَاتِ ثَجَّه (٢) ؛ وَمَرَرْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ تَفْصُ بَرْحَامِ الْمَارَّة ، وأَسُواقُهَا تَزْخَر بِالنِّمِ . وَمَا زِلْنَا نُحَدَّثُ عَن هَـذَا الْبَلَد ، و بُعدِ مَدَاه فِي الْعُمْران ، واتِّساع الأُحْوَال ؛ ولقد اخْتَلفَت عن هَـذَا الْبَلَد ، و بُعدِ مَدَاه فِي الْهُمْران ، واتِّساع الأُحْوَال ؛ ولقد اخْتَلفَت عباراتُ من لَقيينَاه من شُيوخنا وأصحابنا ، حَاجِّهم وتاجِرِهم ، بالحديث عنه . عباراتُ صاحبَنا قاضي الجَاعة بِفاس ، وكبيرَ العلماءِ بالمغرب ؛ أَبا عبد اللهِ سَأَلتُ صاحبَنا قاضي الحَجِّسَنَة أَر بعين (٤)]، فَقُلْت له : كيف هذه القاهِرة ؟ المَهْ أَرْ بعين (٤)]، فَقُلْت له : كيف هذه القاهِرة ؟ فقال : من لم يَرَهَا لم يَعْرَف عَزَّ الإسْلام .

وسألتُ شَيخَنَا أَبَا العبَّاسِ ابن إِدر يس (٥) كَبيرَ الهُلَمَاء بِيجَاية مِثْلَ ذلك فقال : كأنَّما انطلَقَ أهلُه من الحِساب ؛ يُشير إلى كَثَرَةِ أَتَمِهِ وأُمِنهم القواقب (٦) .

<sup>[</sup>١] ط: « يسقيهم العلل والنهل » ، في الأصلين : « والحيرات تَبَجه » ، والمثبت عن ط [٢] ش : « وما زلنا نتحدث » [٣] في الظاهري :

ولقد اختلفت عبارات شيوخنا وأصحابنا في الـكناية عنــه ؟ سألت الخ » [٦] في الظاهري : « وقلت له كيف رأيت القاهرة ؟ فقــال : من لم ير القاهرة لم » [٩] في الظاهري : « فقال : بلد ترى أهله كا عما انطلقوا من الحساب إلى الجنّـة ، يشير إلى ما هم عليه من الـكثرة ، ووفور النعمة ، والأمن من طوارق الزمن » .

سنة ١٣٢٤ . على أن ابن خلدون لم يلنفت إلى هذا حين تحدث عن هذه الأنهار فى مقدمته ؟ وقد نقد يافوت هذه الأقاصيص بأنها « حديث خرافة » .

<sup>(</sup>١) السيح : الماء الجارى على وجه الأرض .

 <sup>(</sup>۲) التج: الصب الكثير . وفي القرآن : « وأنزلنا من المصرات ماه تجاجاً »
 وتجبيج الوادى : سيله .

 <sup>(</sup>٣) مرات له ترجة في س ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن الظاهري .

<sup>(</sup>٠) هو أبو العباس أحمد بن إدريس البجائى المالسكى المتوفى بعد سسنة ٧٦٠ ، له ترجمة في الديباج ص ٨١ ، ونيل الابتهاج ص ٧١ .

<sup>(</sup>٦) يقول المقريزى : ٥ . . . . قال شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون

وحَضَر صاحبُنا قاضى العسكر بِهَاس ، الفقيهُ الكاتبُ أبو القاسِم البَرْجِي (١) بمجْلس السلطان أبى عِنَان ، مُنْصَرفَه من السِّكارَة عنه إلى مُلوك مِضر، وتَأْدِيَة رِسَالَتِه النَّبَوية (٢) إلى الضريح الكريم، سَنةَ سِتَّ وخسين، وَسَأَلَه عن القاهرة فَقَال :

أقول فى العِبَارة عنها على سَعِيل الاختصار: إِن الذى يتَخَيَّلُه الإِنسَان ، فإنما كراهُ دُون الصُّورَة التى تَخَيَّلُها ، لاتَسَاع الخيَال عن كل تَحْسوس ، إلَّا القاهِرة ، فإنَّها أوسَعُ من كل ما يُتَخَيَّل فيها . فأعْجِبَ السلطان والحاضرون بذلك .

ولما دَخَلتُها ، أَقتُ أياما ، وانثال على طلبةُ العلم بهَا ، يلتَمِسون ١٠ الإِفادة مع قِلَّةِ البضاعة ، ولم يُوسِمُونى عُذراً ؛ فجلستُ للتَّدريس بالجامِع الأَزهر منها (٣) .

<sup>[</sup>٧] ط: « منصرفه منهاسفاره عنه » [٣] في الظاهرى : « إلى الضريح الكريم » فسأله يومئذ عن القاهرة فقال : والله ما أدرى كيف العبارة عن ذلك ، إلا أنى أقول على سبيل الاختصار ؛ إن كل ما يتخيله الإنسان ثم يراه ، فانه يراه دون الصورة التي تخيلها فيها ، لاتساع الخيال عن كل موجود ، إلا القاهرة ، فانها ولو أوسعت في تخيلها ما شئت ، فما تراها إلا أعظم مما تعخيله . فأنجب السلطان والحاضرون لذلك ، ولعبارته عنها » .

<sup>[</sup>٨] الظاهرى ، ط : « والحاضرون لذلك » [٩] فى الظاهرى : « يلتمسون القراءة والافادة ، فجلست للتدريس » .

رحمه الله تعالى : أهل مصركا أنما فرغوا من الحساب » . وافغار الحطط ٧٩/١ طبع مصر سنة ٢٤٪ اللهم.

<sup>(</sup>١) أبو القاسم محد بن يحبي . مرت ترجمته في ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هى رسالة اعتادوا أن يكتبوها فى مناسبات مختلفة ، ويبعثوا بها الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ يحملها رسول خاس إلى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب الفبر النبوى السكرم . وفى نفح الطيب أمثلة لهذا النوع من الرسائل .

<sup>(</sup>٣) جاء فى « السلوك ، ١١١ ب « نسخة الفاتح » : « وفى هذا الشهر ( رمضان ) ، قدم شيخنا أبوز يدعبد الرحمن بن خلدون من بلاد المغرب ، واتصل بالأمير الطنبُــٰها الجوبانى وتصدّى للاشتغال بالجامع الأزهر ، فأقبل الناس عليه ، وأعجبوابه » .

ثم كان الاتصال بالسلطان ، فأبر اللقاء ، وأنَّسَ الغُرَبة ، ووفَّر الجراية مِن صَدَقاته ، شَأَنَهُ مَم أَهِلَ المِلمِ ، وانتظرت لَحَاق أَهْلَى وَوَلدى مِن تُونِس، وقد صدَّم السلطان هنالك عن السَّفَر ، اغتباطاً بمَوْدى إليه ، فطلبتُ مِن السلطان صدَّم السلطان هنالك عن السَّفَر ، اغتباطاً بمَوْدى إليه ، فطلبتُ مِن السلطان صاحبِ مصر الشَّفاعة إليه فى تخلية سَبيلهم ، فخاطبه فى ذلك بما نَصُه (۱) : سم الله الرحمن الرحم (۲) .

عبدُ الله ووائيُّه أخوه برقوق<sup>(۲)</sup> [.....]<sup>(۱)</sup>

السلطان الأعظم ، المالك الملك الظاهر ، السَّيد الأَجَلَّ ، العَالَم العَادل ، المؤيَّد المَجَاهد ، المُرَابط المُثَاغِر ، المظَّفَّر ، الشَّاهِ الشَّاه ، سَسيف الدَّنيا والدين ، سُلطان الإسلام والمسْلمين ، تُحْيى القدل فى القالمين ، مُنْصف المظَّلُومين من الظَّالمين ، وارِث الدُلك ، سلطان القرَب والقَجَم والتُّرُك ، . أَسَلَّمُ الدَّر الزَّمان ، مُولِى الإحسان ، مُمَلِّك أصحاب النَّخُوتِ والأَسِرَّة

<sup>[</sup>٣] ط: « اغتباطا بمودتى إيسه » [٤] ط: « لتخلية سبيلهم » ، فى الظاهرى ، وأصل أيا صوفيا ، ونسخة ج: « فخاطبه فى ذلك : ثم هلك بمض المدرسين » .[١١] طب : « ملك أصحاب التخوت » ، وألثبت عن صبح الأعشى .

 <sup>(</sup>١) سقط نص هذه الرسالة مما عدا نسخة « طي » من الأصول .

<sup>(</sup>٢) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرسمية التي كانت متبعة في ذلك العهد ، والتي يقول عنها القلقشندي في صبيح الأعمى ( ٣٧٨/٧ ) ، في رسم المسكاتبة إلى صاحب فاس ، وغيره من ملوك المغرب :

وهو أن يكتب بعد البسملة ، صيث بكون تحتها سواه ، في الجانب الأيمن من غير بياض ، ما مثاله : « عبد الله ووليه » ، نج يخلي مقدار بيت العَـلاَمة ، ثم يكتب الألقاب الشعريفة من أول السطر مسامتا للبسملة ، وهي : السلطان الأعطو الح » .

<sup>(</sup>٣) فيخطط المقريزى ٢١١/٢ بولان: « وأما البريد، وخلاص الحقوق والظلامات، فانه [ السلطان ] يكتب أيضا اسمه، وربما كرَّم المسكنوب الليسه، فكتب اليه: « أخوه فلان ، أو والده فلان ، وأخوه » .

 <sup>(3)</sup> هذا البياض هو بيت الدلاَمة ، وكانت عَــلاَمة الناصر عجد بن قلاوون : « الله أمل» ، وعمل ذلك الملوك بعده . وانظر خطط المعريزى ٢١١/٢ بولاق ، والاستقصا ٢٢/٧ ، صبح الأعشى ٣٧٨/٧ .

والتّيجَان ، واهِب الأقالِم والأقطار ، مُبيد الطَّفَاة والبُفَاة والكَفَّار ، مَلك البَحْرَين ، مُسْلِك سَبيل القِبْلتَين ، خادِم الحَرَمين الشَّريفين ، ظلّ الله في أَرضه ، القائم بُسُنَّتِه وفَرضه ، سلطان البَسيطة ، مُؤمِّن الأرض المُحيطة ، سيّد المُلوك والسلاطين ، قَسِم (() أمير المؤمنين (()) أبو سَمِيد بَر وُوق ابن الشّهيد شرَف الدُّنيا والدِّين أبي المَعَلَى أنس (() . خَلَّد الله سلطانه ، ونَصَر جُيوشه وأعُوانه — يَحُصُّ الحَضْرة السَّنِية السَّرية ، المظفَّرة المَيْمونة ، المنصورة المصونة ، وغوانه — يَحُصُّ الحَضْرة السَّنِية السَّرية ، المُغافرة المَيْمونة ، المنصورة المصونة ، الإسلام والسلمين ، عُدَّة الدُّنيا والدين ، قُدُوة المُوحِّدِين ، نَاصِر النُورَاة والمُجَاهِدين ، سَيْف جَاعَة الشَّاكرين ، صَلاح الدُّول . لا رالَّت مَملكته والمُجَاهِدين ، سَيْف جَاعَة الشَّاكرين ، صَلاح الدُّول . لا رالَّت مَملكته في الدنيا والآخرة . سَلام صَفَاوِردُه وَضَفَا بُردُه ، ومَعْدَلتُه تُبُولُهُ غُرُفاتِ العِزِّ في الدنيا والآخرة . سَلام صَفَاوِردُه وَضَفَا بُردُه ، ومَعْدَلتُه تُبَوِّ بُه عُرُفاتِ العِزِّ وَوَذَادُ زَاد وَجُده ، وجادَ جَدُّه .

أمَّا بعدَ حَدِ الله الذي حِمَل الفلوبَ أَجِنَادًا مِجَدَّدَة ، وأَسْبابَ الوِدَادَ على البِمَادَ مُؤكّدة ، ووسائلَ المحَبَّة بينَ الملوك في كل يَوْم مُجَدَّدة ؛ والصَّلاةِ والسَّلامِ على سيِّدنا ومَولانا محمدٍ عبدِه ورسولِه ، الذي نَصَره الله بالرُّعْب مَسيرة شهرْ

<sup>[</sup>١] طي: ﴿ الكفاة والبغاة ٤، تصعيف ، والمثبت عن صبح الأعشى .

<sup>(</sup>١) القسيم بمعنى المقاسم ؟ والمراد أنه قاسَم أمير المؤمنين الملك ، وسساهمه فى الأمر ، فصارا فيه مشتركين . وانظر صبح الأعشى ٧ / ٦٥ ، ١١٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو المتوكل على الله ، أبو عبد الله محمد بن المعتضد الحليفة العباسى . ولى سنة ٧٦٣ هـ
 وامتدت أيامه ٥٤ سنة ، حبس فيها وخنع ؟ ومات سنة ٨٠٨ هـ . وانظر «تاريخ الحلفاء»
 م. ٢٠٣ ، ٣٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) هو سيف الدين أنص الچركدى المثمانى المتوفى سنة ٧٨٣ ه . ترجمته ، وخبر قدومه إلى مصر فى العبر ٥٧٢/ — ٣٧٣ ، والمنهل الصافى ، ورقة ٢٦٩ ب ( اسخة دار الكتب ) .

وأبَّدَه (١)، وأعْلَى به مَنارَ الدِّين وشَيَّدَه ؛ وعَلَى آله وأ ْصحابه الذينَ اقْتَفَوْا طريقَهُ وسُؤْدُدَه ، صلاةً دائمةً مؤ بَّدَة . فَإِنَّنا نُوضِّحُ لِعِلْمِهِ الـكَرِّبِم ، أَنَّ الله — وَلَه الحَمْد - جَمَلَ جِبِلَّتَنا الشّريفَة عَجْبُولة عَلَى تَمْظِيمِ العِلْمِ الشريف وَأَهْلِهِ ، ورِفعة شأنه ، ونَشْر أعلامِه ، وَمَحَبَّة أهلِهِ وخُدَّامِه ، و تَبْسير مقاصِدهم ، وتَحقِيق أَمَلِهم ، والإحْسان إلبهم ، والتَّقرُّب إلى الله بذَلك في السَّرُّ والمَلاَنيــة ؛ فإن المُلماء رضى الله عنهم وَرَثَةُ الأنبياء ، وقُرَّةُ عَيْنِ الأولياء ، وهُدَاة خَلْقِ الله في أَرْضه ؛ لاسيًّا مَن رَزَقه الله الدِّراكية فيما عَلِمه من ذَلك ، وهَدَاه للدُّخُول إليه من أحسَّن المسَالك ، مثلُ مَن سَطَّرنا هَذِه المُكَانَبَةَ بسِبَبه : المجلس (٢٠) السَّامي ، الشَّيْخي ، الأَجَلَى ، الـكَبيرى ، المَاليي ، الفَاضِلى ، الأَثيلِي ، الأَثيري ، الإِمَامِي ، المَلاّمِي القُدْوِي ، الْمُعْتَدِي ، الْفَر يدى ، المَحَقِّقِي ، الأَصِيلي ، الأَوحَدِي ، المَاجِدِي ، الوَ لَوى (٢)، جَمَال الإِسْلام والمشلمين ، جَمَال المُلمَاء في العَالمَين ، أُوحد الفُضَلاء، قَدْوَةُ البُلْفَاءِ ، عَلَامَةَ الْأَمَّة ، إِمامُ الْأَنْيَّة ، مُفِيد الطَّالِمِين ، خَالِصَة المُلوك والسَّلاطين (١) ، عَبد الرَّحن بن خَلْدُون المالكي . أَدَام الله نِعمتَة ؛ فإنَّه أَوْلَى

 <sup>(</sup>۱) یشمیر إلى حدیث الصحیحین : « نُـصرت بالرُّعب مسیرة َ شهر » . وانظر
 کنوز الحقائق » للمناوى .

<sup>(</sup>٢) هـذا النوع من الحلى والألقاب الخاصة بأرباب الوظائف الدينية ، يأتى فى المرتبة الثالثة : درجة « الجناب » ، والثالثة : درجة « المجلس » ؛ ولكل من الدرجات فروع ؛ و « المجلس السامى » أحد فروع درجة « المجلس » . وانظر تفضيل القول عن هـذه الاستمالات فى صـبح الأعشى ٧/٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى « ولى ألدين » .

<sup>(</sup>٤) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء النسب بآخر الألقاب المفردة للمبالغة فى التعظيم ، ثم جعلوا النسبة إلى نفس صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة إلى شيء خارج عنه . ومن هنا كان « الأجلى » ، و « القضائي » . وانظر صبح الأعشى ، ١٠٠ ، ثم إن لهذه الألقاب دلالات متعارفة خاصة ، تولى تحديدها القلقشندى فى صبح الأعشى ٧٠/٧ — ٧٧ .

بالإ كرام، وَأَحْرَى، وَأَحَقُ بَالرَّعايَة وأَجَلُ قَدْرا ؛ وقد هَاجر إلى إلى تمالِكنا الشريفة، وآثر الإقامة عند ما بالديار المضرية، لارغبة عن بلاده، بل تعقبًا إلينا، وتقرَّبًا [إلى](١) خواطرنا، بالجواهر النَّفيسة من ذاته الحسنة، وصفاته الجميلة؛ وَوَجَدنا منه فوق ما في النَّفوس، مما يَجِلُ عن الوَصف، ويُره بِي عَلَى التَّفداد. يَالَهُ من غَريب وَصف ودَار، قَدَأَنَى عَنكمُ بكلِّ غَريب؛ وما برَرح — من حِينَ وردَ علينا — يُبالغ في شُكْر الحَفْرة القليمة، ومَدْح صفاتها الجيلة، إلى أن استَال خَواطر المالشريفة إلى حُبِّها، وآثرنا المُكاتَبة إلى حُبِّها، وآثرنا المُكاتَبة إلى المُها المُعالِدة المالية المُعالِدة المُعالِدة المَالِية المها.

## « وَالْأَذْنُ تَمْشَقُ قَبْلَ الْمَيْنِ أَحْيانا »(٢)

المُ وَذَكَرَ لنا فِي أَثناء ذَلك ، أَنَّ أَهلَه وأولادَه ، في مملكة تُونِس تحت نظر الحضرة العَلِية ، وقصد إحضارهم إليه ليُقيموا عندَه ، ويجتمع شملُه بهم مُدَّة إقاميته عندَ نا ، فاقتضت آراؤنا الشَّريفة ، الكتابة إلى الحفرة العلية لهذَن السَّببين الجميلين ؛ وقد آثر نا إعلام الحضرة العلية بذلك ، ليكون على خاطره الكريم ، والقصد من محبَّقه ، يُقدِّم أَمرَ ه العَالى بعللَبِ أهل الشَّيخ خاطره الكريم ، والقصد من محبَّقة ، يُقدِّم أَمرَ ه العَالى بعللَبِ أهل الشَّيخ وتجهيزهم إليه مُ وإزاحة أعذارهم ، وإزالة عَوَاثقهم ، والوصية بهم ، وتجهيزهم إليه مُ حكرً مين ، مُحتَّرمين ، على أجمل الوجُوه ، صحبة كاصده الشَّيخ الصالح ، العَارف السَّالك الأوحد ، سَعد الدِّين مَسْعود المكناسي ، الواصل بهذه الصالح ، العَارف السَّالك الأوحد ، سَعد الدِّين مَسْعود المكناسي ، الواصل بهذه المحاتبة أعزه الله ؛ ويكون تَجهيزُهُم على مَرْ كَبِ مِن مَرا كُب الحَضْرة العَلية ، مع تَوْصِيَة مَن بِها من البَحْرية بِمضَاعفة إكرام المَسَارِ إليهم ، ورعايتهم ، مع تَوْصِيَة مَن بِها من البَحْرية بِمضَاعفة إكرام المَسَارِ إليهم ، ورعايتهم ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصر تين زيادة اقتضاها وجوب • صلة ، للـكلام .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لبشار بن برد ؛ وصدره — كما في الأغاني ١٩/٣ بولاق :

والتَّأُ كِيدِ عليهم فى هَذَا المعنى ، وَإِذَا وَصَل مَن بها من البحرية ، كان لهم الأَمْنُ والأَمْنُ والإَحْسَان فَوَقَ ما فى أَنفُسهم ، و بُرْ بِي عَلَى أُمَلِهِم ؛ بحيثُ يَهَمَّ بذَلك عَلَى ماعُهِد من مَحَبَّتِه ، وجميل اعتاده ، مع مَا يُتُحِفُ به من مُرَ اسَلاَتِه ، ومقاصده ومكاتباتِه . واللهُ نَمالى يَحْرُسُه بملائكته وآياته ، بِمَنَّه وَ يُمنيه إن شَاء الله .

كُيِّب خامسَ عشر صَفر المبارك من سَنة ستَّ وثمانين وسَبعائة حَسَب ﴿ الْمُرْسُومِ الشَّرِيفِ. الحَمد لله وصلواته على سَيدنا محمَّد وآله وَصحبه وسَلم .

ثم هَلَكَ بَعَضُ المَدرِّسِين بمَدرِسة القَمْحية (١) بمصر ، من وَقْف صَلَاح الدِّينِ ابن أَيُّوب ، فولاَّ بى تَدْريسَها مكانَه (٢) ، و بَيْنَا أَنَا فى ذلك ، إِذْ سَخِط السلطانُ قاضِى المالكِية (٣) فى دولته ، لبَعض النَّزَعات فَعزله ، وهو رَابِعُ أَر بعة بعدد المَدَّاهب ، يُدعَى كُلُّ منهم قاضى القُضاة ، تمييزاً عن اللحكام بالنّيابة عنهم ، المُذَاهب ، يُدعَى كُلُّ منهم قاضى القُضاة ، تمييزاً عن اللحكام بالنّيابة عنهم ، لا تَسَاع خُطَّة هَذَا المُعْمور ، وكَثْرة عَوالمه ، ومَا يرتفعُ من الخصومات فى جوانبه ؛

[٨،٧] ش: «صلاح الدين أيوب» [٨] طب: وبينها أنا فى ذلك » [٩] ش: «لبمض الغزغات » [١١] فىالأسلين ، ط ، ش: «هذا المممور ، وما يرتفع» . والمثبت عن الظاهرى .

<sup>(</sup>۱) كان موقع القمحية بجوار الجامع العتيق ( جامع همرو ) بمصر ، وكان موضعها يعرف بدار الفزل ؟ وهو قيسارية كان يباع فيها الفزل ، فهدمها صلاح الدين ، وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية ، ورتب فيها مدرسين ، وجعل لها أوقافا كانت منها ضيعة بالفيوم تفل قمحا كان مدرهوها يتقاسمونه ، ولذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية . خطط المقريزي ٣٦٤/٢ بولاق .

<sup>(</sup>۲) فى السلوك ( ۱۱۹ ب نائع ) فى حوادث سنة ۷۸٦ :

ه وفي ٢ محرم ، درس شيخنا أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون ، بالمدرسة القمحية بمصر ،
 عوضًا عن علم الدين سليان البساطى بعد موته ، وحضر معه الأمير الطنبغا الجوبانى ، والأمير يونس الدوادار ، وقضاة الفضاة والأعيان » .

<sup>(\*)</sup> هو جمال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالسكي ( ٧٢١ — ٧٩١). له ترجمة في « رفع الإصر » ٢٥٦ ب ( نسخة دار السكتب ) ، والمنهل الصافي ٤٩/٢ ب ( نسخة نور عثمانية ) ، وتاريخ ابن قاضي شهبة في حوادث سنة ٧٨٦ ، والسلوك ( نسخة الفاتح ٧٣٦ ؛ ورقة ١٦٠٠).

وكبيرُ جَمَاعتهم قَاضَى الشَّافِية ، لِمُموم ولايَتِه فى الأَعال شرقاً وغربا ، وبالصَّميد (') والفيوم (') ، واستقلاله بالنَّظَر فى أموالِ الأَيْتام ، والوَصَايا ؛ واَقَد رُيقال بأن مُباشَرة السُّلطان قديماً بالولاية إنما كانت تكون له .

فلما عُزِل هذا القاضِي المَالِكِي سَنةَ سَت وَعَانِينِ ، اختصَّني السَّلطان بهذه الوِلاَية ، تأهيلاً لمسكَاني ، وتَنُويهاً بذكْرِي ؛ وشَافهته بالتَّفادِي من ذلك ، فأَني إلاَّ إمضَاءه ؛ وخلع على بإيوانه ، وبَعَث من كِبار الخاصَّة من أَقمدني بمجلسِ الحكم الله من الصَّاحية (على المَّامَ الحَية على المَّامَ الحَية على المَّامَ الحَية على المَّامَ الحَية على المَّامَ الله ، لاَ تأخُدني في الحَق لومة ، ولا يَزَعُني عنه جَاهُ ولا سَطْوة ، مُسَويًا في ذَلك بيْنَ الخَصْمين ، الحَقْمين ،

<sup>[</sup> ۱ ] فى الظاهرى : « وخربا ، وبأعمال الصعيد والفيوم ، واستبداده بالنظر » . [۲] ط : « فى أموال اليتامى » [٩] فى الظاهرى : « لومة لائم ، ولا » ، فى الأسلين ، ط ، ش : « مسويا بين الحصمين » ، والمثبت عن الظاهرى .

<sup>(</sup>۱) كان القدماء يعتبرون مبدأ الصعيد الشمالي من قرب القاهرة ، ويمند على ضفى الوادى جنوباً حتى يصل إلى أسوان الذي كان عندهم نهاية الصعيد الجنوبية ؟ وفيا بين أسوان ، وإخيم ، كان الصعيد الأعلى ؟ ومن إخيم إلى مدينة البهنسا الواقعة على الضفة الغربيسة لوادى النيل ، كان يسمى الصعيد الأوسط ؟ أما الصعيد الأدنى ، فكانت بدايته البهنسا ، ونهايته فى الشمال ، قرب الفسطاط ، وانظر ياقوت ١٣٦٠/٥ .

<sup>(</sup>۲) تقع الفيوم [ EI Fayum عرضها الشمالى • -  $^{\circ}$  ، وطولها الشرق  $^{\circ}$   $^{\circ}$  المدينة المعروفة ، فى الجنوب الشرقى لبحيرة قارون ، فى الغرب من وادى النيل .

<sup>(</sup>٣) في السلوك ( نسخة الفاّع ورقة ١٢٠ ب ) :

<sup>«</sup> وفى يوم الاثنين تاسع عشره [جادى الثانية] ، استدعى شيخنا أبو زيد عبد الرحن ابن خلدون إلى الفلمة ، وفوض اليه السلطان قضاء المالكية ، وخلع عليه ، ولقب «ولى الدين» ، واستقرقا ضى القضاة عوضا عن جمال الدين عبد الرحن بن خبر ؟ وذلك بسفارة الأمير الطنبغا الجوبانى أمير مجلس ، وقرى تقليده فى المدرسة الناصرية بين القصرين على العادة ؟ وتكلم على قوله تعلى : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات ، والأرض والجبال الآية » .

 <sup>(</sup>٤) نسبة إلى باينها الملك الصالح نجم الدين أيوب . انظر الحديث عنها فى الحطط للمةريزى
 ١٣٢٦ طبع مصر سنة ١٣٣٦ .

آخذاً بِحَقِّ الضَّميف مِر ﴿ الحَكَمِينِ (١) ، مُعْرِضاً عَنِ الشَّفَاءَاتِ والوسَائِلِ مِن [٥٧] اكِما نِبَيْن ؛ جَانِحًا إلى التَّثَبَت في سَماع / البَيِّنَات ، والنَّظَر في عَدَالة المنتَصِبين ليَحَمُّلِ الشُّهَادَاتِ ؛ فَقَد كَانِ البَرُّ منهم نُخْتَلِطاً بالفاَجر ، والطَّيِّبُ مُلْتَبَسًّا بِالْخَبِيثِ ، وَالْحَـكَّامُ مُسْكُونَ عَنِ انتِقَادِهِ ، مَتَجَاوِزُونَ عَمَّا يَظْهُرُونَ عَلَيْهِ مِن هَنَاتهم ، لما يُمَوِّ هون (٢٠ به من الاعتصام بأهل الشُّوكة ؛ فإنَّ غالبَهم مُختَلطون بِالْأَ مَرَاءِ ، مُعَلِّمِينَ للقرآن ، وَأَنَّةً فِي الصَّلَوات ، يُلَبِّسُون عَليهم بالقدالة ، فَيَظَنُّهُونَ بِهِم الخَيرِ، ويَقْسِمُونَ لهم الحَظُّ من الجَاهِ في تَزْ كِيَتِهم عندَ القُضَاة، والتَّوسُّـل لَهُم ؛ فأَعْضلَ داؤُهم ، وفَشَت المفاَسد بالتَّزوير والتَّدليس بينَ النَّاس منهُم ؛ وَوَ قَمْتُ على بَمضها فَمَا فَبِتُ فِيهِ بَمُوجِهِ العَمَابِ ، وَمُؤْلِمُ النِّكَالِ ؛ وَتَأْدُّى إِلَى العِلْمُ بِالْجَرْحِ فِي طَائِفةٍ منهم ، فَمَنَعَتْهُم من تَحَدُّــل الشَّهادة ؛ وَكَانَ مِنْهِمَ كُنَّابِ لِدَواوِينِ القضاة ، والتَّوقيع في نَجَا لِسهم ، قد دَرِبُوا (٣) على إملاء الدُّعَاوَى ، وتَسجيل المحكومَات() ، واستُخْدِمُوا لِلأَمراء فيما يَمْرُ ضَ لَهُمْ مِنِ المُقود ، بإحكام كِتَابِتها ، وتَوثيق شُروطها ؛ فَصَارِ لهمُ بذلك شُمُوفْ (٥) على أهل طَبَقَتهم ، وتَمُوْيه على القُضاةِ بجاهِهم ، يَدَّرَعُون (١) به مَّا يتوقَّمُونه من عَدْبهم ، لتَمَرُّضِهم لِذلك بفَعَلاَتهم ؛ وقد يُسَلِّط بعض منهم وَلَمْهُ عَلَى الْمُقُودِ الْمُحْكَمَةِ ، فَيُوجِدُ السَّبيلِ إلى حَلَّهَا بُوجْهٍ فِنْهِيَّ ، أُوكنابي ؟

<sup>[</sup> ۱۰ ] ط: « وتأدى لعلمي الجرح في » .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصول ؛ والمراد « المحتكمين » .

<sup>(</sup>٢) التموية: التلبيس والحداع.

<sup>(</sup>٣) در يوا: مرانوا.

<sup>(</sup>٤) جم حكومة ، وهي الحكم.

<sup>(</sup>٠) الشفوف: الفضل.

<sup>(</sup>٦) ادَّرع: لبس الدِّرع، والمراد يحتمون.

وَيُبَادِرِ إِلَى ذَلَكَ مَتَى دَعَا إِلَيْهِ دَاعِي جَاهٍ أَو مِنْحَة ؛ وخُصوصاً في الأَوقافِ التي جَاوَزَت حُدُودَ النَّهَايَة في هـذا المصر بَكْثَرة عوائِمه ؛ فأصبَحَت خَافِية الشَّهْرة ، مجهولة الأَعيَان ، عُرضَة للبُطلانِ ، باختلافِ المَذَاهب المنصُوبة للحكَّام بالبَلَد ؛ فَمَن اختار فيها بَيْمًا أَو تَمْدِيكا ، شَارَطُوهُ وأَجابُوه ، مُفْتاتينَ فيه على الحكَّام الذين ضَر بوا دُونَه سُدَّ الحَظْرِ والمنع (۱) حِمايةً عن التَّلاَعب ؛ وفَشَا في ذَلك الضَّرر في الأُوقاف ، وطَرَق الغَرَر (۲) في المُقود والأَمْلاَك .

فَمَامَاتُ الله فَى حَسْمِ ذَلِكَ بِمَا آسَفَهُم عَلَى وَأَحَفَدَهُ ؛ ثُمَ التَفَتُ إِلَى الْفُتْيَا الْمُذَهِب ، وكَانَ الْحُـكَام منهم على تَجانِب مِن الْجِلْبَرَة ، لَكَثَرَة مُمَارَضَتِهِم ، وتَنْقَيْهِم الْحُصُوم ، وفُتْيَاهُم بَعدَ نَفُوذ الْحَلَم ؛ وإذَا فيهم أَصَاغِر ، بَيْنَاهُم وَتَنْقَيْهُم بَعدَ نَفُوذ الْحَلَم ؛ وإذَا فيهم أَصَاغِر ، بَيْنَاهم اللهُ يُون بأذيال الطَّلَب والعَدَالَة ولا يَبكادُون ؛ إذَا بهم طَفَروا إلى مَماتِب الفُتْيَا والتَّدرِيس ، فاقتَعَدُوها ، وتَنَاولُوها باللهٰزاف ، واحتَازُوهَا من غَير مُثَرَب (٢٠)، ولا مُنْتَقِد الأَهْلية ولا مُرشِح ؛ إذ السَكَثرة فيهم بَالفَة ، ومن كثرة السَّاكِن مُشتَقَد ، وقَلَم / الفُتْيَا في هذا المصر طَلْق ، وعِنانُها مُرسَل ، يَتَجَاذَب [١٥٨] كُلُّ الْخُصُوم مِنْه رَسَنا ، ويَتَنَاول مِن حافَّتِه شِقًا (١٠)، يَرُوم به الفُلْجَ (٥٠على الشَّا عُنْ مُشتَقْهِم مِنْه رَسَنا ، ويَتَنَاول مِن حافَّتِه شِقًا (١٠)، يَرُوم به الفُلْجَ (٥٠على الشَّا عُنْ مُشتَقْه ، ويَستظهِر بُه لارغامِه ، فيُعطِيهِ الْمُفْتِي مَن ذلك مِلْ ورضَاه ، وكَفَاء خَضْمِه ، ويَستظهِر بُه لارغامِه ، فيُعطِيهِ الْمُفْتِي مَن ذلك مِلْء رضَاه ، وكَفَاء وكَانَه مُلْهُ وَلَاهُم مَلْهِ الْمُفْتَى مَن ذلك مِلْء رضَاه ، وكَفَاء ومَن مَاهُ اللهُ مُعْمَاهِ الْمُعْتَقِيْمُ مُمْ اللهُ مُولَه ، ويَستظهِر بُه لارغامِه ، فيُعطِيهِ الْمُفْتِي مَن ذلك مِلْء ورضَاه ، وكَفَاء ومَن اللهُ مُعْمَاهِ الْمُعْتَاء اللهُ مُنْ فَاللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَة وَلَا اللهُ اللهُ الْعَامِ الْمُعْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَامِ الْعَلَق الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْمُرْبِقُولُ اللهُ الْقِلْةُ اللهُ اللهُ الْعَلَقُ اللهُ الْمُ الْعَلَقَة ، ويَستظهِر أَنْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَم اللهُ المُعْلَق اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>[</sup>١] ط: « فقهى أو كـتاب . . . . . متى دعا إليه داعى جاءه » [٧ ، ٨] الظاهـرى : « ثم التفت إلى الفتيا في المذهب » [٩] ط : « أصاغر ؛ فبيناهم » .

 <sup>(</sup>۱) انظر حكم بيىعالوقف ، وتمليكه فى: «البهجة فىشرح النحفة» ۲۹۳۷ — ۲۹۳
 و « الابتهاح بنور السراج » ۲۲/۲ — ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) ألغرر: الخطَهر.

<sup>(</sup>٣) المترب: اللائم.

<sup>(</sup>٤) المعق (بالكسر): الجانب.

<sup>(</sup>٥) الفلج: الظفر والفوز ، والاسم بالضم .

أَمْنِيَتِهِ ، مُتَنَبِّعاً إِيلَهُ في شِمابِ الحَلاف ؛ فَبَتَعارَض الفَتَاوَى وتَتَناقَض ، ويَعظُم الشَّغَب إن وقَمت بَعدَ نُعُود الحكم ؛ والخِلاف في المذَاهِب كثير، والإنصاف متعَذِّر ، وأَهليَّة المُفْتَى أَوْ شُهْرة الفُتْيا ليس تمييزُها للمَاتِّى ؛ فلا يَكا دُهذا المدَد ينحَسِر (١) ، ولا الشَّفَبُ ينقطِع .

فَصَدَعَتُ فَى ذَلِكَ بَالحَقَ ، وكَبَحِتُ أُعِنَّةً أَهْلِ الهَوَى والْجَهْل ، ورَدَدَتْهِم على أَعْقَابِهِم . وكَانَ فِيهِم مُلْتَقَطُون سَقَطُوا مِن المَعْرِب ؛ يُشَعْوِ ذُون بِمِغْتَرَقِ مِن اصْطِلاحات المُلُوم هُمّا وهُناك ، لا يَنتَمون إلى شَيْخ مَشْهور ، ولا يُعرف لم اصْطِلاحات المُلُوم هُمّا وهُناك ، لا يَنتَمون إلى شَيْخ مَشْهور ، ولا يُعرف لم كِتَاب في فَن ، قد انتَّخَذُوا النّاس هُرُوا ، وعَقَدُوا المَجَالَس مَثْلَبَةً الأعْرَاض ، ومَأْ بَنةً لا عُرْن ، قد انتَّخَذُوا النّاس هُرُوا ، ومَقَدُوا المَجَالَس مَثْلَبَةً الأعْرَاض ، ومَأْ بَنةً لا يُحرَم ؛ فأرغَهُم ذلك مِنى ، ومَلاَهم حَسَداً وحِقْداً على ، وخَلَوا إلى أهل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يُولِي اللهِ المُعْرَق إلى المُتَعلِين المِعْبَادة ، يشتَرُون بها الجاه ليُجيرُوا ، أهل الحُتُوق إلى تَحْكيمِهم ، فَيَحْكُمُونَ بما يُلقِي اللهِ ؛ ورُبَّما اضطرَّ أهلُ الحُتُوق إلى تَحْكيمِهم ، فَيَحْكُمُونَ بما يُلقِي اللهِ يُعلَى الله بالجَهل ؛ فَقَطَمتُ الجَبْل في أيديهم ، وأمضيتُ أَحكامَ الله فيمن الله شيئا ، وأصبَحَت زَوَاياهم مَهْجُورة ، و بثرُهم التى المَعْرَف مِن مِن اللهُ شيئا ، وأصبَحَت زَوَاياهم مَهْجُورة ، و بثرُهم التى وسُوء الأُخَدُون مِنها مُعَطَّلة ؛ وانطلقَوا يُراطِنُونَ (٢٠ السُّفَهَاء في النَّيل مرف عرض ، وسُوء الأُخَددُونَة عَنى بمُخْتَلَقِ الإِفْك ، وَقَوْل الزُّور ، يَبشُونَه في الناس ، وسُوء الأُخَددُونَة عَنى بمُخْتَلَقِ الإِفْك ، وَقَوْل الزُّور ، يَبشُونَه في الناس ،

<sup>[</sup>۱] ط: « إياه في شفف الحلاف » [۷] ش: «هنا وهنالك» [۹] ط: « فأزعجهم ذلك مني » [۱] ط: « الجاه ليجرؤا به » ، ش: « ليجترءوا على الله ، وربما اضطروا أهل» [۲] ط: « فلم يغن عنه» » ، ط: « فلم يغنوا على الله » .

<sup>(</sup>١) ينحسر: ينقطع.

<sup>(</sup>٢) مأبنة: مكانا للاتهام بالمعر .

<sup>(</sup>٣) يراطنونهم: يكامونهم بالعجمية .

ويدُسُون إلى السَّلطان التَّظلُّم منى ، فَلاَ يُصْغِى إليهم ؛ وأَنافى ذلك مُحتسب عند الله مامُنِيتُ به من هَذا الأُمْر ، ومُعْرِض فيه عن الجَاهِلين ، ومَاضِ عَلَى سَبيلِ سَوَاء ، مِن الصَّرامة ، وقُوة الشَّكيمة ، وتَحَرِّى المَّهْلَة ، وخَلاَص الحَقُوق ، والتَّنَكُب عن خطة البَاطِل متى دُعِيتُ إليها ، وصَلاَبة العُود عن الجاهِ والأَغرَاضِ متى غَمَزَنى لامسُها ؛ ولم يكن ذلك شأنَ من رافقته من القُضاة ، والأَغرَاضِ متى عَمْزَنى لامسُها ؛ ولم يكن ذلك شأنَ من رافقته من مرْضات فنكرُوه على ، ودَهَو في إلى تَبَعِهم فيها يَصْطلِحُون عليه من مَرْضات الأَكار ، ومُراكاة الأعيان ، والقَضَاء للجَاهِ بالصُّورِ الظاهرة ، أو دَفْع الخُصُوم إذا تَقَدَّرُت ، بناء عَلَى أن الحاكم لاَ يتَعيَّن عليه الحُكم مع وُجُودِ غَيْره ، إذا تَقَدَّرُت ، بناء عَلَى أن الحاكم لاَ يتَعيَّن عليه الحُكم مع وُجُودِ غَيْره ، وه يَعلَمون أَنْ قَدَ تَمَانَهُوا عليْه .

وليتَ شِمرى / ماعُذْرُهم فى الصُّورَ الظَّاهِرة إذَا عَلَمُوا خِلافَها ؟ والنبيُّ صلَّى الله [٥٠٠] عليه وسلم يقُول فى ذَلك : «من قَضَيْتُ لَه مِن حَقَّ أخيه شيئاً فإنما أَقْضِى لَهُ مِن النارِ» (١) .

فَأَبَيْتُ فَى ذَلْتَ كُلَّهُ إِلَا إعطاء العُهدة حَفَّها ؛ والوفاء لهَا ولمن قَلَّدَ نِيها ، فأصبَحَ الجَمييعُ عَلِيَّ أَلْبَا<sup>(۲)</sup> ، ولِمَنْ مُنادِي بالتَّأَفُّنِ مِنى عونا ، وَفَى النَّكَيرِ عَلَى التَّمَا الشهودَ المُنُوعِين أَن قَدَقَهَ يُتُ فيهم بغَيْر الحَقَّ ، لا عَيَادِي عَلَى عَلَى الْمَّة ؛ وأَسْمَمُوا الشهودَ المَنْوعِين أَن قَدَقَهَ يْتُ فيهم بغَيْر الحَقَّ ، لا عَيَادِي عَلَى

<sup>[</sup>۱،۲] ط، ش: «محتسب على الله مامنيت» [۲] ط: « منيت به في هذا » ، ش: «الأمر، ، معرض فيه » [٤] ط، سأت ، ش: «الجماه والإعراض » [٠] في الأصلين ، والمقاهرى: « متى غمرنى » ، والمثبت عن ط. ش: « ولم يكن شأن » [١١] ط: «عليه وسلم يقول: « من قضيت » .

<sup>(</sup>۱) ورد نصهذا الحديث في صحيح البخارى بروايات مختلفة ، لا توافق الصيفة التي أوده عليها ابن خلدون. وانظرالعيني ۲۷۰، ۶۰۹ - ۴۰۹ - ۲۷۰، والموطأ مع شرحه: « تنوير الحوالك ، ۲۷۰، ۲۰۷، طبع التجارية سنة ۲۳۵، ه. (۲) الألب ( بالفتح ): التدبير على العدو " من حيث لا يعلم .

عِلْمَى فَى الْجَرْح ، وهِى قَضِيةُ إِجَمَاع (١) ؛ وانطَلَقت الأَلسنة ، وارتفَع الصَّخَب ، وأَرَادَى بعض عَلَى الحُكُم بغَرَضهم فوقفْت ، وأغرَوا بِي الخُصُوم فَتَنادَوْا بالتَّفظ عند السُّلطان ؛ وجَمَع القُضاة وأهلَ الفُتْيَا فَى تَجلس حَفْل للنظر فى ذلك ، فَنَخلَّه مِن الباطل خُلُوص الإبريز ، و تَبَيَّن أَمرُهم للسُّلطان ، وأَمضَيْتُ فيها حُكم الله إرغَاماً لهم ، فَفَدَوْا على حَرْد قادِرِين (٢) ، وَدَسُّوا وأمضَيْتُ فيها حُكم الله إرغَاماً لهم ، فَفَدَوْا على حَرْد قادِرِين (٢) ، وَدَسُّوا وأمضَيْتُ فيها حُكم الله إرغَاماً لهم ، فَفَدَوْا على حَرْد قادِرِين (٢) ، وَدَسُّوا وأمضَيْت فيها حُكم الله إلى الخاصة ، يُقبِّحون لهم إهال جَاهِهم ، وَرَدَّ شَفَاعتهم ، مُوسِّم بن الله الماطل بعظائم المُعْلَم مَن المَنْ المُنْ المَنْ الم

فَكَثُرُ الشَّفَ عَلَىَّ من كُل جَانب، وأَظلَمَ الجُوِّ بَيْنِي وبينَ أَهِلِ الدَّولَة . . هِ وَوَافق ذلك مُصَابِي بِالأَهْلِ والوَلَدُ<sup>(٢)</sup> ، وَصَلُوا مِن المغرب في السَّفِين<sup>(٤)</sup> ، فأَصَابَهَا قَاصَفُ (٥) مِن الرِّيح فَفَرِ قَت ، وذَهَب الموجُود والسَّكَن والمولُود ؛ فأَمَظُمُ المُصَابِ والجَزع ، ذِرَجَح الزُّهِد ، واعتَزَمَتُ على الحَروج عَن المَنْصِب ،

[۱] ط: « وانطلقت الألسن » [٦] ط: « وعظهاء الدولة ، يقبحون » ، ش: « ورد شفاعاتهم » [١٣] ط: « وعزمت على الحروج على المنصب » .

 <sup>(</sup>١) انظر تفصیل القول فی مسألة استناد القاضی إلی علمه فی التعدیل والتجریح ، فی د « البهجة فی شرح التحفة » ۲/ه ۶ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : منعوا وهم واجدون .

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ ابن قاضى شبهة ، فى حوادث سنة ٧٨٦ ، ج ١ لوحة ٤ :

<sup>«</sup> وفيه (رمضان ) غرق مركب كبير يقال له « ربع الدنيا » ، حضر من المغرب ، وقيه مدايا جليلة من صاحب المغرب ، وغرقت فيه زوجة الفاضى ولى الدين ابن خلدون ، وخمس بنات له ، وما كان معهن من الأموال والسكتب ؟ وكان السلطان قد أرسل رسولا لمله صاحب تونس بسبب أولاد الشيخ ولى الدين ابن خلدون . وسلم ولداه : محمد وطي ، فقدما القاهرة » . على أن انفراد ابن فاضى شهبة بهذه التفصيلات مما يبعث على التثبت والحذر .

<sup>(</sup>٤) السفين : جم سفينة ؟ غير أن ابن خلدون يستعمل السفين ويريد السفينة .

<sup>(</sup>٥) قصف الريح: اشتد صوته .

فلم بُوافِعْنَى عليه النّصيح (١) ممّن استَشرتُه ، خَشَيةٌ من نَكِير السّلطان وَعَن وَسَخَطه ؛ مَوْقَفَتُ بِين الورْد والصَّدَر ، وَطَلَى صِرَاط الرَّجاء واليَأْس ؛ وعَن قريب تَدَارَكَنَى اللّطف الرَّباني ، وشَمِلْتْنَى نِصِهُ السُّلطان — أيَّده الله — في النَّظَر بِهَيْن الرَّحِه ، وتَخلِيةِ سَبيل من هذه النّهدة التي لم أُطِق حَمْلَها ، ولا عَرفت والنّظر بهَيْن الرَّحَه ، وتَخلِيةِ سَبيل من هذه النّهدة التي لم أُطِق حَمْلَها ، ولا عَرفت والنّظات والمُن الرَّحوة ، ومُشَيّعاً من الكافّة بالأسف والدُّعاء وجميد الثَّناء ؛ وتلفظ النّه والدُّعاء وجميد الثَّناء ؛ والله في النّهون بالرَّحة ، وتَقَناجَى الآمالُ في بالقودة ؛ ورتقت فياكنت والله الله وينه فيه في من ربه ، عاكنة وظلّ رضاه وعِنايتِه ، قانماً بالمافية التي سألها رسولُ الله صلى وسلم من ربه ، عاكفاً على تدريس / علم ، أو قراءة كتاب ، [١٥٩] أو إعمال قَلَم في تدوين أو تأليف ، مؤمّلاً من الله . قطع صَبَابَة المُمْر (٣) في العِبَادة ، وخُو عَوائق السَّعادَة بفضل الله ونعمته .

<sup>[</sup>٧] ش ، ط : « فتوقفت بين الورد » ، ط : « والمسَّدر ، على صراط » . [٨] ش : « راتما فيه من مراعى » .

<sup>(</sup>١) النفييج : التاصع .

 <sup>(</sup>٢) في « الساوك » سنة ٧٨٧ ( ١٧٤ ب نسخة الفاخ ) :

ه وفى سابع عشر جمادى الأولى ، خلع على جمال الدين عبد الرحمن بن خير ، وأعيد إلى قضاء القضاة المالسكية عوضاً عن ولى الدين أبى زيدعبد الرحمن بن خلدون ... . . . وفئ ٢٧ منه قرىء تتليد ابن خير بالمدرسة الناصرية على العادة » .

<sup>(</sup>٣) صبابة العمر: بقيته.

## السَّفر لقَضا. الحجّ

ثم مكثت بعد العَزْلِ ثلاث سنين ، واعتَزَمت على قضاء الفَريضة ، فَودَّ عَتُ السُّلطان والأَمْرَاء ، وَزَوَّ دُوا وَأَعَانُوا وَوْقَ السَكفَاية ؛ وخرجتُ من القاهرة مُنْتَصَف رمضان [ سَنَة ] تِسع وثمانين ، إلى مَرسَى العَلَّور (١) بالجانب الشَّرق من بحُر السَّويس ؛ وركبتُ البَحر من هُنالك ، عاشِرَ الفِطْر ، وَوصَلْنا والسَّرق من بحُر السَّويس ؛ وركبتُ البَحر من هُنالك ، عاشِرَ الفِطْر ، وَوصَلْنا والمَاليَّبُع (٢) لشهر ، فوافَينا المَحْمِل ، ورافقتُهُم من هُنالك إلى مكَّة (١) ، ودخلتُها ثانى ذى الحِجَّة ، وَهَضَيت الفَريضة في هده السَّنة ، ثم عُدت الله اليَنْبُع ، فأقت به خُسِين لبلَة حتى تهيَّا لنا رُكوب البَحْر ، ثم سَافرنا إلى أن قارَبْنا ونَوَلنَا بساحِل القَرْبِية الفَرْبِي مَا وَسِمَنَا إلَّا قَطعُ البَحْر إلى جَانِبه الفَرْبِي وَنَوَلنَا بساحِل القَصَيْر (١) ، ثم بَذْرَقْنا (٥) مَع أَعْراب تلك النّاحِية إلى مَدِينـة ونَزلنَا بساحِل القَصَيْر (١) ، ثم بَذْرَقْنا (٥) مَع أَعْراب تلك النّاحِية إلى مَدِينـة ونَزلَنَا بساحِل القَصَيْر (١) ، ثم بَذْرَقْنا (٥) مَع أَعْراب تلك النّاحِية إلى مَدِينـة ونَزلَنَا بساحِل القُصَيْر (١) ، ثم بَذْرَقْنا (٥) مَع أَعْراب تلك النّاحِية إلى مَدِينـة

[٤] فی الأسلین ، والظاهری : « رمضان تسم» ، والمثبت عن ط . فی الظاهری ، ط ، ش : « بالجانب الغربی من بحر السویس » . تحریف [٠] ش : « عاشر الفطر ، ووصلت » [٩] فی الظاهری ، ط ، ش : « إلی جانبه الشرقی » . تحریف .

<sup>(</sup>١) الطور [ Tor عرضها الشهالى ٢٥° — ١٠ ' ، وطولها الشرق ٣٣° — ٣٩'] : مدينة على الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء . وانظر ياقوت ٦٧/٦ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) الينبُسع [ Yanbo عرضها الشمال ۲۵° - ۰۰۰ ، وطولها الشعرق ۳۸ – ۱۰ ]: مدينة من مدن الجزيرة العربية ، تقع على الساحل الشعرق للبحر الأحمر ؛ وهى بفتح الياء المثناة التحتية ، وضم الباء الموحدة ، بينهما نون سَاكنة . وانظر ياقوت ۲٦/۸ .

<sup>(</sup>٣) مَكَة : [ Mecca عرضها الشمالى ٢١° — ١٤٪ ، وطولها الشعرق ٤٠° — ١٠٪] قبلة المسلمين ، أم القرى ، وبيت الله الحرام . تحدث عنها ياقوت ١٣٣/٨ — ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) القُـُصيرِ [Kosseir عرضها الشهال ٢٦° — ٥′، وطولها الشهرق ﴿٣٤° –- ١٦٪] بلفظ تصفير قصر : ممافأ على الساحل الغربى للبحر الأحمر ، تؤمه السفنُ التجارية منالجزيرة العربية والنمِن ، بينه وبين قوص قصبة الصعيد خسة أيام . وانظر ياقوت ٧/٥١٥ .

<sup>(</sup>٥) البذرقة (بالدال المهملة ، وبالمعجمة أيضًا ) : الحفارة .

قُوص (١) قَاعِدةِ الصَّعيد ، فأرَخْنا بها أياما ، ثمَّ ركِبنَا فى بَحْر النِّيل إلى مِصْر ، فَوَصَلنا إليها لِشهرِ من سَفَرنا ، ودخلتُها فى جُمادَى [ سنة ] تِسْمين ؛ وقَضَيْت حَقَّ الشَّلطان فى لِقائه ، و إعلامِه بما اجتَهدتُ فيه من الدُّعاء لَه ، فتقبّلَ ذلك [ منى ] بقَبُولِ حَسَن ، وأقمتُ فيها عَهدت مِن رِعَابته وظلَّ إحسانِه .

وكنتُ كَمَّا نُوَلَتُ بِالْيَنْبُعِ ، لَقَيْتُ بِهَا الفقيةَ الأَديبَ الْمُتَّقِنِ ، أَبَا القاسمِ ابن محمد ابن شَيخ الجماعة ، وفارس الأدباء ، ومُنَفِّق سُوق البَلاَعَة ، أبى إِسْحَق إبرَاهِم السَّاحِلي المَوْوف جَدُّه بِالطَّويْجِين (٢) ، وقَد قَدِمَ حَاجًا ، وفي مُحْبَيّه إبرَاهِم السَّاحِلي المَوْوف جَدُّه بِالطَّويْجِينِ العَالَم ، كاتب سِرَّ السَّلطان ابن كتابُ رسالةٍ من صَاحبنا الوزير الكَبير العالم ، كاتب سِرَّ السَّلطان ابن الأُحرَ صاحب غرناطة ، الحَظِيِّ لَدَيْه ، أَبِي عَبْد الله بن زَمْرَك ؛ خاطَبني فيه الأُحرَ صاحب غرناطة ، الحَظِيِّ لَدَيْه ، أَبِي عَبْد الله بن زَمْرَك ؛ خاطَبني فيه الشَّحبة نَصُّه :

مَلُوا البارِق النَّجْدِيُّ مِن عَلَى نَجْدِ

اَبَسَم فَاسْتَبْكَى جُفُونِي مِن الوَجْدِ

أَجادَ رُبُوعَى بِاللَّوَى بُورِكَ اللَّوَى (٣)

وَسَحَّ بِهِ صَوْبُ الْفَائِمِ مِن بَعْدِي

[۱] ش: « قاعدة الصــميد ، فأرحت بها » [۲] فى الأسلين ، الظاهرى : « جمادى تسمين » . والمثبت عن ط [۳ ، ٤] فى الأصلين ، والظاهرى : « فتقبل ذلك بقبول » ، والمثبت عن ش [٥] طي ، ش ، ط : « الأديب المتفنن » .

<sup>(</sup>۱) قوس [ Kus عرضها الشمالى ۲۰ - ۵۰ ، وطولها الشعرقى ۳۲ - ۹۰ ]: مدينة واسعة ؟ كانت قصبة صعيد قصر ، وكان أهلها أرباب ثروة واسعة ، لأنها كانت محط النجار القادمين من عدن ؟ وأكثر تجار عدن من مدنية قوس . وانظر ياقوت ۱۸۳/۷.

 <sup>(</sup>۲) الطويجن ، بضم الطاء ، وفتح الواو ، وبسكون التحتية المثناة ، وكسر الجيم هكذا
 كان يضبط اسمه بخطه ؟ وقى « نثير الجمان » ، و « نفع الطيب » : أنه بفتح الجيم .

<sup>(</sup>٣) اللوى : واد من أودية بني سُمُلَيم .

وَيَازَاجِرِى الْأَظْمَانَ وَهِى ضَــوامِرْ دَعُوهَا تَرَدْ هِيَا عِطَاشًا عَلَى نَجْدِ<sup>(۱)</sup>

وَلا تَنَشَقُوا الْأَنفاسَ مِنْها مَع الصَّـبا

فَإِنَّ زَفِيرِ الشُّوقِ من مِثْلُهَا 'يُفدِي

بَرَاهَا الْهَوَى بَرْمَىَ القِـدَاحِ وخَطَّهَا

[٥٩٠] / كَثْنُ شَاقَهَا بِينَ الْمُذَيِبِ وَبَارِقُ (٣)

فَمَا شَاقَنِي إِلَّا مُبدورُ خُدُورِهَا

فَكُمْ فِي قِبَابِ إِلَهِيُّ مِن شَمْسَ كُلَّةٍ

وَكُمْ صَارِمٍ قَدْ سُلَّ مِن لَحَظِ أَحْوَر

خُذُوا الحِذْر من سُكِنَّان رَامَة إِنَّهَا

حُرُوفاً على صَفْحٍ من القَفْر مُمْتَدُّ (٢)

حروه على صفح من الففر ممتد عجم على صفح من الففر ممتد عجبتُ لَهَا أَنَّى تُجاذِبُني الهَوَى وَمَا شَوقُها شَوقُ وَلَا وَجْدُها وَجْدى

ومَا شَوقُها شَوْقِي وَلَا وَجْدُها وَجْدى مِياهُ بِنَيْءُ الظل للبَانُ (1) والرَّنْدِ (٥)

وَقَدَ لُكُنَ يُومَ النَّفْرِ فِي قُصُبِ مُلْدِ (١)

وفد حن يوم الندر من قَمَر سَمْدِ (٧)

ضَمِيفَات كَرِّ اللَّحْظِ تَفَتْكُ بِالْأَسْدِ (٨)

[ه] ش: « براها النوى » . [٩] في أصل أياصوفية : « إلا بدور خدودها » [١٢] ط ، ش : « ... \* ضعيفات كسر اللحظ » .

<sup>(</sup>١) انظر أقوالهم في تحديد « نجد » في « معجم ما استعجم » للبكرى .

<sup>(</sup>٢) براها الهوى: نحتها ، وشفَّها . والقداح : السمام قبل أن تراش وتنصل .

 <sup>(</sup>٣) المذيب: ماء لبني تميم ، وكذلك بارق . وكانت هذه الأمكنة دياراً لبني تميم باليمامة .
 وانظر « معجم ما استمجم » البكرى ص ٩٢٨ .

<sup>(</sup>٤) البان : شجر يسمو ويطول فى استواء ؛ ومنه يستخرج دهن البـان . وانظر ه مفردات » ابن البيطار ٧٨/١ .

<sup>( )</sup> الرند: هو شجر الفار ؛ وهو نبات طيب الربح يستخرج منه دهن .

<sup>(</sup>٦) جمع أملد ؛ وهو الناعم اللَّين من النصون وغيرها .

<sup>(</sup>٧) جَمَّ زَر ؟ وهو المروة في الفييس تجمَّل فيها الحبَّـة .

<sup>(</sup>٨) رامة : موضع بالعقيق ؛ وانظر « معجم » البكرى ص ٦٢٨ .

يُصَابُ بِهَا قَلَبُ البَرَىٰ عَلَى عَمْدِ مِسهَام جُفُونِ عَن قِسَى حَواجِبٍ وماضَاعَ غيرُ الوَرْد في صَفْحة اكْخَدُّ ورَوض جَمَال ضاع عَرْفُ نَسِيمِه ونَرْجِس لَحْظٍ أُرسَلَ الدَّمَعَ لؤُلُوْاً فَرَشَ بماء الوَرْد رَوْضاً مِن الوَرْدِ وكلُّ على كلِّ من الشُّوْق يَسْتَمْدِي وكم غُصُن قد عَانَق الغُصْنَ مشلَهُ مَحَاسِنَ من رَوضِ الْجَمَالَ بِلاَ عَدُّ قَبيحُ ودَاعٌ قـــد جَلاَ لهُيُونِنَا فَرَشْتُ لأَخْفَاف الْمَطِيِّ به خَدِّى رَعَى الله كَيْـــكَى لَو عَلمتُ طريقَهــا وَمَا شَافَنِي وَالطُّيْفُ يُرْهِبُ أَدْمُعِي وَيَسْبَح فِي بَحْر مِن اللَّيْــٰلِ مُمْزَبَدٍّ وَقَد سُـل خَفَّاقُ الذُّوابة بار ق كَمَا سُلَّ لَمَّاءُ الصِّقَالِ من الغِمد (١) وهُزَّتْ مُحَلَّاةً يِدُ الشَّوق في الدُّجَي فَحُلَّ الَّذِي أَبْرَمْتُ لِلصَّابْرِ مِن عَقْدِي ٠٠ وأفلق خفَّاقُ الجوانح نسْمَةً تَنعُ مَع الإصبَاح خَافِقَة البُرْدِ أُحاديث أُهْدَاهاإلى الغَوْرِ مِن نَجْدِ (٢) وَهَبَّ عليه لَ لَفَّ طَي بُرُ ودِهِ سِوَى صَادِح فِي الأَيْكِ لَمْ يَدْرِ مَا الْهَوَى

ولكِنْ دَعَا مِنَى الشَّجُونَ عَلَى وَعْدِ فَهَـُلْ عِنــدَ لَيْلَى نَمَّم الله لَيْلَهَا بِأَنَّ جُنُونِى مَا تَمَلُّ مِنِ السَّهْدِ وليلة إِذْ ولَّى الحَجِيجُ (٢) عَلَى مِنَى (١) وَفَت لِي المُنَى مِنْها بماشئتُ من قَصْدِ

<sup>[</sup>۱] ط: « سهام جفون من » [۸] ش: « لماع الصقيل » ، تصحيف [۱۶] طپ: « ما تمل من الغمد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) خَفَّاقى: مضطرب . وذؤابة كل شيء : أعلاه . والبارق : سِعاب ذو برق .

 <sup>(</sup>A) الفور : غور تهامة ، وهو ما بين ذات عرق إلى البحر ، وكل ما انحذر سيله مفرياً
 عن تهامة فهو غور . ياقوت ١١/٦ .

<sup>(</sup>٩) الحجيج: جماعة الحاج.

<sup>(</sup>۱) موضع فی جبل عرفة بجانب مکه ، یذکر کثیراً فی باب « الحج » من حیث صلته بکثیر من أعمال الحجاج . وانظر « تنویر الحوالك » ۲۸۱/۱ — ۲۸۰ طبع مصر سنة ۱۳۰۹ ه .

فَقَضَّبِتُ مِنْها – فَوقَ مَاأَحَسِبُ – الْمُنَى وليْسَ سِوى لَحَظٍ خَنِی نُجِيبُهُ غَفَرَ ثِنُ لِدَ هُرى بعدَها كُلُّ ما جَنی عَرَفْت بهذا الشَّيبِ فَضَلَ شَبِيبَق ومن نامَ في ليل الشَّباب ضَالاَلةً أمّا والهَوَى ما حُلتُ عن سَنَن الهَوَى أمّا والهَوَى ما حُلتُ عن سَنَن الهَوَى نَسِيتُ وما أَسَى وفَائى خلَّق نَسِيتُ وما أَسَى وفَائى خلَّق

و بُرْدُ عَمَافِي مِمِانَهُ الله مِنْ بُرْدِ وشَكُوْيَ كَالَرْمَضَ الجُمَانُ مِنْ الْمِقْدِ سُوَى مَا جَنِي وَفْدُ الْمَشْيِبِ عَلَى فَوْدِي ومَا زَالَ مَضْلِ الضَّدِّ يَمْرَفُ بَالضَّدِّ سَيُوقَظُهُ صُبْحِ المَشْيِبِ إلى الرُّشْدِ . ولا جُرْتُ في طُرْ قِ الصّبَابة عن قَمْدِي وأصبَحْتُ في دِينِ الهَوَى أُمَّةً وَحْدِي وأَقْفَر رَبْعُ القابِ إلا مِنَ الوَجْدِ

\* \* \*

إليك أبا زَيْد شَكَاةً رِفْمَهُا بِعَيْشِكَ خَبِّرْنِي وَمَا زَاتَ مُفْضِلا بِعَيْشِكَ خَبِّرْنِي وَمَا زَاتَ مُفْضِلا فَكَمَ ثَارَبِي شَوْقٌ إليك مُبَرِّحٌ وَصَفَّقَ حَبِي الرَّبِحُ فِي لُمَ (٢) الرُّبَ لُيُعَا بِلُنِي منك الرَّبِحُ فِي لُمَ (٢) الرُّبَ لُيقا بِلُنِي منك السَّباحُ بَوَجْنَةً وَتُوهِمُنِي الشَّافُ المسلَّاحُ بَوَجْنَةً وَتُوهِمُنِي الشَّافُ الماليون من الضَّحَي وَتَوُهِمُنِي الشَّامُ المُدون من الضَّحَي وَمَا أَنتَ إِلاَّ الشَّمسُ فِي عُلُو أَفْقِها وَمَا أَنتَ إِلاَّ الشَّمسُ عَيْنَه وَفَى عَنْهِ وَقَا عَمَهُ اللَّهُ مَن لاتَرَى الشَّمسَ عَيْنَه

أَعِندَكُ مِن شُوقِ كَثِلُ الذَّى عِندِى فَظَلَّت يَدُ الأَشِواقَ تَقَدَّح مِن زَنْدَى وَأَشْفَق حتى الطَّفْلُ فِي كَبِدِ اللَهْلِدِ حَـكَى شَفَقًا فيه الحَياه الذَّى تُبْدَى بوَجْهَك صَان الله وجهلك عن رَدِّ وذِ كُرُكَ أَحْلَى فِي الشِّفاهِ مِن الشَّهْدِ تُفيدُكُ مِن قُرْبِ وَتُلْحَظُ مِن بُعْدِ

وما نَفُعُ نُور الشَّمس في الأُعْين الرُّمْدِ

ومَا أَنتَ مِنْ عَمْرُو لَدَى وَلا زَيْدِ (١)

<sup>[</sup>٦] طي : ﴿ مَا حِدْثُ عَنْ سَــَانُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الشكاة: الشكوى.

<sup>(</sup>٢) جم لمة ( بالكسر ) ؟ ومي شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة .

<sup>(</sup>٣) العمه في البصيرة ؟ كالعمي في البيصر .

مَن القَوْم صَانُوا اللَّجْدَ صَوْنَ عُيُونِهِم إذا ازدَحت وماً عَلَى المَالِ أَسْرَةٌ وَمَهْمَا أَغَارُوا مُنْجِدِينَ صَرِيخَهُمُ (1) وَمَهْمًا أَغَارُوا مُنْجِدِينَ صَرِيخَهُمُ (1) وَلَمَ يَقْتَنُوا بَعْدَ البِنَاءِ ذَخِرِيرَةً وَمَا اقْتَسَمَ الأَنْفَالَ إِلاَّ مُمَدَدَّ

كَمَا قد أَبَاحُـوا الْمَالَ 'يَنْهُب لِلرِّ فَدِ
قَمَا ازدَ حَمُوا إِلاَّ عَلَى مَوْرِد الْمَجْـدِ
يَشُبُّونَ نَارَ الحَرْبِ فِي الْفَوْرِ وَالنَّجْدِ
سِوَى الصَّارِمِ الْمَصْقُولُ والصَّافِنِ النَّهْدِ (٢)
سِوَى الصَّارِمِ الْمَصْقُولُ والصَّافِنِ النَّهْدِ (٢)
بَلاَهَا بِأَعْرَافِ الْمُطَهَّمَةِ الجُرْدِ (٢)

\* \* \*

خَلَشْنَا بِهِنَّ العَيْشَ فِي جَنَّةِ الخُلْدِ
مَطَايًا اللَّيَالِي وَادِعِينَ إِلَى حَــدُ
وَرَدْنَا بِهَا اللَّنْسِ مُسْتَهُ فَذَبَ الوِرْدِ
وَرَدْنَا بِهَا اللَّانْسِ مُسْتَهُ فَذَبَ الوِرْدِ
وَرَا بُهِ لَا عُــلام مُعْتَمَع الوَفْدِ
وَوَالَيْت حتى لَمَ أَجِد مَضَضَ الْفَقْدِ
مِنَ الخُلُق المَحْمُودِ والحَسَبِ العِدِّ (\*)
وَرُرتَ مَزَارِ الغَيْثِ فِي عَقِب الجَهْدِ
وَرُرتَ مَزَارِ الغَيْثِ فِي عَقِب الجَهْدِ
وَأُمْشَى مِن الوَصْلِ الْهَنِيُ عَلَى صَدِّ
وَعُوضَتَ عَنَّا مالذَّمِيلِ وَ الْوَحْدِ (\*)

<sup>[</sup>١٠] ط: • لفيتك في غرب ، [١٠] ط: • ولو ساءني أنَّ ، .

<sup>(</sup>١) الصريخ كالصارخ: المستفيث.

 <sup>(</sup>٢) الصافن (من الخيل ): القائم على ثلاث ، وعدّوا ذلك دليلا على كرم الأصل .
 وانظر س ٧٣ . والنهد: الفرس الجيل الحسن .

 <sup>(</sup>٣) الأعراف: جمعرف؛ وهو شعر عنق الفرس. والمطهمة: البارعة الجمال التامة.
 والجرد: الفصيرة الشعر.

<sup>(</sup>٤) الحسب العِدِدُّ : القَديم .

<sup>(•)</sup> الذميل : السَّير اللبن . والوخد الإسراع في المشي ، أو سعة الخطو .

﴿٣٠٠] / لقَد سَرَّنَى أَن لُحْت فِي أَفُقِ العُسُلاَ عَلَى الطَّاثِرِ اللَّيْمُونِ والطَّالِعِ السَّعدِ طَلَعت بَافْقِ الشَّرقِ نَجْمُ هِللهِ اللهِ عَلَى وَعُللهِ اللهُ الله

\* \* \*

كَمِيناً بَمَن تَسْرِى المَطِيُّ سَـواهِاً إِلَى بَيْتِهِ كَيْما تَزُورَ مَمَاهدًا (٢) لِلْ بَيْتِهِ كَيْما دَجَا لَيْـلُ مَشْكِلُ لِلْنَتَ الذي مَهْما دَجَا لَيْـلُ مَشْكِلُ وَحِيثُ استقلَّت بِي رَكاب لِطِيَّةٍ (٣)

عَلَيْهَا مِنْهَامْ قَدْرَمَتْ هَدَفَ الْقَصْدِ (١) أَبَانَ مِنْهَا حِبْرِيلُ عَن كَرَّمَ الْقَصْدِ أَبَانَ مِن كَرَّمَ الْقَهْدِ قَدَّحْتَ بِهُ لَلْنُصُورِ وَارِيَّةَ الزَّنْدِ فَأَنْتَ نَجِيُّ النَّفْسِ فِي الْقُرْبِ وَ لُبُعْدِ فَأَنْتَ نَجِيُّ النَّفْسِ فِي الْقُرْبِ وَ لُبُعْدِ

\* \* \*

وَ إِنَى بِبَابِ الْمُلْكُ حِيثُ عَهِدَتَّنَى مَدِيدُ ظَلَالَ الجَاهِ مُسْتَحْصَفُ العَقْدُ (١) الْمُلْكُ حِيثُ عَهِدَتَّنَى مَدِيدُ ظَلَالَ الجَاهِ مُسْتَحْصَفُ العَقْدُ (١) أَجَهِّرَ بِالْإِنْشَاءِ كُلُّ كَتِيبةٍ

منَ السَمَتِ والسَّكُتُّابُ فِي عَرْضِهَا جُنْدِي

بظل على أنهر المجَرَّة مُمتَ لَهُ وعمَّ به الطُّوفانُ في النجْد والوَهْدِ بُحُورَ عطاء لَيْسَ نَجْزَرُ عن مَدَّ

مُفَلَّفُ لَهُ لَوَ عُد (٥) مُفَلَّفُ الوَعْد (٥) مَفَاتَيْجَ فَتَحْجِ سَاقها سائقُ السَّعد

الموذُ مِنَ المَّولَى الاَمِامِ عَمَّدِ إِذَا فَأَضَ مِن المُّمَاهِ بَعْرُ سَمَّاهِ عِمْ اللهِ الْإِحْسَانُ فِي سُفُنَ الرَّبَجَا وَمَن مُبلِغُ الأنصار عنى الوكة المَّن مُبلِغُ الأنصار عنى الوكة المَّيةِ ما أعطى الخليف فَ رَبُّهُ مِنْ أَنْ مَا أعطى الخليف فَ رَبُّهُ مِنْ أَنْ مُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\* \* \*

## [ ١٥] طي : ﴿ فَمَنْ مَبِلَغُ الْأَمْصَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جمع ساهمة ؟ وهي الناقة الضامرة .

 <sup>(</sup>۲) يريد بيت الله ؟ وهو الكعبة الشريفة .

<sup>(</sup>٣) الطبية ( بالكسر ) : الناحية .

<sup>(</sup>٤) استحمف: استحكم؟ ويريد متمكن المنزلة.

 <sup>(</sup>٥) الألوكة: الرسالة .

تفوتُ إذا اصطفّ النّدي عَنِ النّدُ (٢) أَمّا اللّه من ندّ أَمّا اللّه من ندّ أَمّا اللّه من ندّ اللّه الله الله الله والله من أَمّا الله الله والله الله والمحت بك الأعلام بالعَم الله وأصفى وأذكى مِن ثَنَائِي وَمِن وُدّى بأمهر من وُدّى وأَسْيَرَ مِنْ حَدْدى وأَسْيَرَ مِنْ حَدْدى ولا زِلْت من دُنْيَاكُ في جَنّةِ الْخَلْدِ

وَدُونك من رَوض اللّحَامِدِ نَفْحَةً اللّه عَرْفَهُ اللّه في جَوْف إلسّحَاب مُرَوَّقًا وَمَا اللّه في جَوْف السّحَاب مُرَوَّقًا فَكَيْف وقد حَلَّتُك أَسْر ابَهَا الْحُلَى وَمَا الطَّلُ في تَغْرِ منَ الدَّهْرِ بَاسِمِ وَمَا الطَّلُ في تَغْرِ منَ الدَّهْرِ بَاسِمِ وَمَا الطَّلُ في تَغْرِ منَ الدَّهْرِ بَاسِمِ وَلاَ البَدْرُ مَعْضُوبًا بتَاجِ تَمَامِهِ وَلاَ البَدْرُ مَعْضُوبًا بتَاجِ تَمَامِهِ بَقِيتَ ابنَ خَلْدُونِ إمامَ هِدَايةٍ بَقِيتَ ابنَ خَلْدُونِ إمامَ هِدَايةٍ

وَوَصَلها بقوله: سَيِّدى عَلَمَ الأَعلام ، كَبيرَ رؤساءِ الْإِسْلاَم ، مُشرِّف حَمَلة السَّيوف والأَقْلام ، جمال الْخَواصّ والظَّهرَاء ، أَثير الدُّول ، خالِصَة المُلُوك ، الشَّيوف والأَقْلام ، جمَال الْخَواصّ والظَّهرَاء ، أَثير الدُّول ، خالِصَة المُلُوك ، مُخْتَبَى الْخُلْفَاء ، حجَّة البُلَغاء . ١٠ مُخْتَبَى الْخُلْفَاء ، حجَّة البُلَغاء .

أبقاكم الله بقاء جميلاً يَعْقِدُ لوَاء الفَخْر ، ويُعْلِي مَنَارَ الفَضْل ، وَيَرَفَع عِمَادَ المَجْد ، ويُوضِّح مَقَالُم الشُؤْدُد ، ويُرسِل / أَشِـهَة السَّقَادة ، ويُفِيض أُنوارَ [٢٦١] المُدَاية ، ويُطلق أَلسنَة الححامد، ويَنشُرُ أَفْقَ المَعَارِف، ويُعْذِب مَوَارِد العِناية ويُعتِع مُعْمُرُ النِّهَاية ولا نهاية .

بأَىَّ التَّحِياتُ أَمَا نِحُكُ وقدرُكُ أَعَلَى ، ومَطْلِع فَضْلِكَ أَوْضَحُ وَأَجْلَى ؛ إِن

<sup>[</sup>٨] ط ، ش : « سيدى شيخ الأعلام » [١١] ط : « أبقاكم الله إبقاء » .

<sup>(</sup>۱) اصطفوا : قاموا صفوفا . والنَّـدِيَّ ، وَالنَّـادِي : مجلس القوم ؟ ويريد القوم أنفسهم .

<sup>(</sup>٢) النَّد ( بالفتح ) : الطيب ؟ والند ( بالكسر ) : المثل .

<sup>(</sup>٣) الماء المروّق: الصافى .

أَمْلُتُ تَحِيةٌ كِشْرَى فَى السَّنَاء وتُبعً (') ، فَأَفَّو لاَ يُقْتَفَو (') وَلا يُقْبَع ، قِلك تَحِية عَجْمَاه لا تَبين ولا تُبين ، وزَمْزَمَة نَافَرَها اللّسانُ العربي المبين ، وَهَذه جَمَالة جَمَلاء ، لا ينطبق على حُروفها الاسْتِعْلاء ، قَدَ مَحَا رسُومَها الجفاء ، وعلى آثار دِمْنتها العَفاء ؛ وإن كانت التَّحِيّتَانِ طَالما أَوْجَف بهما الرَّكاب وقَفْقَعَ البَريد ، ولكن أبن يَقَعَانِ مِمَّا أُريد .

نَحْيَة الإسلام آمَل فى الفَخر نَسَّبا ، وَأُوصَلُ بالشَّرع سَبَبا ، فالأُولَى أَن أُحيِّيكُ بِهِ مَلائكُتُه فى جواره أُحيِّيكُ بِما حَيّا الله فى كَتَابِه رُسُلَهُ وأُنبياءَه ، وَحَيَّت بِه مَلائكُتُه فى جواره أُولِياءه فأَقُول :

سَلَام عَلَيكُم بُرُسِـل من رَحَمَاتِ الله عَماما ، ويَفتَقُ من الطَّرُوس عن أَزُهار المَحَامِد كِاما ، ويَسْتَصْحِبُ من البَرَ كات ما يكُون عَلَى الذي أحسَن من أَذُهار المَحَامِد كِاما ، ويَسْتَصْحِبُ من البَرَ كات ما يكُون عَلَى الذي أحسَن من ذَلك تَمَاما ؛ وأُجدِّد السؤال عن الحال الحاليـة بالمِلْم والدِّين ، المسْتَمِدَّة من أُنوَارهَا الله صَلاحا ، وعَرَّفَها نَجاحًا يَتْبع فَلاحا ؛ وأُ قَرَّر ما عِندي من تَعظيم أُر تَقى كُلَّ آونة شُرَفَه ، واعتقادٍ جَميلٍ يَرَفَع عن وَجْه البَدرِ

[١] ط ، ش : « فأثر لا يقتنى ولا يتبع » [٣] ش : « رسومهـا الحفاء » [٩] ط: « السلام عليكم » ، ولعله تصحيف .

<sup>(</sup>١) ابن زمماك ينظر إلى قول أبى العلاء المعرى :

تحية كسرى فى السُّناءَ وتبُّح. ﴿ لَرَبُعُكَ لَا أَرْضَى تَحْسِتُ أَرْبُحُ

وكانت تحية كسرى السجود له ، أما تحية ملوك المرب من لخم وجذام ، فكانت : « أبيت اللمن » ، ويقول ابن قتيبة في « المعارف » : إن قعطان أول من حياه ولده بتحية الملوك : « أبيت اللمن » . وانظر لسان المرب « كفر » ، تاريخ الطبرى ٢٩/٢ ، شروح سقط الزند ( البطليوسي) ص ٢٩ ١ ، المعارف لابن قتيبة ص ٢٧١ ، خزانة الأدب ١٣٨/٤ ، ٢٣٤ ، ٢٩ ، « ما يمول عليه في المضاف والمضاف إليه » للمحى ١٩١٦ ، ( مخطوطة دار الكتب ) .

<sup>(</sup>٣) يقتفر : يقتني ، وبتتبَّع .

كُلَفَه ، وثناء أَنْشُر بِيدَ التَّرْكِ صُحُفَه ؛ وعَلَى ذلك أيُّها السّيد المالك ، فقد تَشَمَّبَت على فَ فَخَاطَبَتِك المسالك ؛ إن أخذت في تَقْرير فَخُوك العَمِيم ، وحَسَبك الصّيم ، فَوَالله ما أَدْرِى بأى تَنْيَة لِلفَحْريرُ فَع العَلَم ، وَفي أَى جُورِ مِن ثَنَائِك يَسْبَحُ القَلَم ، الأَمْر جَلَل ، « والشَّمسُ تَكْبُرعن حَلْي وَعَن حُلَل » ، و إِن أَخَذت في القَلَم ، الأَمْر جَلَل ، « والشَّمسُ تَكْبُرعن حَلْي وَعَن حُلَل » ، و إِن أَخَذَت في شَكاة الغِراق ، والاستمداء على الأشواق ، اتَّسع المَّهِ المَّواق ، والاستمداء على الأشواق ، اتَّسع المَّهِ الله وحصرت (١) الرَّوية والارتجال ، فا لأُولَى أَن أَبركَ عَذَبَة اللَّسان تلقب بها رياحُ الأَشواق ، وأسسلة (٢٠) البَراع تحضِبُ مَفارق العَرُوس بنجيع الجَبْر الرَّق ؛ وغَيرُك من وأسسلة (٢٠) البَراع تحضِبُ مَفارق العَرُوس بنجيع الجَبْر الرَّق ؛ وغَيرُك من والاختراع ؛ إِنَّها هُو بَثُ مُن يُبكَى ، وَفِراق بُشْكَى ، مَيْفَلَم الله / حرصِي عَلَى [٢٠٠] أَن أَبروق البَواسِم ، وأن أَحلَك الرَّسَان حَقَى السَّارِق (٢٠) ، أَجْتَلَى عُرَدَ ذَلِك الجَبِين في مُحَيَّا الشَّارِق (٢٠) ، مَتَا سُفَراء النَّواسِم ، وأن ، أَجْتَلَى عُرَدَ ذَلِك الجَبِين في مُحَيَّا الشَّارِق (٢٠) ، وَأَن ، أَجْتَلَى عُرَدَ ذَلِك الجَبِين في مُحَيَّا الشَّارِق (٢٠) ، وَأَن ، أَجْتَلَى عُرَدَ ذَلِك الجَبِين في مُحَيَّا الشَّارِق (٢٠) ، وَأَمْ حَلَى البَارِق . وَالْبُولُ عَلَى البَارِق . وَالْبَارِق وَالْتَهُ عَرَدَ ذَلِك الجَبِين في مُحَيَّا الشَّارِق (٢٠) ، وَأَمْ حَلَلُ البَارِق . وَالْتَهُ وَلَوْلَا الْقَارِق الْبَارِق وَالْتُولُ وَلَيْ الْمَارِق الْبَارِق وَالْتَهُ اللهُ وَالْتُولُولُ وَلَالْهُ اللهُ وَالْتُ السَّارِق (٢٠) ، وَالْتَلْ وَلَى السَّارِق الْبَارِق السَّالِ وَالْمَارِقُ اللهُ وَالْمُ وَالْمَالِق السَّارِق المَالِق السَّارِق (٢٠) ، وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَالْمَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِقُ اللهُ الل

وَلَقَد وجَّهْتُ لَكَ جُمْلةً مِن الكُتُب وَ"قَصَائد، وَلاَ كَالقَصِيدة الفَرِيدة فَى تَأْبِين الجَوَاهِر التي اسْتَأْثُر بهِنَّ البَحْر ؛ قَدَّس الله أروَاحَهِم ، وأعظَم أجرك فيهم ؛ فإنها أنافَت على مائة وخَمْسِين بَيْتاً ، وَلاَ أَدْرِى هَلْ بَلَفَكَم ذَلك أَمْ غَالَهُ الضَّيَاع ، وَعَدَر وُصُولَه بُعدُ السَافَة ؛ والذي يُطْرَق لي سُوءَ الغَّنِّ بِذَلك، مَا صَدَر في مُفَا بِلِهِ مَنْكُم . فإنَّى على علم من كَرَم قَصْدكم ، وحُسْنِ عَهْدكم .

<sup>[</sup>٢] ش ، ط : « تقرير فضلك » ، ط : « العميم ، ونسبك » .

<sup>(</sup>١) كمير: عبي .

<sup>(</sup>٢) أسلة السان : طرف شباته إلى مستدقيَّه . وأسكة النصل : مستدقه .

 <sup>(</sup>٣) الشارق: الشمس ؛ وبه فسَّر الأزهرى قولهم: « لا آنيك ماذر شارق » .

ومِن حينَ استَقَلَّ نَيِّرُكُم بِذَلك الْأَفْق الشَّرقَّ ، لَم يَصاِفى منكم كِتاب ، مَعَ عِلْمَى بِضَيَاع اثنين منها بهذَا الأُفْق الغَرْبِي . انتهى .

وفى الكِتاب إشارة إلى أنَّه بَعَث قَصِيدةً فى مَدْح اللَّكِ الظَّاهر صَاحِب مصر، وَيَطْلُب منِّى رَفْعَها إِلَى الشَّلطان، وعَرْضَها عَلَيْه بحسَب الأَّ كَان ؛ وَهِى على رَوى الهَمْزة، ومطلعُها:

أُمَدَامع مُنهَا آن مُنهَا آن أُولُو لَمَّا استَهَلَ المَارضُ المُنَلَا لِيُ وَكُتِبَتْ وَبَعَتُهَا فَي طَيِّ الكتاب، واعقد ذَر بأنه استَمَاب في نَسْخِها، فَكُتِبَتْ هَزَةُ رَوَيِّهَا أَنِهَا، فال و- قُها أَن تُنكتب بالوّاو، لأنَّها تُبْدَل بالوّاو، وتُسَهَّل بينَ الهَمْزَة والوّاو، وحَرفُ الإطلاق أيضًا يسُونُها وَاوا. هَدا مُقتَفَى بينَ الهَمْزَة والوّاو، وحَرفُ الإطلاق أيضًا يسُونُها وَاوا. هَدا مُقتَفَى الصِّاعة، و إِن قال بعضُ انشَّيوخ تُنكَّتَبُ أَلَّهَا عَلَى كُل حال ، على لُغَة من اللَّيْسِل بشيء.

وأذِن لِي في نشخ القصيدة المذكورة بالخلطِّ الشَّرِقِ التَّسْهُلِ قَرِّ التَّهُا عَلَيْهُم فَهَاتَ ذَلَكَ ، ورفَعَتُ النسخةَ والأصلَّ للسلطان ، وقر أَهَا كانبُ سرَّ عليه ، ولم يَرْجع إلىَّ منْهُما شيء ، وَلَمَ أَسِتَجِز أَن أَنسَخَهَا قبـلَ رَفْهَا إلى الشَّلطان ، فَضَاعت من يَدى .

وكان فى الكتاب فصل عراً فنى فيه بشأن الوزير مَسْمُود بن رَجُو المستَبدّ بأسر المَفْرب لذلك العهد ، وما جَاء به مر الانتقاض عليهم ، والـكُفُران لصَنيههم ، يقول فيه :

كان مَسعود بن رَحُو الذِي أقام بالأنداس عِشرين عاماً يَتَبَنَّك النَّميم (١)،

<sup>[</sup>١٩] ش: « متبنك النعيم »

<sup>(</sup>١) تبنَّك في النعيم : أقام به ، وتمكن .

و بقودُ الدُّنيا ، و بتَخَيَّر العَيْشَ والجاء ، قَد أُجِيزِ صُحْبةً وَلَد أَبِّي عِنَــان ، كما تعرُّ فتم من نُسْخَة كتاب أنشأنُه بجبَـل الفَتح لأهل الخَضرة ، فاحتَوْلَى على المَمْلَكَة ، وَجَصَل على الدنيها ، وانفَرد برياسة دار المفرب ، لضَعف السُّلطان رَحَهُ الله ؛ ولم يكن إلَّا أن كُفِرت الْحقوق ، وحُنْظِلَت (١) نَخلته السَّحُوق(٢)؛ وشَفٌّ (٣) على سَوادِ / جِلْدَته المُقوق (١) ؛ وداخَلَ مَن بِسَبْنَة ، فانتقَضت طاعةُ [١٦٢] أَهْلُهَا ، وظُنُّوا أَن القَصَبَة لا تَثَبُت لهم؛ وَكَان قائدُهَا الشَّيْخُ البُّهْمَةَ ، فَلُّ الحِصَار وحَلَّى القِتَالَ ، وَ مِحَشُّ الحَرْبِ ، أَبُوزَكُرَ يَاءَ بْنَ شَعِيبٍ ، فثبت للصَّدْمَة ، ونَوَّرَ للأندئس(٥) فباَدَره المدَدُ من الجبَل ، ومن مالقَة ، وتوالت الأمدَاد ، وخافَ أَهُلُ البَّلَدِ ، وراجَع شُرفاؤه ، ودَخلوا القَصَبَة ، واستغاثَ أَهُلُ البلَّدَ بمن جاورَهم وجاءهم المَدد أيضا ، ثم دَخُل الصَّالحون في رَغْبة هَذا المفام ، ورفْع ِ القِتال ، وفي أثناء ذَلك غَدَروا ثانية ، فاستَدعى الحالُ إِجازَة السُّلطان الحخلوع أبى العبَّاس(٢٠) لِتُبَادَرِالقَصَبةُ به ، ويتَوجُّهَ منها إلى المَغْرب ، لرغْبَة [ بني](٧) مَرَينَ وغيرهم فيه ، وهو وَ لَد السلطان المَرْحُوم أبى سَالم الذى قَلَّدَ كُم رياسَةَ دارِه ، وأُوجَبَ لَـكم المَزِيةَ على أوليائه وأنصاره انتهى .

و بعدَه فصل مُ آخرٌ بطلبٌ فيه كُتباً من مصر يقول فيه :

والمرغوب من سَـيدى أن يبعث َلى ما أمكن من كلام فُضلاء الوَقْت

 <sup>(</sup>١) حظلت النخلة : فسدت أصول سعفها . وفى الأصول « حنظلت » ، وهى لغة أنكرتها جهرتهم . وانظر تاج العروس « حنظل » ٣٩٣/٧ ، ٣٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) نخلة سحوق : طويلة .

<sup>(</sup>٣) شف : وضع وظهر .

<sup>(</sup>٤) انظر خبر تمرده على ابن الأحمر في الاستقصا ١٣٨/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) نُوَّرُ : أَضَاءً ؛ ويريد أوقد نار الاستفائة ، وطلب النجدة .

<sup>(</sup>٦) هو السلطان أبو العباس بن أبي سالم . وانظو أسباب خلعه ، وعودته إلى الملك في المسر ٧٠/٤ — ٣٤٩/٧ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن ش.

وأشياخِهم على « الفاتحة » ، إذ لا يمكن بَعثُ تَفسير كامِل ؛ لأنَّى أثبت في تفسيرها ما أُرجُو النَّفعَ به عِندَ الله ، وقد أعلمتُ مَ أَن عندِي التفسيرَ الذي أوصَله إلى المَغْرب عَمَانُ التَّجَانِي من تأليف الطيِّبي (١) ، والسِّفْرَ الأولَ من تفسير أبي حَيَّان (٢) ، ومُلَخَّصَ إعرابه (٣) ، وكتابَ المُنْني لابن هشَام (١) وسَمَعتُ عن بَدْأَةً تفسير للإِمَام بَهَاء الدِّين بن عَقِيل (٥) ، ووصَلَت إلى بَدْأَةٌ من كلام ٥

(١) الحسين بن محمد (أو عبد الله) بن عبد الله شرف الدين الطبي ( ٣٤٣) له حاشية قيمة على « الكشاف » في أربع مجلدات ضخمة (من مخطوطات دار الكتب) ؟ وجاء في الدرر الكامنة : « ثم شرع في جمع كتاب في التفسير » . فلا ندرى أى الكتابين يطاب ابن زم اك .

- (۲) أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف النحوى الفرناطي (١٥٥ ٥٧)، دخل مصر ودرس بها النحو والنفسير ، فكان في طليعة من وطلّد قواعد المدرسة النحوية الأندلسية عصر . ومن قرأ كتبه في النحو عامة ، ومقدمة تفسيره « البحر المحيط » خاصة ، عرف أيَّ مكانة عليا كان يحتلها بين نحاة العربية ؟ تحدث عن نفسه كثيرا في أول « البحر » المذى طبع عصر في ٨ مجلدات سنة ١٣٢٨ه على نفقة سلطان المغرب الأقصى سابقاً المرحوم المولى عبد الحفيظ . وانظر ترجمته في طبقات السبكي ٢١/٦ ، البغية ص ١٣١ ، الدرر السكامنة المحروم ، نفح الطيب بولاق ١٩٨١ه .
- (٣) لحَس إعراب « البحر المحيط » شخصان ، كلاها كان تلهيذاً لأبي حيان ؟ أحدها برهان الدين السفاقصي [له ترجة في نيل الابتهاج ص ٣٩ ] وسمى كتابه « الحجيد ، في إعراب القرآن المجيد » . والثاني منهما : شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي الشافعي الشهير بالسمين [له ترجة في البغية ص ١٧٥ والدور السكامنة ٢٩٩/١] ، وسمّى كتابه والدر المصون في علم السكتاب المسكنون ، ، وها من مخطوطات دار السكتب .
- (٤) جال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى [ ٧٠٨ ٢٠١] النحوى المصرى الطائر الصيت . وفيه وردت كلة ابن خلدون : « مازلنا ونحن بالمنرب نسم أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ، له ترجمة فى البغية ص ٢٩٣ ، الدرر الحكامنة ٢٠٠/ ، ابن تفرى بردى ٢٣/٦ ، البدر الطالع ٢٠٠/ ٤ ٢٠٠ ، حسن المحاضرة ٢٩/١ ، وقد طبع كتاب القيم « المغنى » مماراً . وانظر كلة لابن خلاون عن كتاب « المغنى » فى « مقدمته » فى آخر فصل « النحو » منها .
- (٥) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ... بن عقيل القرشي الهاشمي ( ٢٩٨ ٢٦٩ ) بهاء الدين النحوى المعروف . من تآليفه تفسير للقرآن ، وصل فيه إلى آخر سورة حآل همران» . له ترجمه في الدرر السكامنة ٢٦٦/ ، درة الحجال لابن القاضي ٣٤٧/ ٣٤٧/ ، حسن المحاضرة ٢٠٠/ ، بنية الوعاة ص ٢٨٤ .

أكل الدِّين الأثيري (1) رضى الله عن جميعهم ، ولكن لم يَصل إِلَّا للِبَسْملة ، و و كن لم يَصل إِلَّا للِبَسْملة ، و ذكر أبو حَيَّان في سدر تفسيره أن شيخه سليان النقيب (٢) ، أو أبو سليان . لا أُدْرِى الآن ، صَنَّف كِتابا في البَيان في سِفْرَين ، جَمَـلَهُ مُقَدِّمةً في كتاب تفسيره الكبير ، فإن أمكن سَيِّدى توجبهه . انتهى .

وَفَى الكَتَابُ فُصُولُ أَخْرَى فَى أَغْرَاضٍ مَتَمَدِّدَة لاَحَاجَةَ إِلَى ذَكْرَهَا هُنَا. ثَمَ خَتَمَ الكَتَابِ بِالسَّلام ، وكَتَبِ اسْمَه : محمد بن يوسُف بن زَمْرَ كُ<sup>(٣)</sup> الصَّر يحى ، وتاريخِه العشرون من مُحرَّم تِسع وثمانين .

وكتب إلى قاضى الجماعة بفَرناطة ؛ أبو الحسَن على بن الحسن البِنِّي (١٠): الحمد لله ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيدنا ومولانا محمد رسُول الله .

ياسيَّدى ووَاحِدى وُدًا وحُبًا ، وَنجَىَّ الرُّوح بُعدًا وقر باً . أَبقا كُم الله وَثُوبُ سيادتكم سابغ ، وقَمَر سَمَادتكم — كلَّما أَفَلَت الأقارُ — بازغ ، / أُسلِّم بأنَم السَّلام عليكم ، وأُفَرَّر بعض ما لدىً من الأَشواق إليكم ، مِن حضرة غَرناطة — مَّدها الله — ، عن ذكر لكم يَتضو عطيبُه ، وشُكر لا يَذْوِى — و إن طال الزَّمانُ — رَطيبُه ، وقَد كان بلغ ما جَرَى من تأخِيركم عن الولاية التي تقَلَّد تُمُ

<sup>[</sup>١] ش: ﴿ أَكُلُ الَّذِينُ الْأَبِيرِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱) لعله أكمل الدين محمد بن محمود [أو محمد] البابرتى الحنني المتوفى سنة ۷۸٦، له حاشية على «الكشاف»، توجد في مكتبة (داماد زاده تحت رقم ۲۷۰). والملاحظ أن الذين عرفوا به لم يصفوه جيماً بـ « الأثيرى » . وانظر حسن المحاضرة ۲۲۳/۱ ، خطط المقريزى ۱۱۳/٤ طبع مصر ، الدرر الكامنة ٤/٠٥٠.

 <sup>(</sup>۲) هو جمال الدین أبو عبد الله محمد بن سلیان بن الحسین بن الحسین المقدسی الحننی هرف بابن النقیب ( ۲۱۱ – ۲۹۸ ) . أخذ عنه أبو حیان ، واعتمد علیه کثیراً فی تفسیره ، وانظر البحر المحیط ۲/۱ ، ۱۱ . حیث تجد الحدیث عنه ، وعن تفسیره القم . له ترجمة فی طبقات المفسرین للداودی ورقة ۷۰ – ۷۱ ( نسخة أسعد أفندی ) .

<sup>(</sup>٣) ضبطه ابن خلدون هنا بالحركات ، بفتح الزاى والميم ، وسكون الراء وقد تقدم الضبط الذى رجعناه لهذا العلم في ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ضبطه ابن خلدون بالحركات فى « طي » بضم الباء ، وبكسرها . وهو نسبة لملى « بنة » وقد ذكرها ياقوت ٢٩٤/١ ، وصاحب ناج العروس ، ( بن ) ولم يذكرا فيها ضم الباء .

أُمرَهَا ، وتحمَّلتُ مُرَّها ، فتممَّلتُ بما قاله شَيْخُنا أبو الحسن ابن الجيّاب (١) ، عند انفِصال صَاحِبه الشّريف أبي القاسم (٢) عن خُطَّة القَضَاء :

لاَ مرحباً بالنَّـا شِرْ الفَارِكَ إِذْ جَهِلَت رفعةَ مقدارِكُ لَوْ أَنَّهَـا قَدْ أُوتِيتُ رُشْدَها مَا بَرَحت تَعْشُو إِلَى نارك (٢)

ثم تعرَّفتُ كيفية انفِصااكم ، وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيَّد • هنالِكُم ، فردَّدْتُ — وقد توهمت مُشَاهدتكم — هذه الأبيات (٤) : لك الله يا بدر السَّماحة والبِشر لَقد حُزْت في الأَحكام مَنزَلَةَ الفَخْرِ

\* \* \*

ولكُنَّكُ استَمْفَيتَ عَنها تُوَرَّعًا وَثلكُ سَبِيلُ الصَّالَحِينَ كَمَا تَدْرِي

\* \* \*

جريتَ على نَهج السَّلَامةِ في الذِي تَخيَّرَتُه أَبْشِر بأُمنِك في الحُشرِ

\* \* \*

[٧] نفح الطيب:

. . . . والبشر نشرت بأعلى رتبة راية الفخر »
 [ ۱۱ ] في « المرقبة العليا » ، نفح : « فابشر بأمنك » .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن محمد بن سليمان بن على بن سليمان الفرقاطى الشمهير بابن الجياب ( ۲۲۳ — ۲۲۹ ) . له ترجمة واسعة فى نفح الطيب ۲۲۶/۳ — ۲۲۶ ، ۲۲۰ — ۲۲۶ طبم بولاق .

<sup>(</sup>۲) هو أبو القامم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحسنى السبتى المعروف بالشريف الغرناطي ( ۲۹۸ — ۱۷۷ » « الإحاطة » الغرناطي ( ۲۹۸ ) « ديباج » ۲۹۰ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ‹ رفع الحجب المستورة › ١٨/١ للدريف الغرناطي هذا حيث أورد البيتين ضمن أبيات أخر ، والإحاطة ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من قصيدة لأبى الحسن النباهى ، أوردها فى كتابه « المرقبة العليــا » ص ١٥٨ وما بعدها . وفى نفح الطيب ٣٠٣/٣ بولاق ، يختلف المروى منها هما فى « المرقبة العليا » .

من العِزِّ لا تنفَكَ عنها مَدَى العُمْرِ وَلَمَّ شَرِى النَّجُومِ الزَّاهِراتُ وَلاَ تَسْرِى وَلَمْ يَرَ للدُّنيا الدَّنيسة من خَطْرِ فَهَيرُ نَكِيرِ أَن تُوَاجَه بالنَّكْرِ من الزَّهْد فيها والتَّوقِّ من الوِزْرِ مَن الزَّهْد فيها والتَّوقِّ من الوِزْرِ حَصَى واللَّحَى لا يَرْ تَقِي مُرْ تَقِي البَدْرِ لهُ مِنهُم نال الجَسرزيل من الأَجْرِى وَخَارَ لكَ الرَّحْمَنُ فَى كُلِّ ما تُجْرِى

وحَقِّق بأن الهِ لَهِ وَلاَّكُ خَطَّةً تَزيدُ على مَرِّ الجديدَيْنِ جِ لَهُ قَوَّلُ خَطَّةً وَمَن لاَحْطَ الأحْوالَ وازَنَ بينها وأمسَى لأنواع الولايات نابذا فيهنيك يَهنيك الذي أنت أهله ولا تكترِث من حاسديك فاجهم ومن عَامَلُ الأقوام بالله تُخطِطًا وَمَن عَامَلُ الْفَضْل تَحْمِى دِمارَهُ تَعْمِي دِمارَهُ أَنْ اللهَ عَلِمارَهُ أَنْ اللهُ عَلِمارَهُ أَنْ اللهُ عَلِما اللهُ عَلِما المُعْمِي دِمارَهُ أَنْ اللهُ عَلِما اللهُ اللهُ عَلِما اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِما اللهُ عَلِما اللهُ عَلِما اللهُ عَلِما اللهُ عَلِما اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

إِيهٍ سَيدى رَضَى الله عنكم وأرضاكم ، وأطنَبْتُم في كِتَا بِكم في الثناء على الشّلطان الذي أنهم بالإبقاء ، والمسّاعدة على الانفصال عن خُطَّة القَضَاء ، واستَوْهَبتُم الدُّعَاء له مِن هُنا من الأولياء ، ولله دَرُّ كم في التَّنْبِيه على الإرشاد إلى ذلكم ، فالدُّعاء له من الوّاجب ، إذ فيه استقامة الأمور ، وصَلاح الخاصَّة والجُدْهُور ، وعند ذلك ارتفعت أصواتُ المُلَماء والصَّلحاء بهذا القطر له والكم بحميل الدُّعاء / أجاب الله فيكم أحسَنه وأجَه ، وبلَّغ كُل واحد منكم ما قصده [٦٣١] وأمّله . وأنتم أيضاً من أنتم من أهل العِلم والجلالة ، والفضل والأصالة ، وقد بلغتم بهذه البلاد الفاية من التَّنويه ، والحظ الشَّريف النَّبيه ؛ لكن أراد الله صبحانه أن يكون لمحاسنكم في تلك البلاد المعظّمة ظهور ، وتَحدُثُ بعد الأمور سبحانه أن يكون لمحاسنكم في تلك البلاد المعظّمة ظهور ، وتَحدُثُ بعد الأمور

<sup>[</sup>۱] المرقبة: « وحقّق بأن الدين » [۳] طي: « الدنية من قدر » [٤] المرقبة: « لأنواع الولاية » [٦] المرقبة: « لأنواع الولاية » [٦] المرقبة: « من تاركيك » ، طي ، نفح: « مرتنى الدر » [٨] المرقبة: « في كل مايجرى » [٩] ش: « وأرضاكم ، أطنبتم » ( ١٧] طي: « إلى ذلكم ، والدعاء » [٧٣] طي: « ارتفعت الأصوات من العلماء والصلحاء » ( ١٤] ش: « أجاب اقد لكم فيه أحسنه » .

أمور ؛ و بكل اعتبار ، فالزَّمان بكم — حَيثُ كَنتُم — مباه ، والمحامدُ مجموعةُ للهم جمع تَناه . ولما وقف على مَكتو بكم إلى مَولانا السُّلطان أبو عَبدِ الله ، أطال الثناء على مقاصدِكم ، وتحقَّق صحيحَ ودَادكم ، وجميل اعتقادِكم ، وعَمر تَعجلِسه يومئذ بانشَناه عليكم ، والشكرِ لما لديكم .

ثم ختم الكتابَ بالسَّلام من كَا تِبه على بن عبد الله بن الحسَن مؤرَّخًا • بصَفَرَ تَسْمِين .

وفى طيِّه مُدْرَجَة بخطه [ وقد قصَّر فيها عَن الإجَادة ] نَصُّها :

سیدی رضی الله عنکم وأرضاکم ، وأظفَرَ بمناکم بذَوائب مُنَاکم .

أعتذر لكم عن الكتاب المدْرَج هَذا طيَّه بِغَيْر خطى ، فإنى فى الوَقْت عِالَ مَرَض من عَينى ، ولكم العَافية الوَاقية ، فيسَّمُغَى سَمْحُكم ؛ وربما أن لديكم ١٠ تَشُوفاً لما نَزَلَ فى هذه المدَّة بالمغرب من الهرْج حاطه الله ، وأمَّنَ حميعً بلاد المسلمين .

والموجِب أن الحصّة الموجهة لتلك البِلادِ في خِدمةِ أميرهم الوَاثق، ظهر له ولوزيره ومن ساعده على رأيه إمساكها رهينة ، وجعنُهم في القيود إلى أن يقع الخروجُ لهم عن مدنية سَبتة ، وكان القائد على هذه الحصَّة العِلج المسمَّى مهنَّد ، وصاحبُه الفتى المدعو نَصْر الله ، وكثر التَّردُّد في القضية ، إلى أن أبرز القدرُ توجيه السلطان أبي المهاسِ — تولاً ه الله — صحبة فَرَج بن رضوان بحصَّة ثانية ، وكان ما كان ، حسبا تلقيتم من الركبان ، هذا ما وَسِم الوَقَت من الحكلام . ثم دَعًا ، وخَتَم .

<sup>[</sup>٧] فى الأصلين : « مدرجة بخطه نصها » ، ش : « مدرجة ، وقد ظهر فيها غرر الإجادة » . ولمله تصحيف عن الثبت ، وهو عن الظاهري .

و إنما كتبتُ هذه الأخبار و إن كانت خارجة عن غَرض هـذا التَّعريف بالمؤلِّف، لأنَّ فيها تَحقيقاً لهذه الواقِعات، وهي مذكورة فَ أَمَا كنها من الكيتاب، فرَّ بما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من هَذا الموضع.

و بعد قضاء الفريضة ، رجعتُ إلى القاهمة محفُوفاً بستر الله ولطفه ، ولقيتُ السلطان ، فنلقائي — أيَّده الله — بِمعهودِ مَبَرَّته وعِنايته . وكانت فتنة والنّاصِرى (١) بعدها سَنَة إحدى وتسعين ، ولحقَت السلطان النكبةُ التي تحصهُ النّاصِرى (١) بعدها سَنَة إحدى وتسعين ، ولحقَت السلطان النكبةُ التي تحصهُ [٣٣٠] الله فيها وأقاله / ، وَجَمَلَ إلى الخير فيها عاقبتَه وما لَه ؟ ثم أعاده إلى كرسيه للنظر في مصالح عباده ، فطوَّقه القِلادة التي ألبسه كما كانت ، فأعاد لي ماكان أجراهُ من نِعْمته ، ولزمتُ كِسْر البيتِ بمتَّعاً بالعافية ، لابساً بُرُ د الهُزْلة ، عاكفاً على قراءة العلم وتدريسِه ، لهذا العهد فاتح سبع وتسعين (٢) .

<sup>[</sup>۸] فی الظاهمی ، ش : « عباده ، وطو َّقه » .

<sup>(</sup>١) يأتى حديثه مفصلا عن فتنة الناصرى هذه فيما بعد .

<sup>(</sup>۲) هنا تنتهى النسخ: الظاهمى ، ش ، ط ، ز ، ونسخه نور عثمانية . وقد اختلفت عبارة « الخم » فيها ، وسنذكرها عند الحديث عن هذه النسخ ، وتقديرها والمقارنة بينها .

## ولاية الدُّروس والخَوَانق

أهل هـذه الدَّولة التركية بمصر والشام مَعْنِيُّون — عَلَى القِدَم مُنذُ عَهْدِ مَواليهم مُلوكِ بَنِي أَيُّوب — بإنشاء المدَارس لتدريس العـلم، والخَوانق لإقامة رُسُوم الفُقراء في التَّخَلَّق بآداب الصُّوفية السُّنيّة في مُطارحة الأَذكار، ونَوافِل الصَّلوات، أَخَـذُوا ذلك عَنَّن قَبْلَهم من الدُّول الخلِافِية؛ فيَخْتَطُّون مَبَانِيها ويَقِفُون الأَراضِي المُفلَّة الإنفاق مِنها عَلَى طلَبَة العِلْم، ومُتَدَرِّبي الفُقَرَاء، وإن استفضَل الرَّيْعُ شَيئاً عن ذلك، جملوه في أَعقابهم خَوفاً على الذَّرِّية الضِّماف من العَيْلة (1). وَاقْتَدَى بِسُنَّتِهم في ذلك مَن تَحت أيديهم من أهل الرِّياسَة والثَّرْوة، وَكَان ذلك المدارسُ والخوانقُ بمدنية القاهرة، وأصبَحت مَعاشاً للفُقراء من الفَقهاء والصوفية، وَكان ذلك مِن محاسِن هذه الدَّولة التُركية، وآثارها والجَميلة الخالِدة (٢٠).

وكنتُ لأوَّل قُدُومى عَلَى القاهرة ، وحُصولى فى كَفَالَة السَّلطان ، شَفَرَتْ مَدرَسَة بعضر من إنشاء صَلاح الدين ابن أيَّوب ، وقفها عَلَى المالكية يتدارَسون بها الفقه ، ووَقَفَ عليها أراضى مِن الفَيُّوم تُعَلَّ القَمْح ، فسُمِيت لذلك القَمْحيَّة ؛ كا وقف مُدَرَّسُها حينئذ ، فَوَلاَّ بى السَّلطانُ ، كا وقف مُدَرَّسُها حينئذ ، فَوَلاَّ بى السَّلطانُ ، تَدْرِيسَها ، وأَعَتَبه بولاَية قَضَاء المالكية سَنة سِتَ وثمانين (٢٠ ، كا ذكرت

<sup>(</sup>١) العيلة ( بفتح العين ) : الفقر والفاقة .

<sup>(</sup>٢) تحدث ابن خلدون في « المقدمة » ( ص ٣٨٠ طبيع بيروت ) عن الأسباب التي كانت تحدو بأمراء الترك أن يكثروا من بناء المدارس والربط والحوانق في القاهرة — بما يحسن الرجوع إليه .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ السلوكِ ﴾ (١١٠ ب نسخة الفاتع) سنة ٧٨٦ :

وق خامس عشرينه (المحرم) ، درس شيغنا أبو زيد عبد الرحن بن خلدون بالمدرسة القمحية بمصر ، عوضاً عن علم الدين البساطى بعد موته ، وحضر معه بها الأمير الطنبغا الجوبانى ، والأمير يونس الدوادار ، وقضاة الأربعة والأعيان » .

ذلك من قَبْل ؛ وحَضَرَنِي يومَ جُلوسى للتَّدريس فيها جَماعة من أكابر الأمراء تنويهاً بذكرى ، وعِناية من السُّلطان ومنهم بجانبى ؛ وخَطبتُ يومَ جلوسى فى ذلك الحَفل بخطبة أَلمتُ فيها بذكر القوم بما يُناسِبهم ، ويُوفى حَقَّهم ، وَوَصَفْت المَقام ، وكان نَصُها :

الحمد لله الذي بدأ بالنّم قبل سُؤالها ، ووفّق مَن هَداه للشَّكر على مَنالها ، وجمّل جزاء المُحْسِنين في تحبّته ، ففازوا بقظيم نَوالها ؛ وعَلَمَّ الإنسان الأسماء والبّيان ، وما لم يَعلَم من أَمثالها ؛ ومَيزّه بالعقل الذي فَضَّله على أصناف الموجُودات وأجيالها ، وهَدَاه لقبول أَمانة التَّكليف ؛ وحَمْل أَثقالها ؛ وحَلق الجنَّ والإنسَ للعبّادة ، فَفَازَ مِنهُم بالسَّعادة مَنْ جَدَّ في امتثالها ؛ ويَسَّر كلاَّ لِما خُلِق لَه (١٠ ، من هداية نَفْسِه أو إضلالها ؛ وفَرغَ ربَّك من خَلْقها وخُلقها وأَرْزاقها وآجالها . والصَّلاة على سَيدنا ومولانا محمد نُكتَةِ الأكوان وجَمالها ، والحُجَّة البالغة لله على مَل الله على من المُلها ، والحُجَّة البالغة لله على من الله على من المُلها ، والمُحجَّة البالغة الله على الله الله على المُلها الله المُلها الله المُلها المُلها المُلها المُلها المُلها المُلها المُلها المُلها المُله المُلها المُله

وَالرِّضَى عَنَ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ غُيُوثِ رَحَمَتُهُ النُّسَجِيمَةُ وَطِلالهَـا(') ، ولُيوثِ

 <sup>[</sup>۲] فى الأصلين: « تنميها بذكرى » ، ولعله تحريف عما أثبت . [۲ ، ۳] طپ:
 « وخطبت فى ذلك الحفل » .

 <sup>(</sup>۱) یشیر إلی الحدیث: «کل میسر لما خلق له »، الذی رواه الإمام أحمد فی مسنده» ،
 وانظر «کنوز الحقائق» للمناوی .

 <sup>(</sup>۲) ورد فی کلام کثیر من علماء المغرب والأندلس ، جم رسول علی « أرسال » . ولم
 یرد فی معاجم اللغة هذا الجم .

و اليوم أكملت ليم دينكم ، وأعمت عليكم الله و اليوم أكملت ليم دينكم ، وأعمت عليكم المعمق ، ورضيت ليكم الإسلام ديناً » .

<sup>(</sup>٤) الطلال جم طلل؟ وهو أخف المطر .

مَلاَحِهِ (١) المُشتَهِرة وأبطالها ، وخَيرِ أُمةٍ أُخرِجَت للنَّاس ، فِي تُوسُّطِها واعتِدالها ، وظُهُور الهِدَاية وَالاستقامة في أُحوالها . صَلَّى الله عليه وعليهم صلاةً تَتَّصل الخيراتُ باتِّصالها ، وتُنــال البَركاتُ من خِلالها .

أمَّا بعدُ فإنَّ الله سبحانَه لما أقرَّ هذِه المَّلَّةَ الإسلاَميةَ في نِصابِها ، وشَفَاها مِن أَدْوَاتُهَا وأوصَابِها<sup>(٢٢)</sup> ، وأورَثَ الأرضَ عبــادَه الصَّالحين من أيدِي غُصَّابِهَا ، بَعْدَ أَن بَاهَلَت فارسُ بِتَاجِها ، وعِصَابِها " ، وخَلَت الرُّومُ إلى نَمَا ثِيلِها وأنْصَابِها ؛ وجَمَلَ لهـا مِن المُلماء حَفَظَةً وقُوَّاما ، ونُجومًا بَهْتَدِى بِها التَّابِعُ وأُعْلاما ، 'يُقَرِّ بُونها لِلدِّراية تبنيّاناً وإِفْهاما ، ويُوسِمُونها بالتَّــدُو بن تَرْ تيباً وَ إِحَكَامًا ، وتَهُدْدِيبًا لأصولها وفُروعها ونظاما ؛ ثُمَّ اختار لها اللُّوك يرْفَمون عَمَدَها ، وُ يُقِيمُون صَفَاها (٤) بإقامة السِّياسَـة وأوَدَها ، ويَدْفَمُون بَعَزَ أَنْمُهم ، ٩ الماضية في صَدْر من أرادَهَا بَكِيَادِ أو قَصَدَها ؛ فكان لها بالمُلهاء الظُّهورُ والانتِشار ، والذِّ كُرُ السَّيَّارِ ، والبَرَكاَتُ الحِحـلَّدَة والآثارِ ؛ ولَهَا بالمُوكِ المِيرُ والفَخَارِ ، والصُّو ْلَةَ التِي يَلينُ لَهَا الجَبَّارِ ، وَيَذِلُّ لِمِزَّةَ المؤمنينَ بِهَا الـكُفَّارِ ، وتُجَلَّل وُجوهَ الشِّرك مَمَّها الصَّفَارِ ؛ ولمَ كَزَل الأجيالُ تَتَداول على ذَلك والأعْصار ، والدُّولُ تَحْتَفَلُ وَالْأَمْصَارُ ، وَاللَّيلِ مِخْتَلِفُ وَالنَّهَارِ ، حَتَى أَظَلَّتَ الْإِسْلاَمَ دُوَلُ هــذه المِصابة المُنْصُورة من التُّرُك ، المَاحِين بأَنوار أُسِنَّتِهم ظُـلَمَ الضَّلاَلة والشَّكَّ ، القَاطَمين بِنِصَالَمُمُ المرْهَمَةُ عَلَائقَ المَيْنِ والإِفْك ، المُصِيبين بِسهَامهم النَّافِدة

<sup>(</sup>١) الملاحم جمع ملحمة ؛ وهي الوقعة العظيمة المقتل ، وموضع القتال ، والحرب .

<sup>(</sup>٢) الوصب : الوجع ، والمرض ؛ والجم أوساب .

<sup>(</sup>٣) العصاب: ما يعصب به الرأس من عمامة أو نحوها .

<sup>(</sup>٤) الصُّفَا: المِل .

لَهُو الجَهَالَة والشِّرِك ، المُظْهِر بن يسرَّ قَولِه : « لا تَزَالُ طائفةٌ من أُمَّتِي » (١٠) فِمَا يَتَنَاوَلُونَهَ مِنَ الْأُخْذِ وَالتَّرْكُ ؛ فَهَسحَوا خِطَّةَ الْإِسلام ، وقاموا بالدَّعوة الخِلافية أحسَنَ القِيام ، وَبَثُّوها في أَفْصَى التُّنخُوم من الحِجاز والشَّام ، واعتَمَدُوا في خِدمة الحرَّمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَا فَضِلُوا بِهِ مُلوكَ الأنام ، وافْتَعَدُوا كُرِسِيَّ مِصْرَ الذي أَلْقَتْ لَهُ الْأَقَالِيمُ بَكَ الاستِسلام ، على قِدَم الأَيَّام ؛ فزَخَربها منذُ دوْلتِهِم بَحْرُ العُمران، وتَجَاوَبت فيهَـا المدَارسُ بِبَرْجِيم المَثَانِي والقُرْ آن، وُمُمِّرَت المَسَاجِدُ بالصَّاوَات والْأَذَان ، تُـكَاثِر ُ عَددَ الحَمْنِي والشُّهْبَان ، وقَامت المآذِن عَلَى قَدم الاِستِنْفَار والسُّبْحَان (٢) مُعْلِمَةً بشِمَارِ الإيمان ، وازدَانَ جوُّهَا بِالقَصر فَالقَصرِ والإِبْوَانِ فالإِيْوانَ ، ونُظِّم دَسْتُهَا بالعَزيز ، والظَّاهِر ، والأُمِير ، والسُّلطان ؟ فَمَا شِئْتَ مِن مَلِكِ يَخْفُقُ العزُّ فِي أَعْلَامِهِ ، وَتَتَوَقَّد فِي لَيْــل الْمَوَ آكب نِيرانُ السكواكِ مِن أُسِنَّتِهِ و مِهامِه ؛ ومن أُسرة للمُلَمَاء تَتَنَاوَلُ العِلمَ بوَعْد الصَّادق ولو تعلَّق بأَعْنَانِ السَّمَاءُ(٢) ، وُتنِير مِرَاجَه فى جَـوَانب الشُّبَة المُدْكَمِيَّة الظَّلْمَاء ؛ / ومِن قُضَاةٍ يُبُهَاهُون بِالعِلْمِ والسُّوءُددِ عِنــدَ الانتماء ، ويَشْتَملون [٦٤٠] الفَضَائل وَالمناقبَ اشتمالَ الصَّمَّاء (٤) ، ويَغْصِلون الخصُوماتِ برأى يفرق بينَ 10 الَّلَبَن والماء .

ولاً كَدَولة السُّلطان الظَّاهِر ، والعَزِيز القـاهِر ، يَعْسُوب (٥) العَصَائب

<sup>(</sup>۱) حدیث رواه البخاری فی آخر باب « علامة النبوة فی الإسلام » ، ومسلم فی بابی « الإمارة» ، و « الإیمان» ، و انظر شرح المینی علی « صحیح » البخاری ۷۹/۷ ، ، وشرح النووی علی « صحیح » مسلم ۷/۱ ، ۵۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) السبحان: التسبيع .

<sup>(</sup>٣) أعنان السهاء : نواحيها ، وما اعترض من أقطارها .

<sup>(</sup>٤) اشتمال الصهاء: أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ؟ وهى أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسهرى ، وعانقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليهرى ، وعانقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمني ، وعانقه الأيمن فيغطيهما جيماً .

<sup>(</sup>ه) اليعسوب: أمير النحل .

والجماهِر ، ومُطلِم أنواع العزُّ البـاهِر ، ومُصَرِّف الـكتائب تُزْرى بالبَحْر الزَّاخِرِ ، وَتَقُومُ بِالْحَجِةِ للقِسِيِّي على الْأَهِلَّةِ فِي المَفَاخِرِ ؛ سَيفِ الله المُنتَضَى على الْهَدُوُّ الْكَافُرِ، ورَحْمَتُهُ الْمُتَكَلِّفَةَ لِلْمِبَادُ بِاللَّافْفِ السَّايْرِ ، رَبِّ التِّيجَانُ والأُسِرَّة والمَنَابِر، والأَوَاوِين المَالِية والقُصُورِ الأَزَاهِر، والمُلْكِ المَوْ يَد بالبِيضِ البَواتِر، والرُّمَاحِ الشُّوَاجِرِ (١) ، والأُقلام المرتَضِمَة أُخْلاَفَ (٢) المِزِّ في مُهُودِ المحَابِرِ ، والفَيْض الرَّابِ لَذَى فَاقَ قُدُرةَ القادر ، وسَبَقَت بِهِ المِمَايةُ للزُّوَاخِر ، سيِّدُ الملوك والسَّلاطين ، كَا فِلُ أُمير المؤمنين ، أبو سَـعِيد أمدَّه الله بالنَّصْر المُصاحِب ، والسَّعْد المُؤَازِرِ ، وعَرَّفَهُ آثَارَ عِنَاكِيته في المَوَارِد والمُصَادِرِ ، وأَرَاهُ حُسْنَ العا قبة في الأُولَى وُسرُورَ المُنْقَلَبِ في الآخِر ؛ فإنه لما تَناوَل الأَمرَ بعزائمه وعَزْمِه ، وآوَى الْمُلْكَ إِلَى كَنَفِه العزيز وحَزْمِه ، أَصَاب شَاكِلَة الرَّأْى عِندَ ما سدّد مِن مَهْمِه ، وَأُوقَع الرَّعاياَ في ظِلِّ من أَمْنِه ، وَعَدْلِ من حُكْمِه ، وقَسم البَأْسَ والجودَ ءَيْنَ حَرْبه وسَلْمِه ؛ ثم أَقَام دولَته بالأُمَرَاء الذين اختَـارَهم باختيار الله لأَرْ كَانِهَا ، وشَدَّ بهم أَزْرَهُ في رَفْعِ القَواعِـدِ من بُنْيَانِهَا ؛ مِن بَيْن مُصَرِّفٍ لِعِنَانِهَا ، مَتَقَدِّم القَـدَم على أَعْيانها ، في بسَاط إيوَانها ؛ وربِّ مَشورةٍ تُضي4 جوانبُ الملكِ بِلَمَعَامَهَا ، ولا يَذْهَبُ الصَّوابُ عَنْ مَكَامَهَا ؛ ومنفَّذُ أحكام ١٠ ُيشْرِقَ الحُقُّ في بَيَانها ، ويَضُوع العــدل من أردانها<sup>(٢)</sup> ونَجِيِّ خُلُوَةٍ <sup>(١)</sup> في المهم الأُعظَم من شانهاً ؛ وصاحب قلمَ يُفضى بالأشرار إلى الأسَـل الجرّار ، فَيَشْنِي الغَليلَ بَاعْلانها . حَفظ الله جميعَهم وَشَمِل بالسَّمادة والخيرات المبدَّأة المُعَادة تابِعَهم وَمَتْبُوعَهم .

<sup>(</sup>١) الشواجر من الرماح: المتداخلة حين القتال.

<sup>(</sup>٢) أخلاف الضرع: أطرافه . والكلام على التشبيه .

<sup>(</sup>٣) الأردان: الأكمام. وفي الكلام تجوز.

<sup>(</sup>٤) النجيُّ الشخص الذي تسارُّه ، وفلان نجبي فلان ، أي يناجيه دون سواه .

ولمَّا سَبَحتُ فِي اللُّهُ ۗ الأَّزرَق ، وخطَوْتُ من أَفُق المغرب إلى أفق المشرق ، حيث نَهْوُ النَّهَارِ يَنصَبُ من صَفحه المُشْرِق ، وشَجَرَةُ الملك التي اعــتزَّ مها الإسلامُ تَهَتَزُ في دَوْجِه المُمْرِق، وأزهارُ الفنون تَسْقُط عليناً من غُصْنه المُورق، ويَنَابِيعُ المُــاوم وَالفَضَائل تُمِدّ وَشَلَناً<sup>(١)</sup> من فُرَاتِه المُفْدِق ؛ أَوْلَوْنى عِنَايةً وتَشريفا ، وَغَرَونِي إحساناً وَمَعْروفا ، وأُوسَهُوا بُهُمْتَى (٢٠) إيضاحا ، ونكر تي تَعْرِيفًا ؛ ثُمَّ أُهُّلُونِي للقيام بوظيفة السَّادة المالكية بهــذا الوقف الشَّريف ، من حسَنات السلطان صَلاح الدّين أيُّوب مَالِكَ الجلاد والجهاد ، ومَاحِي آثار التَّثليث ﴿ وَالرَّفْضِ الحبيث مِن البــلاد ، ومُطهِّر القُدسِ الشُّريف من رجْسِ الـكُفُر بعدَ أَن كَانَت النَّواتيسُ والصُّلبانُ فيــه بمكان المُقوُّد مِن الأَجْياد ، وصاحِب الأعمال المتقَبَّلة / يَسْعَى نُورُها بين يَدَيْه في يوم التَّناد (٣) ؛ فأَقامَني السُّلطان [٦٥] أيده الله - لتَدريس العلم بهذا المكان ، لا تقدُّما على الأعيان ، ولا رغبةً عن الفُضَلاء من أهل الشَّان ؛ وإنى موقن القُصور ، بين أهل المُصُور ، مُعتَرف بالمجز عن المَضاء في هذا الفَضاء ؟ وأنا أرغَب من أهل البد البيضاء ، والممارف المُتَّسِمة الفَضَاء ، أَن يَلْمَحُوا بِعِينِ الارتِضاء ، ويَتَفَشَّدُوا بِالصَّفَحِ والإغضاء ، والبضاعة ُ بينهم مُزْجاة (٤)، والاعترافُ من اللَّوم - إن شاء الله - مَنجَاة، والخُسْنَى من الإخوان مُرتَجاة . والله تعالى يَرفع لمولانا السلطان في مَدارج القَبُولَ أَعَالَهُ ، ويبلَّغُهُ في الدَّارَين آمالَه ، ويجعلُ للحُسنَى والمَقَرَّ الأُسنى ، مُنقَلَبِه وما لَه ؛ ويُديمُ على السَّادة الأمراء نعمتَه ، ويحفَظُ على المسَّلِينِ بانتظام

<sup>(</sup>١) الوشل: الماء القليل.

<sup>(</sup>٢) البهمة : السواد ، ويريد بها ما يقابل الوضوح .

<sup>(</sup>٣) يوم التناد : يوم ينادى « أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » . وانظر لسان العرب .

<sup>(</sup>٤) بضاعة مزجاة: قليلة .

الشَّمل دَولنَهم ودولَقه ، ويُمِدُّ قُضَاةَ المسلمين وحُكَّاتهم بالعَوْن والتَّسْديد ، ويُشْمَلُ الحاضِرين برضوانه في هذا ويُمُتِّعُنا بانفساح آجالهم إلى الأمد البَميد ، ويَشْمَلُ الحاضِرين برضوانه في هذا اليَوم السَّميد ، مِنِّه وكرمه .

وانفض ذلك المجلس ، وقد شيَّعتنى الهُيون بالنَّجِلَّة والوَقار ، وتَناجِت النُّفوس بالأهْلية للمناصب ؛ وأَفَمْت على الاشتغال بالعلم وتدريسه إلى أن سَخِط السلطانُ قاضى المالكية يومئذ فى نَزْعة من النَّزَعات الملوكية ، فعَزله ، واستَدعانى المولاية فى تَجلسه ، و بين أمرائه ، فَتَفاديتُ من ذلك ، وأَبَى إلا إمضاءه ، وخَلَع على ، و بَعث مَعى مَن أُجلسنى بَقَعْدَ الحَكم فى المدرسة الصَّالحية (١) فى وخَلَع على ، و بَعث مَعى مَن أُجلسنى بَقْعُد الحَكم فى المدرسة الصَّالحية (١) فى رَجَبِ سَتِ وَمَانِين ؛ فقمت فى ذلك المقام المحمود ، ووفيَّتُ عَهدَ الله فى إقامة رُسُوم الحق ، وتَحَرِّى المَعْدَلَة ، حتَّى سَخِطنى مَن لم تُرْضِه أحكامُ الله ، ووَقَعَ من شَعَبِ أَهل الباطل والمِرَاء ما تَقدَّم ذكرُه .

وكنتُ عند وصولى إلى مصر بَمَثتُ عن ولَدى من تُونِس، فَمَنَمَهُم سلطانُ تُونِس من السَّلطان أن يشفعَ عندَه في شأنهم، فأجاب، وكتب إليه بالشَّفاعة، فركِبوا البحر من تُونس في السَّفين، في هؤ إلا أن وصَلوا إلى مَرَسَى الأَسْكندرية، فعصفت بهِم الرَّياح وغرِق المركَب بَمَن فيه ، وما فيه ، وذهَب الموجُود والمولُود ؛ فعظُم الأسَف ، واختَاط الفِكر، وأعفانى السلطان مِن هذه الوظيفة وأراحَنى ، وفرغتُ لشأنى من الإشتفال بالعلم تَدْريساً وتأليفا.

ثم فرغ السلطان من اختطاط مَدْرسـتِه ِ (٢) بين القَصْرَين ، وجمَل فيهــا

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى بانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب . وفي الحطط للمقريزي ٢٠٩/٤ —
 ٢١٢ طبع مصر ، حديث واف عنها .

<sup>(</sup>٢) هى المدرسة الظاهمية ، وتسمي البرقوقية أيضاً . عهد فى بنائها إلى الأمير جهركس الحليلي ، فصرع فى بنائها سنة ٨٨٦ ، وأنهاها سنة ٨٨٨ . وانظر حسن المحاضرة ١٦٣/٢ طبع الموسوعات بمصر سنة ١٣٢١ ه .

مَدَافَن أَهلِهِ ، وعَيَّن لى فيها تدريسَ المالكية ، فَأَنشأتُ خُطبةً أقومُ بها في يوم مُفْتَتَح التَّدريس على عَادتهم في ذلك ونصُّها :

« الحمد لله الذي مَنَّ على عِباده ، بنعمة خَلقِه و إيجاده ، وصَرَّ فَهم في أطوار

استمباده بين قدره / و مراده ، و عرقهم أسرار توحيده ، في مظاهر و جُوده ، [ ٢٠٠ ] و آثار لُطفِه في وقائع عبداده ، و عَرضهم على أمانة الشكاليف ليبلُوهم بيصادق وعده و إيعاده (١) ، و يستر كُلاً لما خُلق له ، من هدايته أو إضلاله ، و غَيه أو رَشَاده ، واستَخلف الإنسان في الأرض بَمد أن هداه النّجدين (٢) لصلاحه أو فساده ، وعله ما لم يكن يعلم ، من مدارك سمه و بصره والبيان عمّا في فؤاده ؛ وجَمَل منهم أنبياء وملوكاً يُجاهدون في الله حَقّ جهاده ، و يُشابرون على مرضاته في اعتمال الممذل واعتاده ؛ ورفع البُيُوت المقدَّسة بسُبُحات (٣) الذّكر وأوراده . والصّلاة والسّلام على سبدنا ومولانا محمَّد سيّد البشر من نسل آدم وأولاده ، بل سيّد المشر من نسل آدم وأولاده ، بل سيّد الملائكة والنّبيثين ، الذي خَتَم [ الله ] كما لهم بكماله وآماده ، وأماده ، بكماله وآماده ،

بَآمَادِه ، الذي شرَّف به الأكوانَ فَأَضَاءَت أَرَجَاءُ العَالَمِ لَنُورُ وَلَادِه ؟ وَأَلَقَى عَلَى وَفَصَّلُ لهُ الذِّكَرَ الحَكْمِمَ تَفْصيلا ، كَذَلك ليُثَبِّتَ مِن فؤادِه (٥٠) ، وأَلقَى على قَلَبه الروحُ الأمِينُ بتَنزيل رَبِّ العَالَمين، ليكونَ مِن المُنذِر بِن لَعَبادِه (٢٠) ؛ فدعَا

 <sup>(</sup>١) ينظر إلى الآية ٧٧ من سورة الأحزاب: « إنا عرضنا الأمانة على السموات ،
 والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان » .

<sup>(</sup>٢) النجدان : طريق الخير ، وطريق الشر .

<sup>(</sup>٣) السبحات جم سبحة ؛ وهي النطوع في الذكر ، والصلاة .

<sup>(</sup>٤) الثقلان: الجن والإنس.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى الآية ٣٢ من سورة الفرقان : • وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك » .

<sup>(</sup>٦) يشير كذلك إلى الآيتين ١٩٣ ، ١٩٤ من سورة الشعراء : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » .

إلى الله على بَصيرة بِصادِقِ جِدَاله وجِلادِه () ، وأَنزَلَ عليه النَّصرَ العزيز ، وكانت مَلائكة السَّماء مِن إِمدَادِه ، حتى ظهر نور الله على رَغْم مَن رَغِم () . بإطفائه و إخماده ، وكمُل الدينُ الخنيفُ فَلاَ تُخشَى والحمدُ لله غائلة انقطاعه ولا نفادِه ؛ ثمَّ أَعَدَّ له من الكرامات ما أعَدَّ في مَعَادِه ، وفضَّله بالمَقام الحجمود في عَرَصات القيامة بَيْن أشهادِه ، وجَعَل له الشّفاعة فيمَن انتظم في أمَّته ، واعتَصَم بمَقَادِه .

والرَّضَى عَن آله وأصحابه ، غُيوث رحمتِه ، ولُبوث إنجاده ، مِن ذَوى رَحمِه الطَّاهِمة وَأهل وداده ، المتَرَوَّدِين بِالتَّهْوَى مِن خَيْرِ أَزواده ، والْمَرَاعَين بِسُيُوفهم مَن جاهَرَ بُمُكَابِرة الحقّ وعِناده ، وأراد في الدِّين بظُله و إلحاده ، حَتَّى استَقام اللِيسَمُ (٢) في دين الله و بِلاده ، وانتظَمت دعوة الإسلام أقطار العالم ، وشُعوب الأنام ، مِن عَربِه ، وعَجمِه ، وفارسِه ، ورُومِه ، وتُركِّة ، وأكراده . صلّى الله عليه وعليهم صلاة تؤذن باتصال الخير واغتياده ، وتَوُهِّلُ لاقتناء النَّواب وزياده ، وسمَّ للقيمة الأربعة (٤) ، عُلماء السنّة المَتبَعة ، والفئة المُجتَباة الشريقة وعينها ، وتَعرَّض في الآفاق منها والمطالع ، بَيْنَ شُهُهُم اللّوامع ، وَزَيَّها ، و الشراطُها ، الشريقة وعَيْنها ، وتَعرَّ مَقاصدها وشريقة ألهداية إذاحُقِّ مَنَاطُها ، وشَرْطُ التّحصيل والدَّراية إذا رُوعِيت أشراطُها ، وسَرْطُ التّحصيل والدِّراية إذا رُوعِيت أشراطُها ، والمَّ الدينة ، وإمامُ المَدينة وإمامُ المَدينة وإلَيْ المَدينة وإلَد وأمرو المَدينة وإلَد وأمرو المَدينة وإلَد وأمرو المَدينة وإلَد وأمرو المَدينة وإلمَد والمَدينة وإلمَد والمَدي

<sup>(</sup>١) الجلاد: الجهاد.

 <sup>(</sup>۲) على رغم من رغم: من أساء ؟ والإشارة إلى الآية ٣٣ من سووة التوبة:
 « يريدون أن يطفئوا لور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم لوره » .

<sup>(</sup>٣) الميسم: الجمال.

 <sup>(</sup>٤) هم المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ،
 وأحمد بن حنبل .

 <sup>(•)</sup> يشير إلى الحديث: « تضرب أكباد الإبل فى طلب العلم ، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة » ، وسيأتى له بعد .

هذه الأُمة الأُمِينَة ، ومُقبِسُ أُنوارِ النَّبُوّة من مِشْكاتها المُبينة ، الإمامُ مالك ابنُ أَنَس . أَكُلْفَهُ الله بِرِضوانه ، وعَرَّفَنَا بَرِكَةَ الاقتِداء بهَدْبِه وعِرْفَانِه ؛ وعن سَلَف المؤمنين والمُهْتَدين ، وتا بِعِيهِم بإحسان إلى يَوم الدِّين .

أما بعد فإن الخلق عيال الله يكنفهم بلطفه ورحمته ، ويكفكهم بفضله ونعمته ، ويكفكهم بفضله ونعمته ، ويُعملهم في العناية بأمورهم ، وَالرِّعاية كُخْهُورهم ، عَلَى مَناهِج سُنْتِه ولَطائف حَكمتِه ، ولذلك اختار لَهُم الملوكَ الذين جَبلهم على العَدْل وفطرته ، وهداهم إلى التَّمَسُك بِكلمته ، ثم فضلهم بما خَو لَهم من سَمة الرِّزق و بَسْطتِه ، واشتِقاق التَّمكين في الأرض من مَدُرتِه ، فَتَسابِقُوا بالخيرات إلى جزائه ومَثُو بته ، وَذَهبوا بالدَّرجات المُلَى في وُفور الأُجْر ومَزَيته .

و إِنَّ مُولانا السُّلُطان المَلِكِ الظَّاهِم ، العزيز القاهِم ، العادل الطَّاهِم ، العائم بأمُور الإسلام عند ما أعيا حملُها الآكتاد (١) ، وقُطْب دائرة المُلْك الفائم بأمُور الإسلام عند ما أعيا حملُها الآكتاد (١) ، ومُنفَق أسواق العزِّ الذي أُطلَع الله من حاشيته الأبدال (٢) وأنبَت الأوتاد (١) ، ومُنفَق أسواق العزِّ عا بَذَلَ فيها من جميل نَظرَه المدْخُور والعَتاد ؛ رحمةُ الله الكافلةُ للخَلْق ، ويَدَاه المبسوطتان بالأجَل والرِّزْق ، وظلَّه الوَاقي للعباد بما اكتنفهم من العدل والحقِّ، المبسوطتان بالأجَل والرِّزْق ، وظلَّه الوَاقي للعباد بما اكتنفهم من العدل والحقِّ، قاصمُ الجَبَارة ، والمعقِّ على آثارِ الأعاظم من القياصِرة ، وذَوي التَّيجَان من قاصمُ الجَبَارة ، وذَوي التَّيجَان من

<sup>(</sup>١) جم كند ؛ وهو جمع الكنفين من الإنسان .

<sup>(</sup>۲) یورًی بالأبدال فی مصطلح الصوفیة ، وهم أشخاس سبعة ، یسافرون بأرواحهم من مكان إلى آخر ، ویتركون جسده فی موضعهم الأول ، بحیث لایحس أحد بسفره . عن « تعریفات » الجرجانی س ۲۷ ، و « تعریفات » ابن العربی س ۲ .

<sup>(</sup>٣) والأوتاد عند الصوفية أيضاً : عبارة عن أربعة رجال ، منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم : الشعرق ، والغرب ، والشعال ، والجنوب ؛ كل واحد منهم مقامه في تلك الجهة . عن الجرجاني في « التعريفات » ص ٢٧ ، وابن العربي ص ٢ . ويريد أن الدولة غنية بالرجال .

التُّبَا يَمَة والأَكَاسِرَة ، أُولَى الأَقْيَال (١) والأَسَاوِرة (٢) ، وحاثرُ قَصَب السّبق في المُلوك عِنــدَ المناَضَلَة والمفاخرة ، ومُفَوِّض الأُمور بإخلاصه إلى وَليِّ الدّنيــا والآخرة ؛ مُؤيِّد كُلة الموحِّدين ، ورَافع دعائم الدِّين ، وظهير خلاَفة المؤمنين ، سُلطان المسْلمين أبو سَعيد . صَدَّق الله فيما يَقتَنِي من الله ظنونَه ، وجعَل النَّصْرَ ظهيرَه ، كَمَا جَمَل السَّمدَ قَر ينَه ، والمرَّ خَدينَه (٢) ، وكان وَليَّه على القيام بأمور المسلمين ومُعينَه ، و بلَّغ الأمَّة في اتِّصال أيامِه ، ودَوام سُلطانه ، ما يَرَ جُونَه من الله وَيُؤمِّلُونَه . لمَّا قلده الله هذا الأمرَ الذي استوى له على كرسيَّ الْملْك ، وانتَظَمَت عُمُود الدُّول في لَبَّاتِ الأيام ، وكما نت دَولتُه واسطة السِّلك ، وجمَّ له الدِّين بولاً ية الحَرَمَيْن ، والدنيا بسلطان التُّرك ، وَأُجْرَى له أَنهارَ مصرَ مِن الماء والمال ، فكان تَجَازه فيها بالمَدل في الأخْذ والتَّرك ، وجمع عليه تُقلُوب المِبَاد ، فَشَهِد سرُهُما بمحبَّة الله [له] (٤) شهادةً خالصةً من الرَّيْب، بريثةً من الشَّكَّ ، [٣٦٦] حتى استَولَى منَ العزِّ / والدُلك على المَقام الذي رَضيَه وَحَمِدَه ، ثم تَأْقَت نَفْسُه إلى ما عند الله ، فصرفَ قصدَه إليه واعتَمدَه ، وسَارَ ع إلى فعل الخيرات بنفس مطمئنة ، لايَسْأَل عليها أُجْرًا ولا يُكدِّرها بالمنَّة ، وأحسَنَ رعايةَ الدِّين والمُلْك تَشْهَدَ بِهَا الْإِنْسُ وَالْجِئَّةُ ، لاَ . بل النَّسَمِ وَالْأَجِئَّةُ ، ثم آوَى الخلق إلى عَدلهِ تَصديقاً بأن الله مُيوثُوه بومَ القيامة إلى ظلالِه ِ المسْتجنَّة ، ونَافَس في اتَّخاذِ المدَارس والرُّ بُط لتمليم الكتاب والسنَّة ، و بناء المساجد المقدَّسَة يَبنى له بِها الله البيوتَ في الجنَّة ، واللهُ لا يُضيع عملَ عاملِ فيها أُظهره أُو أَكَنَّه .

<sup>[</sup>٧] في الأصلين: « عند المناسلة » . [١٠] في الظاهري: « فكان فخاره » .

<sup>(</sup>١) جم قيل وهو ، في مملكة حمير ، بمنزلة الوزير بالنسبة للملك . (عن الناج) .

 <sup>(</sup>۲) جم إسوار ، وهو الرَّامي أو الفارس . وأنظر « المعرب » للجواليق س ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الخدين: الصديق.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن كلة الإهداء التي ســدر بها ابن خلدون : ﴿ السَكتَابِ الطَّاهَـرَى ﴾ . وهي ضرورة .

وَ إِنَّ مِمَا أَنتَجَدُّه قرآ مِح مِمَّتَه وعنايتهِ ، وأَطلمته آفاقُ عَدله وهِدايته ، وَوَضَحت شواهدُه عَلَى بُمد مَدَاه فى الفَخْر وغايتِه ، ونُجع مَقاصده فى الدين. وسِمايتِه ، هــذَا المَصنَعَ الشُّريف ، والهيْـكَلِّ السَّامي المُنيف ، الذي راقَ. الكواكب حُسْنُه وظَرْفُه ، وأعجَزَ الهِمَم البشَرية تَر تِيبُه وَرصْفه ، لا . بل الكِلمَ السُّحُورِيةَ عَثْمِلُهُ وَوَصْفُهُ ، وشمخ بمطاولة السُّحب ومناولة الشُّهب مارنُهُ (١٠) العزيزُ وأَنفُه ، وازْدَهَى بلَبُوس السَّمَادة والقَبول مِن الله عِطْفُه ، إن فَاخَر بَلاَط الوليد (٢٠) ، كان له الفَخار ، أو باهَى القصر (٢) والإِبوان (١) ، شهد له المحراب والمَناَر ، أو ناَظرَ صَنْعَاء<sup>(٥)</sup> وُغُمْدان ، قامَت بحجَّنهِ الآثار ؛ إنما هو بَهْوُ مِلْوُّه دين ۖ وَ إسلام ، وقَصْرُ عليه تحية وسَــلام ، وفَضَاء رَبَّانِي يَنشأ في جَوِّه للرَّحة والسَّكِينة ظُلَّةٌ وغَمام ، وَكُوكَب شَرْقِ يُضَاحِكُ وجه َ الشَّمس منه تَغْرُ بسَّام ؛ دَفَع إِلَى تَشْيِد أَرَكَانِه ، ورَفْع ِ الفواعدِ من 'بنيانِه ، سَيْفَ دَولته الذي استَلَّه من. قِراب مُلْكَه وانتَّضاه، وسَهمَه الذي عَجَم عيدان كِنانَته فَارتضَاه، وحُسامَ أمره الذي صَقَل فر ندَه بالعزِّ والعَزم وأمضاه ، وحاكمَه المؤيَّدَ الذي طالب غَريم الأيام ، بالأمل المزيز المرّام ، فاستوفَى دَيْنَه وافْتَضاه ، الأميرَ الأعزَّ الأعلى جهر كس<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) المارن: الأنف

<sup>(</sup>٢) تقدم القول في تحديد « بلاط الوليد » في الحاشية رقم ٤ من ص ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) لعله يريد قصر غمدان؟ وانظر الحديث عنه ، وعن غمدان في ياقوت ٣٠١/٦ -- ٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) تقدمت كلة عن : « إيوان كسرى » الذى يشير إليه هنا ، فى الحاشية رقم ١ فى.
 ٨٧ .

<sup>(</sup>ه) مرت كلة عن : « صنعاء » في ص ١١١ .

<sup>(</sup>٦) هو الأمير سيف الدين جهركس ( ويكنب: جهاركس ، وجاركس ) بن عبد الله البلغاوى الخليل ، الذى ينسب إليه « خان الحليل » المعروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة ٧٩١ ه في الوقعة بين منطاش ، والظاهم برقوق . له ترجمة واسعة في « المنهل السافي»، ورقة ٥٠١ ( نسخة دارالكنب) ، وخطط المفريزي ٣/٢ ٥١ – ٣٥١ ، طبع مصر . وقد ضبط في « المنهل » : « جاركس » بجم وألف وراه مهملة ساكنة وكاف مهملة ، وسين مهملة ساكنة ؟ وهو لفظ أعجمي معناه أربعة أنفس .

الخليلي أمير الماخُورية باسطبله المنيع، حرَسَه الله من خطوب الأيام، وقسَم له من عِناية السلطان أوفرَ الْخَطُوطُ والسِّهام؛ فقاَم بِالْخَطُو الوَسَاع، لأمره الْمُطاع، وأغرَى بهاأ يُدِي الإِنقان والإِبداع ، واختصَّها من أصناف الفَمَلة بالمَاهر الصَّناع، يتناظرون في إجادة الأشكال منها والأوضاع ، ويتّناولون الأعمالَ بالهِنْدَام(١٠) [١٦٧] إذا نَوَارت عن قُدُرتهم بالامتناع ؛ فكأنَّ المَبْقَرِيٌّ ، يَفْرِي / الفُّرى (٢) ، أو الهَمَاريت (\*) ، قَدِمَت مِن أَمَاريت (\*) ، وكا نَمَا حُشِرَت الجنُّ والشَّياطين ، أو نُشِرَت الفَهَارِمَةُ (٢) من اكلحكاء الأُوَل والأسَاطين ، تَجابُوا لهَــا الصَّخْر **بالأذْ**واد<sup>(٧)</sup> لا بالوَّاد ، واسْتَنزلوا مُصمَّ الأطوادِ على مَطايا الأعْواد ، ورَفَعُوا سَمكها إلى أقصَى الآماد ، على بَعيد المَهْوَى من العِياد ، وغَشُّوها من الوَشْي الأزْهر ، المُضَاعَف الصَّدَف والمَرْ مَم، ومَارْحِماللَّجَيْن الْأبيَض والذَّهَب الأحمر، بِكُلُّ مَسَهَّم الحواشي حالى الأبراد ؛ وقَدَّروه مساجــدَ للصَّلوات والأذكار ، ومَقاعدَ للسُّبُحَات (٨) بالعَشِيُّ والإِبكار ، وتجالسَ للتِّلاَوة والاستغفار ، في الآصال والأُسْحار ، وزَوايا للتَّخَلِّي عن ملاحَظة الأسماع والأبصار ، والتَّعَرُّضِ للفتوح

<sup>(</sup>١) تقدم شرح كلة « الهندام » في س ١٩٣ .

<sup>(</sup>۲) العبقرى نَسَبة إلى • عبقر » ، وهى قرية تسكنها الجن فيما زعموا . ويقولون إذا تعجبوا من جودة شىء أو غمابته ، أو دقة صنعه : هو عبقرى ، ثم توسعوا فسموا الرجل ، والسيد ، والسكبير — عبقريا . وانظر اللسان .

<sup>(</sup>٣) يقال هو يفرى الفرى : إذا عمل عملا فأجاده .

<sup>(</sup>٤) العفريت من الانسان: النافذ فىالأم، ، والقوى المتشيطن ، ويقال عفريت نفريت على سبيل الاتباع .

<sup>(</sup>ه) أماريت : جم الجمع لمرت ؟ وهي المفازة والقفر لا نبات فيه .

 <sup>(</sup>٦) الفهارمة: جمعقهرمان، وهو الآم،، صاحب الحكم. وانظر «الألفاظ الفارسية»
 س ١٣٠، لسان العرب.

 <sup>(</sup>٧) الأذواد جم ذود ؟ وهو الجاعة من الإبل . وفي تحديد عددها خلاف مذكور في كتب اللغة .

<sup>(</sup>A) جم سبحة ؟ وهي التطوع في الدعاء والصلاة .

الرَّبَّانية والأنوار ، ومَدارسَ لقَدْحِ زِناد الأَفكار ، ونِتَاجِ المَمَارِف الأَبكار ، وصوغ اللَّجَين والنَّفَار ، في مَحَكَ القَرائح والأَبْصار تَتَفَجَّر يَنَابِيعُ الحَكمة في رياضه و بُستانه ، وتَتَفَتَّحُ أَبوابُ الجَنَّة من غُرَفه و إبوانه ، و تُقتَادُ غُرُ السَّوابق ، من المُلُوم والحقائق ، في طَلَق (١) مَيْدانه ، و يَصَمَدُ الكَلِم الطَّيِّبُ والعَملُ الصَّالَ الله الله من نواجى أَرْكانِه ؛ وتُوفَّرُ الأجور لغاشيته مُحتَسَبةً عند الله في ديوانه ، واجحة ً في ميزانه

ثم اختار لها من أمّة الذَاهب الأربمة أعياما ، ومن شيوخ الحقائق الصُّوفية فُرسانا ، تَصَفَّح لهم أهل مَمَلَكتِه إنسانا إنسانا ، وأشاد بقدرهم عناية وإحسانا ، ودَفَهم إلى وظائفه توسُّماً في مذَاهب الخير وافتنانا ، وعهد إليهم برياضة المريدين ، وإفادة المستفيدين ، احتساباً لله وقر بانا ، وتقيُّلا (٢٠ لمذاهب الملوك من قومه واستنانا ؛ ثمَّ نظمني معهَم تطولاً وامتينانا ، ونعمة عظمت موقعاً وجَلَّت شَانا ؛ وأنا وإن كنتُ لقصور البضاعة ، متأخراً عن الجاعة ، ولقمود الممّة ، عيالاً على هؤلاء الأمّة ، فسَمْحُهم (٢٠) يغَطِّي ويُلحف ، وبمواهب المَّهُ والنَّجاوز يَمْنَح ويُتْحِف ؛ وإنها هي رحمة من مولانا السلطان – أيده المَّهُ والنَّجاوز يَمْنَح ويُتْحِف ؛ وإنها هي رحمة من مولانا السلطان – أيده الله – خَصَت كما عَمَّت ، وَوَسَمَت أَعْمَال النَّه الدُّ مع المَرْجان ، وتُلْتَبَسُ مَوَاهِب عَطْهُه وجَبْره وتَمَّت ؛ وقَدَ ينتَظِم الدُّ مع المَرْجان ، وتُلْتَبَسُ المَّقة المِجان ، وتُراض المسوّمة (١٠ الهرابُ (٥٠) على مُسابَقة المِجان ، وتُراض المسوّمة (١٥ الهرابُ (٥٠) على مُسابَقة المِجان (٢٠) ؛

<sup>(</sup>١) الطلق: الشوط الواحد في جرى الحبل، والغاية التي يجرى إليها الفرس في السباق.

<sup>(</sup>٢) الكلمة في الأصلين غير معجمة ، فتحتمل • تقيلا » ، ومعناها حينذاك : تشبها ،

من تقيل أباه : أشبهه ، وعمل همله ؛ وتحتمل « تقبلا » . ويكون المهنى : فمّل ذلك ارتضاء لمذاهب الملوك قبله ، وذهابا على سننهم .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ، ولعله يريد « فسماحهم » .

<sup>(</sup>٤) المسومة من الحيل: المرعية ، والمعلمة .

<sup>(</sup>٠) المراب من الإبل ، والحيل : التي ليس فيها عرق هجين .

<sup>(</sup>٦) الهجان : جم هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق .

وال كلُّ فى نظر مَولانا السَّلطان وتَصْرِيفه، والأَهليةُ بِتَاهيله والمَّوفةُ بِتَهريفه، والرَّهليةُ بِتَاهيله والمَّوفةُ بَتَهريفه، وقوام الحياة والآمالِ بلطائف إحسانه وصُنوفه؛ واللهُ يُوزِعُنا شُكرَ مَعرُوفه، ويوفّقُنا للوفاء بشَرطه فى هذا الوقف و تَكْليفِه، ويَحْدِي حَمَّاه من غِير الدَّهر [٧٦٠] وصُروفه، ويُبِغي على مَمَالك / الإسلام ظِلَالَ أَعلامه ورماحِهِ وسُديوفه، ويُريه قُرُّةَ العَين فى نَفْسِهِ و بَفِيه، وحَاشِيَتِهِ وذَويه، وخاصَّتِه ولَفيفه، بمن الله وفضله.

ثم تَمَاون المِدَاةُ عند أَمير المَاخُورِية ، القائم للسَّلطان بَأْ ور مَدرستِه ، وأَغرَوه بَصَدِّى عنها ، وقَطْع أُسبَابى من ولايتها ، ولم يُمكِن السَّلطان إلَّا إِسمانُه فأَعرَضتُ عن ذلك ، وشُغِلتُ بما أَنا عَليْه من التَّدريس والتَّأْليف .

مُمَّ خَرَجَتُ عَامَ تِسَمَةً وَمَمَانِين للحجّ ، واقتَضَيتُ إِذْنَ السلطان في ذلك ، وأسمَف ، وزَوِّد هو وأمراؤه بما أوسَع الحالَ وَأَرْغَدَه ؛ وركِبتُ بحرَ السويس من الطُّور إلى اليَّنْبُع ، ثم صَـمِدتُ مع المَحْمِل إلى مَـكَة ، فقضيتُ الفرض عامَئذ ، وعُدتُ في البَحْر ، فنزلتُ بساحل القُصَيْر ، ثم ساورتُ منه إلى مدينة قُوص في آخر الصعيد ، وركبت منها بحرَ النيل إلى مِصر ، ولقيتُ السلطان ، وأخبرتُه بدُعائى لَه في أماكن الإجابة ، وأعادَنى إلى ماعَهِدت من كرامته ، وتغيَّى عظلًه .

ثم شَـغرَت وظيفةُ الحديث بمدرسـة صلغتهش(١) فولاني إياها بدلًا من

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصلين: «صلفتهش»، ولعلها كانت كانت تنطق باللام فسلجلها ابن خلدون كا سمعها: والمدرسة الصرغتمشية هذه التي تقع بجوار جامع أحمد بن طولون، تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمس الناصري أمير رأس نوبة، المتوفى سجيناً في الأسكندرية سنة ٧٠٩. وفي خطط المقريزي ٢٠٦/٤ — ٢٠٨ طبع مصر، حديث مفصل عنها، وعن بانيها صرغتمش المذكور.

مَدرسته ، وجلستُ للتدريس فيها في ُمحرَّم ِ أحدٍ وتسمين ، وقمَتُ ذلك اليومَ — على المادة -- بخطبة ِ نَصُّها :

« الحمد لله إجلالًا و إعظاما ، واعترافًا بحقوق النَّم والتراما ، واقتباسًا للمَزيد منها واغتناما ، وشكراً على الذي أحسن وتماما ، وسيم كلّ شيء رحمة وإنعاما ، وأقام على تَوحيده مِن أكوانه ووُجوده آيات واضحة وأعلاما ، وصرَّف الكائنات في قبضة قدرته ظهوراً وخَفاء و إيجاداً و إعداما ، وأعطى كلّ شيء خَلْقَه ثم هدداه إلى مَصَالحه إلهاما ، وأودَع مَقدورَ قضائه في مشطور كتابه ، فلا يَجدُ تحيصا عنه ولا مراما .

والصلاة والسّلام على مسيدنا ومولانا محدّ نبي الرّحمة الهاميسة غماما (۱) واللَمْحَمة التي أَراقَت من الكُفُر نجيعا وحطَّمت أَصْناما ، والعُروة الوثقي ، فازَ من الخذها عصاما (۲) ، أول النّبيئين رُتْبة وآخرهم ختاما ، وسيّدهم ليلة قاب قوسين (۳) إذ بات للملائكة والرُّسل إماما ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا رُكْنًا لدعوته وسَاما (۱) ، وحَر باً على عدوه وسماما (۱) ، وصَلُوا في مُظاهرته جِدًّا واعتزاما ، وقطموا في ذَات الله وابتغاء سرضاته أنساباً وأرحاما ، حتى ملَّا والله وضر إيماناً و إسلاما ، وأوسموا الجاحد والمُعاند تَمِكِيتًا (٢) و إرغاما (٧) فأصبَح ثَمَر

<sup>(</sup>١٠) في الأصلين : ﴿ نحيبًا ﴾ ، وأمل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) همت السهاء: أمطرت؟ والغيام: القطر نفسه.

<sup>(</sup>٢) العصام: رباط كل شيء . من حبل ونحوه .

<sup>(</sup>٣) قاب قوسين : قدر قوسين ، أو طول : قوسين .

<sup>(</sup>٤) السنام: المرتفع من الرمل، والجبل؛ والمرادأنه ماجأً .

<sup>(</sup>ه) السَّمام: جمَّ شُم ؛ وفي حديث عن على رضى الله عنه: «الدنيا غذاؤها سمام».

<sup>(</sup>٦) التبكيت: التقريم والتعنيف.

<sup>(</sup>٧) الإرغام: الإكراء والإهانة .

[٢٦٨] الدِّين بَسَّاما ، ووجهُ / الكُفر والبَاطل عَبوسا جَهاما (١) . صلى الله عليه وعليهم ما عاقبَ ضِياء ظَلَاما ، صلاةً تُرجِّج القَبولَ ميزانا ، و تُنبَوِّئُ عندَ الله مَقاما .

والرضى عن الأثمة الأربعة ، اللهداة المُتَّبَعَة ، مَصَابيح الأَمان ، ومَفاتبح الشَّنَة الذين أحسنوا بالعلم قياما ، وكانوا للمتَّقِين إماما .

أما بعد فإن الله سبحانه تكفّل لهذا الدِّين بالفلاء والظُّهور ، والعزِّ الخالد على الظُّهور (٢) ، وانفِسَاح خُطَّته في آفاق المَعْمور ، فلم يزَل دولة عظيمة الآثار ، غزيرة الأنصار ، بعيدة الصِّيت عالية المقدار ، جامعة — بمحاسن آدابه وعزة جُنابه — مَعانى الفَخار ، مُنفقة بضائع علومه في الأقطار ، مفجِّرة ينابيمها كالبحار ، مُطلعة كوا كَبَها المنيرة في الآفاق أضوأ من النهار ؛ ولا كالدولة التي استأثرت بقبلة الإسلام ومنابره ، وفاخَرت بحُرُ مات الله وشَعائره ، واعتَمدَت بركة الإيمان ويُمن طائره ، في تمهيد قواعده وتأييد ناصِره ، وظفرت — في خدمة الجرمين الشَّريفين — بالمتين من أسباب الدِّين وأواصره ، واعتَملت في إقامة رُسُوم العلم ليكونَ من مَفَاخره ، وشاهداً بالكيال لأوَّلِه وآخره .

وإن مولانا السلطان الملك الظّاهر، العزِيرُ القاهِر، شَرَف الأُوائل والأَواخر، ورَافع لواء المعالى والمُفاخر، ربِّ التَّيجانِ والأَميرَّة والمنابر، والمُجلِّل ١٥ فَى مَيْدان السَّابة بِن مَنَ الملوك الأكابر، في الزَّمن الغابر، حامِلُ الامَّة بنظرِه الرَّشيد ورأيه الظَّافر، وكُافلُ الرَّعايا في ظلّه المَديد وعَدْله الوافر، ومُطْلِعُ أَنوار العزِّ والسَّافة من أَنْهُ السَّاف من هذا النِّظام، والتَّاجُ المحلَّل في مَفارق الدُّول والأيَّام، سَيِّدُ الملوك والسلاطين، بَركة الإسلام والمسْلمين،

<sup>[</sup>٨] فى الأصلين : « الإقدار ، مفجرة » ، تصحيف [١٥] طب : « وراجع لواء » ، تصحيف .

<sup>(</sup>١) الجهام: السَّحاب لا ماء فيه ، ويريد: كريها لاخير فيه .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصلين ، ولعلها : « الدهور » .

كافلُ أمير المؤمنين ، أبوسَــميد . أعلَى الله مَقامَه ، وَكَا فَأَ عَنِ الأُمَّة إحسانَه الجزيلَ و إنمامَه ، وأطالَ في السَّمادة والخيرات المبْدَأَة المُمَادة لياليَهُ وأيَّامَه ؟ لْمَا أَوْسَمَ الدِّينِ وَالْمُلْكَ نَظْرًا جَمِيلًا مِن عِنَايتِه ، وأَنَامَ الخُلْقَ في حَجْر كَفَالتِه ، ومهاد كِفَايته ، وأَيقظَ لَتَفَقُّد الأُمُور ، وصَلاَح الخَاصَّة والجهور ، عينَ كَلاءتِه ، كَمَا قَالَدُهُ اللهُ رَعَايِقَهُ (١) وأَقَامَ حَكَامَ الشريعة والسياسة يُوسِعون نِطاقَ الحقِّ إلى غايته ، وُيُطْلِمُون وجه َ العدل سافراً عن آيته ، ونَصَب في دست النّيابة مَن وثيق بعدُّله وسياسته ، ورضى الدِّينُ بحُسن إياليِّه ، وأمَّنَه على سُلطانه ودوليَّه ، وهو الوفيُّ – والحمــد لله – بأمانته / ؛ ثم صَرَف نَظرَه إلى بيوت الله 'يُعْنَى [٦٨٠] بإنشائها وتأسيسها ، و يعمل النَّظرَ الجميلَ في إشادَتها وتَقديسها ، ويُقرض الله القَرْضَ الحَسَن في وقْفُها وتَحْبيسِمها ، وكَنصِب فيها لبَثِّ العلم من يُؤَهِّله لوظائفها ودُروسها ، فيُضْفِي عليْمه بِذلك من المناية أُفِرَ لَبوسهَا ، حتَّى زهت الدُّولةُ بملكِها ومصرها، وفاخَرت الأنامَ بزمانها الزَّاهِر وعَصْرها، وخضَمت الأواوينُ ا لإيوانها المَالى وقَصْرِها ، فابتَه بج المالَم سُروراً بمكانها ، واهتَزَّت الأكوانُ ا للمُفاخَرة بشأنها ، و تَكَفَّلَ الرَّحمن ، لمن اءتَزَّ به الإيمـان ، وصَلَح على يده ١٠ الزَّمان ، بُو ُفُورِ الْمَثُوبَةِ وَرُجْحَانِهَا .

وكان ممّا قدمَنْ به الآن تَدر بنُ الحديث بهذه المدرَسة وقف الأمير صرغتمش من سَلَف أمراء التُّرك ، خفَّفَ الله حسابة وثقَّل في المبزان - يوم يعُرْضُ على الرحمن - كتابة ، وأعْظَم جزاءه في هذه الصَّدَفة الجارية وثوابة ، عناية جدّد لي لباسمها ، وإيثاراً بالنَّعمة التي صَحَّحتُ قياسَها ، وعرفتُ منه أنواعَها وأجناسَها ، فامتثلتُ المَرْسوم ، وانطلقت أقيمُ الرُّسُوم ، وأشكر من الله وسُلطانه الحظ المقسوم .

<sup>[</sup>١٦] في أصل أيا صوفيا : • الأمير صلغتمش » .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين ؟ ولمل أصل الـكلام : « الله حق رعايته » ، أو « واجب رعايته » ، أو نحو هذا .

وَأَنَا مَعَ هَذَا مُمْتَرِفَ بِالقُصُورِ ، بَيْنِ أَهِلِ الْعُصورِ ، مُستَعيدٌ بِالله و بركة هؤلاً الخضور ، السَّادة الصَّدور ، أن يَجْمَحَ بى مَم كُ الغُرور ، أو يَلِيج شيطانُ الدَّعوَى والزُّور ، فى شيء من الأمور . واللهُ تعالَى ينفَع مولاً نا السلطان بِصَالِج أَعالَه ، و يُرَيه فى سُلطانه أَعالَه ، و يُوتِه فى سُلطانه وَ بَيْهِ وَحَاشَيْته وَذَويه قُرَّةَ عينه ورضَى آملِه ، ويُديم على السَّادة الأمراء و بَنِيه وَحَاشَيْته وذَويه قُرَّةَ عينه ورضَى آملِه ، ويُديم على السَّادة الأمراء ما خَوَّلَم من رضاه و إقبالِه ، و يحفظُ المسلمين فى هذا الأمر السَّعيد بدوامِه واتَصاله ، و يسدَّدُ قُضاتَهم وحُكَامَهم لاعتاد الحق واعتاله بَمَنَّ الله و إفضاله .

وقد رأيتُ أن أقرِّر للقراءة فى هــذا الدَّرس ، كتابَ الموطأ للامام مَالك ابن أنس ، رضى الله عنه ، فإنَّه من أصول السُّنَن ، وأُمَّهات الحديث ، وهُو معَ ذلك أصلُ مَذهبنا الذى عليه مَدار مَسَائله ، ومَناط أحكامه ، و إلى آثاره يَرجع الـكثير من فِقهه .

فلنَفتَتِح الكلامَ بالتَّمريف بمؤلِّفه — رضى الله عنه ، ومكانِه مِنَ الأَمانة والدِّيانة ، ومنزلة كتابه «الموطَّأ» من كُتُبِ الحَديث . ثم نذكر الرواياتِ والطُّرقَ التى وقَمت فى هـذا الكتاب ، وكيف اقتصر النَّاسُ منها على رواية يَعْنِي بن يَعْنِي ، ونذكرُ أُسَانِيدى فيها ، ثم نرجعُ إلى الكلام على مَثْن الكتاب .

أما الإمام مالك — رَضَى الله عنه ، فهو إمام دار الهجرة ، وشَيْخ أَهل الحجاز فى الحديث والفِقه غير مُنازَع ، والمُقلَّدُ المُتُبُوع لأهل الأمْصَار وخصوصاً أهلَ المغرب .

قال البُخارى: مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبَحى . كُنيتُه أبو عبد الله ، ٧٠

<sup>[</sup>١١] في أصل أياصوفيا : « الكثير ممن تفهمه »

حَلِيف عبد الرحمن بن عثمان بن عُبَيد الله (۱) القُرشي التَّيْمي ابن أخى طلحة بن عُبَيد الله . كانَ إماما ، رَوَى عَنه يَحْتِي بنُ سَعِيد . انتهى كلام البخارى (۲) .

وجدُّه أبو عام بن عَمرو بن الحرث بن عَمَان (٢) و يقال : غَيَان بنين معجمة مفتوحة ، وياء تَحتانية ساكنة ، ابن جُشَيل بجيم مضمومة وثاء مثلَّثة مفتوحة ، وياء تحتانية ساكنة ؛ ويقال حُثيل أو خُشيل بحاء مضمومة مهملة (١) أو مُعجمة ، عوضَ الجيم ؛ ويقال حِسْل بحاء مهملة مكسورة ، وسين مهملة سَاكنة (٥) ، ابن عَرو ابن الحرِث ؛ وهو ذو أصبَح ، وذُو أصبَح بطن من حُمير ، وهم إخوة يُحصُب (٢) ونسَبُهم معروف ؛ فهو حُميري صَليبة ، وقُرَشي حِلْفا . وُلد سنة إحدى وتسعين (٧) فيا قال ابن بُكير (٨) ، وأر بع وتسعين — فيا قال محمد بن عبد الله

[0] في الأصلين : « دثيل أو حثيل » . تحريف [٦] في الأصلين : « ويقال حثيل » . تصحيف .

<sup>(</sup>١) في « الأنساب » للسمماني ٤١ و « عثمان بن عبد الله التيمي » ، ولعله تصحيف .

<sup>(</sup>۲) تصرف ابن خلدون فی النقل قلیلا ، وانظر تاریخ البخاری ۲۱۰/۴ طبیم حیدر آباد سنة ۱۳۶۰ .

<sup>(</sup>٣) بعين مهملة وثاء مثلثة ، وقد نقل هــذا الحلاف ابن خلــكان فى « الوفيات » ، أما ابن ماكولا فلم يذكر فى « الإكمال » ج ١ ورقة ٢٢٧ظ إلا « غيمان » ، ويقول القاضى عياض فى «ترتيب المدارك » ١٣/١ ب (نسخة خاصة) : إن «عثمان» تصحف عن «غيمان». (٤) ذكر هذا القول الدار قطنى فى « أحاديث الموطأ » ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) لم يقف ابن خلدون على قول عياض في « ترتيب المدارك » ١٣/١ : « وأما من قال عثمان بن حسل ، أو ابن حنبل فقد صحف » ، فضل في وادى الافتراض .

<sup>(</sup>٦) يحصب مثلث الصاد ، وانظر تاجُ العروس .

<sup>(</sup>۷) فى مولد مالك أقوال أخر غير ماذكر ابن خلدون تجدها فى «الأنساب» للسمعانى ، و « وفيات » ابن خلـكان ؟ وانظر « الانتقاء » لابن عبد البر ص ١٠ .

<sup>(</sup>۸) هو يحيي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء المصري [ ١٠٤ — ٢٣١ ] أحد رواة « الموطأ ، عن مالك ، تكلموا فيه . ترجمنه في تهذيب التهذيب ٢٣٧/١ .

ابن عَبد الحكم (1) ؛ ونشأ بالمدينة ؛ وتفقه بها . أخذ عن رَبيعة الرأى (٢) ، وابن شهاب (١) وعن عمّه أبى مُهيل (١) ، وعن جماعة ممّن عاصرهم من التابعين وتابعي التابعين ؛ وجلس الله تيا والحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شابًا مُناهز العشرين ، وأقام مُفتياً بالمدنية ستين سنة ، وأخذ عنه الجمم القفير من العُلماء الأعلام ، وارتحل إليه من الأمصار من لا يُحصَى كثرة ؛ وأعظم من أخذ عنه الإمام محمد بن إدريس الشّافعي (٥) ، وابن وهب (١) ، والأوزاعي (٧) ، وسفيان عنه الإمام محمد بن إدريس الشّافعي (٥) ، وابن وهب (١) ، والأوزاعي (٧) ، وسفيان أ

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحسيم الففيه الشافعي المصرى المشهور [۱۸۲] . « وفيات » ۷۸/۱ • ؟ وقد نقل قوله هـذا في مولد مالك ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر . . . المعروف بربيعة الرأى . فقيه مدنى جليل . أدرك جماعة من الصحابة . توفى بالأنبار بمدينة «الهاشمية» سنة ١٣٦ على خلاف . « المعارف » لابن قتيبة ص ٢١٧ ، « وفيات » ٢٢٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى القرشى . من أجلًا فقهاء التابعين بالمدينة . أدرك جماعة من الصحابة [ ١٥ — ١٤٢ ] على خلاف فى المولد والوفاة . « وفيات ، ابن خلـكان ١١/١ه — ٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى أبو سهيل التيمى . مات فى إمارة أبى العباس.
 تهذيب التهذيب ٤٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>ه) الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ينتهى نسبه إلى عبد مناف بن قصى ، حيث يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ١٥٠ — ٢٠٤ ]. ﴿ الْمُقَوْنُ ﴾ للمقريزي ١٤٧/١ (نسخة دار السكتب) ، ﴿ صفة الصفوة ﴾ ٢٤٠/٢ ، ﴿ ديباج ﴾ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى المصرى ( ١٢٥ — ١٩٧ ) ، لازم ما لين مالكامدة طويلة ، وهو صاحب كتاب « الجامع » الذى نشره المهد الفرنسى بالقاهرة ما بين سنتى ١٩٣٩ — ١٩٤١ م بتحقيق J. David-Weill . وانظر ترجمة ابن وهب فى « ترتيب المدارك » ١٩٢١ و ( نسخة دار الكتب ) ، تهذيب التهذيب ٢١/٦ ، تذكرة الحفاظ ٢٧٩/١ .

<sup>(</sup>۷) أبو همرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى، ونسبته إما إلى «الأوزاع» بطن مدان، أو من ذى كلاح من البمن ، أو إلى « الأوزاع » قرية بدمشق نزل بهـا فنسب إليها أدخلته أمه « بيروت » فسكنها، وبها مات سنة ۱۵۷، ومولده ببعلبك سسنة ۸۸، ، أو ۹۳، وانظر « المعارف » لابن قتيبة ص ۲۱۷، « وفيات » ۱/ ۳٤٥.

النَّوْرِي (1) ، وابنُ الْبَارِك (٢) — في أمثال لهُم وأنظار . وتوفّى سنة تسع وسبْمين ومائة باتفاق من الناقلين لوِفاته ، وقال الواقدي (٢): عاشَ مالكُ تسمين سنة ، وقال سَحْنُون (1) عن ابن نافع (٥) : توفي مالك ابن سبع وثمانين سَنة ، وَلَم يختلف أهلُ زمانه في أمانَته ، وإنقانه ، وحفظه و تَتَبُّته ووَرَعه ، حتى لقد قال سُفيان ابن عُينْنَة (٢) : كُنَّا نَرَى في الحديث الواردِ عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم : « تُضْرِب أَ كَبَاد الإبل [ في طلب العلم ] (٧) فلا يُوجد عَالم أعلم من عالم اللدينة » أنَّه مالك بنُ أنس .

[١] فى الأصلين : « فى أمشال لهم وأنصار » ، تصحيف . فى الأصلين : « الناقلين بوفاته » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله سفيان بن سعيد المعروف بالثورى ، أحــد الأثمة الحجتهدين ، ولاَّه المهدى فالمتنع ، ورمى بصك الولاية فى دجلة [ ٥٥ — ١٦١ ] على خلاف فى المولد والوفاة . • وفيات ، ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزى مولى بني حنظلة ، أحد رواة

<sup>«</sup>للوطأ» عن مالك (١١٨ — ١٨١) علىخلاف فىالمولد والوفاة . « وفيات » ٣١١/١ .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن همر بن واقد المدنى صاحب « المنازى » ؟ تولى القضاء ببغداد فأيام المأمون . ضعفوه فى الحديث [ ١٣٠ – ٢٠٧ ] . « وفيات » ٢٤٠/١ ، «الممارف»
 لابن قتيبة ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى الفقيه المالـكى المشهور . [١٦٠] - ٢٤٠ ] ترجمته في « ترتيب المدارك » ١١٨/١ ( نسخة دار الـكتب) ، «المرقبة العلميا» ص ٢٠ — ٣٠ ، « لسان المغران » ٨/٣ .

<sup>(</sup>ه) أبو محمد عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ المخزومي ، يروى عن مالك كثيرا ، ولهم في الثقة به كلام . توفي سنة ٢٠٦ ، أو ٢٠٠ . « تهذيب التهذيب ، ١/٦ » - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة بن أبى عمران أبو محمد المحدث المشهور (١٠٧ -- ١٩٨) «تهذيب التهديب » ١١٧/٤ -- ١٢٢ ، « المعارف » لابن قتيبة س ٢٢١ ، « وفيات » ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن « الانتقاء » لابن عبــد البر ص ٢١ . والحديث أخرجه أحمد ، والترمذي وحسَّنه ، والحاكم في المستدرك وصححه ، من حديث أبي هم يرة مرفوها . وانظر « تنوير الحوالك » ١/٥ .

وقال الشّافعي: إذا جاء الأثر فمالك النّجم، وقالَ: إذا جاءك الحديث عن مالك، فشُدّ به يَدَيْك؛ وقال أحمد بن حَنبــل (١): إذا ذُكر الحديث فَمالك أمير المؤمنين.

وقد ألَّف الناس في فَضائله كتبًا ، وشأنه مشهور .

وأما الذي بعثه على تصنيف « المُوطَّأَ » — فيا نقل أبو مُحَر بنُ عبد البرّ — فهو أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلّمة الماجِشُون (٢٠ ، تحمِل كتابًا على مثال «الموطأ» ، ذَكَر فيه شيئًا من الحدبث ، والموطأ » ، ذَكَر فيه شيئًا من الحدبث ، وأني به مالك ، ووقف عليه وأعجبه ، وقال : ما أحسن ما عمِل هذا ! ولو كنتُ أنا الذي عَمِلت لبدأت بالآثار ، ثمّ شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حج أبو جعفر المنصور (٣) ، ولقيه مالك بالمدينة ، فأكرمه وفاوضه ، وكان فيا فاوضه ، وكان فيا فاوضه ، كا أبا عبد الله لم يبق على وجه الأرض أعلم منى ومنك ، وقد شغلتني الخلافة ، كا أبا عبد الله لم يبق على وجه الأرض أعلم منى ومنك ، وقد شغلتني الخلافة ، فضع أنت للناس كتابًا ينتفعون به ، تَجَنَّبُ فيه رُخَصَ ابن عَبَّاس (٤) وشَدَائدَ ابن عُمَر (٥) وَوَطَّنُه للناس نوطئة . قال مالك : فلقد علَّني التأليف ؛ فكانت

<sup>(</sup>۱) أبو عبــد الله أحمد بن حنبل الامام الحجتمد المعروف ، ينتهمى نسبه إلى بى شيبان . ( ۱۹۲ — ۱۶۱ ) . ﴿ وَفِياتَ ﴾ ۲۰/١ .

 <sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون المتوفى سنة ١٦٤ ببغداد فى خلافة
 المهدى . « المعارف » س ٢٠٠٣ ، « تهذيب التهذيب » ٣٤٣/٦ .

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر المنصور عبدالله بن كحد بن على بن عبــدالله بن العباس الحليفة العباسى
 الثانى تولى الحلافة سنة ١٣٦ ، وتوفى ســنة ١٥٨ . له ترجمة واسعة فى « تاريخ الطبرى »
 ١٥٤/٩ -- ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو المباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصاحبه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفى سنة ٦٨ على خلاف فى سنة الوفاة . تاريخ الاسلام للذهبي ٣٠/٣ — ٣٧ .

<sup>(</sup>ه) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الحطاب القرشى العدوى صاحب رسول الله ، وابن صاحبه . توفى سينة ٧٣ ، وكان عمره يوما الحنيدة ١٥ سنة . تاريخ الاسلام الذهبي ١٧٧/٣ — ١٨٤ .

هَذِه وأمثالهُا من البواعث لمالك على تصنيف هذا الكتاب ، فصنّفه وسمّاه «الموطأ »، أى المُسَهَد ل () . قال الجوهرى وَطُوْ بَوْطُوْ وَطَاءةً ، أى صَار وطيئا ؛ ووطَّأْتُه تَوَطِئَة ؛ ولا يُقال وطَّيْتُه () . ولما شُغِل بتَصنيفه أخَذَ النَّاسُ بالمدينة يومئذ فى تَصْنيف مُوطَابَ ، فقال إمالك أصحابُه : نَراك شَفَلت نفسك بأمر قد شَرَ كَك فيه النَّاس ؛ وأني بَبعْضِها فنظر فيه ، ثم طرحه من يَدِه وقال : ليُعلَم أن هَ هذا لا يرتفِع منه إلا ما أريد به وجهُ الله ؛ فكا مما ألقيت تلك المكتب فى الآبار ، وما / سُمِع لشىء منها بعد ذلك ذكر ، وأقبل مالك عَلَى [٩٦٠] تهذيب كتابه وتوطئته ؛ قيُقال إنه أكله فى أر بعين سنة ؛ وتلقّت الأمة هذا الكتاب بالقبول فى مشارق الأرض ومفاربها ، ومرن لدن صُنّف إلى هم () ، وعبدُ الرَّحن بن مَهْدى أن عمر عليه ، ولم يختلف فى ذلك اثنان . قال الشّافيي ، وفي وعبدُ الرَّحن بن مَهْدى () . وقال يُونُس رواية أحبَر صَوابا ، من « موطّأ » مالك () . وقال يُونُس

<sup>[</sup>٤] فی ترتیب المدارك ، وشرح الزرقانی علی الموطأ : « تصنیف الموطآت » [٦] فی الزرقانی : « و ما سمعت الزرقانی : « و ما سمعت بشیء منها بعد ذلك یذكر » .

 <sup>(</sup>١) ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ ٨/١ ، نقلا عن ابن فهد ، وجهاً آخر لتسميته بالموطأ ، قال : « ... قال مالك : مرضت كتابي هذا على سبمين فقيهاً من ففهاء المدينة ، فكلهم واطأني عليه ، فسميته بالموطأ » .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان المرب أيضاً (وطأً) .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصلين ، وهو استعمال غريب . وقد استعمله فى « مقدمته » فى فصل الكيمياء ص ٢٧٣ بولاق . وانظر شرح الشريشى على مقامات الحريرى ٨٤/١ ، تاج العروس (جر) .

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن المنبرى البصرى المتوفى سنة ١٩٨. « تهذيب التهذيب ٢ ٢٨١/٦ ، « المعارف » ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>۰) بعد أن ألف البخارى ، ومسلم صميحيهما ، لم تبق للموطأ هذه المسكانة ، ومن هنا أوَّلُوا قول الشافعي هذا بأنه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح س ١٤ ، تدريب الراوى ص ٢٥ ، مقدمة شرح الزرقاني على الموطأ ٩/١ ، مقدمة موطأ محمد بن الحسن المسكنوى س ١٦ طبم الهندسة ١٣٠٦ .

ابن عَبْد الأعلَى (1): مارأيتُ كتابًا ألِّف في العلمِ أكثَرَ صَوابًا من «مُوطَأَ» مالك.

وأما الطرقُ والرواياتُ التي وقمت في هذا الـكناب ، فإنَّه كَنَبَه عن مالك . جماعة ، نُسِبَ الموطأ إليهم بتلك الرواية ، وقيل موطأ فلان لرَاوِيه عنه (٢٠ فنها موطأ الإمام محمد بن إدريس الشافعي (٣) ، ومنها موطأ عبد الله بن وهب ، ومنها موطأ عبد الله بن مَسْلَمة القَمْنَبي (١) ، ومنها مُوطأ مطرَّف بن عبد الله اليسَاري (٥) نسبة للى سُليان بن يَسَار ، ومنها موطأ عبد الرَّحن بن القاسم (١) رَواه عنه نسبة إلى سُليان بن يَسَار ، ومنها موطأ عبد الرَّحن بن القاسم (١) رَواه عنه

## [٥] في الأصلين ﴿ عبد الله بن مسلم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة المحدث المقرى المصرى الصرى - ١٧٠ ) . تهذيب التهذيب ٤٠٠/١ ، طبقات القراء ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>۲) فى « ترتیب المدارك » ۴٤/۱ ظ ( نسخة خاصة ) ، وشرح الزرقانی علی الموطأ ۳/۱ — كلة جامعة عن الذین رووا الموطأ عن مالك . وفی مقدمة عبد الحی اللكنوی لموطأ محد بن الحسن : أن أحد علماء « دهلی » ، أورد فی كتاب له بالفارسیة سماه « بستان المحدثین » القول المستفیض عن الموطأ ، ومؤلفه ، ونسخه ؟ ویتبین من الحلاصة التی عربها عن الفارسیة عبد الحمی الله کنوی أن صاحب « البستان » کاد أن یستقصی الموضوع .

<sup>(</sup>٣) قال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من بضعة عصر رجلا من حفاظ أصحاب ماك ، فأعدته على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ٧/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القمني الحارثي المدنى المتوفى سنة ٢٢١ أو ٢٢٠ . تهذيب التهذيب ٢١/٦ ، الانتقاء س ٢٦٠ . سم من الإمام مالك نصف الموطأ بقراءة الإمام ، وقرأ هو النصف الباقى على الإمام . ومن هنا قال ابن ممين وابن المديني والنسائى : إنه أثبت الناس في الموطأ ، ذلك لأن السماع من لفظ الشبيخ ، أعلى أنواع التحمل عندهم . وانظر تدريب الراوى ٢٢٦/ ، مقدمة ابن الصلاح س ١٤٠ . والزرقاني ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>۰) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان اليسارى الهلالى أبو مصعب المدنى ابن أخت الامام مالك ( ۱۳۷ — ۲۱۶ ) ، على خلاف فى وفاته . تهذيب التهذيب ۲۰/۱۰ الانتقاء ص ۵۵ .

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتق المصرى المالكي (٦) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم وكان أبو الحسن القابسي يقدَّم روايته للموطأ على غيره ، ويقول في ذلك إنه — مع ما يتصف به من النهم والورع — قد اختص عالك ، ولم يكثر من النقل عن غيره ، فخلس بذلك من أن تختلط عليه ألفاظ الرواة ، أو تتبدل الأسانيد ، وإنما نقل كتابا مصنفاً ، فهو وافر الحظ من السلامة في النقل . عن دبياجة والملخص ، =

سُخنون بن سَعيد ؛ ومنها موطأ يَحيى بن يحيى اللَّيثى الأندلسى (1) ، رحل إلى مالك بن أنس من الأندلس وأخذ عَنْه الفقة والحديث ، وَرَجَع بعلم كثير وحديث جَمّ ، وكان فيا أخَذَ عنه «الموطأ» ، وأدخله الأندلس والمفرب ، فأكبّ المناس عليه ، واقتصروا على روايته دون ما سواها (٢) ، وعَوَّلوا على نَسَقِها وترتبها (٣) في شرحهم لكتاب «الموطأ» وتفاسيرهم ، و يُشيرون إلى الرَّوايات الأخرى ورَتبها أن في أمكنتها ، فهُجِرت الرَّوايات الأخرى ، وسائرُ تلك الطرق (٤) ، ودَرَست تلك الموطآت إلا موطأ يحيى بن يحيى ، فبروايته أخذ الناس في ودرَست تلك الموطآت إلا موطأ يحيى بن يحيى ، فبروايته أخذ الناس في

[٧] في الأصلين : ﴿ فروايته أَخَذَ النَّاسَ ﴾ .

<sup>=</sup> للقابسي ص • ( نسخة خاصة ) . ترجمة ابن القاسم في : أنساب السمعاني ٤٨٣ ظ ، الانتقاء ص • • – ١ • ، ديباج ابن فرحون ١٤٦ ، تهذيب التهذيب ٢/٦ • ٢ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير بن وسلاسن المصمودى البربرى الليثى بالولاء . (۱۵۲ — ۲۳۶) له ترجمة فى نفح الطيب بولاق ۲۸۲۱ — ۳۳۶ ، وفيات ۲/ ۲۸۰ — ۲۸۷ ، ديباج ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٢) كان بق بن مخلد المحدث الأنداسي يقدم على رواية يحيي هذه ، رواية أبي المصعب الزهري ، ورواية يحيي بن بكير ، وعاتبه في ذلك عبيد الله بن يحي ، وأخوه إسحق بن يحي ، فاحتج لفعله بأن أبا المصعب قرشي فاستحق التقديم ، وبأن يحي بن بكير أكبر من أبيهما في السن ، وبأنه سمم الوطأ من مالك سبعة عشر مرة ، ويحيي أبوهما لم يسمعه إلا ممة واحدة . صلة بن بشكوال ١٩٨١ . وقد مم لك أن القابسي المالكي ، كان يؤثر رواية ابن القاسم على غيرها بالتقديم ، وأنه اعتمد عليها في كتابه «الملخص» ، وفي مقدمة عبد الحي اللكنوي لموطأ محد بن الحسن طبع الهند سنة ١٣٠٦ من ٣٠ ، كلام في هذا الصدد يحسن الاطلاع عليه .

 <sup>(</sup>٣) جاء فى كشف الظنون ١٩٠٨/٢ : « وأكثر ما يوجد فيها (نسخ الموطأ)
 ترتيب الباجى ؟ وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز ، ثم الزكاة ، ثم الصيام . ثم اتفقت النسخ إلى
 آخر الحج ، ثم اختلفت بعد ذلك » .

<sup>(</sup>٤) لأبى الحسن الدارقطني رسالة • أحاديث الموطأ» ذكر فيها انفاق الرواة واختلافهم عن مالك زيادة ونقصا . ولابن عبد البر في آخر كتابه • النقصي» س٩٥٦ وما بعدها ، مقارنة طيبة بين رواية يحيى بن يحيى ، وغبرها من بعية الروايات ، وذكر للائحاديث التي لم تذكرها رواية يحبى . وفي شرح الزرقاني ٧/١ كلة عابرة مفيدة عن الاختلاف بين الروايات في الزيادة والنقس .

هذا الكتاب لهـذا العهد شرقًا وغربا<sup>(١)</sup>.

وأما سَندَى في هذا الكتاب المتَّصل بيحيي بن يحيي فعَلَى ما أصِفه : حدثنى به جماعة من شيوخنا رحمة الله عليهم .

منهم إمام المالكية ، قاضَ الجماعة بتُونِس ، وشيْخ الفُتْيَابها ، أبو عَبْد الله محمد بن عبد السَّلام بن يوسف الهَوَّارى (٢) ، سَمِمتُه عليه بمنزلهِ بتُونس ، من و أوله إلى آخره .

ومنهم شيخ المُسْيندين بتُونس ، الرحَّالة أبو عبد الله محمد بن جَابر بن سُلطان القَيْسِي الوادي آشِي (٢) ، سممتُ عليه بَمضَه ، وأجازَني بسائره .

ومنهُم شيْخ المحَدِّثين بالأندلس ، وكبيرُ القُضَاةِ بها ، أبو البركات مجمد بن محد بن محد - ثلاثة مِنَ المحدِّثين - بن إبراهيم بن الحاج البَلْفِيق (٤) ، لقيتُه بفاس سنة كست وخمسين من هذه المائة الثامنة ، مَقْدَمَهُ من السَّفَارة بين مَلك الأندلُس وملك المغرب ، وحضَرتُ مجلسَه بجامع القَرَويِّين من فاس ، فسَمعتُ عليه بعضاً من هذا الـكتاب، وأجازني بَسَائره، ثم لفيتُه لقاءةً أخرى سنة ثنتين وستِّين، اسْتَقْدَمَه مَلِكُ المغرب، السلطانُ أبو سالم ابن السلطان أبي الحسَن للأَخذ عنه، وكنتُ أنا القارئ فيما يأخذُه عنه ، فقرأت عليه صدراً من كتاب « الموطَّأَ» ، وأجازَنى بَسَائره إجازةً أخرى .

<sup>(</sup>١) لا تزال رواية الموطأ لاين وهب في مكتبـيَّق ﴿ فيض الله ، وولي الدين ، باستانبول ، ورواية سويد بن سعيد ، ورواية أبي مصعب الزهرى في المسكتبة « الظاهرية ، بدمشق . انظر المقدمة التي كتبها العلامة الثقة الشيخ محمد زاهد الكوثرى — أبقى اقدحياته — لرسالة ه أحاديث الموطأ » للدارقطني ص ٠ .

وعندى نسخة قيمة من رواية يحي بن بكير ، مخط حاد بن هبــة الله بن حماد بن الفضيل الحراني ، كتبها وقرأها ببغداد على أيَّ الحسن سعد الحير الأنصاري الأندلسي ، سنة ٣٦ . (٢) تقدم التعريف بان عبد السلام في ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) مرت ترجته في س ٦١.

ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره فى العلوم العقلية ، ومُفيدُ جاءتهم ، أبو عبد الله محد بن إبراهيم الآبلى (١) ، قرأتُ عليه بَعضَه ، وأجازنى / بِسائره ، قالوا كلَّهم : [٧٠] حدثنا الشيخ المُقَمَّر ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطّائى (٢) ، عن القاضى أبى القاسم أحمد بن يزيد بن بَقِيّ (٣) ، عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن عبد الحقّ الخزرَجي (٤) .

وحدَّ ثنى به أيضاً شيخُنا أبو البركات ، عن إمام المالكية ببِجاية ، ناصر الدين أبى على ، مَنْصُور بن أحمد بن عبد الحق المَشَدَّ الى (٥) ، عن الإمام شَرَف الدين محمد بن أبى الفَضْل المُرْسِي ، عن أبى الحسن على بن موسى بن النّقرات (٢) عن أبى الحسن على بن أحدالكِنانى (٧). قال الحزرجي ، والكنانى : حدثنا أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) مرت له ترجه في ص ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) أبو محمد عبد الله بن محمد بن همرون بن محمد بن عبد العزيز الطائى الفرطبي ثم التونسى
 الإمام المسند . أخذ عنه الوادى آشى وغيره من مشايخ العلم والحديث ( ٦٠٣ — ٢٠٢ ) .
 ديباج ص ١٤٣ ، الدرر الكامنة ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن . . . . . بن بق بن مخلد (٣٣٠ – ٥٣٠) . « التكملة لكتاب الصلة » ص ١٤١ طبع الجزائر سنة ١٣٣٧ هـ ، « تسكميل الديباج » ص ٧٣ ، « الفنية » فى شيوخ القاضى عياض ص ٨٦ ( مخطوطة خاصة ) .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الحزرجى القرطبي . سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في « التسكملة » ٢١٤/١ طبيع مدريد سنة ١٨٨٩ م ، وقال إنه لم يقف على وفاته .

 <sup>(</sup>٥) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الزّواوى المشدّالى ناصر الدين ، وهو لقب لزمه من المهرق ، حيث إنه رحل إليه ، وأخذ عن عامائه ؟ ويقول العبدرى فى « رحلته » : إنه لم تسكن له عناية بالرو اية ؟ ومشدّالة قبيلة من زواوة . عنوان الدراية س ١٣٤ ، رحلة العبدرى ( مخطوطة بمكتبه نيمور) ورقة ١٤٧ . وتقدم له ذكر فى س ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) على بن موسى بن على (ويقال ابن القاسم) بن على الأنصارى الجيانى يعرف بابن النقرات يكنى أبا الحسن ، ويعرف أيضاً بابن أرفع رأسه ( ٥١٥ — ٥٩٥) ، ويقول ابن الفاضى فى جذوة الاقتباس إنه كان حيا فى سسنة ٥٩٣ . طبقات القراء ٥٨١/١ ، الجذوة ص ٥٠٠ ، فوات الوفيات ٥٨١/٢ ، تسكمة الصلة ٦٧٤/٢ .

 <sup>(</sup>٧) على بن أحمد بن أبى بكر الـكنانى ، يمرف بابن حنين ، ويكنى أما الحسن (٧٦ - ٥٦٥) عمم من ابن الطلاع موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص ٣٠٤ .

مُحَمَّد بن فرج (١) مولى بن الطَّلاَّع ، عن القاضى أبى الوليد بونس بن عبد الله بن مُغِيث ان الصَّفَّار (٢) قاضى الجماعة بقرطبة .

وحدَّثنى به أيضا شيخُنا أبو عبد الله بن جَابِر ، عن القاضى أبى العبَّاس أحمد ابن محمد بن الغمَّاز (٢) ، عن شيخه أبى الرَّبِيع سُليان بن مُوسَى بن سالم (٤) الكَلَاعِيِّ (٥) ، عن القاضى أبى القاسم عبد الرحمن بن حُبَيْش (١) ، وأبى عبد الله محمد بن سَعيد بن زَرْقُون : حدثنا به أبو عَبد الله الخوالاني (٨) ، عن أبى عمرو عثمان بن أحمد القَيْجَاطِي (٩) ، وقال

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة ، وكان أبو مروان بن سراج يقول: كان فرج يطلى مع سيده اللجم فى الربض الشرقى عند الباب الجديد من قرطبة ، وكان فرج يطلى مع سيده اللجم فى الربض الشرقى عند الباب الجديد من قرطبة ؛ فال : ومن قال الطلاع بالمين هو والد ، ولاه محمد بن يحيى البكرى المعروف بابن الطلاع . أما أبو بكر ابن برنجال الدانى فيقول : هو بالمين لأن أباه كان يطلع النخل فى قرطبة لاجتنائها فعرف بذلك . وقد رحل الناس إلى ابن فرج من كل قطر لسماع الموظأ والمدونة ، وكان يحفظ الموطأ ، وله فيه سندعال . ديباج من ٧٥٧ ، معجم شيوخ الصدفى س ٢٨ ، الصلة لا بن بشكوال ٢٠٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث أبوالوليد القاضى التوفى سنة ٢٩ . • المرقبة العليا ، س ٩٠ — ٩٠ . وفى الديباج س ٣٦٠ : يونس بن محمد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمة ابن الفهاز في ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان يعرف بابن سالم السكلامى (٥٦٥ -- ٦٣٤) حافظ مسند ، أكثر الرواية عن أبى القاسم بن حبيش ، وروى عنه ابن النماز . ديباج ص ١٢٢ .

<sup>(•)</sup> بفتح الكاف ، واللام المحففة . •كذا رأيته ضبط اسمه بخطه على ظهر كتابه: « المسلسلات » فى الأحاديث والآثار ، المحفوظ بمكتبة شهيد على باستانبول تحت رقم ٢٧ • . (٦) أبو القاسم عبد الرحن بن محمد بن عبد الله . . . . . الأنصارى يعرف بابن حبيش

من أهل المرية . نيل الابتهاج مِن ١٦٢ . من أهل المرية . نيل الابتهاج مِن ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٧) محمد بن سمید بن أحمد بن سمید بن عبد العزیز زرةون ( ۲۰۰ — ۵۹۰ ) ،
 آخر من حدث بالإجازة عن الحولانی ، وكان عالى الروایة . تسكملة الصلة ۲۰۱/۱ ، دیباج س ه ۲۸ .

<sup>(</sup>۸) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن غلبون الحولاني ( ۱۸۵ - ۰۰۸ ) روى عن جماعة ، منهم أبو عمرو عثمان بن أحمد الفيشطالي ( القيجاطي ) . صلة ٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٩) عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري القرطي يكنى أبا عمرو ، ويعرف.
 بالقيشطيالي ( القيشطالي ، القيجاطي ) ، توفى سنة ٣٩١ عن ٨٠ سنة . صلة ٣٩٧/١ .

ابن حُبَيْش: حـدَّثنا به القاضى أبو عبد الله ابن أَصْبَغ (۱) و يونس بن محمد ابن مُعيث ، قالا: قرأناه على أبى عَبد الله محمد بن الطّلاَع (۲۲) . وقال ابن حُبيش أيضا: حدَّثنا به أبو القاسم أحد بن مُحمد ورد (۲۳) ، عن القاضى أبى عبد الله محمد بن خَلف بن المُرَابِط (۱۶) ، عن المقرى أبى مُحَر أحد بن محمد بن عبد الله المُعَا فرى الطّلَمَ نُوى عن عم أبيه أبى مروان عبيد الله بن يحيى عن عم أبيه أبى مروان عبيد الله بن يحيى عن أبيه أبى مروان أحمد بن محمد بن محمد بن أَسْبَع (۱۲) ، قال حدثنا أبو محمد قاسم بن أَصْبَع (۱۲) ، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وضّاح (۲۷) ، قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك ، إلاّ ثلاثة أبو عبد الله محمد بن وضّاح (۲۷) ، قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك ، إلاّ ثلاثة أبواب من آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى أبواب من آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى أبواب من آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى الله به المهد ، فإنّ يحيى عن مالك ، فإن يحيى عن مالك ، فإنّ يحيى المن آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى المن آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى عن ماله به إلى العبد ، فإنّ يحيى المُها في المهد ، فإنّ يحيى عن ماله به إلى العبد ، فإنّ يحيى المن آخر كتاب الاعتكاف ، أولُها خروج المُقتكف إلى العبد ، فإنّ يحيى المن المُعْرِق المُعْرَق المُعْرَق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرَق المُعْرِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرِق المُعْرِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُعْرَقِق المُع

[A] في أصل أيا صوفيا : « البزار ، قال » .

<sup>(</sup>۱) محمد بن أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزدى أبو عبد الله . سمم من أبى عبد الله محمد ابن فرج ، توفى سنة ٣٦ ، وهو من أبناء الستين . سلة ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن يميي البكري المتوفي سنة ٤٩٧ . وانظر الاستقصا ١ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد الميمى أبو القاسم (٣) . د ١٩٥ ) ، سمع الموطأ من أبى على الفسانى . ممجم شيوح الصَّدفى ص ٢٣ ، هياج ص ٤١ ، إحاطة ٧/١ .

<sup>(</sup>٤) القاضى أبو عبد الله محمد بن خلف بن سميد المعروف بابن المرابط . أجازه أبو عمر الطلمنكي ؟ توفى بالمدينة بعد سنة ٤٨٠ . ديباج ٢٧٣ ،

 <sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن أبى عبد الله بن أبى عيسى المعافرى أبو عمر الطلمنكي ، المتوفى
 سنة ٤٢٩ ديباج ص ٣٩ ، صلة س ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد البياني القرطبي ( ٣٤٤ – ٣٤٠) ، سمم من ابن وضاح . وانظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢٩٧/١ ، نفح الطيب ١٩٠٠/١ بولاق .

<sup>(</sup>۷) محمد بن وضاح بن بدیع الفرطبی أبو عبد الله ( ۱۹۹ — ۲۸۶ ) ، علی خلاف فی مولده ، ووفاته . سمع من یمیی بن یمیی . دبباج س ۲۳۹ — ۲٤٠ .

شَكَّ في سمَاعها عن مالك ، فسمعها من زياد بن عبد الرحمن الملقَّب شَبْطون (۱) عن مالك .

ولى في هذا الكتاب طرق أخرى لم يَحْضرني الآن انُّصالُ سنَدى فيها .

فنها عن شَيخنا أبى محمد عبدالمُهيْمِن بن محمد الخضرى (٢) كاتب السلطان أبى الحسن ، لقيتُه بتُونس عند استيلاء السلطان عليها ، وهو فى جمليّه سنة أمان وأربعين ، وحضرت مجلسه ، وأخذت عنه كثيراً ، وسمعت عليه بعض «الموطأ» ، وأجازنى بالإجازة العامَّة ، وهو يَرويه عن الأستاذ أبى جعفر بن الزُّبَيْر ، وعن شيخه الأستاذ أبى إسحق الغافقى ، وعن أبى القاسم القَبْتُورى ، وجماعة من مُشْيَخة أهل سَبْتَة ؛ ويتَّصل سنَدُه فيه بالقاضى عِياض ، وأبى المَبَّاس العَزَفِي صاحب كتاب « الدُّر المنظَم في المو لِد المعظم » .

ومنها عن شيخناً أبى عبد الله الكوسى خطيب الجامع الأعظم بغرناطة ، سمعتُ عليه بعضه وأجازلى بسائره وهو يَرويه عن الأستاذ أبى جَعفر بن الزُّ بَهر عن القاضى أبى عبد الله بن بكار ، وجماعة من مَشيخة أهـل الأندلس ، ويتَّصل سَنَده فيه بالقاضى أبى الوليد البَاجي (") ، والحافظ أبى مُحَر بن عَبد البَرَ (، بسَندها .

[٧٠٠] ومنها عن شيخناً المسكتِّب أبي عبد الله محمد بن سعد بن بُرَّ ال / الأنصارى

<sup>(</sup>۱) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة ساكنة ، وبعدها طاء تليها واو ساكنة فنون ] ، أول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس ، وكان أهلها قبله على مذهب الأوزاعى . توفى سنة ٢٠٤ على خلاف . انظر نفح الطيب ٢٠٤ م.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته فی س ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سايان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد القاضى . رحل إلى المصرق ، وعاد إلى الأندلس بعلم كثير (٤٠٤ — ٤٩٤) . ديباج ص ١٢٠ ، المرقبة العليا ص ٩٥ ، نفح الطيب ٣٠٣/١ .

<sup>(1)</sup> تقدمت ترجته في ص ٢ .

شيخ القراءة بتُونِس ، ومُمَلِّى كتابَ الله ؛ قرأتُ عليه القرآن العظيم بالقراآت السَّبْع ، وعَرضَتُ عليه قصيدَنَى الشَّاطِي (١) في القراءة ، وفي الرَّسْم ، وعَرَضْتُ عليه كتابَ التَّقَصِّى لابن عبد البَرّ ، وغَيرَ ذلك ، وأجازني بالإجَازة العامَّة ، وفي هذه بالإجازة الخاصة ، وهو يَر وي هذا الكتاب عن القاضى أبي العبَّاس أحد ابن مُحمد بن الغَمَّاز ، وعن شيْخِه أبي العبَّاس أحد بن موسَى البَطَر في بسَنَدها .

ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبد الله محمد بن الصَّفَّار المَوَّا كُشي ، شيخ القراآت بالمغرب ، سَمِعت عليه بعض هذا الكتاب بمجلس السَّلطان أبي عَمَان مَلِك المَغرب ، وهو بُسْمعه إياه ، وأجازني بسَائره ؛ وهو يَرويه عن شَيْخه مُحدِّث المَغْرِب أبي عَبد الله محمد بن رُشَيد الفهري السَّبْقي (٢) عن مشيخة أهل سَبْتَة ، وأهل الأندلُس ، حَسَبَا ذلك مذكور في كتُب رواياتهم وطُرق أسانيدهم ، إلا أنّها لم تَحفُرني الآن ، وفيا ذكرناه كفاية والله يوفقنا أجمين لطاعتِه وهَـذا حين أبتدى ، وبالله أهتَدِي .

وانفَضَّ ذلك المَجْلس، وقد لاَ حَظتنى بالتَّجِلَة والوَقار العيُون، واستَشْمرت أَهْليتى المناصب القُلُوب، وأَخلَص النَّجِئَ فى ذلك الخاصَّة والجُهُور، وَأَنا أَنتاب عَجلسَ السلطان فى أَكْثر الأَحيان، لِتأدية الوَاجِب من التَّحية والمُشَافهة بالدُّعاء، الى أن سَخِط السلطان فَاضَى المالكية يومشذ فى نزعة من النَّزَعات الملوكية، فأبعَدَه، وأخره عن خِطَّة القَضاء فى رجبِ ستَّ وثمانين وسبعائة، ودَعانى

<sup>[</sup>١] طب: ﴿ شبيح القراآت بتونس ﴾ .

 <sup>(</sup>١) اللامية المساة بحرز الأمانى ، والممهورة بالشاطبية ، والرائية ، وتسمى « عقيلة أتراب القصائد » . وانظر ترجة الشاطى فى ص ١٦ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد آفة محمد بن عمر بن محمد بن عمر . . . . . . بن رشيد الفهرى السبق (۲) ۹ - ۱۱۱/۱ ، شذرات (۲۰۱ – ۲۰۱ ) ، له ترجة فى البغية ص ۵۰ ، الدرر السكامنة ۱۱۱/۱ ، شذرات الدهب ۲/۲۰ .

للولاً به في مجلسه ، و بين أمرائه فَتَفَاديتُ من ذَلك ، وأَبَى إِلاَ إِمضَاءه ، وخلَع على " ، و بَعث الأمراء معى إلى مَقْعد الله عدرسة القَضاء ؛ فقُمت فى ذَلك المَقامَ الحُمُود ، ووفَّيتُ عهدَ الله وعهدَه فى إقامة رُسُوم الحق ، وتَحرِّى المَعْدَلة ، حتى سَخِطنى من لم تُرضِهِ أحكامُ الله ، ووقع فى ذلك ما تقدَّم ذكرُه ، وكَثُرَ شَفَبَ أَهْ لَ البَاطِل وَالمِراء ، فأَعفانى السلطان منها كول من يوم الولاً به ، وكان تَقَدَّمها وصولُ الخبر بفرَق السَّفِين الواصِل مِن تُونِس إلى الأَسْكندرية ، وتلف المَوْجُود والمولود ، وعَظُمَ الأسف ، وحَسُنَ العزاء ، والله وادرٌ على ما يَشَاء .

ثم خرجتُ عامَ تسعة وثمانين لقضاء الفرض ، وركبتُ بحر السويس من العلُّور إلى اليَنْبُع ، ورافقتُ المَحْمِل إلى مَكَّة ، فَقَضَيتُ الحَجَّ عامَئذ ، وعدتُ إلى مِصر فى البَحْر كاسافرت أولا . وشغَرَتْ وظيفةُ الحديث بمدرسَةِ صَلْفَتْمِشْ ، ١٠ فَوَلَّانَى السَّلْطَانُ إياها بدلاً من مدْرَسَتِه فى نُحَرَّم ِ أحد وتسعين ، ومضيتُ على حَالى من الانقباض ، والتَّذر يس ، والتَّأْليف ، حتى ولَّانى خَانْقَاه بَيْبَرس ، ثم عزَلَنى عَنْها بعدَ سَنة أو أزيد ، بِسَببِ أنا أَذ كرُه الآن .

## ولاية خَانقاه بَيبَرس، والعزلُ منها

لما رجعت من قضاء الفرض سَنة تسمين ، ومَضَيتُ على حَالَى من التَّدْريس ، والتأليف ، وتعاهُدِ السلطان باللَّقاء والتَّحِية والدعاء ، وهو ينظرُ إلى بعين الشَّفَة ، و يُحْسن المَو اعيد ، وكانت بالقاهرة خَانقاه شَيَّدَها السلطان بَيْبَرَس ، فامِن مُلوك التُّرك (٢) الذي استبدَّ على النَّاصِر محد بن قَلاون (٣) هُو ورفيقُه ملار (١٠) ، وأنِف النَّاصِر من استبدادِها ، وخَر جِللسَّيد ، فلمَّا حَادَى الكَرك (٥) [٢٧١] متنع به ، وتركهم وشأ نَهم (١٠) ، فجلس بَيْبَرَس على التَّحْت مَكانَه ، وكاتب الناصر أمراه الشَّام مِن مَمَاليك أبيه ، واستَدْعَوه للقِيام مَعه ، وزَحَف بهم إلى مِصر ، وعاد إلى سُلطانِه ، وقَتَل بَيْبَرُس وسَلَار سنة ثمانِ وسبعائة (٧) . وشسيّد بيبرس

 <sup>(</sup>۱) فى الخطط للمقريرى طبع مصر ١٧٦/٤ ومابعدها ، حديث مفصل عن هذه الحانقاه ،
 ومن بانيها الملك المظفر ركن الدين بيبرس . وانظر تاريخ ابن إياس ١٤٩/١ — ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن إياس ١٤٩/١ ، أنه الثاني عصر من ملوك الترك .

 <sup>(</sup>۳) هو الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ابن قلاوون تولى الملك ثلاث ممات كانت الأخيرة منها في سنة ٧٠١ ، وبني ملسكا حتى مات سنة ٧٤١ ، وعمره ٥٥ سنة . وأنظر الخطط طبع مصر ٩٨/٤ — ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الأمير سيف الدين سلار المنصورى ، كان من أسرى التتار ، فخلص وصار مولى لعلاه الدين على ابن المنصور بن قلاوون ، وإليه ينتسب ؛ ساءت علاقته بالناصر ، فاعتقله ، واستصنى أمواله وقتله . وانظر العبر ه/٢٤ — ٢٥٠٠ .

<sup>(•)</sup> بفتح أوله و انه: [ El Kerak هرضها الشمالى ٣١° -- ٧٪ ، وطولها الفرقى ٥٣٥ -- ٧٪ ] ، قلمة حصينة تقع فى المملكة الأردنية الهاشمية على الشاطئ الفعرقى البحر الليت . وانظر ياقوت ٧٤٠/٧ ، تاج العروس (كرك) .

<sup>(</sup>٦) في المبر لابن خلدون ٥/٢٢ تفصيل لهذا .

 <sup>(</sup>٧) في العبر ٥/٤٢٤ : أن ذلك كان في سينة ١٠٧ وهو الأشبه بالصواب ، لأن
 الناصر عاد إلى الملك في سنة ٢٠٩ .

هذا أيام سلطانه داخل باب النصر (۱) من أعظم المصانع وأحفلها ، وأوفرها رَيْعا ، وأ كثرها أوقافا ، وعَيِّن مشيختها ، ونظرها لمن يستَدد له بشرطه في وقفه ، فكان رزق النظر فيها والمشيخة واسعاً لمن يتولاه ، وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الأشقر إمام السلطان الظاهر (۲) ، فتوفى عند منصرفى من قضاء الفرض ، فولانى السلطان مكانه توسِعة على ، وإحسانًا إلى ، وأقت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصرى .

<sup>(</sup>١) كذا الأصول.

<sup>(</sup>۲) فى السلوك (ورقة ۱۱۶۱ نسخة الفاع) سنة ۷۹۱ و : « ... وفى ۲٦ ربيم الآخر ، استقرَّ قاضى القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون فى مشيخة الحانقاء الركنية ( نسبة لركن الدين بيدس) عوضاً عن شرف الدين عثمان الأشقر بعد موته » .

ومما يجب الالتفات إليه أن ابن الفرات حين ذكر في تاريخ الدول واالموك ( ١٥/١ سنة ٧٩١) تولية ابن خلدون مشيخة البيبرسية كال : « . . . وكان قد تنزّل بها صوفياً ، وحضرها يوما واحداً ، لأن من شرطها أن يكون شيخها أحد الصوفية بها » . فما يقال البوم — استناداً إلى هذه التولية — عن تصوف ابن خلدون في مصر ، وعما عسى أن يكون له من دخل في تمديل ابن خلدون لبعض آرائه في « مقدمته » نتيجة لهذا التحول الروحى الجديد لا يقره نس ابن الفرات المذكور ، على أنه قد جاء في « تنبيه النبي ، على تكفير ابن العربي » للبقامي ( ورقة ٢٦ ا نسخة شهيد على ٢٧/٧٣٤) فتوى لابن خلدون في ابن العربي ، ومن البقامي ( ورقة ٢٦ ا نسخة شهيد على ٢٢/٧٣٤) فتوى لابن خلدون في ابن العربي ، ومن سلك سبيله من المتصوفة ، وفي حكم الفرع في كتبه ، تعتبر دليلاصر يماً على أن الرجل لم تحوله — تماماً — فيمته في أهله وولده ، وتوليته مشيخة الحانقاه هذه ، عن طريقته التي كان ينظر بها إلى الأشياء ويحكم بمقتضاها عليها .

فتنة النّاصري، وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في أحوال الدول يليق بهذا الموضع، ويُطلعك على أسرار في تنقُّل أحوال الدول بالتدريج إلى الضَّخامة والاستيلام، ثُم إلى الضَّعف والاضمحلال، والله بالغ أمره.

وذلك أن الدُّول الـكلِّية ، وهي التي تتعاقب فيها الملوك واحدا بعد واحد ، في مدة طويلة ، قائمين على ذلك بعصبية النَّسَب أو الولاء ، وهذا كان الأصلَ في استيلائهم وتغلُّبهم ، فلا يزالون كذلك إلى انْقراضهم ، وغلَب مستَحقّين آخرين يَبزَعُونه من أيديهم بالمَصبية التي يقتدرون بها على ذلك ، ويَحُوزون الأُعال التي كانت بأيدى الدولة الأُولى ؛ يَفُضُّون جبايتُهَا بينهم على تفاضل البأس، والرُّجولة، والكثرة في العِصابة أو القلَّة ؛ وهم على حالهم من الخشونة لمَمَاناة البأس ، والإمَّلال من المَيش لاستصحاب حال البَداوة ، وعدم الثَّروة مرے قبل ، ثم تَنمو الثَّروة فيهم بُنُمُو ّ الجباية التي ملكوها ، ويُزَيَّن خُبُّ الشُّهوات للاقتــدار عليها ، فيَعظُمُ التَّرف في المَلَابس ، والمطاعم ، والمساكن ، والمراكب ، والمالك ، وسائر الأحوال ، و يتزايد شيئا فشيئا بتَزَايُد النَّم وَتَقَّسِعُ الأحوال أوسعَ ما تكون ، ويَقْصُر الدّخل عن الخَرْج ، وتَضييقُ الجباية عن عن أرزاق الجند وأحوالم ، ويتحصل ذلك لكل أحدٍ ممن تحتَ أيديهم ، لأن النَّاسَ تَبَعَ لملوكهم ودُولتهم ، ويُراجع كُلُّ أحدٍ نَظَرَه فيما هو فيه من ذلك ، فَيَرجع وراءه ، ويطلب كِفاء خَرْجه بدَخْله .

<sup>(</sup>١) انظر المبر ٥/٥٤٤ وما بعدها.

ثم إن البَأْسَ يَقِلُ من أهل الدولة بما ذهب لهم من الخشُونة ، وما صاروا إليه من رقة الحاشية ، والتنعُم ، فيتطاول من بقى من رؤساء الدولة إلى الاستبداد بها غيرة عليها من الخلل الواقع بها ، ويستعد لذلك بما بقى عنده من الخشونة ، ويحمِلهُم على الإقلاع عن التَّرَف ، ويشتَألف لذلك العصابة بعشيره أو بمن يدعوه لذلك ، فيستولى على الدولة ، ويأخذ في دَوائها من الخلل الواقع ، وهو أحقُ الناس به ، وأقر بُهم إليه ، فيصير اللك له ، وفي عشيره ؛ وتصير كأنها دولة أخرى ، تَمُرُ عليها الأوقات ، ويقع فيها / ما وقع في الأولى ، فيستولى آخرُ منهم كذلك ، إلى أن تنقرض الدولة بأسرها ، وتخرج عن القوم الأولين أجمع . وتأتى دولة أخرى مُباينة لعصابة هؤلاء في النسّب ، أو الوكاء . سُنّة الله في عباده .

وكان مبدأ هذه الدولة التركية ، أنَّ بنى أيُّوب لما ملكوا مصر والشام ، كا قصصناه عَليك فى أخبارهم ، واستقلَّ بها كبيرُهم صلاح الدين (١) ، وشُغِل بالجهاد وانتزاع القلاع والحصُون من أيدى الفرنج الذين ملكوها بالسَّواحل ، وكان قليل العصابة ، إنما كان عَشيرُه من الكُرد يُعْرَفُونَ ببنى هَذَانَ (٢) ، وهم قليلون ، وإنما كَثَّر منهم جماعة المسلمين بهمَّة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو إليه ، فعظمت عصابتُه بالمسلمين ، وأشمع دَاعيه ، ونصر الله الدِّين على يده ، وانتزع والسَّواحِل كلَّها من أيدى نصارى الفرنج ، حتَّى مَسْجد بَيْتِ المَقْدِس ، فإنهم كانوا مَلكوه وأفشوا فيه بالقبل والسَّبى ، فأذهب الله هده الوَصْمَة على يد صلاح الدِّين ، وانقسم مُلك بنى أيُّوب بعد م بين وَلده ، وولد أخيه ، واستفحل صلاح الدِّين ، وانقسم مُلك بنى أيُّوب بعد ، بين وَلده ، وولد أخيه ، واستفحل

<sup>[</sup>۱۳] فى أصل أيا صوفية : « ببنى هدمان » ، طي : « ببنى هدبان » تصحيف ، والذى أثبت عن وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>١) في وفيات الأعيان ٧/ه ٤٩ — ٣٩ه ، ترجمة حافلة لصلاح الدين .

 <sup>(</sup>٧) بفتح الهاء ، والذال المعجمة ، وبعدها ألف ، ثم نون ؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل
 الأكراد . وفيات ٢/ ٩٠٥ .

أمرهم ، واقتسموا مد أن الشّام ، ومضر بينهم ، إلى أن جاء آخر مم الصالح نَجْمُ الدين أيوب (١) ابن الكامل (٢) محد بن العادل (٣) أبى بكر أخى صلاح الدّين ، وأراد الاستكثار من العصابة لحماية الدّولة ، وإقامة رسوم الملك ، وأن ذلك يحصل بانخاذ الماليك ، والإكثار منهم ، كاكان آخراً فى الدولة العباسية ببغداد ؟ وأخذ التّجار فى جَلْهم إليه ، فاشترى منهم أعدادا ، وأقام لتربيتهم أساتيذ مقدّين لحرفة الجُندية ، من الثقافة والرّمى ، بعد تعليم الآداب الدينية والحُلقية ، إلى أن اجتمع له منهم عدد جَمْ يناهز الألف ؛ وكان مقيا بأحواز ذِمْياط (٤) فى حماية البلاد من طوارق الفرنج المتفلّيين على حصنها ذِمْياط ، وكان أبوه قد اتخذ للزله هنالك قلمة سمّاها المنصورة (٥) ، وبها توفى رحمه الله ، فكان نجم الدين نازلا بها فى مُدَافعة ساكنى ذِمْياط من الفرنج ، فأصابه هنالك حَدث الموت ، وكان ابنه فى مُدَافعة سَاكنى ذِمْياط من الفرنج ، فأصابه هنالك حَدث الموت ، وكان ابنه المعظّم تُورَنشاه نائبا فى حصن كيْفا (١) من ديار بَكر وَرَاء الفُرات ، فاجتمع الجند على بيعته ، و بَعثوا عنه ، وانتظروا ، وتَفَطّن الفرنج لشأنهم ، فهجموا الجند على بيعته ، و بَعثوا عنه ، وانتظروا ، وتَفَطّن الفرنج لشأنهم ، فهجموا الجند على بيعته ، و بَعثوا عنه ، وانتظروا ، وتَفَطّن الفرنج لشأنهم ، فهجموا الجند على بيعته ، و بَعثوا عنه ، وانتظروا ، وتَفَطّن الفرنج لشأنهم ، فهجموا الحد على بيعته ، و بَعثوا عنه ، وانتظروا ، وتَفَطّن الفرنج لشأنهم ، فهجموا

<sup>(</sup>١) أخباره مفصلة في « المبر » ه/ه ٣٥ -- ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخطط المقريزى ٢/٥٣٠ بولاق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحطاط ٢/٢٣٦ بولاق.

<sup>(</sup>٤) [Damietta ، مرضها الشهالى ٣١ " - ٢٢ ، وطولها الشرقى ٣١ - ١٥ ] ، وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات ، بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الإعجام الزبيدى فى «تاج المروس» ، والسمعانى فى «الأنساب» عن أبى محمد بن أبى حبيب الأندلسى ؛ قال السمعانى معقبا : «وما عرفناه إلا بالدال المهملة» . ويقول العبدرى فى رحلته ( ٧١ ب مخطوطة تيمور ) : إن أكثر الناس يمجمها ، وقد سأل شيخه الشرف الدمياطى عن ذلك ، فقال إن الإعجام خطأ ، وقد أخطأ الرشاطى حيث وضعها فى «أنساب» فى الذال المعجمة . وانظر ياقوت خطأ ، وقد أخطأ الرشاطى حيث وضعها فى «أنساب السمعانى ٢١٩ ظ .

<sup>(</sup>ه) Mansura عرضها الفيالى ٣٠ – ٩٥، ، وطولها الفيرق ٣١ – ٢٠) ، ولمولها الفيرق ٣١ – ٢٠) ، بلحة أنشأها الملك الحكامل بن العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة ، ورابط فيها في وجه الافراج لما ملكوا دمياط وذلك في سنة ٦١٦ ، ولم يزل بها حتى استنقذ دمياط في رجب سنة ٦١٨ . ياتوت ٨٧٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) حصن كيفا: قلعة عظيمة مصرفة على دجلة ، بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . ياقوت ٣٦٠/٣ وتاريخ ابن الوردى. ١٧٣/٢ . وانظر مفصّل أخبار تورنشاه فىالعبر ٣٦٠/٥ وتاريخ ابن الوردى. ١٧٣/٢ . والسلوك س ٣٥١ وما بعدها .

عليهم ، واقتتلوا فَنصَر الله المسلمين ، وأُ سِر مَلِك الفرنج رَيْد إِفْرَ نُس ، فبمثوا به إلى مصر ، وحُبِس بدار لُقهان ، إلى أن فَادَوْه بذِ مياط ، كا هو مذكور فى أخبَار بنى أيوب (١) . ونصبوا — للمُ لك ، ولهذا اللقاء — زَوجة الصالح أيُّوب واسمها شَجَرُ الدُّر (٢) ، فكانت تحكم بين الجند ، وتكتب على المراسيم (٣) ، ورَكِبت يوم لقاء الفرنج ، تحت الصّناجق (١) ، والجند تُحُدقون بها ، حتى أعز الله دينَه ، وأتم نصره ، ثم وصَل تورنشاه المعظم ، فأقاموه فى خطَّة الدُلك مكان أبيه الصالح أيوب، ووَصَل معه مماليك يُدلُّون بمكانهم منه ، ولهم به اختصاص ، ومنه مكان ؛ وكان ووَصَل معه مماليك يُدلُّون بمكانهم منه ، ولهم به اختصاص ، ومنه مكان ؛ وكان وأيْبَك التَّرْ كُمانى (٢) ، وقَلَاوُن الصالحي (٧) ، فأينوُا من تصرفات مماليك تُورنشاه ، واستَعْلا من السلطان ، وسَخطوه ، وأجعوا قتلَه ، فلما رحل واستَعْلا بهم بالحظ من السلطان ، وسَخطوهم وسخطوه ، وأجعوا قتلَه ، فلما رحل إلى القَاهرة اغتالوه فى طريقه بفَارسَكُور ، وقتلوه ، ونصبُوا للأمر أيْبَك

 <sup>(</sup>۱) تفصیل هـذه الأحداث مذكور فی العبر ۳۲۰/۵ — ۳۲۱ . وانظر ناریخ
 این الوردی ۱۸۲/۲ — ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۲) بعضهم يكتبها: «شجرة الدر» ، وكان يخطب باسمها على المنابر ، ونقشت على «السكة» ، وكان نقشها: «السكة المستعصمية الصالحية ، ملكة المسلمين ، والدة المنصور خليل» ، وخليل هذا ابنها من الملك الصالح توفى في حياة أبيه ، وكانت تكنى به . وانظر العبر ه/٣٦١، وخليل منا المطط ٢٣٧/٢ بولاق ، تاريخ ابن الوردى ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) يعنى اتُخذت لهـ • علامة • تختم بها على المرأسيم ، وكانت علامتها — فيا يرى ابن خلدون : • أم خليل • ، أما ابن الوردى فيقول : • والدة خليل • ، العبر • / ٣٦١ ، ٣٧٣ ، ابن الوردى ٢٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) جمع سنجق ، وهو في الأصل الرمح ، وكانت تجمل في رأسه الراية ، ومن ثم أصبح ممناه : الراية مباشرة . صبح الأعشى ٥٨/٥ .

<sup>(</sup>ه) أخبار أقطاى مفصَّلة فى العبر ه/ه ٣٧ . والجدار : هو الذى يتولَّى إلباس السلطان ، أو الأمير ثيابه ؟ وأصله جاما دار فحذف المدّ منه فقيل : جَدار ، وهو مركب من كلمتين فارسيتين : « جاما » ، ومعناها ثوب ، و « دار » ، ومعناها : ممسك . وانظر صبح الأعفى ٥/٥٩ .

<sup>(</sup>٦) فى المنهل الصافى ج ١ ص ٧ (نسخة نور عثماثية) ، خطط المقريرى ٢٣٨/٢ بولاق ترجمة وافية له .

<sup>(</sup>٧) انظر العبر ٥/٤/٣ وما بعدها .

التركماني (١) منهم ، واستحدثوا هذه الدولة التركية كما شرحناه في أخبارها ؛ وهَلك بعد أَيْبَكَ ابنُه على المنصور (٢) ، ثم مولاه قُطُزُ (٣) ، ثم الظاهر بَيْبَرس البُندُقُدَارى(،) ، ثم ظهَرَ أمر التطُّلطَر ، واستفحل ملكهم ، وَزَحف هو لاكو ابن طولى بن جنكِيزخان<sup>(ه)</sup> من خُراسان إلى َبغداد ، فملـكمها ، وقتل الخليفة َ المستفصم آخر بني العباس، ثم زحف إلى الشام، فملك مدُنَه وحواضره من أيدى بني أيوب ، إلى أن استوعَبها ، وجاء الخبر بأن بَرَ كَهَ (٢) صَاحب صَرَاى شريكه فى نَسَب جِنكِرْخان ، زحف إلى خُراسان ، فامتعض لذلك ، وكرَّ راجعا ، وشُغِل بالفتنة معه إلى إن هلك ، وخرج قُطُرْ من مصر عندما شُغل هُولاكُو بفتنة بَرَكَة ، فَمَلَتُ الشَّامَ كُلَّه ، أمصارَه ومُدنَه ، وَأَصارَه للترك موالى بني أيوب ، واستفحلت دولةُ هؤلاء الماليك ، واتَّصلت أيامُها واحداً بعد واحد ، كما ذكرنا في أخبارهم . ثم جاء قَلَاوُن (٧) عندما ملك بَيْبَرْس الظاهرُ منهم ، فتظاهر به ، وأَصْهِر إليه ، والترفُ يومشـذ لم يأخذ منهم ، والشِّدة والشكيمة موجودةٌ فيهم ، والبأسُ والرجولةُ شعار لهم ؛ وهلك الظاهرُ بَيْبرس ، وابنــاه من بعده ، كما في

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذا في « العبر ، ٥ ٣٧٣/٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته فی خطط المفریزی ۲۳۸/۲ ، بولاق ، وأخبار تولیه الحمی فی العبر
 ۳۷۷ ، ۳۷۷ .

<sup>(</sup>٣) سيف الدين قطر بن عبد الله المهزى ، تولى الملك سنة ٢٥٧ ، ولقب بالملك المظفر، وقتله بيبرس البندةدارى سنة ٦٦٨ . له وقائم مع النتار في الشام ، انتصر فيها عليهم فذكرت انتصاراته الشمراء . المنهل الصافى ٢/٥٠٧ ( نسخة نور عثمانية ) ، خطط المقريزى ٢٣٨/٢ بولاق ، العبر ٥/٣٧٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الخطط ٢٠٠٠/ ، ٢٣٨ بولاق . وخبر توليه السلطنة في العبر ه/ ٣٨٠ ، ٣٨١ . والبندقد السلطان . والبندق : الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمى به ، وأصله البندق الذي يؤكل ، وهو في العربية الجلوز صبح الأعمى ٥/٧٥ السلوك من ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سيبسط القول عن جنكيزخان ، وأولاده فيا بعد .

<sup>(</sup>٦) يأتى الحديث عنه فيما بعد .

<sup>(</sup>٧) أنظر أخياره في المير ٥/٤٠٣ – ٤٠٣ .

أخبارهم ؛ وقام قَلَاوُن بِالأمر ، فاتَّسم نِطاقُ مُلكه ، وطال ذِرْع سلطانه ، وقَصُرت أيدى الطَّتطَر عن الشام بمهلك هُولاكُو ، وولاَية الأصاغر من ولده ، فعظم مُلْك قَلَاوُن، وحَسُنت آثارُ سياسته، وأصبَحَ حجةً على من بعــدَه؛ ثم ملك بعدَه ابناه : خَليل الأشرف (١)، ثم مُحمد الناصر (٢)، وطالت أيامُه ، وكَثُرت عصابته من مماليكه ، حتى كَمُل منهم عَدَد لم يقَع الهيره ، ورتَّب الدَّولة المرَّاتِب ، وَقَدُّم مَهُم فَى كُلُّ رُنْبَةَ الْأَمْرَاءَ ، وأُوسَع لهم الإقطاع وَالولايات ، حتى توفَّرت أرزاقُهُم واتسمت بالتَّرَفأحوالهم، ورحَل أربابُ البضائع من العلماء والتُّحَّار إلى مصر ، فأوسقهم حِباء و برًّا ، وتنافست أمراه دَولته في اتخاذ المدارس والرُّ بط والخوانق ، وأصبَحت دولتهم غُرَّة في الزمان ، وواسطةً في الدُّول ؛ ثم هلك الناصر بمد أر بمين وسبمائة ، فطفِق أمراه دَولته يَنصبُون بنيه للملك ، واحدا بعد آخَر ، مستبدّين عليهم ، متنافسين في الملك ، حتى يغلبَ واحد منهم الآخَر ، فيقتُلُه ، ويقتُلُ سلطانه من أولاد الناصر ، ويَنْصِبَ آخر منهم مكانَه ، إلى أن انسَاق الأمرُ لولده حسَن النَّاصرُ (٣) ، فقَتَل مُستَبدَّه شيخون (١) ، وملك أمرَه ، وأَلقَى زمام الدولة ببد مملوكه يَكْبُخا (٥٠) ، فقام بها ، ونافسَه أقرانُه ، وأغرَوا به سلطانَه ، فأجمع قتلَه ونُمُنِي إليه الخبرُ وهو في علوفة البرْسيم عنـــد خَيْله المُرْتَبَطَة [٧٧٣] لذلك ، فاعتزم على الامتناع ، واستمدَّ للَّقاء ، واستدعاه سلطانُه / فَتَثَاقَلُ عَن

<sup>(</sup>١) انظر العبر ٥/٣٠٤ — ٤٠٦ حيث ذكر توليته ، وفتوحاته ، ثم مقتله .

<sup>(</sup>٢) انظر أخباره في العبر ١٤٠٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) لفبوه بالناصر (لقب أبيه) ، وانظر أخباره فى العبر ٥/٤٤٧ - ٤٥٧ ،
 وابن إياس ١٩٠/١ - ٢١١ .

 <sup>(</sup>٤) الأمير الـكبير سيف المدين الناصرى ، قتل سنة ٧٥٨ . ولمايه ينسب الجامع ،
 والحانقاه تجاهه بالقاهرة . خطط المقريزى ١١٣/٤ وما بعدها طبع مصر .

<sup>(</sup>ه) هو يلبغا بن عبد الله الحاصكي (نسبة إلى خواسالسلطان) . وانظر ص ٤٧ ، ٢٧ د حيث تقدمت ترجمته .

القُدوم ، واستشاط السلطان ، وركِب في خاصته إليه ، فركِب هو لمصَادمته ، وهاجَم السلطانَ ففلَّه ، ورجَم إلى القلمة ، وهو في انَّباعه ، فلم مُيلْفِهِ بقصْره ، وأغرَى به البحثَ فتقبَّض عليه ، واستِصفاَه ، وقتَله ؛ ونَصَبالملك محمدَ المنصورَ <sup>(١)</sup> ابن المظفُّر حَاحِي بن الناصر ، وقام بالدولة أحسن قيام ، وأُغرَى نفسَه بالاستكثار من الماليك ، وتهذيبهم بالتَّربية ، وتوفير النِّم عندهم بالإقطاع ، والولايات ، حتى كَمُــل منهم عدد لم تعهده الدولة ، ثم خلَع المنصور ابن المظفَّر لسنتين ، ونصب مكانَه للمُلك شعبانَ الأشرف (٢٠) بنَ حُسَين بن النَّاصر ، فأقام على التَّخْت وهو في كفالته ؛ وهو على أوَّله في إعزاز الدولة ، و إظهار التَّرَف والثروة ، حتى ظهرت مخايل المِزُّ والنَّم ، في المساكن ، والجياد ، والماليك ، والزينة ؛ ثم بَطرُ واالنِّعمة ، ١٠ وَكَفَرُوا الحَمْوق ، فَحَنِقُوا عليه لِمَا كَان يَتْجَاوْز الحَدُود بِهُمْ (٣) في الآداب ، فَهُمُّوا بقَتله ، وخلَصوا نَجيا لذلك في مُتَصيَّدهم الشَّتَوى ، وقد بَر زوا له بخيامهم وسلطانهم على عَادتهم ؛ ولما أحسَّ بذلك ركب ناجيا بنفسه إلى القاهرة ، فَدخلوا على السلطان الأشرف، وجاءوا به على إثره، وأجازوا البحر، فقبضوا عليه عَشِيٌّ يوميهم ، ثم قتاوه (١) في تَحْبِسه عشاء ، وانطلقت أيديهم على أهل البلَد بمَعَرّات لم يعهدوها منأول دولتهم ، من النَّهْب ، والتَّخطُّف ، وطرُّوق المنازل والحمَّامات للمَبَثُ بالْخَرَمُ ، و إطلاق أعنَّــة الشُّهُوَات والبغْى في كل ناحية ، فمَرج أمرُ النَّاس ، ورفع الأمر إلى السُّلطان ، وكثُر الدعاء واللَّجَأُ إلى الله ، واجتمع أكابر الأمر إلى السلطان ، وفاوضوه في كفُّ عاديتَهم ، فأمرهم بالركوب ، ونادَى في

<sup>(</sup>۱) فى العبر خبر تنصيبه للملك بأوسم مما هنا ه/٢٥٤ ، وانظرتاريخ ابن إياس ٢١١/ — ٢١٢

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بن ایاس ۳۱۲/۱ — ۲۳۸ ، والمبره/۲۰۳ وما بعدها حیث تجد الحدیث الوافی من تولیة الأشرف ، وأخباره .

<sup>(</sup>٣) كان يضربهم بالعصا ، ويجذع أنوفهم ، ويصطلم آذانهم . العبر . ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) في المبر عرض واضع لهذه الثورة ٥/١٥٤ — ٤٥٨ .

جُنده ورعيته بانطلاق الأيدى عليهم ، والاحتياط بهم فى قَبْضَة القهر ، فلَم يكن إلا كلَمح البَصَر ، وإذا بهم فى قَبضة الأسر ، ثم مُحَرِّت بهم السُّجُون ، وصُغَدوا وطيف بهم على الجال ينادَى بهم ، إبلاغاً فى الشهرة ؛ ثم وسطّ (١) أكثره ، وتُتَبِّع البقية بالنَّنى والحبْس بالثغور القصية ، ثم أُطلِقوا بعد ذلك ، وكان فيمن أطلق جماعة منهم بحبْس الكرك فيهم بَر قوق الذى ملك أمرَهم بعد ذلك ، و و بركة الجُو بَانى (٢) ، وأَلطنبُغا الجو بانى (٣) وجهركس الخليلي .

وكان طشتمر (أ) ، دَوَادَار يَكْبُهُا (أ) ، قَدْ لطُفَ محلَّه عند السلطان الأشرف ، وكان يؤمِّل الاستبداد كما كان أستاذه يُلْبُغا ، فكان يَحتال في ذلك بجمع هؤلاء الماليك اليَـُلْبُهَا وية من حيث سقطوا ، يُريد بذلك اجتاعهم عُصْبة له على هواه ، ويُغرِي السلطان بها شِفاها ورسالة ، إلى أن اجتمع ، أكثرُم بباب السُّلطان الأشرف ، وجعَلَهم في خدمة ابنه على ولى عهده (١) ؛ فلما كَثُروا ، وأخذتهم أَرْيَحية العزِّ بقصَبيتهم ، صاروا يَشتَطُّون على السُّلطان في المُسْلطان الأشرف عام في السُّلطان الأشرف عام في السُّلطان الأشرف عام في السُّلطان الأشرف عام في المُسْلطان الأشرف عام في المُسْلفان المُسْرف عام في المُسْلِق المُسْلفان المُسْرف عام في المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان المُسْلفان علي المُسْلفان المُسْل

<sup>(</sup>١) وسطه توسيطا : قطمه نصفين ، ويقال قتل فلان موسطا .

<sup>(</sup>۲) هو بركة بن عبد الله الجوبانى اليلبغاوى الأمير زين الدين . كان أميراً شجاعا يحب العاماء ؟ له مآثر خيرية بمكة ، والحرم ، وبطريق المدينة . قتل سنة ۸۷۲ . المنهل الصافى ١٨٢/١ — ١٨٣ ( نسخة نور عثمانية ) .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين ألطنبغا بن عبد افة الجوبانى البلبغاوى الأمير ، كان من خيار الأحماء دينا ، وعقلا وشجاعة . مات فى الواقعة بين منطاش والناصرى خارج دمشق سنة ٧٩٧ هـ ، وكان صديقاً لابن خلدون ، وقد عرف به وأثنى عليه فى العبر ٥/٢٧٥ — ٤٧٩ ، ٥/٢٠٤ . ترجته فى « المنهل ، ١٣٩/١ ب ( نسخة نور عمانية ) .

<sup>(</sup>٤) طشتمر بن عبد الله العلائى الدوادار الأمير سيف الدين ، توفى فى دمياط منفياً سنة ٧٨٦ . أثنى عليه ابن تفرى بردى كثيراً بمقدار ما قدح فى بركه ، والظاهر برقوق . المنهل ١٠/١ ( نسخة نور عثمانية ) .

 <sup>(•)</sup> لقب للذى عسك دواة السلطان أو الأمير، ويتولى من الأمور ما يلزم هذا المعنى ، من حكم، أو تنفيذ أمور، أو غير ذلك . صبح الأعشى ١٣٧٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيلا أوسم في العبر ٥/٢٦٠ .

صبعة وسبعين على قضاء الفرّض ، فخرَ ج لذلك خروجاً غجا ، واستناب ابنه عليًا على قَلَمته ومُلكه في كفالة قُرَ طاى (١) من أكابر اليَلْبُغُاو بة ، وأخرج معه الخليفة والقضاة . فلما بلغ العقبة (٢) اشتطاً الماليك في طلب جرايتهم من المُلُوفة والزّاد ، واشتطاً الذين بمصر /كذلك في طلب أرزاقهم من المتولّين للجباية ، وصار [٣٧٤] الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال ، وطشمتر الدّوادار أيفضى عَهُم، يَحْسُبُ وقت استبداده قد أزف ، إلى أن رَاعَمهم السُّلطان بالزَّجر ، وركب من خيامه مع لَفيف من خاصَّته ، فنصَحوه بالنّبل ، وركب من خيامه مع لَفيف من خاصَّته ، فنصَحوه بالنّبل ، ورجع إلى خيامه ، ثم ركب الهُجُن مَساء ، وسار فصَبَّح القاهمة ، وعَرَّس هُو ولفيفه مُ بُقَبَّة النّصر .

وكان قُرَطاى كافلُ ابنه على المنصور ، حَدَث بينَه وبين ناظرِ الخاص المَقْسِى مكالمَة عند مَفيب السُّلطان أَحْقَدَته ، وجَاشَت بما كان فى نفسِه ، فأغرى عليّا المنصور بن السلطان بالتَّوثُّب على المُلك ، فارتاح لذلك وأجابه ، وأصبَح يوم ثورة الماليك بالمَقَبه ؛ وقد أجلس عليا مكفولَه بباب الإسطبل ، وعقد له ، الراية بالنداء على جلوسه بالتخت ؛ وبيناً هم فى ذلك ، صَبَّحهم الخبر بوصُول السلطان الأشرف إلى قبة النصر لَيَلْتَمُذ ، فطاروا إليه زُرَافات وو حُدانا ، فوجَدُوا أصحابَه المُاسك ، وقد تسلَّل من بينهم هو ويَكْبُهُا الناصري (٣) من أكابر اليَكْبُهُاويَة ، نياما هنالك ، وقد تسلَّل من بينهم هو ويَكْبُهُا الناصري (٣) من أكابر اليَكْبُهُاويَة ،

<sup>(</sup>۱) قرطاى (أو قراطاى) بن عبد الله المهزى الأشرفى سيف الدين ، رفيق أينبك ، وصهره ، وكان من أصافر الأمراء فى دولة الأشرف شعبان بن حسين ، ولكنه أصبح فى أيام ولده على أمير مئة ، ثم مقدم ألف . واختلف مع صديقه أينبك ، فجسه إلى أن مات سنة ٧٧٩ . « المنهل ، ١٩٩٧ ب ( نسخة نور عثمانية ) . وانظر العبر ه/٣٦ ك ٢٦٠ . وموقعها فى النهاية المصرقية (٧) . وموقعها فى النهاية المصرقية المصرقية المصرقية المصرفية المصرفية .

 <sup>(</sup>٣) يلبغا بن عبد الله الناصرى الأتابكي الأمير سيف الدين ، وهو صاحب الوقعة مغ الملك الظاهم بظاهم دمشق . المنهل ٢٧/٢ — ٤٧٠ (نسخة نور عثمانية) . وانظر الدرر السكامنة ٤٠/٤ ) .

فقطموا رءوسهم جَميعا ، ورجموا بها تَسِيل دَما ، وَوَجَمُوا الْفُقْدان الأَشْرَف ، وتابَموا النِّدا. عليه ، و إذا بامرأَّةٍ قد دَ أُتهم عليه في مكاني عَرِفَتِه ، فتسابقوا إليه ، وجاءوا به فَقَتَاوه لوقته بخَلْع أكتافه ، وانمقَدت بيمَة ابنِه المنصُور ، وجاء طشتمر الدُّوادَار من الفَدِ بمن بقى بالعقبة من اللَّمَرَم، وتُحَلَّف السلطان، واعتزَم على قتالهم طمَّعاً في الاستبداد الذي في نفسه ، فدافَموه وغلَّبوه ، وحصَّل في قبضَّهم، فْخَلَمُوا عليه بنيابة الشام ، وصَرَفوه لذلك ، وأقاموا فى سلطانهم ، وكان أيْنَبَـكُ أميرا آخر من اليَكْلبُغُاوية (١٠ قد سام قُرَطاى في هذا الحادث ، وأصهرَ إليه في بعض خُرَمه ، فاَستنام له قُرَطاى ، وطبيع َ هُو في الاستيلاء ، وَ كان قُرَطاي مواصِلاً صَبُوحه بغَبُوقِه ، ويستغرق في ذلك ، فركِب في بمض أيامه ، وأركب معه السلطانَ عليًا ، واحْتاز الأُمْرَ من يد قُرَ طاى ، وصيَّره إلى صَفَد (٢)، واستقَلَّ بالدولة ، ثم انتقض طشتمر بالشَّام مع سائر أمرائه ، فخرج أيْنْبَك في العساكر ، وسَرَّح المُقدِّمة مع جَماعة من الأمراء ، كان منهم بَر ْقوق وَ بَرَكَة المسْتوليان عَقِب ذلك ؛ وخرج هُو والسلطان في السَّاقة (٣٠ ، فلما انتهوا إلى بُلْمِيس ، ثار الأمراء الذين في المقدِّمة عليه ، ورجَبع إليه أخوه مُنهزما ، فرجع إلى القلقة ، ثم اختلف عليه الأمراء ، وطالبوه باكحرب في قُبُة النَّصر ، فسَرَّح المساكر لذلك ، فلما فَصَاوا فرَّ هُو هَارُ بَا ، وقُبُض عليه وثُقُفُّ بالأسكندرية ، واجتمع أمراء اليُّلْبغاوية

<sup>(</sup>۱) أينبك بن عبد الله البدرى الأمير سيف الدين ، كان هو وقرطاى صاحبي الحل والمقد في الدولة . استبد بالمنصور ابن الأشرف ، ثم تفلب عليه يلبغا الناصرى وأودعه سجن الأسكندرية . المنهل ١٩٣/١ ب — ١٦٣/١ . ( نسخة نور عثمانية ) ، وانظر المبره/٥٦٠ . (٢) صفد: ( Safed مرضها العبالى ٣٥ — ٥٠ ) ، وطولها الصرقى ٥٣٥ — ٣٠ ) مدينة في شمالى فلسطين ، واقعة في الشهال الغربي لبحيرة طبرية ، قريبة من حدود سوريا في الجنوب الغربي ، ومن حدود لبنان في الجنوب .

يقدمهم قطلقتمر العلائي (١) ، ويُكْبغا النَّاصري ودَمُوْ دَاش اليوسني (٢) و رَكَّة و بَرَقُوقَ فَتَصَدَى دَمُرُ دَاشَ ، و يُلْبِغا ، و بركة ، و برقوق ، إلى الإستقلال بالأمر ، وتفلُّبوا على سائر الأمراء ، واعتقاوهم بالأسكندرية ، وفوَّضوا الأمر إلى يُكْبغا النَّاصري، وهم يرونه غير خبير، فأشاروا باستدعاء طشتمر، و بعثوا إليه، وانتظروا، فلما جاءه الخبر بذلك ظنُّهَا مُنيَةً نَفسه ، وسار إلى مصر ، فدفعوا الأمر إليه ، وجَمَاوا له التولية (٣) والعزل ، وأخذ بَرَقوق ، وبركة ، يستكثران من الماليك بالاستخدام والجاه ، وتوفير الإقطاع ، إكثافًا لعصبيتهما ، فانصرفت الوجوه عن سواهما ، وارتاب طشتمر بنفسه ، وأغرَاه أصحابه بالتوثب ؛ ولما كان الأنحى في سـنة تسع وسبعين استعجَل أصحابه على غير رَوِيَّة ، وركبوا و بعثوا إليه فأحجم، وقاتلوا فالهزموا ، وتقبض على طشتمر ، وحُبس بالأسكندرية ، وبُمُث معه يُلبغا النَّاصرى ، وخلَّت الدُّولةُ للأمِيرَ بن برقوق و بَرَ كَهُ من المنازعين ، وعَمَروا المراتب بأُسِحابهما ، ثم كثُر شفَبُ التُّركُمَانِ والعرَب بنواحى الشَّام ، فدفَموا يُلْبغا النَّاصري إلى النِّيابة بحكب (٤) ليستكفُو ابه في تلك النَّاحية ، ثم تنافَس بَر ْقوق

 <sup>(</sup>١) قطلقتمر بن عبد الله العلائي الأمير سيف الدين الأشرق . له ترجمة في المنهل ٢١٠/٢ ب (نسخة نور عثمانية) ، وانظر المبر ٥/٥١٠ ب ٤٦٦ .

<sup>(</sup>۲) دمرداش بن عبد الله اليوسنى الأمير سيف الدين ، كان مع منطاش ، والناصرى على الظاهر برقوق ، وظفر به الظاهر فقتله فى سنة ۷۹۳ . ودمرداش بفتح الدال المهملة ، وميم مضمومة ، وراء ساكنة ، ودال ، وقيل ضاد ، وألف وشين ومعناه : حديد حجر . المنهل ۲۲۲۱ ( نسخة نور عثمانية ) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله :

ودعونی ولست من منصب الحکر\_\_\_\_\_م ولا ساحبا لدیهم ذیوله \*
 فی ص ۳۳۳ ، مما تنفرد به نسخة طپ ، حیث وقع نقص فی نسخة أیا صوفیا ، وما تفرع هنها من النسخ .

<sup>(</sup>٤) حلب ( Aleppo مرضها الهيمالى ٣٦° — ١٠٪، وطولها الفيرقى ٣٧° — ٥٪) : مدينة فى شمالى سورية ، تغنيها المسكانة التى تتبوؤها فى التاريخ الإسلامى عن التحلية . وانظر ياقوت ٣١١/٣ — ٣٢١ .

و بَرَكَة في الاستقلال ، وأضمر كل واحد منهما لصاحبه ، وخشي منه ، فقبَض برقوقُ على بطانة بَر كة من عصابته ليَحُصُّ بذلك جَناحَه ، فارتاع لذلك بَر كة ، وخرَج بعصابته إلى تُبُدِّة النَّصر ليواضع برقوقاً وأصحابه الحرب هنالك، ورَجَا أن تكون الدائرة له ، وأقام برقوق بمكانه من الإسطبل ، وسرَّب أحجابه في جموعهم إلى تُجاولة أولانك ، وأقاموا كذلك أياماً يُغادُونهم ويراوحُونهم ثلاثا ، إلى أن عَضَّت بركةَ وأصحابَهُ الحربُ، فانفضُّوا عنه، وحي مُ ببَرَكة، وبَعَث به إلى الإسكندرية، فحُبس هنالك إلى أن قتله ابن عَرَّام نائب الإسكندرية ، وارتفع أسحابه إلى برقوق شاكين ، فتأرهم منه بإطلاق أيديهم في النَّصَفَة ، فانتصفوا منه بقتله في ساحة القَلْمة ، بعد أن سُمِّر ، وُحمل على جَمَل عقابًا له ؛ ولم 'يقنِمهم ذلك ، فأَطلق أيديَهُم فيما شاءوا منه ، فَفَعلوا ما فَعلوا ؛ وانفرد برقوق - بعــد ذلك - بحَمُــل الدُّولة ينظر في أعطافها (١) بالتُّهــديد ، والتُّسديد ، والمُقارَبة (٢) ، والحِرص على مَكَافَأَةِ الدُّخُلِ بالخَرْجِ ، ونَقُّصَ ما أفاض فيه بنو قَلاَوُن من الإممان في التَّرف ، والسَّرَف في الموائد والنَّفقات ، حتى صار الكيْلُ في الخَرج بالمكيال الرَّاجح ، وَمَجِزت الدولةُ عن تمشية أحوالها ؛ وراقبَ ذلك كلَّه برقوق ، ونظر في سدَّ خَلَل الدُّولة منه ، و إصلاحها من مَفاسده ، يَمَتَدُّ ذلك ذر يعةً للجلوس على التَّخت ، وحيازَة اسم السلطان من أولاد قَلاَوُن ، بما أفسَد الترفُ منهم ، وأحال الدولةَ بسَبِهِم ، إِلَى أَن حَمَل من ذلك على البُنْية ، ورَضِي بِه أصحابُه وعصابتُه ، فجلَس على التَّخْت في تاسع عشر رمضان من سنة أر بم وثمانين ، وتلقَّب بالظاهر ، ورتَّبَ أهل عصابته في مراتب الدولة ، فقام وقاموا بها أحسن قيام ، وانقلبت الدولةُ من آل قلاون إلى برقوق الظاهر و بَنيه ، واستمر الحال على ذلك ، ونافَسَه

<sup>(</sup>١) الأعطاف: الجوانب.

<sup>(</sup>٢) المقاربة: ترك الغلو في الأمور ، وقصد السداد فيها .

<sup>(</sup>۱) بفتح الميم واللام ، وسكون الطاء ، ثم ياء مفتوحة Malatya ؛ والعامة تكسر الطاء ، وتشدد الياء . تقم في الشيال الفربي لديار بكر من الجمهورية التركية . عرضها الشيالى ٣٨° — ٣٠٠ ، وطولها الشرقى ٣٨° — ٢٠٠ . وانظر ياقوت ١٥٠/٨ — ١٥١ ، تاج العروس (ملط) .

<sup>(</sup>۷) يونس بن عبد الله الأمير سيف الدين الدوادار الأكبر للملك الظاهر ، وبعرف بالنورورى ( نسبة إلى معتقه الأمير جرجى النورورى ) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق ، حارب منطاش ، والناصرى ، وعاد فى جيش منهزم إلى القاهرة ، وفى طريقه قتل سنة ، ۷۹۱ عنولاق . عن نيف وستين سنة . المنهل ۲۷/۲ ٤ ولاق ، عن نيف وستين سنة . المنهل ۲۷/۲ ٤ ولاق . ( نسخة نور عثمانية ) ، خطط المقريزى ۲/۲ ٤ بولاق . (٣) انظر أخاره فى « العر » ٥٠٠/٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر احباره في « العبر » ٥٠٠/٥ .
 (٤) أبدكار بن عبد الله العمري سيف الدين ، كان أحد أعيان الملك الظاهر ، وولاه

حجابة الحجاب ، ثم انحاز إلى حزب منطاش ، ولما عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة ٧٩٤ ، وقتله . النهل ٤/١ ٥٤ ( نسخة نور عثمانية ) .

<sup>(</sup>ه) الأمير شهاب الدين أحمد بن يلبفا العمرى الخاصكى ، كان برقوق مملوكا لوالده ، وقدك عنا عنه حين انحاز إلى الناصرى ومنطاش ، ولما مات الظاهر ، ثار ايتمش وآخرون بالشام، فانضم إليهمأحمد بن يلبغا هذا ، وحاربهم فرج بن الظاهر ، فانتصر عليهم ، وقبض على أحمد بن يلبغا ، فقتله فى سنة ٨٠٧ . المنهل ٨٥/١ ( فسخة نور عثمانية ) .

جهر کس ، و بونس ، ودخَل النّاصرى دمشق ، ثم أجمع المسير إلى مصر ، وعميت أبناؤهم حتى أطَلُوا على مصر .

وفى خلال ذلك أطلق السلطانُ الخليفة َ من مَعْبسه كان بمض الغواة أنتى عنه ، أنه داخَله شيطان من شياطين الجند ، يعرف بقُرط<sup>(١)</sup> في قتل السلطان يوم يوم ركوبه إلى الميدان قبل ملكه بسنين ، فلما صَحَّ الخبر أمر بقتله ، وحبَّس الخليفةُ سبما إلى تلك السنة ، فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولما وصل [....](٢) إلى قيطا اجتمعت العساكر ، ووقف السلطان أمام القلعة يومه حتى غَشِيَه الليل ، ثم دخل إلى بيته وخرج متنكراً ، وتسرب في غيابات المدينة ، وباكر الناصرى وأصحابه القلمة ، وأمير حاج ابن الأشرف ، فأعادوه إلى التخت ولقبوه المنصور ، و بعثوا عن الأمراء الحبوسين بالأسكندرية ، وكان فيهم ألطنبُغا الجوباني الذي كان أمير مجلس (٢) ، وقبض السلطان الظاهر عليه ، وحبسَه أياما ، ثم أطلقه و بعثه ناثبا على دمشق ، ثم ارتفعت عنه الأقوال بأنه يروم الانتقاض ، وداخَل الناصريُّ نائب حلب فى ذلك ، وأكَّد ذلك عند السلطان ماكان بينه و بين النَّاصرى من المُصَافَأَةُ والحَالصة ، فبعث عنه ؛ ولما جاء حبسه بالأسكندرية ، فلما ملك الناصرى مصر ، وأجلس أمير حاج ابن الأشرف (٤) على التخت ، بعث عنه ليستمين به على

<sup>(</sup>١) قرط بن عمر من التركمان المستخدمين فى الدولة ، وكان له إقدام وشجاعة وصل بهما إلى ممادفة الأمراء فى مذاهبهم . له أخبار ذكرها ابن خلدون فى « العبر » «٤٧٤/٥ . قتل سنة «٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أظن أن كلة أضامتها شفرة المسفسر عند تجليد السكتاب ، حيث أن هذه الجمل (من قوله : وفى خلال ذلك س ٤ ، الى قوله : اجتمعت العساكر س ٨ ) ، ملحقة بالهامش بخط ابن خلدون فى نسخة طب .

<sup>(</sup>٣) معناه صاحب الشورى في الدولة ، وهو ثانى الأتابك ، وتلو رتبته . العبر ٥/٧٧ ، و وانظر صبح الأعشى ٥/٥ ه ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الملك الصبالح حاجى ابن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ، يلقب بالمنصور (غمّر لقبه من الصالح إلى المنصسور) ، وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق إلى الملك . المنهل الصافى ١/٥/١ ب (نسخة نور عثمانية) .

أمره ؛ وارباء الفيبة الظاهر ، وبالفوا في البحث عنه ، فاستدعى الجو باني " واستنام له ، واستحلفه على الأمان ، فحلف له ، وجاء به إلى القلمة بمد أن ساور صاحبه الناصريُّ في المُضيُّ إليه وتأمينه ، وحبسوه في بعض قصــور الملك ، وتشاوروا في أمره ، فأشار أمراء اليُلبُغاوية كلُّهم بقتْله ، و بالغ في ذلك منطاش ، ووصل ُنعَيْر أمير بني مُهَنَّا (١) بالشام للصِّحابة بينه و بين الناصري ، فحضّهم على قتله ، ومنَع الجو بانيُّ من ذلك وفاء بيمينه ، فَمَلَّت صُدورهم منه ، واعتزموا على بَعْثُهُ إِلَى الْكُرَاكُ ، ودافعوا منطاشاً بأنهم يبعثونه إلى الأسكندرية ، فيعترضُه عند البحر بما شاء من رأيه ، ووثق بذلك ، فقمد له عند المرساة ، وخالفوا به الطريق إلى الكَرَك ، وولُّوا عليها نائبًا وأوصوه به ، فأخفق مَسْمَى منطاش ، وديَّر في اغتيال الدولة ، وتمارض في بيته ، وجاءه الجو باني عائذًا فقبض عليه ، وحبسَه بالأسكندرية ، وركب مُنتقضا ، ووقف عنــد مدرسة الناصر حسن يحاصر الناصرى بالقلمة ، واستحاش هو بأمراء اليلبُغاوية ، فَدَاهنوا في إجابته ، ووقَّفُوا بالرُّمَنْيَلَةَ أمام القلعة ، ولم يزل ذلك بينَهِ ، أياماً حتى انفضَّ جمع النَّاصِرى ، وخرج هار با ، فاعترضه أصحاب الطريق بفارسكور ، ورَدُّوه ، فَحَبَّسَهُ منطاش بالأسكندرية و معصاحبه ، واستقل بأمرالملك ، و بعث إلى الكرَّك بقتل الظاهر ، فامتنع النَّاثب ، واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة ، و بثَّ الظاهر، عطاءهُ في عامة أهل السَكُرَك ، فانتدبت طائفة منهم لقتل البَريدي الذي جاء في ذلك ، فقتلوه ، وأخرجوا الظاهر من محبسه ، فأصحَر وا ، واستألف أفار يقَ من العَرب ، واتصل به

 <sup>(</sup>١) نمير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ، لبيته القدم الراسخة في الإمارة ؟ وله ترجة ف « المنهل » ، فصّــل فيها الحديث عن تاريخ بيته .

وفى ظفر برقوق به ، وبمنطاش ، يقول الشيخ زين الدين بن ظاهر : الملك الظاهر فى عزه أذلاً من ضل ومن طاشا ورد فى قبضته طائماً نميرا المامى ومنطاشا المنهل ٢٣٦/١ ب ، ٤٣٦/٢ ، ٤٣٤ (نسخة نور عالمنة) .

بعض مَماليكه ، وسار إلى الشام ، واعترضَه ابن باكيش (١) نائب غَزٌّ ه (٢) ، فأوقع به الظاهر، وسار إلى دمشق، وأخرَج منطاش العساكرَ مع سلطانه أمير حاج، وسار على التمبئة لممانع الظَّاهر عرن دمشق ، وسَبَقه الظاهر فمنعه جنتمر نائب دمشق (٣) ، فواقعه ، وأقام محاصراً له ، ووصل إليه كمشبَّعًا (١) الحوى ناثب حلب ، وكان قد أظهر دعوته في عمله ، وتجهَّز للقائه بمسكره ، فلقيه وأزال عِلَله ، فأقام له أبَّهة الملك ، و بيناهم في الحِصار إذ جاء الخبر بوُصول منطاش بسلطانه وعساكره لقنالهم ، فلقبَهم الظاهر بَشَقْحَب (٥) ، فلمَّا تراءا الجمان ، حَمَل الظاهر على الشُّلطان أمير حاج وعساكره ففَضَّهم ، وانهزَم كَشُبُغاً إلى حَلَب ، وسار منطاش فى اتِّباعه ، فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج ، وَفَفَّها ، واحْتازَ السلطانَ ، والخليفةَ والقضاة ، ووَكُل بهم ، واختلَط الفريقان ، وصاروا فى عَمْياء فى أمرهم ، وفرً منطاش إلى دمشق ، واضطرب الظاهر أخبتيه (٢٠) ، ونزل على دمشق محاصرًا ا لها ، وخرج إليه منطاش من الغَد فهزمه ، وجمع القُضاة والخليفة ، فشهدوا على أمير حاج بالخَلْم ، وعلى الخَليفة بإعادة الظَّاهِر إلى مُلكَه ، ورحل إلى مصر فلقيه بالطريق خبر القلمة بمصر ، وتفلُّب مماليكه عليها ؛ وذلك أن القلمة لما خَلت

<sup>(</sup>۱) الحسن بن باكيش الأمير بدر الدين التركمانى ، نائب فزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة ۷۹۴/ ، وكان مفهوراً بالشجاعة . المنهل ۷۹۴/ ب (نسخة نور عُهانية) .

<sup>(</sup>۲) Ghuzzeh عرضها الفيالى ۳۱° — ۳۲°، وطولها الشترق ۳۶ — ۳۰°): مدينة بفلسطين قرب الساحل ، بها ولد الإمام الشافعي ، ويروى له فيها شعر . وانظر ياقوت ۲۹۱ — ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الأمير جنتمر التركاني . ورد ذكره في تاريخ ابن إياس ٣٢٤/١ .

<sup>(</sup>٤) كشبغاين عبد الله الحموى اليلبغاوى الأمير سيف الدين . توفى سنة ٨٠١ . المنهل ٢٢٣/٢ – ٢٧٤ ب . ( نسخة نور عثمانية ) .

<sup>(</sup>٥) شقعب (كجفر): موضع قرب دمشق ، نسب إليه جماعة من المحدثين . (تاج العروس) .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول.

من السلطان ومنطاش والحامية ، وكان مماليك السلطان محبوسين هنالك في مُطبق أعد لم ، فتناجوا في النّسور منه إلى ظاهره ، والتوثّب على القلمة والملك ، فخرجوا ، وهرب دَوَادَار منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية ، وملك مماليك الظاهر القلمة ، ورَأْسَهم مملوكه بُطاً (١) ، وساس أم م ، وانتظر خبر سلطانه ، فلما وصل الخبر بذلك إلى الظاهر ، أغذَّ السّير إلى مصر ، وتلقّاه الناس فرحين مسرورين بعوده وجَبْره ، ودخل مُنتصَفَ صغر من سنة إحدى وتسعين ، وولَّى بُطاً دَوَادَارا ، وبعث عن الأمراء المحبوسين بالأسكندرية ، وأعتبهم ، وأعادهم إلى مراتبهم ، وبعث الجو باني إلى دمشق ، والناصرى إلى حلب كاكانا ، وعادت الدولة إلى ماكانت عليه ، وولَّى سودون على نيابته ، وكان ناظراً بالخانقاه التي كنتُ فيها ، وكان عليه ، ومن تصر فات دَوَادَاره بالخانقاه ، وكان يَستنيبُه عليها ، فوغَر صدره من عليه ، ومن تصر فات دَوَادَاره بالخانقاه ، وكان يَستنيبُه عليها ، فوغَر صدره من ذلك ؛ وكان الظاهر يَنْقِم علينا مَهْشرَ الفقهاء فتاوَى (٢) استدعاها مِنّا مَنْطَاش ، ذلك ؛ وكان الظاهر يَنْقِم علينا مَهْشرَ الفقهاء فتاوَى (٢) استدعاها مِنّا مَنْطَاش ،

<sup>(</sup>۱) الأمير بطا الطولوتمرى ، خلع عليه الظاهر برقوق في سنة ۷۹۲ دوادارا ، ثم نائب دمشق ، وليها من قبل أستاذه في ذى القددة سنة ۷۹۳ لملى أن توفى بها سنة ۷۹۶ . (من الدليل الشافى على المنهل الصافى لابن تفرى بردى ورقة ۳۳ ا نسخة قره چلبى رقم ۲٦٦) . وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان ممه من المسجونين ، في « العبر » ه / ۹۳ ه — ه ۹ ه . (۷) في السلوك ورقة ۸۹۱ ب (نسخة الفاع) سنة ۷۹۱ : « في ۲۰ قمدة ، أحضرت نسخ الفتوى في الملك الظاهر ، وزيد فيها : « واستمان على قتل المسلمين بالكفار ، وحضر الخليفة المتوكل ، وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن أبي البقاء الشافى . وابن خلدون ، وسراج الدين عمر بن الملقن الشافى ، وعدة دون هؤلاه ، في الفصر الأبلق ، محضرة الملك المنصور ، ومنطاش ، وقدمت إليهم الفتوى ، فكتبوا عليها بأجمهم ، وانصرفوا » . وفي تاريخ ان الفرات (سنة ۷۹۱ / ۱۹۰۱) :

د وفى يوم الاثنين اجتمعت الأصماء بالقصر الأبلق بقلعة الجبل ، بحضرة السلطان الملك للنصور رحاجى ، والأمير منطاش ، والحليفة عجد ، والقضاة الأربعة ، والشيخ سراج الدين المسلم ، وولده القاضى جلال الدين حبد الرحن قاضى العسكر ، وقاضة بدر الدين ابن أبى البقاء الشافى ، وقضاة المسكر ، ومفتون (كذا) دار العدل ، وكتبت فتاوى تتضمن : حل يجوز قتال الملك الظاهر برقوق أم لا ؟ وذكروا فى الفتاوى أشياء تخالف العرع =

وأ كرهنا على كتابها ، فكتبناها ، ووَرَّينا فيها بما قدرنا عليه ، ولم يقبل السلطان ذلك ، وعتب عليه ، وخصوصاً على " ، فصادف سودون منه إجابة في إخراج الخانقاه عَنى ، فولى فيها غيرى وعَزَ لنى عنها ، وكتبت إلى الجوباني بأبيات أعتذر عن ذلك ليطالقه بها ، فتفافل عنها ، وأعرض عنى مُدَّة ، ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه و إحسانه ، ونص الأبيات :

وأياديك بالأماني كفيلة سَيدى والظنونُ فيك جميلَة مالىَ اليومَ غيرُ رأيك حيلَة لا تَحُل عن جَميل رأيك إنَّى و يَدِ من شفاعة أو وَسيلَة واصطنعني كما اصطنعت بإسدا ذِمَّة الحبِّ ، والأَيادي الجميلَة لا تُضْفَىٰ فلستُ منك مُضيعًا وأجرنى فاكخطب عَضَ بنَا بَيْـــ ــه وأُجرَى إلى حماى خُبولَه وَلُو أُنِّى دَعًا بِنصْرِيَ داعٍ كنتَ لى خير مَعشَر وفَصيلَة ــه أُمورَ الدُّنيا له مَكفولَة أُنَّهِ أَمْرَى إِلَى الَّذِي جَمَلَ اللَّهِ وأراه في مُلكه الآية الـكُبْـــرى فولاً. ثم كان مُديلَه أشهدته عناية الله في التمـــحيس أن كان عَوْنَه ومُنيلَه مَنُ فَخُرُ الدنيا وعزُ القَبيلَة العزيزُ السلطان والملكُ الظَّا وُمجيرُ الإسلام من كل خَطْب كاد زَلزالُ بأسه أن يُزيلَه

الحامة عن ذلك ، فتما تضمنته الفتاوى: أنه يستمين على قتال المسلمين بالنصارى ، فسألوهم (كذا) الجاعة من ذلك ، فقيل لهم إن الملك الظاهر معه جاعة من نصارى الشوبك نحو ٢٠٠ نفس يقاتل بهم فى عسكره ، ولم يكن الأمر كذلك ، وإنما أرادوا التلبيس على العلماء المفتيين ، فعند ذلك وضعوا (كذا) المذكورون خطوطهم على الفتاوى المذكورة بجواز قتاله ، وانفصل الحجلس على ذلك ، وتودى فى بكرة هذا النهار فى القاهرة لأجناد الحلقة: أن لا يتأخر أحد منهم هن العرض ، ومن لم يحضر قطع خبزه » .

و(١) أُنُرِّي ماذية (٢) ونُصولَه ومُديل المدو بالطُّمْنة النَّجْلا في رضاه غُدُوه وأصيلًا وشكور لأنم الله يُمْنى وتلطُّفْ في وصف حالي وشَـكُوى خَلَّتي (٥) يا صفيَّه وخَليـلَه قل له والمقالُ يَكرُم من مثـــلك في تحفِل المُلا أن يَقُولَه يا خوندَ الملوك يا معدل الدُّ حم إذًا عَدَّل (٢) الزمان فُصُولَه لا تقصر في جَبْر كشري فما زِلْت تُ أرجِّيك للأيادي الطُّويلَة أنا جارُ لكم منعتم حاه ونَهَجتم إلى المعالى سَبيلَه وغريب أنَّستُموه على الوَحْــشَة واللحَزْن بالرضى والشَّهولَة وَجَمِيمَ مِن شَمِلِهِ فَقَضَى الَّلِيهُ فَرَاقًا وَمَا قَضَى مَأْمُولَهُ عَالَهُ الدُّهُمُ فِي البنين وفي الأَّهُ لَى ومَا كَانَ طَلُّنُهُ أَن يَغُولُهُ (٧٪ وَرَمَته النَّوَى (٨) فقيداً قَدَاجْتَـاحت عليه فُرُوعَه وأصولُه ورفعتم من قدره قبل أن يشكو إليكم عَياءه وُخُولَه وفرصتم له حقیقے وُدّ حاش لله أن تُرَى مُسْتَحِیلَة همــة أما عرفتُها لســواكم وأنا من خَبرتُ دَهرِى وجِيلَه والمِدا نَتَمْنُوا أَحَادِيثَ إِفْكِ كُلُّهَا فِي طَرَائق مُعَــُـاوَلَّهُ

<sup>(</sup>١) الطعنة النجلاء: الواسعة العريضة .

<sup>(</sup>٢) تفرى: تشق .

<sup>(</sup>٣) الماذي ( بالمعجمة ) : كل سلاح من الحديد .

<sup>(</sup>٤) النصول جم نصل ؛ وهو حديدة السهم .

<sup>(</sup>٥) الحلة ( بالفتح ) : الحاجة ، والفقر .

<sup>(</sup>٦) عدل الحسكم : أقامه ، والميزان سواه .

<sup>(</sup>v) يشير إلى فماق أهله في المركب الذي أقلهم من المغرب ، وقد تقدم له ذكر هذا ..

 <sup>(</sup>A) النوى: الوجه الذي ينوج السافر من قرب أو بعد . وهي مؤنثة لا غير .

<sup>(</sup>٩) الضبع: العضد.

روَّجوا في شأني غرائب زور نصب وها الأمرهم أحبُولَة ورمَوا بالذى أرادوا من المسبهتان ظناً بأنها مقبـــولّة زعموا أنني أتيت من الأقوا ل ما لا يُظنُّ بي أن أقولَه كيف لى أغطُ الحقوق وأنَّى شكرُ نَماكُم على الجزيلَة؟ كيف لى أنكر الأبادي التي تعــرفها الشمس والظلالُ الظليلَة ؟ إِن بِكُن ذَا فَقَد بِرِئْتُ مِن النِّــــــة تعلى وخُنتُ جهــرًا رسولَة طوقونا أم الكتاب فكانت لقداح الظنون فينا تُجيلةً (١) لا . وَرَبِّ السَّكتابِ أَنزَلُهُ اللَّهِ على قلب من وعَى تَنزيلُهُ ما رضينا بذاك فعلاً ولا جئـــنَاهُ طوعًا ولا اقتفينا دَليلَه إنما سامنا الكتابَ ظَلُوم لا يُرَجِّى دفاعُه بالحِيـــلَّة سَخَطٌ ناجزٌ وحِلمٌ بَطَى لا وسلاح (٢) للوخْز فينا صَقِيلَة /ودعونی ولست من مُنْصِب الحکے ولا سَاحبا لَهَمِم ذُبُولَه غيرَ أَنِّي وشَى بذكري واش يَقَدَمَّى أُونَارَه وذُحُولَه (٢) فكتبنا معوِّلين على حِلهمك تمحو الإصار عَنَّا الثَّقيلَة ما أشرنا به ِ لِزبد ولا عــــرو ولا مَيَّنُوا لنَــا تفصيلَه ۗ إنما يذكرون عمَّن وفيمَن مُبهمات أحكامُها منقولَة ويظنُّون أنَّ ذَاك على ما أضمروا من شناعةٍ أو رذيلة وهُو ظَنَّ عَنِ الصَّوابِ بِعِيدٌ وظلاَمْ لَم يُحْسِنُوا تَأْوِيلَهُ

[-74]

<sup>(</sup>١) يشير إلى الفتوى السالفة الذكر عن المقرنري وابن الفرات.

<sup>(</sup>٢) السلاح : آلة الحرب ، أو حديدته ، ويؤنث .

<sup>(</sup>٣) جمع وتر ، بمعنى الذحل . والذحل : المداوة ، والجمع ذحول .

وجناب السَّلطان بَزَّه اللَّه عن العاب اللهُدَى والفَضيلة غير إحسانكم لهذي النَّحِيلَة ألطنبُهُا يَا رَوْضِ العُلاَ وَمِقبِلَهِ لاَ لذَنب أو جُنْحَةِ مَنقولَة وسواهًا بوعْدِهِ أَن مُبِنيلَهُ بمقود ما خِلتُها مُحلُولَة قُرْبَةً عند ربكم مقبولَة

وا مُعَبِ المرَّ ظافراً بالأماني واترُك المُصبة المِدا مَفْلُولَة هر أن تَمحو الأَذَى وُتزيلَه وتُعيدَ الدُّنيا لأحْسَن شَمْــل حين تُضْحِي بسَمْده مشمُولَة

وأَجَلُ الملوك قدراً صفوح يَرْ تَجِي ذنبَ دَهم، ايُقِيلُه فاقبلوا المُذرّ إنَّنا اليومَ ترجُو بحياةِ السُّلطان منكُم قُبُولَه وأعينُوا عَلَى الزَّمان غريباً يشتكي جَدْب عَيشه وُمُحُولَه جارُكَ ضيفُكم نزيلُ حِماكم لايُضيعُ السكريمُ يوماً نزيلَه جَدِّدوا عندَه رُسومَ رضاكم فَرُسُومُ الكرام فَيرُ مُعيلَة داركوه برحمة فلقد أم سَتْ عقودُ اصطباره محلُولَة وانحَلوه جَبْرا فليس بُرجِّي يا حميـدَ الآثار في الدهريا كيف بالخانقاه ينقل عنى بل تقلَّدتُهَا شَفُوراً بمرسُو مِ شَريفِ وخِلمة مَسْدُولَة ولقد كنت آملاً لسواها وتوثَّقتُ للزَّمانِ عَلَيْهَا أَبِلْغَن قِصَّتِي فَمثلُك مِن يَمُّ صِدُّ فَمِلِ الحسني بمِن ينتمي لَهُ واغنَموا من مثوبتى ودعاً ي وفي التُّمريض بسَفَره إلى الشام:

(١) العاب: العيب.

واعتَمِل في سعادة الملك الظَّا

واطلُب النَّصر من سَعادته يصحبُك دأباً في الظمن والحَيلُولَة وارتقَب ما يُحِلُه بالأَعادى في جُمادَى أو زد عليه قليلَه وخذُوه فألا بحُسن قَبول صَدَّق الله في الزمان مَقُولَه فلقد كان يَحسُنُ الفالُ عِند الصحفي دائما و يَرضَى جَمِدلَه

## السِّعاية فى المُهاداة والإتحاف<sup>()</sup> بينَ ملوك المَغْرب والملك الظاهر

كثيراً ما يتماهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضاً بالإنجاف بطرَف أوطانهم ، المؤاصلة والإعانة مَتَى دعا إليها داع ، وكانَ صلاح الدين ابنُ أيوب هَادى (٢) يَمقوبَ المنصورَ ملكَ المغرب من بنى عبد المؤمن (٢) ، واستحاش به بأسطوله فى قطع مَدَد الفريج عن سواحل الشَّام حين كان مَعْنِيًّا بإرجاعهم عنها ، و بَعَث فى ذلك مولة عبد الحكريم بن مُنقذ (١) من أمرًاء شَيْزَ ر (٥) ، فأ كرمَ المنصورُ رَسولَه،

<sup>(</sup>١) انظر « العبر ، ٥٠٠/ ، ٤٤٠ ، ٤٧٩ ، حيث ذكر بعض هذه الهدايا .

 <sup>(</sup>۲) وضح الأشياء المهداة ، أبو شامة في « الروضتين » ۱۷۳/۲ ، والناصري في
 « الاستقصا » ۱۷٤/۱ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، كان من أعظم ملوك الموحدين (٤٥٥ — ٥٩٥) . بايمه الموحدون بعد موت أبيه ، ولقبوه بالمنصور ، وهو الذى بنى مدينة « رباط » عاصمة المغرب الأقصى اليوم ، وسماها « رباط الفتح ، وبنى جامع اشبيلية ، ولا تزال آثار بمراكش شاهدة بمظمته رحمه الله . « وفيات » ٢٨/٢ — ٤٣٦ ، سير النبلاء للذهبي (١٤٥ — ١٠٤/ ) ، نفح ١٠٩/١ . أحمد الثالث ق ١٤١ — ١٤٥) ، نفح ١٠٩/١ . بولاق ، الاستقصا ١٦٤/١ — ١٨١٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا سماه ابن خلدون هنا ، وفي « المقدمة » س ١٧٤ بولاق ؛ وفي « وفيات ابن خلـكان (٤٣/٢ ) ، والروضتين لأبي شامة ١٧٣/١ ، والاستقصا ١٧٤/١ ، أن اسمه عبد الرحمن .

وهو شمس الدين أبو الحرث (وكناه في الروضتين أبا الحزم) ، عبد الرحن بن نجم الدولة أبى عبد الله تحد بن ممسد ، المتوفى سنة ٢٠٠ بالقاهرة ، والمولود بشيزر سنة ٢٣ ه . (٥) قرية قرب المعرة بينها وبين حماة ، فتحت سنة ١٧ هـ ، ومنها الأمماء من بني

وقعد عن إجابته في الأسطول لما كان في الكتاب إليه (١) من العد دُول عن عن تخطيطه (٢) بأمير المؤمنين ، فوجَدَها غُصَّةً في صدره مَنعَتْه مِنْ إجابته إلى سؤاله ؛ وكان المانع لصلاح الدِّين من ذلك كاتبه الفاضل عبد الرحيم البَيْسَان (٢) بما كان يُشاوره في أمُوره ، وكان مُقياً لدعوة الخليفة المتباسى بمصر ، فرأى الفاضلُ أن الخِلافة لا تنعقد لاثنين في اللَّه كاهو المشهور ، وإن اعتبد أهلُ المَغْرب سوى ذلك ، كما يرون أنَّ الخِلافة ليست لقباً فقط ، وإنما هي لصاحب المقصبية القائم عليها بالشددة والحماية ؛ والخلاف في ذلك مشروف بين أهل المقصبية القائم عليها بالشدة والحماية ؛ والخلاف في ذلك مشروف بين أهل المقرضة . فلما انقرضت دولة الموحدين ، وجاءت دولة بني صرين من بعدهم ، وصار كُبراؤهم ورؤساؤهم يتماهدون قضاء فرضهم لهذه البيلاد الشرقية ، فيتماهدهم ملوكها بالإحسان إليهم ، وتسميل طريقهم ، فحسُن في مكارم الأخلاق انتحالُ ملوكة المرائق وأخبار مَشْهورة ، من حقها أن تذكر ؛ وكان يوسف بن يعقوب لذلك طرائق وأخبار مَشْهورة ، من حقها أن تذكر ؛ وكان يوسف بن يعقوب

<sup>=</sup> منقذ، وأول من ملكها منهم من يدالروم على بن مقلد بن نصر بن منقد الكنانى، وذلك في سينة ٤٧٤ . باقوت ٥/٣٤ ، وفيات ٤٦٤/١ ، تاريخ أبى الفيداء ٢ / ٣٥٢ (سنة ٢٠٥) . وانظر أخبار بنى منقذ في تاريخ أبى الفداء أيضاً ٣٧/٣ وما بمدها .

<sup>(</sup>۱) جاء فى الروضتين (۲۰/۲ — ۱۷۰) نس الرسالة التى كتبها الفاضى الفاضل المنصور الموحدى ، ونس رسالة أخرى مضمنها تسكليف الأمير ابن منقذ هـــذا بالسفارة إلى الموحدين .

<sup>(</sup>۲) تحليته .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحيم بن الأشرف بهاء الدين ... العسقلاني ، ثم المصرى المعروف بالقاضى الفاضل بحير الدين ( ٢٥ هـ - ٥٩٦ ) . وفيات ٢٥٧/١ وما بسدها . وانظر Brockelmann. Gal. I/316, وعن الأبحاث والمراجع عنه .

<sup>(</sup>٤) فصّل ابن خلدون القول في حكم تعدد الحليفة ، وذكر أقوالهم في ذلك ، في «فصل الحلافة» من مقدمته . وانظر شرح مواقف العضد للسيد الشريف الجرجاني ٢٦٧/٣ ، طبع استانبول استنة ١٩٩/٧ ، طبع استانبول سنة ١٩٩/٧ ، وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ١٩٩/٣ ، طبع استانبول سنة ١٢٧٧ ، والملل والنحل لابن حزم ١٨٨٤ ، طبع مصر سنة ١٣١٧ ، الأحكام السلطانية للماوردي من ٧ ، طبع الوطن سنة ١٢٩٨ .

ابن عَبد الحَقّ ثالث ملوك بنى مَرين ، أهدَى لصاحب مصرَ عامَ سبعائة (١) ، وهو يومئذ النَّاصر بن محمد بن قلاون ، هدية ضخمة ، أصحبها كَريمة من كرائم داره، احتفل فيها ماشاء من أنواع الطُّرَف ، وأصناف الذَّخائر، وَخِصوصاً الخيل والبغال .

أخبرنى الفقيه أبو إسحق الحَسْناوى ، كاتب الموحِّدين بتُونِس ، أنه عاين الله الهدية عند مُروها بتُونِس ، قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيها أر بعائة ، وسكت عما سوى ذلك ، وكان مع هذه الهدية من فقها المغرب ، أبو الحَسَن التَّنَسَى كبيرُ أهل الفُتْيا بتِلْسُان . ثم كافأ النّاصر عن هذه الهدية بأعلى منها وأخفل (٢) مع أميرين من أصاء دَولته ، أدركا يوسف بن يعقوب بأعلى منها وأخفل (٢) مع أميرين من أصاء دَولته ، أدركا يوسف بن يعقوب وهو يُحاصر تِلْسان ، فبقتُهما إلى مُرَّا كِش النَّزَاهة (٣) في محاسنها ، وأدركه الموتُ في معاسنها ، وأدركه الموتُ في معاسنها ، وأدركه ، الموتُ في مَغيبهما ، ورجَعامن مُرَّا كِش ، فجهَّزها حَافدُه أبو ثابت المالك بعدَه ، وشيَّهما إلى مِصر ، فاعترضَتهما قبائل حُصَيْن ونَهبوها (٤) ، ودخَلا بِجَاية ، ثم منضيًا إلى تُونِس ، ووَصَلا من هنالك إلى مصر .

ولما ملك السلطان أبوالحسن تِلمسان ، اقترحَتْ عليه جارية أبيه أبي سَعيد ،

<sup>(</sup>۱) انظر العبر • /۲۰٪ ، والاستقصا ۲۰/۲ — ۱۱ ، حيث تجمد تفصيل الحديث عن هذه الهدية .

<sup>(</sup>۲) جاء فىالاستقصا : ۱/۲ : «.... وأما الملك الناصر ، فإنه كافأ السلطان يوسف على هديته ، بأن جمع من طرف بلاد المشرق ما يستغرب جنسه وشكله ، من الثياب والحيوانات ، ونحو ذلك ، مثل الفيل ، والزرافة ونحوها ؟ وأوفد به مع عظاء دولته سنة ٧٠ » .

 <sup>(</sup>٣) استمال النزاهة ، والنزهة بهذا الممنى مختلف فيه بين اللفويين . وانظر تماج المروس
 نزه » ، حيث تجد أقوالهم .

<sup>(</sup>٤) فى الاستقصا: ٢٠٨٤: • . . . . ولما انتهوا إلى بلاد بنى حسن فى سنة ٧٠٨ ، اعترضتهم الأعراب بالقفر ، فانتهبوهم ، وخلصوا إلى مصر بجريمة الدقن ، فلم يعاودوا بعدها سفراً ، ولا لفتوا إليه وجهاً ، وطالما أوفد عليهم ملوك المفرب بعدها من رجال دولتهم من يؤبه له ، ويهادونهم ، ويكافئون ، ولا يزيدون فى ذلك كله على الحطاب شيئاً ، .

وَكَانَت لَمَـا عليه تَرْ بية ، فأرادت الحجّ في أيامه و بعنايته ، فأذِن لها في ذلك ، و بقَث في خدمتها وليَّه عَر يف بن يحيى من أمراء سُويد ، وجماعةً من أمرائه و بَطَانته ، واستَصحبوا هَدية منه للملك الناصر (١) ، احتفل فيها ما شاء ، وانتقى من الخيل المتاق ، والمطايا الفَرْء وقَمَاش الحرير والكتَّان ، والصوف ومدبوغ الجلود الناعمة ، والأوانى المتخذة من النجاس والفخَّار الخصوص كلُّ مصر من المغرب أصناف من صنائعها ، متشابهة الأشكال والأنواع ، حتى لقد رعموا أنه كان فيهـا مَـكيلة من اللاَّليُّ والفُصوص ، وكان ذلك وقر خس ماثة بَمير ، وكانَت عتاق الخيــل فيها خمس مائة فرس ، بالسروج الذَّهبية المرصَّمة بالجواهر ، واللجم المذهبة ، والشيوف الحلاة بالذهب واللآلئ ؛ كانت قيمة المركب الأول منها عشرة آلاف دينار ، وتدرَّجت على الولاء إلى آخر الخمس مائة ، فكانت قيمته ماثة وينار ؛ تحدَّث الناس بهذه الهدية دهراً ، وعُرضت بينَ يَدَى الملك النَّاصر ، فأشار إلى خاسكيته بانتهابها فهُبت (٢) بين يديه ، وبُولغ في كَرامة أولئك المُسْيُوف ، في إنزالهم ، و قِرَاهم ، و إزوادهم إلى الحِجاز ، و إلى بلادهم ؛ و بقي شأن الهدية حــديثًا يتجاراه الناس في مجالسهم وأشمــارهم ؛ وكان ذلك عام أمانية وثلاثين وسبمائة ، ولما فَصَل أرسال (٢) مَلِك المغرب ، وقد قَضَوا فرضَهم ، بعث الملكُ النَّاصر معهم هَديةً كِفَاء هديتهم (٢) ، وكانت أصنافها حمل القُمَاش من ثبياب الحرير والقاش المصنوعة بالأسكندرية ، تُحْمَل كلَّ عام إلى دار السلطان ، قيمة ذلك الحل خسون ألف دينار ، وخيمة من خيام السلطان

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الهدية في العبر أيضاً ه/٤٤١.

<sup>(</sup>٢) يحسن الرجوع إلى العبر ١/٥ ٤ عيث يختلف المعنى عما هنا قليلا .

 <sup>(</sup>٣) فصل من البلد : خرج عنه . وقد مهت كلة عن استمال « أرسال » جم .
 رسول في ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في العبر ٥/٤٤ تفصيل حسن في وصف هدية الناصر .

المصنوعة بالشام على مثال القُصور ، تشتمل على بيوت المرّ اقد ، وأَوَاو بِنَ للجاوس والطّبخ ، وأبراج للإشراف على الطرقات ، وأبراج أحدُها لجاوس السلطان للقرّض ، وفيها تمثال مسجد عجرابه ، وعَمده ، ومأذنته ؛ حَواتطها كلّها من خرق المَدّ ض ، وفيها تمثال مسجد عجرابه ، وعَمده على الأشكال التي يقترحها المتّخذُون الرّب الحياطة مفصّلة على الأشكال التي يقترحها المتّخذُون بَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لهَا ، وَكَانَ فَيهَا خَيْمَةُ أَخْرَى مَسَتَدِيرَةُ الشَّكُلِى ، عاليَّةُ السمك ، مخروطة الرأس ، وحبةُ الفِناء ، تظل خس مائة فارس أو أكثر ، وعشرة من عتاق الخيل بالمراكب الذهبية الصَّقيلة ، ولجمها كذلك ؛ ومرَّت هذه الهَدِية بتُونِس ، ومها الخُدَّام القائمون بنَصْب الأبنية ، فَهَرَضُوها على السلطان بتُونِس ، وعاينت يومئذ أصناف تلك الهدية ، وتوجَّهوا بها إلى سلطانهم ، وبَقى التحجب منها دهراً على الألسِنة . وكان ملوك تُونِس من الموحَّدين ، يتَعاهدون ملوكَ مصر بالهدية . في الأوقات .

ولما وصلتُ إلى مصر، واتصاتُ بالملك الظاهر، وغمرنى بنقمه وكرامَتِه، كاتبتُ السلطان بتُونس يومَثْذ، وأخبرتُه بما عندَ المَلك الظَّاهر من التَّشُون الله جياد الخيل، وخصوصاً من الغرب، لما فيها الشَّدة والصَّبر على المَتاعب، وكان يقول لى مثلَ ذلك، وأنَّ خيلَ مصر قصَّرت بها الرَّاحة والتَّنثُم، عن الصّبر على التَّعَب ، فحضَضتُ السلطانَ بتُونِس على إتحاف الملك الظاهر بما يَنتقيه من الجياد الرَّائعة، فبعث له خسة انتقاها من مراكبه، وحملها في البَحر في السَّفين الواصل بأهلي وولدى ، فغرقت بمرسى الأسكندرية (١)، ونفقت تلك الجياد، مع الواصل بأهلي وولدى ، فغرقت بمرسى الأسكندرية (١)، ونفقت تلك الجياد، مع ما ضاع في ذلك السَّفين، وكلُّ شيء بقدر .

ثم وصَلَ إلينا عامَ ثلاثة وتسمين شيخُ الأعراب: اَلَمْقَوِل بالمغرب، يُوسف

 <sup>(</sup>١) فى العبر ٥/٩٧٩ — ٤٨٠ ، تفصيل للحديث عن هذه الهدية ، وعن مساعى ابن خلدون فى توثيق الملاقة ببن المفرب ومصر .

ابن على بن غانم ، كبير أولا حُسين (١) ناجياً من سَخَطَ السلطان أبي المبّاس أحد بن أبي سالم ، من ملوك بني مَر بن بفاس (٢) ، يَر وم قضاء فَرضه ، ويتوسّل بذَلك لرضي سُلطانه ، فوجَد السلطان غائبا بالشام في فتنة منطاش ، فعرضته لصاحب المحمل ، فلمّا عاد من قضاء فَرضه ، وكان السلطان قد عاد من الشام ، فوصَلته به ، وحضر بين يديه ، وشَكا بَشّه ، فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطيب ، وقسي ، وأوصاه وطنه بالمغرب ، وحمّله مع ذلك هدية إليه من قاش ، وطيب ، وقسي ، وأوصاه بانتقاء الخيل له من قطر المغرب ، وانصرف ؛ فقبل سلطانه فيه شفاعة الظاهر ، وأحسن في انتقاء ألي مَنزاته ، وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر ، وأحسن في انتقاء أصناف الهدية ، فالمجلته المنية دُون ذلك ؛ ووَلى ابنه أبو فارس (٣) ، و بقى أياماً ثم هلك ، و وَلَى أحوه أبو عامر (١٤) ، فاستكل الهدية ، و به ثها صحبة أياماً ثم هلك ، و وَلَى أحوه أبو عامر (١٤) ، فاستكل الهدية ، و به ثها صحبة يوسف بن على الوارد الأول .

وكان السلطان الملك الظاهر ، لما أبطأ عليه وصولُ الحيل من المغرب ، أراد أن يبعث من أمرائه من ينتقى له ما يشاء بالشّراء ، فعيّن لذلك مملوكاً من مماليكه منسو با إلى تربية الخليلي، اسمه قُطْلُو بُعَا (٥) ، و بعث عنّى ، فحضرتُ بين يَدَيه، وشاور بى

<sup>(</sup>١) فى المبر ١٤٨/٨: « . . . وكان يوسف بن على بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل ، حجّ سنة ٩٣ ، واتصل بملك مصر من الترك الظاهر برقوق ، وتقدمت إلى السلطان فيه ، وأخبرته بمحله من قومه ، فأكرم تلقيه ، وحمله — بعد قضاء حجه — هدية إلى صاحب المغرب » الحج .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو العباس أحمد بن أبى سالم ؛ ملك من سنة ٧٧٠ — ٧٩٦ ، ويقال له ذو الدولتين ، لأنه تولى الملك مرتين ؛ بويع بطنجة سنة ٧٧٠ ، وتوفى بمدينة تازا . الاستقصا / ١٤٠/٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس بن أبى سالم ، ولى سنة ٧٩٦ بعد وفاة أبيه أبي سالم ، وتوفى سنة ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو عاص عبد الله بن أبى العباس بن أبى سالم ، بويع بعد أخيه أبى فارس عبد العزبز سنة ٧٩٩ ، وتوفى سنة ٨٠٠ . الاستقصا ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>هُ) هو نطلو بنا بن عبدائة المتوفى سنة ٨٢١ . تولى نيابة الإسكندرية والحجابة أيام =

في ذلك فوافقتُه ، وسألني كيف بكون طريقُه ، فأشرتُ بالكتاب في ذلك إلى سلطان تُونِس من الموحّدين (١) ، وسلطان يلمسان من بني عبد الواد ، وسلطان فاس والمفرب من بني مرين ؛ وحمَّله لكل واحد منهم هدية خَفِيفَة من القُمَاش، والطيب، والقِسِيّ ، وانصرف عامَ تسعة وتسعين إلى المفرب ، وشيَّعه كل واحد من مُلوكه إلى مَأْمنه ، وبالغ في إكرامه بما يتميَّن ، ووصلَ إلى فاس ، فوجَّد [١٧٥] الهَدية قد استكملت ، ويوسف بنَ عليَّ على المسير بها عن / سلطانه أبي عامر من وَلد السلطان أبي العباس المخاطب أَوَّلا ، وأَظلُّهم عبدُ الأَضحَى بفاس ، وخَرَجُوا متوجهين إلى مصر ، وقد أفاض الشُّلطان من إحسانه ، وعطائه ، على الرُّسول قَطْلُو بُغَا وِمَن فى جُمَّلته بمَ أَقَرَّ عيونَهُم ، وأطلق بالشكر ألسنتَهم ، وملَّأ بالثناء ضَما تُرهم ؛ ومَرُّوا بتِلِمِسْان ، وبها يومئذ أبوزَيَّان انُ السلطان أبي حَمُّو من آل يَغَمْرَ اسَن بن زَيَّان ، فبعث معهم هدية أخرى من الجياد بمراكبها ، وكان يَحُوكُ الشُّمرِ ، فامتدح الملك الظاهر بقصيدة بَعَثُها مع هديته ، ونَصُّها من أولها إلى آخر لها:

لمن الرَّ كَائْبِ سَيْرِهِن ذَمِيلُ<sup>(٢)</sup> والصَّبْرُ – إِلاَّ بعدَهِن – جَمِيلُ يأْبِهَا الحَادِي رُوَيْدَكُ<sup>(٣)</sup> إِنَّهَا ظُمُن (٤) يَمِيلُ القَلْبِ حَيثُ تَميلُ رَفْقًا بَمْن حَلَقْه فوق ظهُورِها فالحسنُ فوق ظهورِها تحمولُ رفقاً بمن حمَلَقه فوق ظهُورِها فالحسنُ فوق ظهورِها تحمولُ

<sup>=</sup> الظاهر، ونيابة الإسكندرية أيام المؤيد. قال في المنهل: وأظنه مماليك جاركس الخليلي أمير أخور ، والله أعلم . عقد الجمان للعيني ( سنة ٨٠٠ لوحة ٢٩، ٣٠ ) ، نسخة دار الكتب المصرية ، المنهل الصافى ( نسخة نور عثمانية ٣٠٧/٢ ب ) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن أبى حفص الموحدى . وقد ذكر فى العبر ه/٠٠٠ صلته بالملك الظاهر ، والعلاقة الودية التي كانت بينهما ، وفرح أبى العباس بمودة الملك الظاهر إلى ملكه ، ومتابعته لأخبار الملك الظاهر .

<sup>(</sup>٢) الذميل: ضرب من سير الإبل فوق التزيد.

<sup>(</sup>٣) رويدك: اسم فعل بمعنى أمهل.

<sup>(</sup>٤) جمع ظعينة ؛ وهي المرأة تكون في الهودج ، والهودج نفسه .

لله آية أنجم: شَــــــــمّافة تنجاب عنها للظلام ســـدولُ ولَمَا بأستار الجِـــدول أفولُ مُهُبُ بَا فاق الصدور طلوعها تَزَعُ الدُّجَى مجبينها فيحولُ فى الهَوْدَج المَزْرُورِ منهَا غَادةٌ مَةَى كَثْيَبِ والـكَثْيِبِ مَهِيلُ فَكَأَنَّهَا قَمْرُ عَلَى غُصَّنِ عَلَى ثارَت مَطاياها فَثَارَ بِيَ الْهُوَى واعتادَ قلبي زَفرةٌ وغَليـــلُ نظر متخالسه الميون كليـلُ أومَت لتوديعي مفالبَ عَبْرىي طوراً ويَغْلَبُني الأَسَى مَيسيلُ دمع أُغَيِّض منه خوف رقيبها فَكُأُنَّهَا قَالُ عَلَيْهِ وَقَيلُ و يح الحب وشت به عَـبَراتُه لِمصُون جَوَّهُ وَمُعِهِنَّ تُلْإِيلُ صانَ الهَوَى وجفونُه يوم النَّوَى وتَهَابُهُ أَسْدُ الشَّرَى في خِيسها(١) ويَرُوعه ظَفُّ الِحْمَى الْمُحُولُ تَأْبَى النفوسُ الضَّيْمَ ۚ إِلَّا فِي الهَوَى هل ساعة تشغين لي فأقولُ يابانةَ الوادى ويَا أَهْلَ الْحَمَى مَا لَى إِذَا هُبُّ النَّسِيمُ مِن الْحِمَى أرتاحُ شــوقاً للحِمَى وأُميلُ إن الصَّبِـــا لصَبَابتي تَعليلُ خَلُوا الصَّبَا يَخْلُصُ إِلَى نسيمُها وأَذَادُ عَنهُ ووِرْدُه مَنْهُولُ(٢) ما لى أَحَلاً عن ورود محــله والظنُّ في المولَى الجيل جَميلُ والمَابليس بمرتَج (٣) عن مر تج

\* \* \*

من لى بزَوْرَة رَوْضَةِ الهادى الذى ما مثلُه فى المرسلين رسولُ هو أحدٌ ومحددٌ والمصطنَى والمجتَبَى وله انتهى التفضيلُ

<sup>(</sup>١) الخيس: موضع الأسد.

<sup>(</sup>٢) حلا الإبل عن ورود الماء: منعها ، وذادها .

<sup>(</sup>٣) باب مراج : مغلق .

<sup>(</sup>٤) من الرجاء .

يا خير من أهدى الهُدَى وأجل من أثنى عليــه الوَحْي والتَّنزيلُ َ وحى من الرَّحن مُيلْقيه علَى بِقُدُومِكُ التَّوْراةُ والإنجيلُ مَدَ حَتْكَ آياتُ الكِتابِ وبَشَّرت مِيلةُ الصَّلاةِ عليك نَحْلُو في فمي مَهُمَا تَكُرُّرُ ذَكُرُكُ الْمُعْسُولُ فَوَر بُعِكَ المُأْهُولِ إِن بَأَضُلُعي قلباً بحُبُّك رَبْعُه مأهولُ خَيْرِ الوَرَى فهو الْمَنَى والسُّولُ هل مِن سبيل للشُرى حَتَّى أَرَى إن الزَّمان بوَعْدِه لَبَخِيلُ حَتَّامَ تَمْطُلُنِي اللَّيالِي وعُــدَهَا مَا عَافَنَى إِلَّا عَظْيَمِ جِــــرَائْمَى إن الجرَائم حُمُلُهنَّ ثُقيلُ أنا مُغْرِم فَتَعطَّمُوا أنا مُدنب وأنا البَميد فقرَّبوا والمُسْتَجِــير فأمُّنوا والمُرتَجى فأنيـــلُوا والقَلب بين مُحُولهِ (٢) مَحُولُ يا سائقاً نحو الحِجاز حَمُولَةً (١) لِمحمَّدِ بلُّغ سلامَ سَمِيِّــــهِ فذِمَامه أبمحمد موصُولُ وسَل الأله له اغتَفَار ذُنوبه يُسْمعُ هناك دعاؤُك المقبولُ

\* \* \*

فَلَـكُمْ لَهُ نَعُوَ الرَّسُولُ رَسُولُ الْ الْمُعْلِلُ الْمُعُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِلُ اللهِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وعن الليك أبي سعيد فلتَفُبُ مُتَحَمِّلُ لله كِسُوة بيتِ فلتَفُبُ مُتَحَمِّلُ لله كِسُوة بيتِ فليَّهُ سَعْدُ اللَّلِيكُ أبي سَعِيدٍ أنَّهُ مَلِكَ يَحُجُ اللَّهْرِبِ الْأَقْمَى به

<sup>(</sup>١) الحمولة (بالفتح): ما يحمل عليه الناس من الدواب.

<sup>(</sup>٢) الحمول جم حل ، وهو ما حل على ظهر الدابة .

 <sup>(</sup>٣) كانت العناية التي يلقاها الحجاج المفارية من ملوك مصر ، مما يقدره ملوك المغرب إلى التقدير الجيل ، وكان مما يقلقهم أن يتمرض وفد الحجاج المفارية للمتاعب في سفره . وانظر صبح الأعفى ١٩٠٠/ .

سُبُل المَخَاف (١) فلا يُخَاف سبيلُ والفَضْل جمُّ والعَطَاء جَزيلُ والمَحْد أَكْمَلُ وَالْوَفَاء أَصِيلُ قَد عادَ مصرُ على العِراق يَصُولُ ۗ فعليك من رَوْح (٢) الإله قبول ُ سَلْسَالَةِ يُزْمَى بِهَا التَّرسِيلُ غَيْرِي، و إِن كَثْرُ الرِّجالِ ، كَفيلُ حقى اضمحلَّ عُبُوسُه المجبول<sup>(٣)</sup> ُجِمتُ 'بَثَيْنَهُ فِي الهَوَى وَجَمِيلُ<sup>(١)</sup> [٥٧٠٠] هى للإِخَاء المرتَضَى تَكْمَيلُ يرتدُّ عنهـا الطَّرفُ وهو كليلُ رَاقَ العيون فِرِنْدُه المُسولُ فَبه تصول على المِــدا وتطُولُ ﴿ رَوَّى معاطفَها بمصر النَّيلُ تُحَفًّا يُجول الحسنُ حيث نجول بِغَم القبول الَّآثِمُ والتَّقْبِيلُ ومن الْقُلُوبِ إلى هُواه تميـلُ

ملاِث به نَامَ الْأَنَامِ وَأُمُّنَتْ فالمُلك ضَغْم والجنَاب مؤَمَّلُ والصُّنْم أَجِلُ والمَخَارِ مؤثَّلُ يا مَالك المَحْرين 'بُلِّغْت الْمُنَى يا خادِم الحَرَمَيْن حُقَّ لك الهَـاَ يا مُتْحِنِي ومُفَاتِحِي برسَالةٍ أهديتُها حَسْنَاء بَكُراً مَا لَهَا ضَاء المِدَادُ من الودَادِ بصُحْفِها /ُجمَعَت وحامِلَها بحضرتنا كا وتأكُّدت بهــــدية ودُّية أَطَلَمْتَ فيها للقِسِيِّ أَهَلَّةً وحُسَامَ نَصْرِ زاهياً بنُضَاره ماضي الشَّبَا<sup>(ه)</sup>لَصَابه تَعنُو الظُّبَا وبَدَائعَ الْحَلَلُ اليّمانية التي فأجلتُ فيها ناظرى فرأيتُهــا جلَّت محاسنُها فأَهْوَى نحوَها يا مُسْمِدِي وأخِي العزيزَ ومُنْجِدِي

<sup>(</sup>١) الخاف: موضع الحوف.

 <sup>(</sup>۲) روح الإله: رحته.

<sup>(</sup>٣) يعنى: اضمحل العبوس الطبيعي.

 <sup>(</sup>٤) جیل بن عبد الله بن مصر العذری ، وبثینة صاحبته التی عشقها منذ أیام صباه .
 له ترجة فی الحزانة البغدادی ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ ، الموشح س ۷۷ .

<sup>(</sup>٠) الشباة : حد السيف وطرفه ، والجم شباً .

إن كان رسم الوُدَّ منك مذَيَّلاً بالبرِّ وهو بذَيلهِ موصولُ فنظيرُه عندى وليس يَغِيرُه بمدارضٍ وَهُمْ ولا تَغْييلُ ودَّ «يزيدُ» و «نابت » شهدًا به و «خاله » بحُاودهِ تذييب لُ وإليكَها تُنبيك صدق مودَّني صَحَّ الدايب لُ ووَافق المدلولُ فإذًا بِذَاك المجلسِ السّامى سَمَت فسلَديك إقبالُ لها وقبُولُ واقيتَ في نِقَمْ لَديك مَوسلا بهن القُلوب وحبلُه موصولُ وبقيتَ في نِقَمْ لَديك مَزيدُها وعليْك يضفُوا ظلّها المسدُولُ وبقيتَ في نِقَمْ لَديك مَزيدُها وعليْك يضفُوا ظلّها المسدُولُ

ثم مَرَّوا بعدَها بتُونِس ، فبعث سلطان تُونِس أبو فَارس عبد العزيز السلطان أبى العبّاس من مُلوك الموحِّدين ، هدية ثالثة انتقَى لها جِيادَ الخيل، وعزَّزَ بها هدية السلطانين وَراءه ، مع رَسوله من كِبار الموحِّدين أبى عبد الله ابن تأفرا كِين ؛ ووصَلَت الهَدايا الثلاث إلى باب الملك الظاهر في آخر السَّنة ، وعُرِضَت بين يدى السلطان ، وانتهَب الخاسِكية ما كان فبها من الأقشة ، والشّيوف ، والبُسُط ، ومراكب الخيل ، وحمل كثيراً منهم على كثير من تلك الجياد ، وارتَبط الباقيات .

وكانَت هديةُ صاحبِ المغرب تشتمل على خسة واللاثين من عنى الخيل ١٥ بالسروج واللَّجُم الذهبية ، والسيوف المحَلاَّة ، وخسة واثلاثين حِلا من أقشة الحرير والكتَّان والصوف والجلد ، منتقاةً من أحسن هَذه الأَصناف .

وهدية صاحب تِلمسان تشتمل على ثلاثين من الجياد بمراكبها الْمَوَّهة ، وأحالاً من الأقشة .

وهدية ُ صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الجياد مُفَشَّاةً ببراتع الثياب ٧٠

من غير مراكب، وكلها أنيق في صنعه ، مُستطر ف في نوعه (١) ؛ وجلس السُلطان يُوم عررضها جلوساً فَخْمًا في إيوانه ، وحضر الرئسل ، وأدَّوا مايجب عن ملوكهم ، وعامَلَهم السلطان بالبرِّ والقَبُول ، وانصرفوا إلى منازلم للجرايات الواسعة ، والأحوال الضَّخْمَة ، ثم حضر وقتُ خُرُوج الحاج ، فاستأذنُوا في الحَج مع تحميل السلطان ، فأذِن لهم ، وأرغد أزودتهم ، وقضوا حجهم ، ورجَمُوا إلى حضرة السلطان ومَعهود مَبَرَّته ، ثم انصرفوا إلى مواطنهم ، وشيعهم من بر السلطان وإحسانه ، ما ملاً حقائبهم ، وأسنَى ذخيرتهم ، وحصل لى أنامن بين ذَلك في الفخر ذِكر جيل بما تناولت بين هؤلاء الملوك من السَّمْى في الوُصْلَة الباقية على الأَدَد ، فحمدت الله على ذلك .

<sup>(</sup>۱) فى «عقد الجمان للمينى» (فىحوادث سنة ۸۰۰ لوحة ۳۰،۲۹ نسخة دارالكتب)، ذكر لهذه الهدية بصورة تختلف عما يرويه ابنخلدون هنا . وانظر «الجوهرالثمين» لابن دقاق فى حوادث سنة ۸۰۰ أيضاً .

## ولاية القضاء الثانية بمصر

مازات ، منذ العزل عن القضاء الأوّل سنة سبع وثمانين ، مكتبا على الاشتغال بالعلم ، تأليفاً وتدريسا ، والسلطان يولى فى الوظيفة من براه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع ، من موت القائم بالوظيفة ، أو عزله ، وكان يرانى الأوْلَى بذلك ، لولاً وجود الذبن شَغْبوا من قبل فى شأىى ، من أمراء دَولته ، وكبار حاشيته ، حتى انقرضوا ، واتفقت وفاة قاضى المالكية إذ ذاك ناصر الدبن ابن التّنسيى (۱) ، وكنت مقيا بالفيوم لضم راعى هنالك ، فبعث عتى (۲) ، وقلدنى وظيفة القصاء ، فى من الغيام بما يجب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ وكان رحمه الله يَرضَى بما يَسمع عتى فى ذلك ، ثم أدر كنه الوفاة فى منتصف شوال بعدها ، وأحضر الخليفة والقضاة (۱) والأمراء ، وعهد إلى كبير أبنائه فرَج ، والإخوته من بعده واحداً واحدا ، وأشهدَه على وصيّته بما أراد ، وجعل القائم (٤) بأمر ابنه فى سلطانه إلى أتابكه ايتمش (٥) ،

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيرى الاسكندرى المالكي المشهور بابن التنسى ( بفتح التاء والنون وكسر السين المهملة ) ، ولد سنة ۷۶۰ ، و توفى سنة ۸۰۱ أحمد بابا ص ۷۶ — ۷۰ ، « عقد الجان » سنة ۸۰۱ لوحة ۵۳ ( نسخة دار الكتب ) ، ابن قاضى شهبة فى جوادث سنة ۸۰۱ ، « حسن المحاضرة » ۲۱۸/۱ .

<sup>(</sup>۲) فى السلوك ( ۸۰۱ ورقة ۲۱۱ ا نسخة الفاع): د ... وفي عاشره ( رمضان ) خرج البريد باحضار الشيخ ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون من قرية الفيوم ليستقر فى قضاء المالكية ، وكان قد سمى فى ذلك شرف الدين محمد بن الدماميني الاسكندرائى بسبعين ألف درهم ، فردها السلطان . وفى خامس عشره ، حضر ابن خلدون ، واستقر فى قضاء المالكية عوضا عن ناصر الدين ابن التنسى بعد موته » .

 <sup>(</sup>۳) كان ابن خلدون بمن حضر مجلس هذه الوصية ، وقد ذكر المينى في «عقد الجان»
 هذا الحادث وفصله في حوادث سنة ٨٠١ لوحة ٨٥ — ٩٥ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) كذ بالأصلين ، ولعل الصواب : « القيام بأمر » .

<sup>(•)</sup> هو أيتمش بن عبد الله الأسندمري البجاسي الجرجاني الأمير سيف الدين ، أتابك العساكر بالديار المصرية ، أصله من مماليك أسندمر البجاسي الجرجاني ( نسبة إلى جرجي ناثب حلب ، وكان ملك أيتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق ) ، قتل أيتمش مع تنم سنة ٢٠٨٠. « المنهل الصافي » ( نسخة نور عمانية ١٠١/١ ، ب ١٠١٠) .

وَقَضَى رحمة الله عليه ، وتَرتَّبت الأمور من بَعده كما عَهدلهم ، وكان النائب بالشام. فغصَّ أن لم يكن هوكافلَ ابن الظَّاهر بعدَه ، ويكونُ زمام الدّولة بيده ، وطفق سَمَارِيرةُ الفتَن يُغرُونَه بذلك ، وبَينما مُم في ذلك إذ وقعت فتمنه الأتابك 🗥 أَيْتمش ؛ وذلك أنَّه كان للأتابك دَوَادَار غِرَّ ينطاول إلى الرَّاسة ، ويترفَّم عَلَى أَكَابِرِ الدُّولَة بحظه من أستاذه ، وما لَهُ من الـكفالَة على السلطان ، فنَقَموا حَالَمَهِ مَعَ هَذَا الدُّوَادَارِ ، ومَا يَسُومِهُم به مَن التَّرَفُّعُ عَلَيْهُم ، والتَّقَرَضُ لإهال نصائحهم ، فأغروا السلطان بالخروج عن رِقَّة الحَجْرِ ، وأطاعهم في ذلك ، وأحضر القضاةً بمجلسه للدَّعوى على الأتابك باستفنائه عن الـكافل بما ١٠ عُلِم من قيامه بأمره وحُسن تصرفاته ، وشهد بذلك في المجلس أمراه أبيه كافَّة ، وأهلُ المراتب والوظائف منهم ، شهادةً قبلَهَا القضاة ، وأعذروا إلى الأتابك فبهم فلم يَدفَع في شيء من شهادتهم ، ونَفَد الحسكم ُ يومئذ برفع الحِجْر عن السلطان في تصرفاتِه وسياسة مُلكه ، وانفَضَّ الجمع ، ونزَل الأتابكُ من الإسطبل إلى بيت سُكناه ، ثم عاوَد الكثيرُ من الأمراء نَظَرَهم فيما أتوه من ذلك ، فلم يَرُوهُ صوابا ، وحملوا الأتابك على نَفُّضه ، والقيام بما جَمَل له السلطانُ من كفالة ابنه في سلطانِه ، ورَ كُبُّ ، ورَكْبُوا مَعْهُ فَى آخَرَ شَهْرُ الْمُولَدُ النَّبُويُ ، وقَاتَلَهُمْ أُولِياءُ السَّلطان فَرَج عشىً يومِهم وَليلتُهَا ، فهزمُوهم ، وساروا إلى انشَّام مستصرحين بالنائب تنم ، وقد

<sup>(</sup>۱) الأمير سيف الدين تنم بن عبد الله الحسنى الظاهرى ، اسمه الأصلى تنبك ، وغلب عليه « تنم » ، كان نائب دمشق ، وهو من مماليك الظاهر برقوق ، قتل سنة ۸۰۲ بقلعة دمشق . « المنهل الصافى » ( نسخة نور عثمانية ۲۹/۱ ب — ۲۲۱) .

 <sup>(</sup>۲) يطلق « أتابك » في أيام الماليك ، على مقدم العساكر أو القائد العام ، على أنه أبو العساكر والأمماء جيماً . وهو ممركب من كلتين : « أتا » بمعنى « أب » ، و « بك » و ممناها أمير . صبح الأعفى ١٨/٤ ، ١/٦ ، السلوك ص ١٤٦ .

C. Huart; Histoire des Arabes II, 14

وَقَرَ فِي نفسه مَا وَقَر مِن قَبِل ، فبرَّ وَفَادتهم ، وأجاب صَريخهم ، واعتزموا على الُضيُّ إلى مصر ؛ وَكَانِ السُّلطانِ لما انفضَّت جموع الأتابك ، وسار إلى الشام ، اعتمله(١) في الحركة والسَّفر خَلْفد شوكتهم ، وتفريق جماعتهم ؛ وخرج في مُجَادى حتى انتهى إلى غَزَّه ، فجاءه الخبر بأنَّ نائب الشام ترَخ ، والأتابك ، والأمراء الذين مَمَه ، خرجوا من الشَّام زاحمين للقاء السلطان ، وقد احتَشَدوا وأُوعَبوا ، وانتهوا قريباً من الرَّمْلة (٢٠) ، فراسَلَهم السُّلطان مع قَاضي القَضاة الشافعي صَدر الدّين الْمَنَاوى(٣) ، ونَاصر الدين الرَّمَّاح ، أحد المُمَلِّمين لِثَمَّافة الرَّماح ، يُمْذِر إليهم ، ويَحْمِلُهم على اجتماع الكَلِّمة ، وتَركُ الفِتْنة ، وإجابتهم إلى ما بطلَبون من مَصَالحهم ، فاشتطُّوا في المطالب ، وصمَّموا على ما هم فيه ، ووَصَل الرَّسُولان بخبرهم ، فركب السَّلطان من الغد ، وعبَّى عَساكره ، وصمَّم لمعاجلتهم ، فَلَقِيهِم أَثْنَاء طَرِيقَه ، وهاجَمهم فهاجمُوه ، ثم ولَّوا الأدبارَ منهزمين ، وصُر ع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبه ، فما غشِيهم الليل إلاَّ وهم مصفَّدون [٧٦٠] في الحديد، يَقْدُمهم الأمير تَنْجُ نائب الشام / وأَكَابِرُهُم كلهم، ونَجَا الأَتَابِكُ أيتمش إلى القلمة بدمشق ، فآوى إليها ، واعتقله نائب القلمة ، وسار السلطان إلى دمشق ، فدخلها على التعبئة في يوم أغر" ، وأقام بها أياما ، وقَتَلَ هؤلاء الأمراء الممتقلين ، وكبيرَهم الأتابك ذَبْحًا ، وقَتل تَنِم من بينِهِم خَنْقا ، ثم ارتحل راجعاً

وكنتُ استأذنت في التقدُّم إلى مصر بين يَدَى السلطان لز يارة بيت المَفْدِس،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين ، ولعل الصواب : ﴿ اعتمل ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الرملة Ramleh عرضها العمالى ۳۱° - ۷۰′، وطولها الشرقى ۳۴° - ۳۰′):
 مدينة بفلسطين بينها و بين بيت المقدس نحو ۱۸ ميلا ، كانت ذا شأن عظيم فى الحروب الصليبية ،
 وانظر ياقوت ۲۸۶/٤ .

<sup>(</sup>٣) صدر الدين محمد بن ابراهيم بن اسحق الشافعي له ترجمة في «المقويزي ٧/١ ٤ السخة دار السكتب ) .

فأذِن لي في ذلك ، ووصلتُ إلى القدُّس ودخلت المشجد ، وتَبَرُّ كت بزيارته والصّلاة فيه ، وتعفَّفُت عن الدخول إلى القُمَامَة (١٠ -لما فيها من الإِشَادة بتِكذيب القرآن ، إذ هو بناه أمرُ النَّصرانية على مكان الصَّليب بزعمهم ، فنَـكِرتُه نَفْسى ، ونَـكِمُوْتُ الدُّخُولُ إِليْهِ ، وقضيت من سُنَنَ الزيارة ونافِلَتُها ما يجب، وانصرفتُ إلى مدفَّن الخليل عليــه السّلام ، ومررتُ فى طريقي إليه ببيت لَحْم ، وهو بناً؛ عظيم على موضع ميلادِ المسيح ، شَيَّدت القياصرة عليه بناء بسياطَين من المَمَد الصُّخُورِ ، مُنَجَّدَةً مصْطَفَّة ، مرقوماً على رؤسها صُورُ ملوك القياصرة ، وتواريخ دُوَلِهِم ، مُيَسَّرةً لن يبتَغي تحقيق نَقْلها بالتَّراجِة المارفين لأَوضاعها ؛ ولقد يشهد هذا المُصْنَع بِمِظَم مُلك القياصرة وضَخامة دولتهم . ثم ارتحلت من مدُّفن الخليل إلى غَزَّة ، وارتَحلتُ منها ، فوافيتُ السلطان بظاهر مِصْر ، ودخَلتُ في ركابه أُواخر شهر رمضان سـنة اثنين وثمانمائة . وكانَ بمصر فقيه من المالكية يعرف بنُور الدّين ابن الخلال<sup>(٢)</sup> ، ينوب أكثر أوقاته عن قُضاة القضاة المالكية ، فحرَّضه بعض أصحابه على السَّمى في المنصِب ، وبذَل ما تَيَسَّر<sup>(٣)</sup> من مَوجوده لبعض بطانة السَّلطان الساعين له في ذلك ، فتَمَّت سمايته في ذلك ، ولبسَ منتصف الحرَّم سنة ثلاث ؛ ورجعت (4) أنا للاشتفال بما كنت مشتغلا به من تدريس العلم وتأليفه ، إلى أن كان السَّفر لمدافعة تمر عن الشام .

<sup>(</sup>۱) انقامة ( بالضم ) : كنيسة كبرى ببيت المقدس ، وانظر تاج العروس ( قم ) ، ياقوت ۷/۸۰۲ .

 <sup>(</sup>۲) على بن يوسف بن عبد إلله (أو ابن مكى) الدميرى (أو الزبيرى) ، المعروف بابن الحلال المالكي . له ترجمة في « نيل الابتهاج » ص ۲۰۱ ، « عقد الجمان » للميني ( لوحة ١٠٥ ، من حوادث سنة ٨٠٣) .

<sup>(</sup>٣) فى « عقد الجمان » للمينى (سنة ٨٠٣ لوحة ١٠٩ — ١٦٠) : « ... وحصل له [ ابن الحلال ] حنى من ابن خلدون المغربي فى شىء ، غمله ذلك إلى سمى فى القضاء بالرشوة ، فتولى ولم تطل أيامه ، فات وعليه جملة ديون » . وكذلك جاء النص على بذله المال فى سبيل الحصول على خطة القضاء ، فى « السلوك» المقريزى (سنة ٨٠٣ ورقة ١٣١ ب نسخة الفاع)، وفى تاريخ ابن قاضى شهبة فى حوادث سنة ٨٠٣ ، لوحة ١٧٠ ب .

<sup>(</sup>٤) كانت المحنة التي لحقته في هذه المرة قاسية ، وقد ألم بها ابن قاضي شهبة في تاريخه =

## سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن بلاده

هؤلاه الططر من شموب التُرك ، وقد الفق النسّابة والمؤرخون على أن أكثر أم المالم فرقتان ، وهما : العرب والترك ، وليس في العالم أمة أوفر منهما عدداً ، هؤلاء في جنوب الأرض ، وهؤلاه في شمالها ، وما زَالوا يَتَناوَبُون الملك في العالم ؛ فتارة يَملك العرب ويَزْحلون (١) الأعاجم إلى آخر الشّمال ، وأخرى يَزْحلهم الأعاجم والتُرك إلى طرف الجنوب ، سنة الله في عباده .

فلنذ كُر كيف انساق الملك لهؤلاء الططر، واستقرت الدُّول الإسلامية فيهم لهذا المهد فنقول: إن الله سبحانه خلق هذا العالم واعتمره بأصناف البَشَر على وَجُه الأرض، في وسَط البُقْمة التي انكشفت من الماء فيه، وهي عند أهل الجغرافيا مقدار الرُّبع منه، وقسَّموا هذا المعمور بسبعة أجزاء يُسَمُّونها الأقاليم (٢)، مبندأة من خط الاستواء بين المشرق والمغرب، وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رؤس السكان، إلى تمام السَّبعة أقاليم، وهذا الخط في جَنُوب المَّمور، وتَنتهي السبعة الأقاليم في جَنوب خط الاستواء عِمارة م إلى آخر الرّبع المنكشف، لإفراط الحرّ فيه، وهو يَمنع من انتَّكوين؛ وكذلك ليس بعد الأقاليم السَّبعة في جهة الشَّمال عِمارة، لإفراط البَرْد فيها، وهو مَانع من انتكوين أيضا، ودخَل الماء الحيطُ بالأرض من جهة الشرق فوق خط الاستواء بثلاث عشرة ودخَل الماء الحيطُ بالأرض من جهة الشرق فوق خط الاستواء بثلاث عشرة درجة ، في مدخَل فسبح ، وانساح مع خَطَ الاستواء مُفَرَّا ، فَرَّ بالصِّين ،

<sup>=</sup> سنة ٨٠٣ لوخة ١٧٠ ب: « ... وسبب عزل المذكور ( ابن خلدوت ) مبالفته فى المقوبات ، والمسارعة إليها ، وأهين ، وطلب بالنقباء من عند الحاجب أقباى ماشياً من القاهرة إلى بيت الحاجب عند أكلبش ، وأوقف بين يديه ، ورسم عليه ، وحصل له إخراق ، وأطلق بعض من سجنه ؟ ثم أعطى تدريس المالكية بوقف أم الصالح عوضاً عن ابن الحلال » . (١) زحل عن مكانه : زل ، وبعد .

 <sup>(</sup>٢) فصل أن خلدون القول في هذا الموضوع في مقدمته .

والهند ، والسند ، واليَمَن ، في جَنوبها كلِّها ، وانتهى إلى وسط الأرض ، عند باب المَنْدَب (۱) ، وهو البحر الهندى والصينى ، ثم انحرف من طرفه الفَر بى في خليج عند باب المَندَب ، ومَرّ في جهة الشهال مغرّ با باليَمَن ، وتهامَة ، والحجاز ، ومَدْ بَن (۲) ، وأيْ لَهَ (۱) ، وفاران (۱) ، وانتهى إلى مدينة القلزم (۱) ، ويُسمَّى بحر السويس ، وفي شرقيه بلادُ الصّميد إلى عَيْذَاب (۱) ، وبلاد البُجَاة (۷) ؟ وخَرج من هذا البحر الهندى من وَسطِ، خليج آخر بُسَمَّى الخليجَ الأخضر (۸) ،

Geogr. Dictio. by Angelo Heilprin and Luis Heilprin

<sup>(</sup>١) باب المندب Bab el Mandeb : هو المضيق الواقع في النهاية الجنوبية للبحر الأحمر.

<sup>(</sup>۲) Midian : مقاطعة في شمال الحجاز عند على الساحل الفعرق للبحر الأحمر إلى مبدأ خليج العقبة ، وفي الجهة الفعرقية منها يقع جبل الصفاة Jabel el Safah . وفي الحطط المفريري ۲۰۱/۱ — ۲۰۱ (طبع مصر ) ، حديث عن مدين ، وبعض من أخبارها .

<sup>(</sup>۳) أيلة ( Aila أو Aila عرضها الشهالي ۲۹° -- ۳۰٪ ، وطولها الشرق ۳۰°): مينا، وانع في الزاوبة الشهالية الشرقية لخليج العقبة ، وكان في الفديم مدينة تجارية ذات أهمية كبرى ، وقد ورد ذكرها في النوراة ؟ في سفر الملوك ۲: ۲۱ ، ۲۷ . وفي دائرة المعارف الاسلامية كلة وافية عنها ، وانظر رحلة بنيامين ص ۱۸۰ ، خطط المفريزي ۲۹۸/۱ (طبع مصر) ، والبكري ( معجم ما استعجم ) ، ۲۱۲/۱ ،

<sup>(</sup>٤) فاران: مدينة كانت على ساحل بحر الفلزم بناحية الطور ، ويقول المقريزى فى الحطط ( ٢٠٤/١ طبع مصر ): • ... وكانت مدينة فاران منجلة مدائن مدين إلى اليوم، وجها نخل كثير مثمر، أكلت من نحره، وبها نهر عظيم، وهي خراب يمر بها العربان » . وانظر ياقوت ٣٢٣/٦.

<sup>(</sup>ه) الفازم ( Clisma ) بالصم ثم السكون ثم زاى مضمومة : بلد ساحلية بجوار السويس والطور ، ولما ينسب البحر ، فيقال بحر الفازم ، ويقول ياقوت ١٤٥/٧ : « ... وأما البوم فهي خراب يباب ، وصار الميناء إلى مدينة قربها يقال لها السويس » .

 <sup>(</sup>٦) عيداب(Aidhab أو Aidipعرضها اشهالي ٢٥): مدينة مصرية على الساحل الإفريق للبحر الأحمر ، وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما للحجاج الذين يقصدون مكم من الغرب ، وعطا للمندن الهندية التي كانت تأتى من عدن ، ولتجار إفريقية الوسطى، وانظر ياقوت ٢٤٦/٦ .

<sup>(</sup>٧) البجاة ، ويقال البجة ( Bedja أو Bedja ) : مجوعة من القبائل الحامية تسكن فيها ببن النيل والبحر الأحمر ؟ واسمها « البجة » فديم يرجع إلى ما قبل الإسلام ، وقد ذكر المقريزى فى الخطط ( طبع مصر ٣١٣/١ — ٣١٩ ) ، نبذة صالحة عن هذه القبائل ؟ وانظر صبح الأعمى ٥/٢٧٣ .

<sup>(</sup>A) ريد بالخليج الأخضر خليج عمان Golf of Oman

ومَرَّ شَمَالًا إلى الأُبَلَة (١) ، ويستى بَحْر فَارَس (٢) ، وعلَيْه فى شرقيّه بلادُ فارس (٣) ، وكرْ مان (٩) ، والسِّند (٥) ؛ ودخل الماء أيضا ، من جهة الغرب فى خليج مُنضايق فى الإقليم الرَّابع ، ويُسمَّى بحرَ الزُّقاق (٢) ، تكون سَمتُه هنالك ثمانية عشر ميلا ، ويمر مُشَرِّقا ببلاد البَرْبَر ، من المغرب الأقصَى ، والأوسَط ، وأرض إفريقية ، والأسكندرية ، وأرض التِّيه (٧) ، وفلسطين ، والشام ؛ وعليه فى الغرب الأدُ الأفرنج كلها ؛ وخرج منه فى الشمال خليجان ، الشرق منهما خليج بلادُ الأفرنج كلها ؛ وخرج منه فى الشمال خليجان ، الشرق منهما خليج التَفادقة (١) ، ويُستَمى همذا البحرُ الهحرَ البحرَ الرُومِيّ ، والشاميّ ،

ثم إن هذه السبعة الأقاليم المعمورة ، تنقسم من شرقيها وغربيها بنصفين ، فنصهُها الغربي في وسطه البحرُ الرّوى ، وفي النصف الشرق من جانبه الجنوبي البّحر الهندى ؛ وكان هذا النصف الغربي أقل عمارةً من النصف الشرقى ، لأن

<sup>(</sup>۱) ضبطها ابن خلدون بضم الهمزة والباء الموحدة ، وتشديد اللام المفتوحة ؛ وهى مدينة على شاطئ دجلة فى زاوية الخليج الذى يدخل إلى مدينة البصرة . وانظر ياقوت ٨٩/١ . - ٠ ، صبح الأعشى ٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) يسمى بحر فارس اليوم ، الحليج الفارسي Persian Golf .

 <sup>(</sup>٣) فارس ، أو بلاد المجم : هي التي تعرف اليوم باسم Persia ، وإيران Iran اشتقاقاً
 من كلة « آرية » Arie ، وتدل الآن على الملك الفارسية . وانظر ياقوت ٦/٤٣٠ .

<sup>(؛)</sup> كرمان ( Kerman عرضها الشمالى ٣٠ – ١٠ ، وطولها الشرقى ٧٥ ° ) : المحدى المدن الجبلية من مدن إيران ، وكانت فى القديم ولاية تفصل بين فارس فى الغرب، وصحارى لوط ( Dashti Lut ) فى الشرق . وانظر ياقوت ٢٤١/٨ – ٢٤٤ .

<sup>(</sup>ه) السند Sind : بلاد كانت تفصل بين الهند وكرمان ، وبعضهم كان يعد من إقليم السند بلاد مكران الواقعة في جنوب فارس . وانظر ياقوت ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٦) هو مضيق جبل طارق الآن Str. of Gibraltar .

<sup>(</sup>٧) أرض التيه : هي شبه جزيزة سينا اليوم .

<sup>(</sup>٨) يتحدث الآن عن بحر إيجة Aegean Sea الذي يصل البحر الأبيض عن طريق الدردنيل ، والبوسفور -- بالبحر الأسود .

 <sup>(</sup>٩) خليج البنادقة ؟ هو البحر الادرياتي Adriatic Sea الذي يقع في نهايته الديالية خليج البندقية Golf of Venice . وانظر صبح الأعمى ١٤٠٥ وما بعدها .

البَحر الرّوى المتوسط فيه ، انفسَح في انسياحه ، فغمرَ الكثيرَ من أرضه ، والجانبُ الجنوبيّ منه قليل العارة لشدّة الحرّ ؛ فالعمران فيه من جانب الشّال فقط ، والنصف الشَّرق محرانه أكثر بكثير ، لأنه لا يحر في وسطه بُزَاحم ، وجانبه الجنوبي فيه البحر الهنديّ ، وهو مُتَّسع جدّا ، فلطف الهواء فيه بمجاورة الماء ، وعدَّل مِزاجَه للتَّكوين ، فصارت أقاليمه كلّها قابلة للعارة ، فكثر محرانه . وكان مبدأ هذا العمران في العالم ، من لَدُن آدمَ صلواتُ الله عليه ، وتناسل ولدُه أولا في ذلك النصف الشرق ، وبادت تلك الأمم ما بينه و بين نوح ، ولم نعلم شيئا من أخبارها ، لأن الكتب الألهية لم يرد علينا فيها إلا أخبار نوح وبنيه ، وأما مَاقبل نوح فلم نَعْرف شيئا من أخباره ؛ وأقدَم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة ، وليس فيها من أخبار تلك الأجيال شيء ، ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوّحي ؛ وأما الأخبار فهي تدرُس بدروس أهلها .

واتفق النَّسَّابون على أن النسل كلَّه منحصر فى بنى نوح ، وفى ثلاثة من ولده ، وهم سَام ، وحَام ، ويافِث ؛ فمن سَام : العرب ، والعِبْر انِيُون ، والسَّبَائيون (١) ؛ ومن حَام : القِبْط ، والكَنْمَا نِيُون ، والبَرْبَر ، والسُّودان / ؛ ومن يَافِث : التُّرك ، [٧٧٠] والروم ، والخَرْرُ ، والفُرْس ، والدَّيْمَ ؛ والجِيل .

ولا أدرى كيف صَحِّ انحصار ُ النَّسَب فى هؤلاء الثلاثة عند النَّسَابين ؟ أمِنَ النقل ؟ وهو بَمِيد ُ كَمَا قدَّمناه ، أو هو رأى تفرّع لهم من انقِسام جَمَاعة المُعْمُور ، فِيقَلُوا شعوب كُلِّ جهة لأهل نَسَب واحِد يشتر كون فيه ، فجقلوا الجنوب لبنى في سَام ، والمفرب لبنى حَام ، والشمال لبنى يافث . إلّا أنّه المتناقل بين النَّسَابة فى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين . ولعل الصواب : ﴿ السريانيون ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاى ؟ وفى « تثقیف اللسان » لأبی جعفر عمر بن مكی الصقلی ( ورقة ۳۳ نسخة صماد ملة) : « . . . . و يقولون لقبيلة من الترك الحزر والصواب الخير ر بالإسكان ، و يقال إنهم صموا بذلك لحزر أعينهم » أى ضيقها .

الما لَم ، كما قلناه ، فلنمتمده ونقول : أول ُ من مَلَكَ الأرض من نَسْل نُوح عليه السَّلام ، النَّمْرود بن كَنْمَان بن كوش ، بن حام ، ووقع ذكره في التوَّراة ، ومَلك بعدَه عابر بن شالخ الذي مُينسَبُ إليه العِبرانيون ، والسريانيون ، وهم النَّبَط ، وكانت لهم الدُّولة العظيمة ، وهم ملوك بابِل ، من نبيط بن أشُّور بن سام ، وقبل نَبِيط بن ماش بن إرّم ، وهم ملوك الأرض بعد الطوفان على ما قاَله المَسْمُودى ، وغلَبَهِم الفرسُ على بَابل ، وما كان في أيديهم من الأرض ، وكانت يومئــذ في العالم دولتان عظيمتان ، لملوك بابل هؤلاء ، وللقبط بمصر ، هذه في المغرب ، والأخرى في المشرق ، ؛ وكانوا ينتحلون الأعمال السحرية ، ويُمُوَّلُون عليها في كثير من أعمالهم ، وبَرَ ابي مِصر (١) ، وفيلَاحةُ ابن وَحْشيَة (٢) ، يشهدان بذلك . فلما غلب الفُرسُ على كَابِل ، استقل لهم ملك المشرق ، وجاء موسَى — صلوات الله عليه — بالشريعة الأوليَّــة ، وحرَّم السِّحر وطُرقَهَ ، وغلَب الله له القِبْط بإغراق فرعونَ وقومه ؛ ثم مَلَك بنو إسرائيل الشَّام ، واختطوا بيت اَلَمَّدِس ، وظهر الرومُ فى ناحية الشمال وَالمغرب ، فغلبوا الفَرسِ الأولَى على مُلكِهم ، وملَكَ ذو القرنين الأسكندر ماكان بأيديهم ، ثم صار ملك الفرس بالمشرق إلى ملوكهم السَّاسانية ، ومُلك بني (٣) يونان بالشام والمغرب إلى القياصرة ، كما ذكرنا ذلك كلَّه

من قَبل ، وأصبحت الدولتان عظيمتين ، وانتظمتَا العاكَم بما فيه ، ونازع التُّركُ

ملوك فارس في خراسان (٤) ، وما وراء النَّهر (٥) ، وكانت بينهم خُروبُ مشهورة ،

 <sup>(</sup>١) كان القدماء يعتقدون أن الرسوم التي توجد على البرابي ، والمعابد المصرية القديمة ،
 ليست إلا طلاسم ، وأوفاقاً ، نقشت على جدرانها ليسكون لها مفعول سحرى معين . وأنظر خطط المقريزى ٤٨/١ طبع مصر ، معجم البلدان < برابى » .</li>

 <sup>(</sup>۲) فى كتاب: ( علم الفلك - تاريخه عند العرب » لنلينو ، س ۲۰۰ - ۲۰۰ بعث قيم عن أبى بكر بن وحشية ، وعن كتابه ، وعما قام حولهما من شكوك وأبحاث .
 (٣) بالأصلين : ( بنو يونان » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) تطلق خراسان Khorassan اليوم على القسم الشهر قى لايران ، الذى يتصل بأفغانستان. وقد فنحت خراسان سنة ٣١ هجرية فى أيام عمان رضى الله عنه . وانظر باقوت ٣/ ٤٠٧ . (٠) ما وراء النهر Transoxiane : اقليم مشهور يقم فيا وراء نهر جيحون ، وهو

المراد « بالنهر » . وانظر ياقوت ٧/٠٧ — ٣٧٣ .

واستقرّ ملكُهم في بني أفراشيّاب ؛ ثم ظهر خايّمُ الأنبياء محمد صلوات الله عليه ، وجمَع العرب على كلة الإسلام ، فاجتَمعوا له ، ﴿ لُو أَنْفَقْتَ مَا فَي الْأَرْضَ جميعاً ما أَلَفتَ بينَ قلوبهم ولـكنَّ الله أَلَّفَ بينهم »(١) ، وقبَضه الله إليه ، وقد أَمَرَ بالجهاد ، ووعَد عن الله بأن الأرض لأمته ، فزَحَفُوا إلى كشرَى ، وقَيْصَرَ بعد سَلَتين من وفاته ، فانتَزعوا اللُّك من أيديهما ، وتَجَاوزوا الفُرُسَ إلى التُّرك، اختلف أهل الدِّين من بعده في رجوعهم إلى من ينظم أُمرَاهم ، وتشيَّع قوم من العرب فزعموا أنه أوصى بذلك لابن عمَّه على" ، وامتنع الجاعة من قبول ذلك ، وأُ بوا إِلَّا الاجتهاد في تعبينه ، فَمَضَى على ذلك السَّلَف في دولة بني أُميَّة التي استفحل الملكُ والإسلامُ فيها ، وتناقل التشيّعُ بتَشمّب المذاهب ، في استجعاق بني على" ، وأَيُّهُم رَيَّتُميَّن له ذلك ، حتى انساق مذهب من مذاهبهم إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٢٠) ، فظهرت شيعتُه بخراسان ، وملكوا تلك الأرض كُلُّها ، والعراقُ بأسره ، ثم غَلَبوا على بني أُمَّيَّة ، وانتزعوا الملك من أيديهم ، واستفحل ملكُهُم ، والإسلامُ باستفحاله ، وتَعَدَّد خُلَفاؤهم ، ثم خَامَر الدُّولةَ ما يخاس الدُّولَ من النَّرَف والراحة ، / ففشِلُوا ، وَكَثْرُ المنازعون لهم من بني على [١٧٨] وغيرهم ، فظهرت دولة ﴿ لِبَنِّي جَعْفَرِ الصَّادق بالمَغْرِبِ ، وهِمَ العُبَيْدِيُونَ (٢٣) بَنُو عُبَيد الله المهدى ابن محمد ، قام بها كُتَامَة وقَبائل البَربر ، واستولوا على المَغرب ومِصر ؟ ودولةُ بنى الملُّوى بطَبَرِسْنان ، قام بها الدُّ يلَم ُ و إخوانهم الجِيل (٢) ؛ ودولةُ بنى

<sup>(</sup>١) الآية ٦٣ من سورة الأنفال .

 <sup>(</sup>۲) كان ذلك فى ســـنة ۱۲۹ ه ، وانظر تفصيل القول فى تاريخ الطبرى ۱۲۹ وما
 بعدها ، تاريخ أبى الفداء ۱/ ۲۲۰ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) كان مبدأ دولة الفاطميين بالمفرب في سسنة ٢٩٦ ، ونهايتها سنة ٣٦١ . وانظر
 العبر ٣١/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) فصل الحديث عن هذه الدولة في العبر ٢٧/٤ ، ٢٣ .

أميـة النائيةُ بالأندلس (١) ، لأن بني العبّاس لما غلبوهم بالمشرق ، وأكثّروا القتل فبهم ، هرب عبد الرحمن بنُ معاوية بن هشام بن عبــد الملك ، ونَجَا إلى المغرب، ثم ركِب البحر إلى الأندلس، فاجتمع عليه من كان هُنالك من العَرب ومَوَالَى بني أُميَّة ، فاستحدَث هنالك مُلكاً آخرَ لهم ، وانقسمت المَّلَّة الإسلامية بين هــذه الدّول الأربع إلى المــائة الرابعة ، ثم انقَرضَ مُلكُ العَلَوية من طَبَرَسْــتَان (٢٠) ، وانتقلَ إلى الدُّ ميلَم ، فاقتَسَمُوا خراسانَ ، وفارس ، والعراق ، وغَلَّبُوا على بَغْداد ، وحَجَرَ الخليفةَ بها بَنُو بُوَيْهُ مَهُمْ (٣) ، وكانَ بنو سَامان من أتثباع بنى طاهر - قد تَقَلدوا عَمَالات ما وراء النَّهر ، فلمَّا فشِل أمنُ الخِلافة استبدُّوا بتلك النّواحِي ، وأصاروا كَهم فيها مُلكاً ضخيا<sup>(،)</sup>، وكان آخرهم محمود بن سُبُكُمُ يُحين من مَواليهم ، فاستبدّ عليهم ، ومَلكَ خُرَ اسان ، وما وراء النَّهر إلى الشَّاش ، ثم غَزْنَة (٥) ، وما وراءها جنو باً إلى الهنــد ، وأجاز إلى بلاد الهينــد ، فافتتح منهـا كثيرا ، واسـتخرج منكنوزها ذَخائر لم يعثر عليها أحدٌ قبلَه ، وأقامت الملةُ على هــذا النَّمَط إلى انقضاء المــائة الرَّابعة (١٠) ،

<sup>(</sup>١) انظر العبر ١١٦/٤ وما بعدها ، حيث تجد منشأ دولة بني أمية ، وأحوالها .

<sup>(</sup>۲) طبرسستان : إقليم متسم فى غربى خراسان ، ويقول ياقوت إنه الذى يسمى أيضاً عازندران Mazanderan . وهو إقليم واقع فى شهالى مهتفعات البرز El Burz ، ويشرف على بحر قزوين Caspian Sea . وانظر ياقوت ۲۷/۱ — ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) بنوبويه دولة أسمها أتراك من الديلم فى خلافة الراضى بالله (٣٢٢ — ٤٤٧) . وانظر تاريخ أبى الفداء ٨٣/٢ ، ٢٥٢ ، والعبر ٢٦/٤ ؛ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ملكت دولة بنى سامان هذه ما وراء النهر ، وأقامت هناك دعوة بنى العباس ، ثم استقلت . وقد تحدث عنها ابن خلدون ٣٣٣/٤ -- ٣٥٩ ، أبو الفداء ٢٢٣/٢ ، ١٤١٠ صبح الأعشى ٤٤٦/٤ .

<sup>(</sup>ه) Ghazni : مدينة من مدن أفغانستان ، وكانت عاصمة الدولة التي أسمها نصر الدين محود بن سبكتكين سنة ٣٦٠/٤ . والتي استمرت إلى سنة ٧٧٥ . وانظر العبر ٣٦٠/٤ -- ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر العبر ٣٨٦/٤ - ٣٩٧ .

وكان التُرك منذُ تمبَّدوا للمرب ، وأسلموا على ما بأيديهم وراء النهر ، من كاشغر (۱) ، والصَّاغون إلى فَرغَانة (۲) ، ووَلَّاهم الخلفاء عليها ، فاستحدثوا بها مُلكا ، وكانت بَوَادِى النُّرك فى تلك النواحى مُنتجِعة أمطار السهاء ، وعُشب الأرض ، وكان الظهور فيهم لقبيلة الغُزِّ من شموبهم ، وهُم الخُوزُ إلا أن استمال العرب لها عربَّب خاءها المعجمة غينا ، وأدغت واوها فى الزّاى الثانية ، فصارت زايًا واحدة مشددة . وكانت رياسة الغُزِّ هولاء فى بنى سَلْجوق ابن ميكائل ، وكا وا يُستَخدمون لملوك التّرك بتركستان تارة ، ولملوك بنى سَامَان فى بُخَارَى أخرى ، وتَحدُث بينهما الفتنة ، فيتألّفون من شاءوا منهما (۱۲) ؛ ولما تفلّب محمود ابن سُبُكتِ كِبن (۱) على بنى سَامَان ، وأجاز من خراسان فنزل بُخَارَى (۵) ، ابن سُبُكْتِ كِبن (۱۰) على بنى سَامَان ، وأجاز من خراسان فنزل بُخَارَى (۵) ، واقتَمد كرسبَّم ، وتقبَّض على كبار بنى سَلْجوق هَوُلاء ، وحسبهم بخُراسَان ، واقتَمد كرسبَّم ، وتقبَّض على كبار بنى سَلْجوق هَوُلاء ، وحسبهم بغُراسَان ، مات وقام بالأَمر أخوه مَسْمود (۱) ، فلك مكانة ، وانتقض عليه بنو سَلْجُوق مَات وقام بالأَمر أخوه مَسْمود (۱۰) ، فلك مكانة ، وانتقض عليه بنو سَلْجُوق (۲)

<sup>(</sup>۱) كانت كاشغر (Kashgar عرضها الشمالي ۳۹° وطولها الشرق ۷۶°) قاعدة « التركستان » وكانت تسمى أيضا « أزدوكند » وهي اليوم في الصين . ياقوت ۷۰۷/۷ صبح الأعشى ٤٤٠/٤ .

 <sup>(</sup>۲) فرغانة كورة واسعة فيا وراء النهر ، متاخمة لبلاد تركستان . ياقوت ٣٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر كلة موجزة عن الفز فى تاريخ أبى الفداء ٣٧/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) هو تحرِّد بن ناصر الدولة بن سبكتكين ( ٣٦١ — ٤٢١ ) ، يلقب سيف الدولة ، وعين الدولة . ولاين الدولة هــذا ينسب التاريخ « اليمينى » الذي ألفه له أبو نصر العتمى . ترجحة يمين الدولة في « الوفيات » ٢/ ١١٠ — ١١٤ ، وانظر تاريخ أبي الفداء ٢/٥٢ ، العبر ٢٨/٤ »

<sup>(</sup>ه) تقع بخارى اليوم ( Bokhàrà وعرضها الشمالى ٣٠°، وطولها الشرقى ٣٠° – ٣٠ ) فى جمهورية الاتحماد السوفييتى ، وكانت قاعدة الدولة السامانية ، فتحت فيما بين سنتى ٣٠ ، ه ه م فى أيام معاوية . وانظر ياقوت .

 <sup>(</sup>٦) هكذا فى الأصلين: «أخوه مسعود». وهو سبق قلم، والصواب: «ابنه مسعود»
 وانظر العبر ٣٧٨/٤ وما بعدها، « تاريخ دولة آل سلجوق » س ٨.

<sup>(</sup>٧) ابتدأت الدولة السلجوقية فى خلافة القائم بأمر الله العباسى سنة ٤٣٢ ، وانتهت فى سنة ٢/٥ وما بمدها . وقد خص سنة ٢/٥ . وانظر تاريخ أبىالفداء ٢/١/١ وما بمدها ، العبر ١/٥ وما بمدها . وقد خص هذه الدولة بالتأليف المهاد الأصفهانى ، وطبع مختصر لـكتاب العهاد بالقاهرة سنة ١٩٠٠ م

هؤلاء ، وأجاز النُزُ إلى خراسانَ فلكوها ، وملكوا طَهَرِسْتَانَ مَنْ يَدِ الدَّيْمَ ، مُ إِصْبِهَانُ (١) وفارس ، من أيدى بنى بُويْه ، ومَلِكُهُم يومئذ طُذُرُ لُبَك (٢) ابن ميكائيل من بنى سَلْجُوق ، وغلب على بنداد (٣) من يد بنى مُعز الدولة ابن بُويَه المستبدِّين على الخليفة يومئد الطبيع (١) ، وحَجَرَه عن التصرف في أمور الخلافة والمُلك ، ثم تَجاوز إلى عِراق القرب ، فغلب على ملوكه ، وأبادَهم ، ثم بلاد البحرين (٥) وعمان (١) ، ثم على الشَّام ، و بلاد الروم ، واستوعَب مَمالك الإسلام كلَّها ، فأصارها في مُلكه ؛ وانقبَضَت العرب راجعة إلى الحجاز ، مسلوبة من المُلك ، كأن لم يكُن لهم فيه نصيب ، وذلك أعوام (٧) الأربعين والأربعائة ؛ وخرج الأفر نج على بقايا بنى أمّية بالأنداس ، فانتزعوا الملك من أيديهم ، واستولوا على حواضر الأند أس وأمصارها ، وضاق النّطاق على المُبيْديين واستولوا على حواضر الأند أس وأمصارها ، وضاق النّطاق على المُبيْديين واستولوا على حواضر الأند أس وأمصارها ، وضاق النّطاق على المُبيْديين

<sup>(</sup>۱) إصفهان ( Isfahan عرضها الشمال  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وطولها الشرق  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) يفتح الممزة وكسرها : مدينة جبلية عظيمة فى جنوب عراق العجم من بلاد فارس ، وتطلق أصفهان على الإقليم أيضًا ، فتحت فى سهنة  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ه فى أيام عمر بن الحطاب . ياقوت  $^{\circ}$   $^{$ 

 <sup>(</sup>۲) أبوطالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق ، ركن الدين طغرلبك (۳۸۵ – ۴۵۵).
 وفيات الأعيان ۲/۹ه – ۲۰ ، وانظر العبر ۳۸۱/٤ .

<sup>(</sup>٣) كان دخوله بفداد والعراق سنة ٤٤٧ . وقيات الأعيان ٢٠/٣ ، تاريخ دولة آل سلجوق س ٩ .

<sup>(</sup>٤) بالأصلين : « المطيع » ، والمدواب : « القـائم » لأنه الذى عاصر طغرلبك . وهو أبو جمفر عبدالله بن القادر ، الفائم بأص الله.ولد سنة ٣٩١ ، وولى الخلافة سنة ٤٢٧ ، وولى الحلافة سنة ٤٢٧ ، وولى الحلافة سنة ٤٢٧ . وولى الحلافة سنة ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٠) بلاد البحرين ، وتسمى اليوم بالأحساء Hasa : تقع على الساحل الغربى للقسم الشمالي للخليج الفارسي .

<sup>(</sup>٦) Oman يقع إقليم عمان فى الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية ، مُسطلاً على خليج عمان . (٧) كذا بالأصلين .

<sup>(</sup>۸) رسمه ، على قاعدته التى قررها فى أول « المقدمة » بصاد وسطها زاى إشارة إلى أن الصاد تدم -- عند النطق بها -- زايا . وانظر أخبار تملك محمود بن زنكى ، فى تاريخ أبى الفداء ٣٠/٣ ، ٨٥ .

أبنائهم ومماليكهم، وبملوك المغرب قد اقتطعوا ماؤراء الأسكندرية ، بملوك صنهاجة في إفريقية (١) ، والمَلَّم مِن المرابطين (٢) بعدهم بالمغرب الأقصى والأوسط، والمَصامِدة الموحِّدين (٦) بَعدَهم كذلك ، وأمّام الغز والسّلجوقية في مُلك المشرق، وبنوهم ومواليهم من بعدهم إلى انقضاء القرن السادس ؛ وقد فشل ريح الغز ، واختلت دولتهم ، فظهر فيهم جنكيزخان أمير المفل من شعوب الطّطر (٤) ، وكان كاهنا ، وجده النجر كامناً مثلة ، ويزعمون أنه وُلِد من غير أب (٥) ، فغلَب الفُز في المفازة ، واستولى على مُلك الطّطر ، وزحَف إلى كرسي الملك بخوارزم ، وهو عَلاء الدّين خُوارزم شاه ، سَلَفَه من موالى طُفْر ُلبَك ، ففالبَه على مُلك أو وأمام أمامَه ، واتّبعه إلى بُعيرة طبرستان ، فنجالي جزيزة فيها ، ومَر ض هُنالك و مات (١) ،

<sup>(</sup>۱) یرید دولة بنی زیری الصنهاجیین ، وکانت مدة ملکهم ۱۸۲ سنة ( ۳۶۱ – ۱۵۰ ). وانظر المعر ۲/۰۰۱ – ۱۶۱ .

 <sup>(</sup>۲) ابتدأ عهــد دولة المرابطين في سنة ٤٦٧ ، وانتهى بانتصار الموحدين عليهم في
 سنة ٤٤٠ . وانظر العبر ٢/٢٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هم الموحدون الذين كان ملسكهم ( ٤١٥ — ٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ولد جنكيزخان ( ويقال حنكس قان ، Cingis Khân ) في سنة ٤٩ ، وهو من قبيلة تركية تسمى تيات من أشهر قبائل المغل ، وأكثرهم عدداً ، وكان اسمه — حين بلغ من العمر ١٣ سنة — تموجين ، ثم أصاروه : « جنكيز » ، و « خان » تمام الاسم ، وهو يمعني الملك عندهم . العبر ٥/٥٢ وما بعدها ، تاريخ جنكيزخان لوحة ٢٩٤ ( نسخة دار الكتب ) .

<sup>(</sup>ه) ينتهي نسبه إلى : « بوذ نُحجَرِبن ألاَن فَدُوكَى » ، وألان قوى اسم اصرأة هي جدّهم ، كانت متروجة ثم مات زرجها ، وتأيمت وحملت وهي أم ، فنكر عليها أقرباؤها ، فذكرت أنها رأت بمضالأيام أن نوراً دخل فرجها ثلاث مرات ، وطرأ عليها الحمل بعد ذلك ، وقالت إن في حلى ثلاث ذكور ، فإن صدقت عند الوضع فذلك ، وإلا فافعلوا ما بدا لكم ؟ فوضعت ثلاث نوام في ذلك الحمل ، فظهرت براءتها برعمهم ، وكان ثالث التوام « بوذنجر » جد جنكيرخان ، وكانوا يسمون التوام الثلات : النورانيين نسبة إلى النور المذكور ، وأذلك كانوا يقولون لجنكيرخان : ابن الشمس ، العبر ه/ ٢٥ ه وما بعدها .

 <sup>(</sup>٦) هو السلطان علاء الدين محد بن علاء الدين تكش بن أرسلان ، كان من علماء الملوك وعظمائهم ، وكانت مدة ملك ٢١ سنة ، وتوفى عام ٦١٧ ، وانظر أخبار حروبه مع جنكيزخان فى تاريخ أبى الفداء ١٣٣/٣ — ١٣٤ ، ١٥٤ .

ورجع جنگیزخان إلی ما زند رَان ، من أمصار طبَرستان فنزلها ، وأقام بها ، و بعث عساكره من المفل حتى استولوا على جميع ماكان للفُز ، وأنزل ابنّه طولى (۱) بكرسى خراسان ، وابنّه دُوشِيخان (۲) بصَرَاى و بلاد التّرك ، وابنّه جَقَطَاى (۲) بكرسى التّرك فيا وراء النَّه ، وهى كاشفَر و تُركستان ، وأقام بمازَنْدَران إلى أن مات جنكيزخان ودفن بها (۱) ؛ ومات ابنه طولى وله ولدان ، قَبْدلاًى (۵) وهولاگو (۱) ، ثم هَلك قبدلاًى ، واستقل هولاگو بملك خراسان ، وحدث بينه و بين بَرَكة بن دُوشيخان (۷) فتنة بالمنازعة في القانية ، تحار بوا فيها طويلا ، ثم أقصر وا ، وصرف هولاگو وَجْهَهُ إلى بلاد أصبّهان ، وفارس ، ثم إلى الخُلفاء المستبدِّين ببغداد ، وعراق العرب ، بلاد أصبّهان ، وفارس ، ثم إلى الخُلفاء المستبدِّين ببغداد ، وعراق العرب ،

<sup>(</sup>۱) هو الابن الأصغر لجنكيزخان ، وكان عافلاكيسا ، ولذلك أمره أبوه أن يرأس أخويه : جوجى ، وجفتاى في حرب قلمة الطالقان التي استعصى عليهما الاستبلاء عليها . وطاؤه تنطق بين التاء والطاء ، ويقال في اسمه أيضا : « تولوى » . وانظر العبر ٥/٧٧ ، تاريخ جنكيزخان لوحة ٤٠٧ ، وسلوك المقريزى ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۲) ويقال طوشى خان ( بين التاء والطاء ) ، ويقال جوجى خان . وانظر الحديث عنه وعن مملكته فى المبر ه/٣٣٥ وما بمدها .

<sup>(</sup>٣) جقطای ، ویقال : « جغنای » ، ویسمی أیضا كدای ، وجدای ، وقد فصل القول عنه فی المبر ٥٢٩/٥ — ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) كانت وفاته فى سنة ه ٦٧ ؟ وهناك رأى غير ما ذكره ابن خلدون فى مكان وفاة جنكيزخان ، تجده فى السلوك س ٢٢٧ – ٢٢٨ .

<sup>(</sup>ه) قبلای بن تولی خان المتوفی سنة ه ٦٩٠ . وانظر المنهل الصافی ١٩٤/٢ ( نسخة نور عثمانية ) ، وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات — بضم القاف ، وسكون الباء الموحدة ، ولام مفتوحة مخففة ، ثم ياء ساكنة .

<sup>(</sup>٦) يكتبه ابن خلدون : « هولاوو » بواوين أحياناً ، وأحياناً أخرى يكتبه : « هولا گو » بنقطة تحت السكاف إشارة إلى أن السكاف تنطق كافا فارسية . وقد ابتدأ أمر هولا گو فى الظهور فى سنة ٤٠٢ ، وتوفى سنة ٣٦٣ . وانظر السلوك س ٤١ ه ء

 <sup>(</sup>٧) ويقال أيضاً : بركة بن توشى بن جنكيزخان . وقد توفى سنة ١٦٥ . كان مسلما يعظم أهل العلم ، وكان يميل إلى الملك الظاهر بيبرس : له ترجمة فى المنهل الصافى ١٨٢/١ ،
 ( نسخة نور عثمانية ) ، عيون التواريخ لابن شاكر ( فى حوادث سنة ١٦٥ ( ج ٢٨٢/٢٠ ،
 ( نسخة دار الكتب ) .

فاستولَى على ذلك النَّواحي ، واقتحم بَغْداد (١) على الخليفة المستَعصم ، آخر بني العباس(٢) ، وقتَلَه ، وأعظَمَ فيها العيْث والفَسَاد ، وهو يومئذ على دينه من المجوسيّة ، ثم تخطَّاه إلى الشام ، فمَلك أمصَاره وحَوَاضِره إلى القدس ، وملوكُ مصر يومئذ من موالى تبني أيُّوب قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَاى ، فزحف إلى خُراسان ليأخُذ بحُجْزَة هُولاكو عن الشام ومصر ، و بلَغ خبره إلى هولاكو فَحَر د(٣) لذلك ، لما بينهما من المنافسة والعداوة ، وكرَّ راجعا إلى العراق ، ثم إلى خراسان ، لمدافعة بَرَكة ، وطالت الفتِنة بينَهُما إلى أن هلك هُولا كو سنة ثلاث وستين من المائة السَّابعة ؛ وزحَف أمراه مصر َ من موالى بني أيُّوب ، وكبيرهم يومئذ قُطُزُ (٤)، وهو سلطانهم فاستولى على أمصار الشام التي كان هولا كو انتزعها من أيدى بني أيوب ، واحدة واحدة ، واستضاف الشام إلى مصر في ملكه ، ثم هدى الله أبفاً (٥) بن هولا كو إلى الإسلام ، فأسلم بعد أن كان أسلم بركة ابن عمّه ، صاحب النخت بصَرَاى من بَنى دُوشى خان على يَد مُريدٍ من أصحاب شمس الدين كُبْرَى (٢) ، فتواطّأ هو وأبناً بن هولا كو على الإسلام ، ثم أُسلَمَ بمــد ذلك بنو جقطاى وراء النَّهْر ، فانتظمت ممالكُ الإِسلام في أيدى ولد ١٥ جنكيزخان من المغل، ثمم من الطَّطَّر، ولمَ يَخرج عن مُلكهم منها إلَّا المغربُ

<sup>(</sup>۱) دخل هولاگر بفداد فی سنة ۲۰۵، وانظر وصف هذا الحادث فی تاریخ الحلفاء للسیوطی ص ۱۷۹.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو أحمد عبد الله بن المنتصر ، ولد سنة ۲۰۹ ، وقتل سنة ۲۰۹ . وانظر السلوك س ۲۱۶ ، وتاريخ الحلفاء ص ۱۸۲ — ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) حرد: اغتاظ وغضب. (٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٠) في العبر ٥٤٤/٥ ، ٤٦٥ أخبار أبغا بن هولا كو هذا ٠

<sup>(</sup>٦) هو أبو الجنـّاب أحمد بن همر بن نجم الحيوفي شييخ خوارزم . عرف به السبكي في طبقاته ه/١١ ، ١٢ ، ولم يذكر مولده ولا وفاته ؟ ووصفَه في تاريخ جنكيز خان لوحة ٤٠٤ بأنه : «شييخ المشاغ ، وقطب الأوتاد ، نجم الدين الكبرى» ، وذكر أنه مات في حصار مدينة خوارزم . وقد ضبطه ابن خلدون بضم الكاف وسكون الباء ، وفي طبقات الشافعية : « الكبرى على صيغة فعلى كعظمى » .

والأندلس ، ومصر والحجاز ، وأصبحوا ، وكأنهم في تلك المالك خَلَف من السلجوقية والنُز ، واستمر الأمر على ذلك لهذا العهد ، وانقرض ملك السلجوقية والنُز ، واستمر الأمر على ذلك لهذا العهد ، وانقرض ملك دولتُهم بين عمّال الدولة وَقَرَ ابتها من المُمُل ؛ فلك عماق العرب ، وآذر بَيْجَان (٢) ووَوْرِبر (٣) ، الشيخ حسن سبط هو لا كو (٤) ، واتصل مُلكُها في بَنِيه لهذا ولمور وَوْرِبر (٣) ، الشيخ حسن سبط هو لا كو (٤) ، واتصل مُلكُها في بَنِيه لهذا العهد ؛ ومَلك خراسان وطَبر ستان شاه ولى من تابعة بني هُولا كو (٥) ؛ ومَلك إصبهان ، وفارس ، بنو مُظفَّر البردي (١) من عمّالهم أيضا ؛ وأقام بنو دُو شِي خان في مملكة صَرَائ ، وآخر م بها طقطمش بن بُر دي بَك (٧) ؛ ثم سَمَا لبني جَقَطَاى ورَاءَ النَهر ، وملوكِهم أَمَل في التغلب على أعمال بني هولا كو ، وبني دُو شِي خان ، بما استفحل ملكهم هنالك ، لعدم التَّرف والتَّنعم ، فبقُوا وبني دُو شِي خان ، بما استفحل ملكهم هنالك ، لعدم التَّرف والتَّنعم ، فبقُوا على البَداوة ؛ وكان لهم مَلك اسمه ساطلمش (٨) هلك لهذا القهد ، وأجلسوا ابنَه على البَداوة ؛ وكان لهم مَلك اسمه ساطلمش (٨) هلك لهذا القهد ، وأجلسوا ابنَه على التَدت مكانه ، وأمراء بنى جَقَطاى جيمافي خدمته ، وكبر مُهم تيدور المروف على التَدت مكانه ، وأمراء بنى جَقَطاى جيمافي خدمته ، وكبر مُهم تيدور المروف

 <sup>(</sup>١) هو أبو سعيد بن خربند بن أرغو بن أبغا بن هولا كو . وانظر أخباره في العبر
 (٩) ٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) Azarbaijan ، واسمها القديم أثروباتان : إقليم يقع في الجنوب الغربي لبحر قزوين ( بحر الحزر ) ، Caspian Sea ويحده في الشبال إقليم داغستان Dagestan ، وأقليم جورجيا Georgia ، ومن الغرب ، والجنوب الغربي مقاطعة أرمينية Armenia . وانظر ياقوت ۱۹/۱ م ۱ م ۱۹۱۰ .

<sup>(</sup>۳) توریز ( تبریز ) ( Tabriz عرضها الفیمالی ۳۸  $^\circ$  — ۸ ، وطولها الشرقی  $^\circ$  = ۲۱ ) : إحدى مدن إیران الفیمالیة ، وکانت فی القدیم تشملها مقاطعة آذربیجان . وانظر یاقوت  $^\circ$  =  $^\circ$   $^\circ$  .

 <sup>(</sup>٤) يسمى أيضا الشيخ حسن الصغير ، فصِّلت أخباره في العبر ٥/١٥٥ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>ه) تجد بعض أخبار شاه وليّ في العبر ه/٦ ه ه — ٧ ه ه . (د) : نام / -

<sup>(</sup>٦) في العبر ه/٩٠٠ : ﴿ البَّرْدَى ﴾ وانظر أخبار دولة بني المظفر في العبر ه/٩٠٥ .

 <sup>(</sup>٧) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها ، وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحتية ساكنة ، ثم باء موحدة مفتوحة . وانظر أخبار طقطمش فى العبر ١٩٨٥ - ٥٤٠ .

 <sup>(</sup>٨) كذا في الأصلين ، وفي هامش أصل أيا صوفيا بخطه : « سُنيُــُـور ْغَــَــْــيــش »
 وكتب فوقها كلة : « أصح » .

بتمر بن طَرَغاى (١) فقام بأمر هذا الصبي وكفَّه، وتزوَّج أمَّه، ومدَّ يَدَه إلى ممالك بنی دُو شِی خان التی کانت علی دعوتهم وراء النّهر ، مثل سمرقند<sup>(۲)</sup> ، و بُخَاری ، وخوارزم ، وأجاز إلى طَبَرَسْتان وخراسانَ فلكهما ، ثم ملك أصبهان ، وزَحَفَ إلى بغداد ، فلكها من يد أحد بن أوَ يس (٢) ، وفرَّ أحمد مستجيرا بملك مصر ، وهو اَلَمَكُ الظَّاهِرِ برقوق ، وقد تقدم ذكره ، فأجاره ، ووعده النَّصر من عدوَّه ، وبعث الأمير تمر رُسُلاً إلى صاحب مصر ، يقررون معه الولاية والاتحاد ، وحُسْنَ الجوار ، فوصلوا إلى الرَّحْبة ، فلقيهم عاملها ، ودارَ بينهم السكلام فأوحشوه في الخطاب، وأنزكم، فبَيَّتَ جميعهم، وقتَلهم، وخرج الظاهر برقوق من مصر، وجمَع المرب والتُّركَمان ، وأناخ على الفرات ، وصَرَخ بطقطمش من كرسيه ٠٠ بَصَرَاى ، فحشد ووصل إلى الأبواب (١٠ ، ثم زحف تمر إلى الشام سنة سيت وتسمين ، و بلَغ الرُّها () ، والظاهرُ يومئذ على الفرات، فَخَام () تَمُر عن لقائه (٦) . وسَار إلى محار به طقطمش ، فاستولى على أعماله كلِّها ، ورجمت قبـاثل الْمُل إلى يَمُر، وسَاروا تحت رايته، وذهب طقطمش في ناحية الشمال، وراء مُبلُّغَار، متديما بقبائل أرُوس من شعوب التَّرك في الجبال ، وسارت عصائب الترك كلها تحت رايات تمر ؛ ثم اضطرب ملوك الهيند ، واستصرخ خارجٌ منهم بالأمير تمر ، فسار

 <sup>(</sup>١) فى نسخة طپ : « طرغان » ، وفى هامش أصل أيا صوفيا بخطه : « تركاى »
 وكتب فوقها كلة « أصح » .

<sup>(</sup>۲) Samarkand عرضها الشمالى ۳۹° — ۳۰′، وطولها الشرقى ۳۷° — ۳۰′: مدينة مشهورة ، تقع اليوم فى جهورية الاتحاد السوفييتى ، وكانت فى القديم عاصمة بلاد الصفد . وانظر ياقوت ١٢١/ — ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) وردت أخباره في العبر ٥/٣٥٥ - ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) يريد بالأبواب المضايق والممرات التي فى الجبال الفاصلة بين إقليم مازندران والعراق المجمى .

 <sup>(</sup>٥) بلدة مشهورة في شمالي حران ، وتقع اليوم في الجمهورية التركية ، وتسمى أورفة Urfa عرضها الشمالي ٣٧° — ٤١ .

<sup>(</sup>٦) خام عنه : نكس ، وجبن .

إليهم في عساكر المفل ، ومَلك دِلِّى (١) ، وفر صاحبها إلى كَنْبَاية (٢) مرسى بحر الهند ، وعاثوا في نواحى بلاد الهند ؛ ثم بلغه هنالك مهلك الظاهر برقوق بمصر ، فرجع إلى البلاد ، ومر على العراق ، ثم على أرمينية (٢) وأرزنكان (٤) ، عتى وَصَل سيواس (٥) ، فخر بها ، وعاث في نواحبها ، ورجع عنها أول سنة ثلاث من الماثة التّاسمة ، ونازل قلمة الروم (١) ، فامتنعت ، وتجاوزها إلى حَلَب، فقابله فائب الشام وعساكره في ساحتها ، ففضهم ، واقتحم المفل المدينة من كل ناحية ، ووقع فيها من الهيث ، والنّهب ، والمصادرة ، واستباحة المحرَم ، ما لم يَعهد الناس مثلة ؛ وَوَصَل الحبر إلى مصر ، فتجهز السّلطان فَرَج بن الملك الظاهر (١) إلى المدافعة عن الشّام ، وخرّج في عساكر من ما التّرك مُسَابقا المُفُل وملكمَهم تمر المناس عنها .

<sup>(</sup>۱) هى Delhi اليوم ، (عرضها الشمالى ۲۵° -- ° 7 ، وطولها الشرق 7 ° - ° ) وانظر صبح الأعشى 7 7 - 7 ، السلوك ص 7 7 ،

<sup>(</sup>۲) كنباية ، أو كنبايت ، ضبطها ابن خلدون بالحركات بفتح السكاف وسكون النون ، وباء مفتوحة بعدها ألف ثم ياء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث . وفي صبح الأعشى ٥/١٠ : أنه ينسب إليها فيقال أنباتي وعلى ذلك فاسمها « أنبايت » بابدال السكاف همزة . وهي مدينة على ساحل بحر الهند ، وقد حدد عرضها البيروني في «القانون المسعودي» بأنه ٢٢° — ٢٠٠. والطول الشرقي ولعلها المسماة الآن Cambay حيث العرض الشمالي ٢٢° — ٢٠١ ، والطول الشرقي ٧٢° — ٥٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) أرمينية Armenia : إقليم واقع في غرب آذربيجان ، وفي شماله الغربي يقع إقليم
 جورجيا . وانظر صبح الأعشى ٣٥٣/٤ ، ياقوت ٢٠٣/١ — ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) أرزنگان ، ويقال أرزنجان : ( Erzincân عرضها الهمالى ٣٩° — ٣٩٪ ، وطولها الشرق ٣٩° — ٣٩٪ ، وهى الآن من بلاد المشرق ٣٩° — ٣٩٪) بلمة كانت تمد قديما من بلاد إرمينية ، وهى الآن من بلاد المجهورية النركية . وانظر صبح الأعشى ٤/٤ ٣٥٪

<sup>(</sup>ه) سيواس: ( Sivas عرضها الفيهالى ٣٩ ° — ٤٦ '، طولها الفيرقى ٣٧ ° — ه ' ) مدينة في تركيا ، نبعد ستين ميلا نحو الفيرق من «قيسارية» . وانظر السلوك س٣١٣.

<sup>(</sup>٦) مى قلمة حصينة واقمة فى غربى الفرات مقابل « البيرة » . وانظر ياقوت /١٠٠/ -- ١٥١ .

 <sup>(</sup>٧) هو الملك الناصر زين الدين أبو السمادات فرج بن الملك الظاهر . له ترجمة فيخطط المقريزي ٣٩٣/٣ — ٣٩٣ طبع مصر .

# لقاء الأمير تَمْرُ سلطان المغل والطظر (١)

لما وصَل الخبر إلى مِصْر بأن الأمير / تمر مَلكَ بلاد الرُّوم ، وخرَّب سِيوَاس ، [٧٩٠] ورجع إلى الشّام ، جمع السلطان عساكره ، وفتح ديوان القطاء ، ونادى في الجند بالرحيل إلى الشّام ، وكنتُ أنا يومئذ معزولًا عن الوظيفة (٢) ، فاستدعانى دَوَاداره يشبَك (٣) ، وأرادَنى على السَّفَر معه في ركاب السلطان ، فتجَافيتُ عن ذلك ، ثم أظهرَ العزم على بليِّن القول ، وجزيل الإنعام فأصْخَيتُ ، وسافرت معهم منتصف شهر المولد الكريم من سنة ثلاث ، فوصلنا إلى غَزَّة ، فأرحنا بها أياما نترقب الأخبار ؛ ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلنا شَقْحَب (٤) ،

<sup>(</sup>۱) في عجائب المقدور ص ه ، ٦ : « ... اسمه تيمور بناء مثناة مكسورة ساكنة أ، فثناة تحت ، وواو ساكنة بين ميم مضمومة وراء مهملة ، هذه طريقة إملائه ... لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداولها صو لجان اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء أوزانها . . . . فقالوا تارة تمور ، وأخرى تمرلنك » . ورأيت البدر العيني في « عقد الجان » ضبطه بخطه بالحركات بفتح الناء وضم الميم بعد راء ساكنة ، ثم لام مفتوحة ، فنون ساكنة ، فكاف . وفي المنهل الصافي ٢٢٧/١ ا — ٢٣٤ ( نسخة نور عثمانية ) : ترجمة واسعة له ، فصل فيها القول عن نشأته ، وأخلاقه ، وجيوشه .

<sup>(</sup>۲) فى عقد الجان ، فى حوادث سنة ۸۰۳ ، وتاريخ ابن قاضى شهبة كذلك : د ... خرج السلطان اللك الناصر فرج ، ومعه الخايفة المتوكل على الله ، والقضاة ااثلاثة ، وهم صدر الدين المناوى الشافعى ، والقاضى نور الدين على بن الخلال المالكى ، والقاضى موفق الدين بن الحنبلى ؛ وأما القياضى جال الدين الملطى الحننى فانه ما سار لكونه ضعيفا ، وسار معهم القاضى ولى الدين ابن خلدون المالكى ، وهو معزول » .

<sup>(</sup>٣) هو الأمير يشبك الشعباني كان من أحماء الملك الظاهر ، تقلب في مناصب مختلفة ، وجمل له الملك الظاهر الوصية على أولاده ؛ وفي أيام الملك فرج ، تولى وظيفة دوادار كبير ، ومشير المملكة . وانظر تاريخ ابن إياس ٣٨٤،٣١٤ ، ٣٣٧ . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في و عقد الجمان ، بكسر الياء ، وسكون الشين ، وفتح الباء .

<sup>(</sup>٤) بفتح الشين والحماه المهملة ، وسكون القاف بينهما (كجعفر ) ، ويقول المقريزى في الحطط ٣٩٩/ ٣٩ (طبع مصر ) : « ... إنها بظاهر دمشق » ؟ وزاد في السلوك س ٩٣٧ : « تحت جبل غباغب » ؛ فهي — بناء على هذا — في جنوب دمشق . وانظر تاج المروس ( شقب ) .

وأسرينا فَصبَّحنا دمشق ، والأمير تَمَرُ في عساكره قد رحل من بَملَبك (۱) قاصداً دمشق ، فضرب السلطان خيامه وأبنيته بساحة قبه يَسُلبُغا ، و بئس الأميرُ عَمرُ من مهاجمة البلد ، فأقام بمرقب على قُبْه يَكُبُغا براقبنا و راقبه أكثر من شهر ، تَجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثاً أو أربعاً ، فكانت حربهم سيجالا ؛ ثم نيبي الخبر إلى السلطان وأكابر أمرائه ، أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يُحاولون الهَرَب إلى مصر للثورة بها ، فأجع رأيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض النياس وراءهم ، واختلال الدولة بذلك ، فأشروا ليلة الجمعة من شهر [ ..... ] (٢) وركبوا جَبَل الصَّالحية ، ثم انحطُوا في شِعابه ، وساروا على من شهر [ ..... ] وركب الناس ليلاً يعتقدون أن السلطان سارً على الطريق الأعظم إلى مصر ، فساروا عصبا و جماعات على شَقْحَب إلى أن وصلوا إلى مصر ، وأصبًا و جماعات على شَقْحَب إلى أن وصلوا إلى مصر ، وأصبًا و معتب عليم الأنباء .

وجاء نى القَضاة والفقهاء، واجتمعت بمدرسَة العادلية، واتَّفَق رأَّيهم على طلب الأمان من الأمــير تِمُر على بُيوتهم وحُرَّمهم ، وشاوروا فى ذلك نائب القلعة ، فأبَى عليهم ذلك و نَكِره ، فلم يوافقوه ، وخرج القاضى بُرهان الدِّين ابن مُفلح الخنبلي (۲) ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ . . . . ] فأجابهم إلى التأمين ، وردهم ها باستدعاء الوجوه والقُضاة ، فخرَّجوا إليه متَدلِّين من السور بما صَبِّحهم من

<sup>(</sup>۱) بعلبك : ( Baal-Bek عرضها الشمالى ٣٣° — ٨'ه ، وطولها الشرقى ٣٦° — ١٠ ) إحدى مدن لبنان المشهورة ، وهي واقعة في الشمال الشرق لمدينــة زحلة . وانظر ياقوت ٣٣٦/٢ — ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۲) بیاض بالأصلین ، ولعسله یرید « شهر جمادی الآخرة » . وانظر تاریخ این ایاس ۲۲۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (٧٤٩ – ٨٠٣) ، وكان يحسن اللفتين : التركية ، والفارسية ، ولعلهم – لذلك – اختاروه للسفارة . وانظر ابن إياس ٣٣٦/١ .
(٤) بياض في الأصلن .

التقدمة ، فأحسن لقاءهم ، وكتب لهم الرقاع بالأمان ، وردّهم على أحسن الآمال ، واتفقوا ممه على أحسن الآمال ، واتفقوا ممه على فَتِح المدينة من الفَد ، وتَصَرُّف الناس فى المعاملات ، ودخول أمير يَنزِل بمحل الإمارة منها ، ويملك أصرَهم بعز ولايته .

وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عنِّي ، وهل سافرتُ مع عساكر مصر أو أقمت بالمدينة ، فأخبره بمقامى بالمدرسة حيث كنت ، و بتنا تلك الليلة على أهبة الخروج إليه ، فحَدَث بين بعض الناس تشاجر في المسجد الجامع ، وأنكر البعضُ ما وقع من الاستنامة إلى القول ؛ و بَلَغَنى الخبر من جوف الَّدِيل ، فخشِيت البادِرة على نفسى ، وبكرت سَحَراً إلى جماعة القضاة عند البـاب ، وطلبت الخروج أو التدلِّي من السُّور ، امِا حدث عندي من توهمات ذلك الخبر(١) ، فأبوا على" ١٠ أولاً ، ثم أصخُوا لى ، ودلُّونى من السور ، فوجدت بطانتَه عند الباب ، ونائبَه الذي عَيَّنه للولاية على دمشق، واسمه شاه ملك، من بني جَقطاى أهلِ عصابته، فحَيَّيتُهُم وحيَّوني ، وندَّيت وفدَّوني ، وقدَّم لي شاه ملك ، مركو با ، و بَعث مَعِي من بطانة السَّلطان مَن أوصلني إليه ، فلما وقفت بالباب خرج الإذن بإجْلَاسي في خيمة هنالك تُجاور خُيْمة جلوســه ، ثم زيد في / التعريف باسمى [١٨٠] ١٥ أُنَّى القاضي المالكي المغربي ، فاستدعاني ، ودخلتُ عليــه بخيمة جلوسه مُتكمُّنًّا على مَرفقه ، وصِحاف الطَّمام تَمَرُّ بين يديه ، يُشير بها إلى عُصَب المُفُل جِلُوسا أمام خيمته ، حلَقاً حلَقا ، فلما دخلتُ عليه فاتحتُ بالسّلام ، وأوميتُ إيماءَة

<sup>(</sup>۱) فى السلوك سسنة ۸۰۳ ورقة ۲۳۸ ب (نسخة الفائح): و . . . وكان قاضى القضاة ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون المالسكى بداخل دمشق ، فلما علم بتوجه السلطان ، [(اختنى بدمشق جماعة من الماليك والأصراء، وشاع الحبر أنهم توجهوا إلى مصر ليساطنوا لاچين الجركسى ، فركب الأهماه ، وأخذوا السلطان ، وخرجوا بئتة ، وساروا يريدون مصر ) ، عن السلوك للمقريزى ورقة ۲۳٦] تدلى من سدور الدينة ، وسار إلى تيمور ، قائزله عنده ، ثم أذن له فى المسير إلى مصر ، فسار إليها ، .

الخضوع ، فرفّع رأسه ، ومدَّ يده إلى قبلتُها ، وأشار بالجلوس فجلستُ حيث انتهيت ، ثم استدعى من بطانته الفقية عبد الجبّار بن النعان من فقهاء الحنفية بخُو ارزم (۱) ، فأقمدَه يترجم ما بيننا ، وسألنى من أبن جئت من المغرب ؟ ولما (۲) جئت ؟ فقلت : جئت من بلادى لقضاء الفَرْض ، ركبتُ إليها (۱) البحر ، ووافيتُ من من من الأسكندرية يوم الفِطر سنة أربع [ وثمانين ] (۱) من هذه المائة الثامِنة ، والمفرحاتُ بأسوارهم لجلوس الظاهر على تخت الملك لتلك العشرة الأيام بعددها . فقال لى : وما فعل مَمك ؟ قلت كل خير ، ير مَقْدَى ، وأرغَد قراى ، وزودنى للحج ؛ ولما رجعت وقر جرايتى ، وأقت فى ظلّه ونعمته ؛ رحمه الله وجزاه . فقال : وكيف كانت توليتُه إياك الفضاء ؟ فقلت : مات قاضى المالكية قبل موته بشهر ، وكان يظنُّ بى المقام المحمود فى القيام بالوظيفة ، وتحرِّى المعدلة والحق ، والإعراض عن الجاه ، فولَّانى مكانه ، ومات لشهر بعدها ، فلم يَرضَ أهل الدَّولة عكانى ، فأدالونى مِنها بغيرى جزاهم الله . فقال لى : وأين ولدُك (۱۰ ؟ فقلت :

<sup>(</sup>۱) هو: « عبد الجبار بن النعان المعترى ، أحد خواص تيمور الذين طافوا معه البلاد ، وأهلكما العباد ، وأظهروا الظلم والفساد . ذكره علاء الدين في « تاريخ حلب » وقال : اجتمعت به ، فوجدته ذكبا فاضللا ، وسألته عن مولده ، فقال : يكون لى نحو الأربعين . ورأيت شرح الهداية لأ كمل الدين ، وقد طالعه عبد الجبار المذكور ، وعلم على مواضع منه ، ذكر أنها غلط . وذكره ابن المبرد في « الرياض » وقال : كان له معرفة بالفقه ، والعلوم المقلية ، وكان يمتعن العلماء ويناظرهم بين يدى اللهناك . وهو من قلة الدين على جانب كبير . توفى سنة ٨٠٨ه » (عن « الطبقات السنية في تراجم الحنفية » لتق الدين النميمي ، ورقة ٢٠١ ل نسخة نور عمانية ) ، وفي « السلوك » ورقة ٢٠١ ل نسخة نور عمانية ) ، وفي « السلوك » ورقة ٢٠١ ب سنة ٥٠٨ (نسخة الفاع) : « . . . ذو القعدة ، مات عبد الجبار رئيس الفقهاء عند تيمور لنك » . وانظر « مجائب المقدور » ص ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين باثبات ألف د ما » المجرورة عند الاستفهام ؟ وهي لغة حكوها
 عن الأخفش .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في الأصلين .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصلين .

بالمغرب الجَوَّاني كاتب (١) للمَلِك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَوَّاني في وضف المغرب؟ فقلتُ هو في عرف خِطابهم معناه الدَّاخلي ، أي الأُبعــد ، لأن المغرب كلَّه على ساحل البحر الشَّامي من جنوبه ؛ فالأُقربُ إلى هنا بَرْ قَةَ ، وإفريقية (٢) ؛ والمغرب الأوسيط (٢) ؛ تلمسان و بلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش، وهومعني الجَوَّاني . فقال لي : وأين مكانُ طنجةَ من ذلك المغرب ؟ فقلت: في الزَّاوية التي بين البحر الحيط ، والخليج المسمَّى بالزُّقاق ، وهو خليج الْبَحْرِ الشَّامِي؟ فقال: وسَبَتَة؟ فقلت: على مسافة من طنجة على ساحل الزُّقاق، ومنها التَّمْدِية إلى الأندلس ، لقرب مسافته ، لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس (٤) ؟ فقلت ؛ ليست على البحر ، وهي في وسَط التَّاول ، وكرسيُّ ماوك المغرب من بَني مَرين . فقال (٤) : وسِجلُماسَة ؟ قلت : في العَدِّ ما بين الأرياف والرِّمال من جهة الجنوب. فقال: لا يُقيمني هذا ، وأحبُّ أن تكتب لي بلادً المغرب كلُّها ، أفاصيُّها ، وأُدَانيَها ، وجبالَه ، وأُنهارَه ، وقُرَّاه ، وأمصارَه ، حتى كأنى أشاهِده . فقلت يحصل ذلك بسمادتك ؛ وكتبتُ له بعد انصرافي من الجلس لِمَا طلب من ذلك ، وأوعبتُ الغَرَض فيه في مختصَرِ وجيز يكون قدرَ ١٠ ثِنتَى عَشْرة من الكراريس المنصَّفة القَطْع ؛ ثم أشار إلى خَدَمه بإحضار طمام من بيته بسمونه الرشمَّه ، ويُحْكِمُونَه على أبلغ ما يمكن ، فأُحضِرَت الأواني مِنه ، وأشار بِمَرَضها عليٌّ ، فَمَلْتُ قائمًا ، وتناولتُها ، وشَر بتُ ، واستَطبت ؛ ووقَع ا ذلك منه أحسنَ المواقع ؛ ثم جلستُ وسكنْنَا ، وقد غَلَبني الوَجَل بما وَقع من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين .

<sup>(</sup>٢) هي المملكة التونسية اليوم.

<sup>(</sup>٣) مكانه اليوم بلاد « الجزائر » .

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) سقط من أصل أيا صوفها .

نَكُبَة قاضى القُضاة الشافعية ، صدر الدبن المُنَاوى ، أَسَرَه التَّابِعُون لمسْكُر مِصَر . بَشَقْحَب ، ورَدُّوه ، فَحُبِس عنده في طلب الفِدْية منه ، فأصَابَنا من ذلك وَجَل ، فزورت في نفسي كلاماً أخاطبه به ، وأتلطفه بثمظيم أحواله ، ومُلكك ، وكنت قبل ذلك بالمغرب قد سمعت كثيراً من الحَدَثان في ظهوره ،

المثلّة المواثية (٢) ، وكان مُيرَقب عام سنة وستين من المائة السّابعة . فلقيت ُ ذات المثلّة المواثية (٢) ، وكان مُيرَقب عام سنة وستين من المائة السّابعة . فلقيت ُ ذات يوم من عام أحد وستين بجامع القرويين من فاس ، الخطيب أبا على ابن باديس خطيب قُستنطيعة ، وكان ماهرا في ذلك الفن ، فسألتُه عن هذا القران المتوقع ، وما هي آثاره ؟ فقال لي : يدل على ثاثر عظيم في الجانب السَّمالي الشرق ، من أمة بادية أهل خيام ، تتفلّب على المالك ، وتقلب الدُّول ، وتستَو لي على أكثر المعمور . فقلت : ومَتَى زمنُه ؟ فقال : عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره . وكتب لي بمثل ذلك فقلت : ومَتَى زمنُه ؟ فقال : عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره . وكتب لي بمثل ذلك العلميبُ ابن زَرْزَر البَهودى ، طبيبُ مَلِك الأفرنج ابن أَذْفُونَش ومُنَجَّمُه . وكان شيخي رحمه الله إمامُ المعقولات محمد بن إبراهيم الآبلي متى فاوضتُه في ذلك ، أوستاكيلتُه عَنه يقول : أمره قَرب ، ولا بُدّ لك إن عشت أن تَراه .

وأما المتصوفة فكنًا نسمع عنهم بالمغرب تَرَقَبَهم لهذا الكائن ، ويَرون أن والمائن ، ويَرون أن الفائم به هوالفاطمى الشار إليه فى الأحاديث النَّبَو ية (٢٠) من الشيعة وغَيرهم ؛ فأخبرنى يحيى بنُ عبد الله حافد الشيخ أبى يعقوب البَاد ِسى كبير الأولياء بالمغرب ، أن

<sup>(</sup>۱) الحركبان العلويان : زحل ، والمشترى ؛ والمراد بالقران — عند الإطلاق — اجتماع المشترى ، وزحل خاصة ( مفاتيح العلوم ص ۲۳۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) المثلثة : كل ثلاثة بروج تكون متفقة فى طبيعة واحدة من الطبائع الأربع . (مفاتيح العلوم ص ۲۲٦) .

ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمور لنك « كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين ، ويقربهم ويدنيهم ، حتى إنه كان لا يتحرك بحركة إلا باختيار فلـكى » ، فحدثه بهذا الحديث . وانظر المنهل الصافى ٧/١ ٤ ا ( نسخة دار السكثب ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأحاديث في المقدمة ص ١٥١ وما بمدها ، طبيع بولاق .

الشيخ قال لمم ذاتَ يوم ، وقد انفَتل من صلاة الفَداة : إن هَــذا اليَوم ولد فيه القائم الفاطمي ، وكان ذلك في عَشر الأر بمين مِن المائة الثامنة ؛ فكان في نفسى من ذلك كلَّه تَرَقَّبُ له .

فوقع فى نفسى لأجل الوَجَل الذى كنتُ فيه أن أَفَاوضه فى شيء من ذلك يَستَر يحُ إليه ، ويأنَس به منى ، ففاتحته وقلت ' : أيدك الله ! لِى اليوم ثلاثون أو أر بمون سنة أَنمَنَى لقاءك . فقال لِى التَّرجان عبد الجبّار : وما سبب ُ ذلك ؟ فقلت ' : أمران ، الأول أنك سلطان العَالم ، ومَلك ُ الدُّنيا ، وما أعتقد أنَّه ظهر فى الخليقة منذ آدَم لهذا العهد مَلك مثلك ، ولست من يقول فى الأمور بالجُزَاف ، فإنى من أهل العِلم ، وأبين ذلك فأقول :

إن المُلْك إنما يكون بالمَصَيِية ، وعلى كَثْرَبُها يكون قدرُ المُلك ؛ واتفق أهلُ المِلم من قبلُ ومن بَعْد ، أن أكثر أم البشر فرقتان : المَرَب والنّرك ، وأنتم تعلمون مُلك المَرَب كيف كان لمَّا اجتمعوا في دينهم على نبيتهم ، وأما الترك فني مُزاحَتهم لِملوك الفُرس ، وانتزاع مَلِكهم أفراسياب خُراسانَ من أبديهم شاهد بنصابهم من المُلك . ولا يساويهم في عَصَبيتهم أحد من ملوك الأرض من كيشرى ، أو قيصر ، أو الأسكندر ، أو بُختَنصَّر ، أما كسرى فكبير الفُرس ومليكُهم ، وأين الفرس من الترك ؟ وأما قيصر والأسكندر فهوك الروم ، وأين الوم من الترك ؟ وأما قيصر والأسكندر فهوك الروم ، وأين الوم من الترك ؟ وأما قيصَر في الله كالله . وأين هولاء من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما ادَّعيتُه في هذا الملك .

وأما الأمرُ الثّاني مما يَحملني على تَمَنِّى لقائه ، فهو ما كنت أسمه من أهل الحَدَثان بالمغرب ، والأولياء ، وذكرتُ ما قصَصَتُه من ذلك قبل . فقال لي : وأراك قد ذكرت بُختنَصَّر مع كِسرَى ، وقيصَر ، والأسكندر ، ولم يكن في عدادِهم ، لأنهم ملوك أكابر . وبُختنصَّر قائد من قواد الفرس ، كما أنا نائب من

[۱۸۱] نواب / صَاحب التَّخت، وهوهذا، وأشار إلى الصَّفّ القائمين وراءه، وكان واقفاً معهم، وهو رَبيبُه الذي تقدَّم لنا أنّه تزوَّج أمَّه بعد أبيه سَاطلهش، فلم يُللْفِه هناك، وذكر لَه القائمون في ذلك الصفّ أنه خَرَج عنهم.

فرجع إلى فقال : ومن أى الطوائف هو بُختنَصَّر ؟ فقلت : بين الناس فيه خلاف ، فقيل من الناس فيه خلاف ، فقيل من النَّبط بقية ملوك بابل ، وفيل من الفرس الاولى ، فقال : يعنى ٥ من وَلد مَنُوشِهر له علينا ولادة من من وَلد مَنُوشِهر له علينا ولادة من قبل الأمّهات . ثم أفضت مع الترجان في تعظيم هذا النَّقول منه ، وقلت له : وهذا ممّا يجعلني على تمتّى لقائه .

فقال الَملكِ: وأيُّ القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت أنَّه من بقية ملوك بآبِل ، فذهب هو إلى ترجيح القول الآخر . فقلت : يمكِّر علينا رأى الطبرى ، فإنه مؤرخ الأمة ومحدثهم ، ولا يَرْ جُحُه غيره ، فقال : وما علينا مِن الطبرى ؟ نُحْضِر كُتُب التاريخ للمَرَب والمَجَم ، ونناظرك . فقلت أ : وأنا أيضاً أناظر على رأى الطبرى ، وانتهى بنا القول ، فسكت ؛ وجاءه الخبر بفتح باب المدينة ، وخروج القضاة وفاء بما زعوا من الطاعة التي بَذَل لهم فيها الأمان ، فرُفِع من بَين أيدينا ، لما في رُكبته من الداء ، وحمِل على فرسه فقبض شكائمة ، واستوى فى مركبه ، وضربت الآلات حِفافيه حتى ارتج لها الجوت ، وسار نحو دمشق ، ونزل في تربة مَنْجك عند باب الجابية ، فجلس هناك ، ودخل إليه القضاة وأعيان البلد ، ودخلت أنى تُجلتهم ، فأشار إليهم بالانصراف ، وإلى شاه مَلكِ نائبه أن يخلع عليهم في وظائفهم ، وأشار إلى بالجوس ، فجلست بين يَدَيه ؛ ثم استدعى عليهم في وظائفهم ، وأشار إلى بالجوس ، فجلست بين يَدَيه ؛ ثم استدعى غليهم في وظائفهم ، وأشار إلى بالجوس ، فجلست بين يَدَيه ؛ ثم استدعى

<sup>(</sup>١) كَنُــورِجهُــر بالجيم المتوسطة بينها وبين الثين اسم ملك من الفرس الأوَّل ، ومعناه فضى الطلعة ، وذلك لبهائه ؟ فان كَمِــنُــُـو بالفارسية : الفضة ، فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو . وجهر : الطلعة . ( عن هامش أصل أيا صوفيا ) .

في إذهاب الماء الدائر بجفير القلمة ، لعلّهم يَعْثرون بالصّناعة على مَنفَذه ، فتناظروا في تجلسه طويلا ، ثم انصرفوا ، وانصرفت للي بيني داخل المدينة بعد أن استأذنته في ذلك ، فأذن فيه ، وأقمت في كشر البيت ، واشتغلت بما طلب مني في وصف بلاد المغرب ، فكتبته في أيام قليلة ، ورفعته إليه فأخذه من يدى ، وأمر مُوقّه بترجمته إلى اللسان المُغلى ، ثم اشتد في حصار القلّمة ، ونصب عليها الآلات من الحجاييق ، والنّفوط ، والعرّادات ، والنقب ؛ فنصبوا لأيام قليلة ستّين منجنيقا إلى ما يُشاكلها من الآلات الأخرى ، وضاق الحصار بأهل القلمة ، وتهدّم بناؤها من كل جهة ، فطلبوا الأمان .

وكان بها جماعة من خُدام السلطان ومخلفه ، فأمَّنهم السلطان تِمُر ، وحضروا عنده ، وخرّب القلمة وطَمَس معالمها ، وصادر أهل البَلَد على قناطر من الأموال استولى عليها بعد أن أخذ جميع ما خلفه صاحبُ مصر هنالك ، من الأموال ، والظّهر ، والخيام ، ثم أطلق أيدى النّهابة على بُيوت أهل المدينة ، فاستوعبوا أناسِبَها ، وأمتعتَها ، وأضر موا النّار فيا بقى من سقط الأقمشة والخرثي ، فاتصلت فاتصلت النار بحيطان الدُّور المدعمة بالخشب ، فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت بالجامع الأعظم ، وارتفعت إلى سقّفه ، فسال رصاصه ، وتهدَّمت سُقُفه وحوائطه ، وكان أمراً بلغ مَبالغَه وفي الشّناعة / والقبرح ؛ وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في [٨٠٠]

وكان أيامَ مُقامى عند السلطان تمرُ ، خَرج إليه من القَلعة يَوْمَ أَمَّن أَهلَها رَجلُ من أَعقاب الخلفاء بمصر ، من ذُرية الحاكم العبّاسى (۱) الذى نَصبَه الظاهر بيبرس ، فوقف إلى السلطان تمرُ يسأَله النّصفة فى أمره ، ويطلب منه منصِب الخلافة كما كان لسلفه ، فقال له السلطان تمرُ : أنا أحضِر لك الفقهاء والقضاة ، (۱) هو أبو العباس أجد بن أبي على المسن الثّتي المتوفي سنة ۲۰۱ وانظر ترجيه في تاريخ الحلفاء السيوطي س ۱۹۲ . ١٩٤٠ .

خلقه ما يريد ، و يحكم في ملـكه ما يشاء .

فإن حَسكَموا لك بشيء أنصفتك فيه ، واستدعى الفقهاء والقُضاة ، واستدعاني فيهم ، فحضرنا عندَه ، وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل مَنصِب الحلافة ، فقال له عِبدُ الجَّهَارِ : هذا مجلس النصفة فتكيَّم . فقال : إن هــذه الخِلافة لَهَا ولسلفنا ، و إن الحديث(١) صَحَحٌ بأن الأمر, لبني العبّاس ما بقيت الدُّنيا ، يعني أمر الخِلاِفة ، وإنى أحقُّ من صاحب المَنصِب الآنِ بمصر ، لأن آبائي الذين ورثتُهم كانوا قد استحقُّوه، وصار إلى هذا بغير مستند، فاستدعَى عبدُ الجبّاركُلُّا مِنّا في أمره، فسكتنا بُرُ هِمْ ، ثم قال : ما تقولون في هذا الحديث ؟ فقال بُرهان الدّين بن مُفلح الحديثُ ايس بصحيح ، واستدعَى ما عندي في ذلك فقلت : الأمر كما قلتم من أنَّه غير صحيح ، فقال السلطان يَمُر : فما الذي أصار الخِلافة لهني العبَّاس إلى هذا المهد في الإسلام؟ وشا فهني بالقول ، فقلت : أيدك الله ! اختلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، هل يجب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم ودُنياهم ، أم لا يجب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يجب ، ومنهم الخوارج ، وذهب الجماعة إلى وجو به ، واختلفوا في مُسْتَند ذلك الوجوب ، فذهب الشيمة كلُّهم إلى حديث الوصية ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعليّ ، واختلفوا في تنقَّلها عنه إلى عَقِبه إلى مذاهب كثيرة تَشذُّ عن الحصر . وأجمع أهل السُّنَّة على إنكار هذه الوصية ، وأن مستند الوُحبوب في ذلك إنما هو الاجتهاد ، يعنون أن المسلمين يَجتهدون في اختيار رجل من أهل الحق ، والفقه ، والعدل ، 'يُفَوِّضُون إليه النظرَ في أمورهم .

ولما تعدّدت فرق العلوية وانتقلت الوصية بزعمهم من بني الحنَفيّة إلى بنى المعتاس ، أومى بها أبو هاشم بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن عَلى بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في تاريخ الحلفاء ليسهوطي ص ١٠٠، ١٠١ پعض الآثار التي تجسك بها العهاسيون ف خلافتهم .

عَبّاس، وبثّ دُعاته بخُر اسان، وقام أبو مُسلم (۱) بهذه الدعوة، فملك ، خراسان والمراق، ونزل شيمتُهم السكوفة ، واختاروا للأسر أبا العباس السفّاح (۲) ابن صاحب هذه الدّعوة ؛ ثم أرادوا أن تكون بيمتُه على إجماع من أهل السنّة والشيمة ، فكاتبوا كبار الأمة يومئذ، وأهل الحل والعقد، بالحجاز، والعراق، يشاورونهم في أمره، فوقع اختيارُهم كلّهم على الرضى به، فبايع له شيمتُه بالكوفة بيمة إجماع وإصفاق، ثم عَهد بها إلى أخيه المنصور (٦)، وعهد بها المنصورُ إلى بنيه ؛ فلم تزل مُتناقلة فيهم، إما يعمّلاً أو باختيارِ أهل العَصر، إلى أن كان المستَعمم أخره ببغداد. فلمّا استولى عليها هولاكو وقتَله، افترق قر ابتُه، ولحق بعضهم عصر، وهو أحمد الحاكم من عقب الرّاشد، فنصبه الظّاهر، بيبرس بمصر، بمالأة عصر، وهو أحمد الحاكم من عقب الرّاشد، فنصبه الظّاهر، بيبرس بمصر، بمالأة أهل الحَلّ والعَقْد من الجُند، والفقهاء، وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصر، لا / يُعلم خلاف ذلك. فقال لهذا الرّافع: قد سمعت مقال القضاة، وأهل [١٨٢]

<sup>(</sup>۱) أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الحراسانى . له ترجمة واسعة فى وفيات ابن خلسكان ٣٠٢/١ ـــ ٣٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) أبو العباس عبد الله بن محد بن على بن عبد الله بن عباس (۱۰۶ — ۱۳۹)
 وانظر ناریخ الحلفاء للسیوطی س ۹۹ وما بعدها

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٩٥ -- ١٠٨). تاريخ
 الحلفاء ١٠١ -- ١٠٠٠.

### الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر

كنت لما لقيته ، وتدلّيتُ إليه من السوركا مر ، أشار على بعض الصِّحاب ممن يَخْبُر أحوالهم بما تقدمَتْ له من المعرفة بهم، فأشار بأن أُطُّر فه ببعض هَدِية، وإن كانت نَزْرةً فهي عندهم متأكدةٌ في لقاء ملوكهم ، فانتقَيت من سُوق الكُتُب مُصْحَفًا رائمًا حَسَنا في جزء محذو ، وسجَّادة أنيقة ، ونُسخَة من قصيدة البُردة المشهورة للأُبُوصيرى (١) في مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأر بع علب من حلاوة مصر الفاخرة ، وجئت بذلك فَدَخلت عليه ، وهو بالقَصر الأبلق جالس في إيوانه ، فلمَّا رآني مقبلا مَثَل قائمًا وأشار إلى عن يمينه ، فجلست ُ وأكابر من الجقطية حَفَافَيْه ، فجلستُ قايلا ، ثم استدرتُ بين بديه ، وأشرتُ إلى الهدية التي ذَكُرتُهَا ، وهي بيد خُدَّامي ، فوضَعتُها ، واستقبلني ، ففتحتُ المُصْحَف فلما رآه وعرفه ، قام مُبادراً فوضعَه على رأسه ، ثم ناولتُه البُردة ، فسَأَلني عنها وعن ناظمها ، فأخبرتُه بما وقفت عليه من أمرهَا ، ثم ناولته السَّجادة ، فتناولها وقبلها ، ثم وضمتُ علب الحلوى بين يديه ، وتناولتُ منها حَرفاً على العادة في التأنيس بذلك ، ثم قَسَم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين في مجلسه ، وتقبَّل ذلك كلَّه ، وأشمر بالرَّضي به ، ثم حومت على الكلام بما عندى في شأن نفسي . وشأن أصحابٍ لي هنالك . فقلت أيدك الله ! لى كلام أذكره بين يديك ، فقال : قل . فقلت أنا غربب بهذه البلاد غُر بتين ، واحدة من المغرب الذي هو ومَنى ومَنشأى ، وأخرى من مِصر وأهلُ جيلي بها ، وقد حصلتُ في ظلك ، وأنا أرجو رأيك لي فيما يُؤنِسُني في غُر بتي ، فقال : قل الذي تريد أفهله لك ، فقلت : حالُ الفُر به أنسَتني

 <sup>(</sup>۱) هو شرف الدین أبو عبدالله محمد بن سعید الدلاسی البوسیری الصنهاجی ( ۲۰۸ کست ۹۰۸ ) علی خلاف فی تاریخ الوفاة . له ترجه فی فوات الوفیات ۲۰۰/ ۲۰۰۹ .
 حسن المحاضرة ۲۰۰/ ۳۱۰ .

ما أريد، وعساك - أيّدك الله - أن تعرف لي ما أريد. فقال: انتقل من المدينة إلى الأزُدو(١) عندي ، وأنا إن شاء الله أوفى "كُنه قصدك . فقلت يأمُر لي بذلك فِاثْبُكِ شاه ملك ، فأشار إليه بإمضاء ذلك ، فشكرت ودعوتُ وقلت : و بقيت لى أُخرَي. فقال: وما هي؟ فقلت هؤلاء الخِلْقُون عن سلطان مصر. من القُرَّاء، والموقِّمين ، والدواو ين (٢٠) ، والعال ، صاروا إلى إيالتك والمَالِكُ لا يُفْفِل مثل هؤلاء ، فَسُلطانكُمَ كَبِيرٍ، وعَمَالاتكم متسمة ، وحاجةٌ مُنْككُم إلى المتصرفين في صنوف الخدم أشــد من حاجة غيركم ، فقال وما تريد لهم ؟ قلت ; مكتوب أمان يَستنيمون إليه ، ويموِّلون فيأحوالهم عَلَيه . فقال لـكاتبه : اكتب لهم بذلك (٣)، فشكرتُ ودعوت ، وخرجتُ مع الـكاتب حتى كتب لى مكتوبَ الأمان ، ١٠ وختَمه شاه ملك بخاتَم السلطان ، وانصرفتُ إلى منزلى . ولما قَرُب سفرُه واعتزَم على الرحيل عن الشام ، دَخَلت عليه ذاتَ يوم ، فلما قضينا المعتاد ، التفت إلىّ وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم ، قال حسنة ؟ قلتُ نعم ، قال وتبيعها ؟ فأنا أشتريها منك، فقلتُ أيدك الله ! مِثلي لايبيع من مثلك ، إنَّما أنا أُخدُمك بها ، و بأمثالها لوكانت لى ، فقال : إنما أردت أن أكافئك عنها بالإحسان، فقلتُ وهل بقي إحسَّان وراءَ ما أحسنتُ به ، اصطنَّعتَني ، وأحللَتني مِن مجلسك إمحلَّ خواصُّك ، وقابلةَ مِي من الــكرَ امة والخير بما أرجو الله أن يقا بلك بمثلِه ، وسكَّتَ وسكمت ۗ / [٧٨٠] وُحِمَلت البغلةُ — وأنا معه في الجلس — إليه ، ولم أرها بَمد .

ثم دخلتُ عليه يوماً آخر فقال لِي : أتسافر إلى مِصر ؟ فقلتُ أيَّدك الله ، رغبَتى إنما هي أنت ، وأنتَ قد آو بت وكفّلت ، فإن كان السَّفر إلى مصر

<sup>(</sup>١) الأردو: المسكر (تركية).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين. ولمل المصواب: ﴿ الدواوين ﴾ ، أو ﴿ وأصاب الدواوين » .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الثقاعة المتريزى في السلواء ورقة ٢٣٩ ب في جوادب سبة ٩٠٣
 ( نسخة الفاع ) .

فى خِدمتك فنع ، وَالإِفَلاَ بُغِية لى فيه ، فقال لا . بل تسافر إلى عِيالك وأهلك (١) ، فالتفت إلى ابنه . وكانِ مسافرا إلى شَقْحَب لمرباع دوابّه ، واشتغل يُحادثه ، فقال لى الفقيه عبد الجبّار الذي كان يترجم بيننا: إن السلطان يُومى ابنه بك ، فدعوت له ؛ ثم رأيت أن السهفر مَع ابنه غير مُسْتَبين الوجهة ، والسفر بلي صَفَد أقرب السواحل إلينا أملك لأمرى ، فقلت له ذلك ، فأجاب إليه ، وأيومَى بى قاصداً كان عنده من حَاجب صفد ابن الدويداري (٢) ، فوادَعته وانصرفت ، واختلفت الطريق مع ذلك القاصد ، فذهب عنى ، وذهبت عنه ، وسَافرت فى جمع من أصحابى ، فاعترضَتنا جماعة من العشير قطعوا علينا الطريق ، ونهبوا ما مَمنا ، ونجونا إلى قرية هنالك عَرايا ، واتصلنا علينا الطريق ، وأجزنا إلى صَفَد ، بعد يومين أو ثلاث بالصَّبيبة فخَلَفنا بعض الملبوس ، وأجزنا إلى صَفَد ، بعد يومين أو ثلاث بالصَّبيبة فخَلَفنا بعض الملبوس ، وأجزنا إلى صَفَد ،

<sup>(</sup>۱) من تاریخ ابن قاضی شهبة لوحة ۱۸۱ سنة ۸۰۳ : « ... وفی مستهل شعبان ، وصل إلی الفاهرة ولی الدین ابن خلدون المالسکی ، والفاضی سدر الدین ابن المجمی کات الدست ، والفاضی سدد الدین ابن القاضی شرف الدین الحنبلی أیضا ، وکانوا من جملة المنقطمین بالشام ، وکان القاضی ابن خلدون قد خرج مع القضاة من دمشق إلی تمرلنك ، ولما عرفه عظمه کشیرا ، وسأله أن یکنب له مدن المفرب ، والمفاوز بها (کذا) ، وأسما ، قبائل المرب بها (کذا) ، فلما قرئت علیه بالأبحمی أعجبته وقال : صنفت أخبار المفرب فقط ؟ فقال : لا . أخبار الشهرق ، والمنرب ، وأسما ، الملوك ؟ وقد کتبت ترجمتك ، وأرید أقرؤها (کذا) علیك ، فلما کان منها صحیحا ترکته ، وما کان غیر صحیح أصلحته ، فأذن له فقرأ نسبه فقال : من أین عرفته ؟ فقال : سألت عنه النجار الثقاف الواردین ، ثم قرأ فتوحاته وأحواله ، وابتداء أصمه ، ومنام (کذا) رآه والده ، فأعبه ذلك كثیراً فقال : تهیأ حتی تذهب معی إلی بلادی ، فقال له : فی مصر من یحبنی وأحبه ، و لا بد لك من قصد مصر فی هذه المرة أو فی غیرها ، وأنا أذهب وأهبه ، فاذن له فی الذهاب إلی مصر ، وأن یستصحب معه من شها . هکذا حکی لی ذلک الفاضی شهاب الدین بن العز ، وأنه کان حاضرا لبعض ذلك » . شاه . هکذا حکی لی ذلک الفاضی شهاب الدین بن العز ، وأنه کان حاضرا لبعض ذلك » . وفه — کما تری — عالفة لما یقصه ابن خلدون عن نفسه .

<sup>(</sup>٧) فى عجائب المقدور س ١١٣ : • . . . وكان فى صفد تاجر من أعل البلاد أحيه الرؤساء والتجار ، يدعي علاء الدين ، وينسب إلى دوادار ، كان تقدمت له خدمة على السلطان ، فولاه حجابة ذلك المكان ٤ .

فأقمنا بها أياما ، ثم مر بنا مركب من مراكب ابن عُمّان سلطان بلاد الرّوم ، وصل فيه رسول كان سفر إليه عن سلطان مصر ، ورجع بجوار رسالته ، فركبت معهم البحر إلى غَرزة ، ونزلت بها ، وَسَافِرتُ منها إلى مصر ، فوصلتُها فى شعبان من هذه السّنة ، وهى سنة ثلاث وثماعاته ؛ وكان السلطان صاحب مصر قد بعث من بابه سفيرا إلى الأمير تَمُر إجابة إلى الصلح الذى طلب منه ، فأعقبنى إليه ، فلما قضى رسالته رجّع ، وكان وصوله بعد وصولى ، فبعث إلى مع بعض أصحابه يقول لى : إن الأمير تَمُرقد بعث معى إليك ثمن البَغلة التى أبناع منك ، وهى هذه فخُذها ، فإنه عَزَم علينا من خلاص ذمته من مالك هذا ، فقلت لا أقبله الا بَعْد إذن من السلطان الذى بعثك إليه ، وأما دُون ذلك فلا ، ومضَيتُ إلى صاحب الدَّولة فأخبرته الخبر فقال وما عليك ؟ فقلت إن ذلك لا يَجملُ بى أن أفعله دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا إلى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا الى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا الى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا الى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا الى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر دون إطلاء كم عليه ، فأعضى عن ذلك ، و بعثوا الى بذلك التَبْلغ بعد مدَّة ، واعتذر

وكنبتُ حينئذ كتابا إلى صاحب المغرب ، عَرَّفته بما دَار بيني و بين سلطان الطَّطَر تِمُر ، وكيف كانت واقعتُه معنا بالشَّام ، وضمَّنت ذلك في فصــل من ١٥ الكتاب نَصّه :

« و إن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك ، فهى بخير والحمدالله ، وكنت فى الهام الفارط توجَّهت مُعبة الرَّكاب السلطانى إلى الشام عند ما زَحَف الطَّطَر إليه من بلاد الروم ، والعراق ، مع مَلِكهم تِمُر ، واستولَى على حَلَب ، وحماة ، وحِمْص ، و بَمْلَبَك ، وخرَّبَها جميعا ، وعاثت عساكره فيها بما لم يُسمَع أشنع منه ، ونهَ فن السلطان فى عساكره لاستنقاذها ، وسبق إلى دِمَشق ، وأقام فى مقابلته نحواً من شهر ، ثم قفل راجعاً إلى مصر ، وتَحَلَف الكثير من أمرائه وقضاته ، وكنتُ فى الحَلَفِين ، وسمعتُ أنسلطانَهم تِمُر سَأَل عَنِي، فلم يَسم إلا لقاؤه ،

غرجت إليه من دِمَشْق، وحضرتُ تجلسَه، وقابلَنی بِخَــيْر، واقتضيتُ منه الأمان لأهل دِمَشَق، وأقمتُ عندَه خساً وثلاثين يوما، أباكره وأرَاوِحه، ثمَّ صرَفنی، وودَّعنی علی أحسن حال، ورجهتُ إلی مِصر، وكان طلبَ منّی بَغْلَة كنت أركبها فأعطيته إياها، وسألئ البيع فتأفَّقتُ منه، لما كان يُعامل به من الجميل، فبعد انصرافی إلی مصر بعث إلیّ بثَمَنها مع رَسول كان من جهة السلطان هنالك، فبعد انصرافی إلی مصر بعث إلیّ بثَمَنها مع رَسول كان من جهة السلطان هنالك،

وهؤلاء الطَّطَر هم الذين خرجوا من المفازة ورَاء النَّهر ، بينه و بين الصين ، أعوام (۱) عشرين وستَماثة مع ملكهم الشهير جنكزخان ومَلك المشرق كلَّه من أيدى السَّلْجوقية ومواليهم إلى عراق العرب ، وقَسَم الملك بينَ ثلاثة من بنيه وهم جَقَطاى ، وطولى ، ودوشىخان .

فَجَقَطاى كَبِيرُهم ، وكان فى قسمته تُر ْ كِسْتان وكاشْفَر ، والصَّاغُون ، والشَّاش وفَرْغَانة ، وسائرُ ما وراء النَّهر من البلاد .

وطُولِي كان في قِسمته أعمال خراسان ، وعراق العجم ، والرَّى إلى عراقِ العَرب ، وبلاد فارس ، وسِجِسْتان ، والسند ، وكان أبناؤه : قُبْلاَى ، وهُولا كُو .

ودُوشِي خان كان في قسمته بلاد قَبْجَق ، ومنها صَرَاى ، و بلاد الترك إلى خُوارَزم ، وكان لهَم أخ رَابع يسمى أوكداى كبيرهم ، ويستُمونَه الخَان ، ومعناه صَاحب التَّخت ، وهو بمثابة الخَليفة في مُلك الإسلام ؛ وانقرَض عَقِبه ، وانتقلت الخَانية إلى قُبْدلكى ، ثم إلى بنى دُوشِى خان ، أصحاب صَرَاى ؛ واستمر مُلك الططر في هذه الدُّول الثلاث ، وملك هولا كو بغداد ، وعماق العرب ، إلى ديار بكر ، ونهر الفرات ، ثم زحف إلى الشام وملكَها ، ورجع عنها ، وزحف إليها

<sup>(</sup>١) كذا بالأصاين ، وهو تمبير مألوف في أسلوب ابن خلدون .

بَنُوه مرارا ، وملوكُ مصر من الترك يُدافعونهم غنها ، إلى أن انقرض مُلك بنى هولا كو أعوامَ أر بعين وسبمائة ، ومَلك بعدَم الشيخ حسن النّويْنُ و بنوه ، وافقق مُلْكَكهم في طوائف من أهل دولتهم ، وارتفعت نِقْمتُهُم غن ملوك الشام ومصر ، ثم في أعوام السّبعين أو الثمانين وسبمائة ، ظهر في بنى جَقَطاى ورا ، النهر أمير اسمه تيمور ، وشُهرته عند الناس تُمر ، وهو كافل لصبي متّصل النسّب معه إلى جَقَطاى في آباه كلّهم ملوك ، وهذا تَمرُ بن طَرَغاى هو ابن عَمهم ، كَفَل صاحب النّه خمود ، ونزوج أمّه صرغتم من ، ومدّ يده إلى ممالك التتركلها ، الشّخت منهم اسمه محود ، ونزوج أمّه صرغتم من ، ومدّ يده إلى ممالك التتركلها ، فاستولى عليها إلى ديار بَكر ، ثم جَال في بلاد الروم والهند ، وعَاثت عساكرة في نواحبها ، وخرب حُصُونَها ومُدنَها ، في أخبار يَطول شرحها . ثم زحَف بعد ذلك نواحبها ، وخرب حُصُونَها ومُدنَها ، في أخبار يَطول شرحها . ثم زحَف بعد ذلك والأخبار تَتَصل بأنه قَصَد سَمَرْ قَنْد ، وهي كرسيّه .

والقوم في عَدَد لا يَسَمه الإحصاء ، إن قدرتَ ألفَ ألفٍ فنير كثير ، ولا تقولُ أنقَص ، وإن حَيَّموا في الأرض ملأ وا السّاح ، وإن سَارت كتائبهم في الأرض المَريضة ضاق بهم الفضاء ، وهم في الفارة ، والنهب ، والفَتْك بأهل المُمران ، وابت لائهم بأنواع العذاب ، على ما يحصلونه من فيثاتهم آية عَجَب ، وعلى عَادة بوادى الأعراب .

وهذا المَلِك تِمُر منزُ عماء الملوك وفراعنتهم، والناس يَنْسُبُونه إلى العلم، وآخرون إلى اعتقاد الرّفض ، لما يرون من تفضيله لأهل البيت ، وآخرون إلى انتحال السّحر ؛ وليسمن ذلك كلّه في شيء، إنماهو شديد الفيطنة والذّكاء ، كثير البحث واللّجاج ، عما يعلم و بما لا يعلم (() ، مُحُره بين السّتَّين والسّبعين ، وركبته اليُمنَى

<sup>(</sup>١) فى المنهل الصافى ٢٣/١ ، ٤٢٧ ( نسخة دار الكتب) ، بعض الأمثلة لحب تيمور فى الجدل واللجاج .

عاطلة من سَمهُم أصابَه فى الغارة أيام صِباه ، على ما أخبرنى ، فيجرُها فى قَرِيب المشى ، و يتناولُه الرِّجال على الأيدى عند طُول المسافة ، وهو مَصْنُوعُ له ؛ والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده .

#### ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر

- كنت لما أقمت عند السلطان زَمُر تلك الأيامَ الني أقمت طال مَغِيبي عن مصر ، وشُيِّعت الأخبار عنى بالهلاك ، فقد ملوظيفة من يقوم بها من فضلاء المالكية ، وهو جمال الدّين الأقفهسي (١) ، غَزير الحفظ والذّكاء ، عفيف النّفس المالكية عن التصدِّى لحاجات النّاس ، ورع / في دينه ، فقلَدوه منتصف مُجادَى الآخرة من السّنة .
- فلما رجعتُ إلى مصر ، عَـدلُوا عن ذلك الرأى ، وبَدا لَهُمُ فى أصرى ، ووَلَّوْنَى فَى أُواخَر شَعْبَانَ مِن السنة ، واستمررتُ على الحال التى كنتُ عليها من القيام بالحقّ ، والإعراض عن الأغراض ، والإنصاف من المُطالَب ؛ ووقع الإنكارُ على ممّن لا يَدينِ للحق ، ولا يُعطِى النَّصَفة من نفسه ، فسَعوا عند السلطان فى ولاية شخص من المالـكية يُعرف بجال الدين البِساطى (٢٠) ، بَذَلَ فى ذلك لسُعاةٍ داخَلُوه ، قطعةً من مالهِ ، ووُجوهاً من الأغراض فى قضائه . قائل الله هم جميعَهم ، فخلَعوا عليه أواخر رجب ، سنة أربع وثماتمائة . ثم راجع السلطان على بصيرتَه ، وانتقد رأية ، وَرَجع َ إلى الوظيفة خاتم سنة أربع ، فأجريتُ الحال على

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مقداد بن إسميل بن عبد الله الأففهسي ، جمال الدين المالكي المتوفى سنة ۸۲۳ . له ترجمة في « رفع الأصر » ۱۳۳ ( نسخة دار الكتب ) .

 <sup>(</sup>٢) يودن بن خالد بن نعيم بن نعيم بن محمد بن حسن بن على بن محمد بن على ، جال الدين . له ترجمة في « رفع الإصر » ٢٧٨ ( نسخة دار السكت) .

ماكان . و بقى الأمركذلك سنة و بعض الأخرى ، وأعادُوا البِسَاطى إلى مَاكان ، و بمَاكان ، وعلى ماكان ، وخلَعُوا عليه سادس ر بيع الأوّل سنة ست (١) ، ثم أعادونى عاشر شعبان سنة سبع (٢) ، ثم أدالوا بِه منّى أواخر ذي القعدة (٦) من السنة و بيد الله تصاريف الأمور .

[تم الكتاب والحمد لله ]

<sup>(</sup>١) انظر « عقد الجمان » للعيني ، في حوادث سنة ٨٠٦ لوحة ١٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) فى صبيح الأعشى ١٨٩/١١ نص « التقليد » الذي تولى به البساطى القضاء بعد ابن خلدون ، وهو مما يحسن الإطلاع عليه . وانظر «عقد الجان» للمينى فى حوادث سنة ٧٠٨ » لوحة ٢١٥ .

 <sup>(</sup>٣) الذى في « عقد الجان » للعيني لوحة ٢١٦ في حودات ســنة ٨٠٧ ، أن الذى خلف ابن خلدون أمرف عن ولى بدله .

# الفه\_\_\_ارس

- الأعلام .
- ٢ الأم والقبائل ، والشعوب والطوائف .
  - ٣ البلدان.
  - ٤ الهيئات والكتبات.
  - الألفاظ التي لها دلالات خاصة .
    - ٦ إالقوافي .
    - ٧ أيام المرب.
      - الحيل
      - ٩ الكتب.
- ١٠ الـكلمات والأعلام التي ضبطها ابن خلدون بقلمه .

### فهرس الأعلام

(1)

الآبلي: ابراهم القائد الآبلي : أحمد الأبلي الأبل: محد بن إبراهيم آدم ۲۸۰ ، ۵۰۳ ابن الأبار ٩ ، ٣٠٦ ابراهيم الآبلي الفائد ٣٧ ابراهيم أبو إسحق الطويجن (٢٦٢) ابراهم بن أحد بن عيسى الغافق (٣٨) ، ا براهيم بن الأغلب ١٦٤ ابراهیم بن آبی بکر بن یمی ۱۲ ، (۳۷) ، . 47 . 47 . . . . . . . . . . . . . ابراهيم بن الحاج الغر ماطي (٤٣) ابراهيم بن حجاج ٤ ، ٥ ، ٧ ابراهيم بن الحسن بن عبد الرفيع ( ٦٠ ابراهيم الخليل ١٢٠ ، ٣٥٠ ابراهيم بن أبي العباس الحفصي ١٣١ ابراهيم بن عبد الرحمن النسولي (٤١) ابراهم بن محمد الصفاقسي (٤٩) ، ٢٧٣ ابراهم بن هلال الصابي (٢٦) أبغا بن هولاكو ٣٦٢ الأبوصيرى: محمد بن سعيد الأتابك أيتمش (٣٤٧) ، ٣٤٨ ، ٣٤٩، الأتاكي أينمش (٣٢٦) الأجدع بن مالك ١٧٥ أحد (الني) ٣٤٢ أحد (السلطان) ٤٤ أحد الآط ٢٣

أحمد ماما السوداني ٣٤٧ أحمد بن ابراهيم بن الزبير أبو جعفر ٣٨ ، T.1 (T1) أحمد بن أبي سالم المريني ٤٤، (٢٢٠) ، Tt1 ( (Tt · ) أحمد من أبي العاس ٣ أحد بن ( دريس البجائي (٢٤٧) أحد من إدريس القرافي ١٧٦ أحد ين أويس (٣٦٤) أحد الثالث و٣٣ أحد بن الحسين بديم الزمان الممذاني (٢٦) أحمد بن الحسين المتنبي (١٨) ، ١٧٦ أحمد من حزة ذؤبب ٢٣٧ . أحمد من حنيل ١٦٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، **T.T** ((T.1), T.. أحمد بن الصريف الحسني ٨٠ أحد بن شعيب الجزناني (٤٨) أحمد من عبد ره (٧) أحد نأبى على الحاكم العباسي (٣٧٤) ، ٣٧٦ أحمد بن على بن حجر ٢ ، ٢٩ ، ٣٣ ، 777 . 71 . . 189 أحد بن عمر بن نجم الدين (شمس الدين) السكتري (٣٦٧) أحمد من الفصار ١٧ أحد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ٤ أحد بن محد البطرني ١٥،١٦، ٣١٠ أحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي (٣١٤) أحمد من محمد من التنسي (٣٤٧) أحد بن محد حدير (٣٠٨) أحد بن محد الزواوي (۲۰) ، ٤٥ أحد ن محد بن عبد الله الطلمنكي (٣٠٨)

أبو إسحق بن المستنصر الحفصي ١١ إسحق بن يحيي اللبني ٣٠٤ أسد بن الفرآت (٣٠٤) الأسكندر ٥٥٠، ٣٧٢ إسمعيل بن حاد الجو هري (١١٢) ، ٣٠٢ إسمميل العلوى ( السلطان ) ۲۲۱ أسندم البجاسي (١٢٧) ، ٣٤٧ ابن أبي الأسود ١٧٥ الأشرف: شعبان بن حسين ابن الأشعث ٥. الأشعرى: أبو موسى ٤٥ ، ١١١ . أشهب بن عبد العزيز المالكي (٢٥). ٧١. أشور بن سام ٥ ٣٥ الأصبحي: مالك بن أنس ابن أصبغ : محمد الأصمعي: عبد الملك بن قريب الأعلم الشنتمرى: يوسف بن سليان ابن الأغلب : إبراهيم . الأغلب ف سالم (١٦٤) أفرا سياب ٣٧٢ . أقداى الحاحب (٥١٦) أقطاى الحدار (٣١٧) الأقفهسي: عبد الله بن مقداد أكمل الدين ٣٦٩ ألطنيفا : الجوباني إلماس ١٥٩ ان الإمام: عبد الرحمن ان الإمام: عيسى أم الحلفاء ٩ أم خليل: شجر الدر ام الصالح ٢٥١ . أمراء بني منقذ ٣٣٥ امرؤ القيس ١٦٦ ، ١٧١ ، ٢٠٠ أمية بن عبد الغافر ٥،٦ أنص سيف الدين (٢٥٠) الأوزاعي : عبد الرحمن .

أحد بن محمد بن عثمان بن البناء (٢١) ، . 27 . 47 أحمد من محمد العزفي ١١ ، (٣٩) ، ٣٠٩ أحمد بن محمد بن على بن الرفعة (٣٥) أحد بن محد بن عمر بن ورد (۳۰۸) أحمد من محمد من غلبون الحولاني (٣٠٧) أحد بن محد بن النهاز (١٩) ، ٣٠٧ ، أحد ين مرزوق الدمي بن أبي عمارة (١٧) أحمد بن يحي بن أبي بكر بن أبي حجلة 171 (17.) أحد بن يزيد بن بني (٣٠٦) أحد بن يليفا ٣٢٦ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (٢٧٣) ان الأحر ١٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٣٠ ، ٣٠ ، . 1 . 1 . 1 & A . 1 & Y . 1 T & . 1 . £ ابن الأحر: يوسف بن اسماعيل ابن الأحر : عبد الله بن أبي الحجاج ان الأحر : محمد ن إسمعيل الأحوس بن جعفر ١٧٥ الأخفش ٣٦٩ الأخفشان ٢٦ إدريس الأكر ٢٢١ الإدريسي ٢١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ا تن أذفونش ۱ ، ۸ ، ۰۰ ، ۸ ۸ أردشير ۲۱۰ ابن أرفع رأسه : على بن موسى ارم ه ه ۳ الأزهري ۲۷۰ أبو إسحق الحسناوي ٣٣٧ أبو إسحق الحفصى: إبراهيم بن أبى بكريمي أبو إسحق الغافق : إبراهيم بن أحد ابن عيسي

. 461 . 46 . . 444 . 440 . TIA . TEV . TEO . TIT **779 ( 770 ( 775** برکه بن دوشیخان (۳۶۱) ، ۳۶۲ بركة بن عبدالله الجوباني (٣٢١)، ٣٢٣، 440 . 445 ابن مرنجال أبو بكر ٣٠٧ البساطي: سلمان البساطي: يوسف بن خالد بشار بن برد ۱۱۲ ، ۲۰۲ ابن بشكوال ٣٠٤ بشر القائد (۱۰۱) بطا الدوادار (۳۳۰) البطرني: أحمد بن محمد بطره بن الهنشه ۵، ۸۶، ۱۷۲ البطليوسي ٢٧٩ البطليوسي : عاصم بن أيوب المغدادي: عبد القادر ابن أبي البقاء الشافعي ٣٣٠ البقاعي برهان الدين ٣١٣ ابن بق: أحمد بن يزيد بق بن مخلد الأندلسي ٣٠٤ ابن بكار أبو عبد الله ٣٠٩ أبو بكر ن أبي العباس الحفصي ١٣٢ أبو بكر بن أبي يحبي الحنصي ٩ ، البكرى: عبد الله بن عبد العزيز ابن بکیر : یحی البدُّفيق : محمد بن محمد بن إبراهيم البلوى: يوسف بن محمد أبو الحجاج ابن المناء: أحمد بن محمد بن عمان المندقدارى: بيرس البيني : على بن الحسن وذبجر بن ألان قوى ٣٦٠ بوران ( زوحة المأمون ) (٢٤)

بيرس البندقداري (٣١٨) ، ٣٦١ ، ٣٧٤

**أ**وكداي بن جنكيزخان ٣٨١ أولاد الإمام: عد الرحن ، وعيسى أويس ٤٢٣ إراس ٥٧ ان إياس ٣١٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ إياس بن قبيصة ١٧٥ أسك التركماني (٣١٧) ، ٣١٨ أبدكار (٣٢٦). أشك ٢٢٢ ، (٣٢٣) أبوب: الصالح نجم الدين أيوب: صلاح الدين . (ب) البابرتى: عد بن محود الباحي: سلمان بن خلف الماحي: أبو مهوان ابن بادیس أبو على ٣٧١ البادسي : أبو يعقوب ٣٧١ ابن ما كيش : الحسن رثدنة (۲٤٤) كنت المحترى ٨٧ ان بحر: محد المخاري (محمد ن إسمعيل) ٥٥٥ ، ٢٨٧ ، T. Y. Y. Y. Y. Y. Y بختنصر ۳۷۲ ، ۳۷۳ المدر العيني : العيني ابن البديم ٣٥ بديم الزمان الهمداني : أحد بن الحسين البرادعي : خلف بن أبي القاسم ابن بر"ال : محمد بن سعد البرحي : محمد بن يحيي این بردینك ۳۶۳ ، ۳۶۴ ىرقوق أبو سعيد الملك الظاهر (٢٤٦) ، . 784 . 784 . 70 . . 484 . 44 . 447 . 441 . 44.

تسمورلنك: تم لنك (ث) ثابت ه ۲٤٠ أبو ثابت بن عبد الرحمن بن يغمراسن 0 V ( 0 \ ثابت بن عجد ٩ ٤ أبو ثابت بن يوسف بنيمقوب ٣٠ ، ٣٣٧  $(\tau)$ الحاحظ ١٦٨ جارکس: جهرکس جبريل ۲۹۷ ، ۳٤۳ جدای : حفتای ان الجد: محد بن عدالله حذعة بن الأبرش ١٧٥ ، ١٩٩ حذعة العبسى ١٧٣ ان جرار: عثمان الجرحاني: عبد القاهر الحرحاني: الشريف جرجی نائب حلب ۳٤۷ حر حر (Grégoire) (۱۹۳) جريبة بن الأشم الأسدى ١٧٥ حزء بن شريع بن الأحوس ١٧٥ الجزنائي: أحمد بن شعيب أبو جمفر الصفلي : عمر ن مكي جفتای من حنکبر خان : حقطای جقطای بن جنگبر خان (۳۶۱) ، ۳۸۱ جال الدين الملطى ٣٦٦ جيل بن عبد الله العذري ١٦ ، (٣٤٤) حنتمر التركماني ٣٢٩ جندح المرى ١١٠ حنکنر خان (۳۶۰) ، ۳۶۱ ، ۳۶۲ ،

ان جنی ۲۳۹

الجنيد بن محد بن الجنيد (٨٢)

بيبرس ركن الدين ( الملك المظفر ) ٣١١، (٣١٢) البيروني ٣٦٠ ابن البيطار ٣٦٣

(ご) أرو تاشفين ( السلطان ) ٧٤ ، ٦٠ ، ٩٦ أبو تاشفين بن أبي حمو ٣٠ ۽ ٩٤. أبو تاشفين بن أبي زيان ٩٤ ، ٩٧ تاشفين بن السلطان أبي الحسن ٠٠ این نافر اگن ۲۷ ، ۳۸ ، ۱ ، ، ۲ ، ۲ ، النبريزي: على بن عبد الله تبتع ۲۹۷ الترمذي ٣٠٠ ابن تروميت : على ن محمد ابن ترومیت : محمد التسولى بن أبي يحيى: إبراهيم بن عبدالرحن این تغری بردی ۳۲۱ ، ۳۳۰ تق الدين التميمي ٣٦٩ أنو تمام : حبيب بن أوس عر لنك ، ۳۱۳ ، ۳۲۳ ، ۲۳۱ ، (۲۲۳) 2 \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* . TA. . TV9 . TVV . TVE **TAT . TAT** تموحين: جنكيزخان التميمي : تتي الدين ان التنسى: أحمد ن محمد التنسي أبو الحسن ٣٣٧

تنم بن عبد الله ۳٤٧ ، (۳٤۸) ، ۳٤٩ توبة بن الحسير ۱۷۰ تورنشاه : الممظم بن الصالح أيوب ۳۱۷ تولو : طولى بن جنگيزخان ابن تومرت : مهدى الموحدين محمد ۹ ، ۲۳۰) ، ۲۳۰

تيمور باشا ١٢١

الحريرى ٣٠٢ ابن حزم: على بن أحمد بن سميد حسان بن تبع ۲٤۲ الحسن بن إدريس ١٣٤ الحسن بن باكيش (٣٢٩) حسن الزبيدي ١٤ الحسن بن سهل السرخسي ( ٢٤ ) حسن الصغير: الشيخ سبط هولاكو الحسن بن على بن أبي الطلاق ٢٩ الحسن بن همر ۲۰، ۹۹، ۹۹، ۷۰ الحسن بن محمد سبط بن المحتسب ١١ أبو الحسن المريني ( السلطان ) ١٣ ، ١٩، . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*. . \*\* . \*7 . \*\* . \* . \* . \* . . 17 . 11 . 27 . 11 . 44 \*\*\* . \* · • . • · • . • . • . • . حسن الناصر بن قلاوون (٣١٩) حسن النوين ٣٨٢ الحسن بن هاني أبو نواس (۸۳) أبو الحسن ( ولد بن الخطيب ) ١٤٦ الحسن بن يوسف بن عمر ٦٩ حسين الزبيدى: حسين الزبيدى الحسين بن على ٣٤ الحسين بن محمد شرف الدين الطبي (٢٧٣) أبو حفص بن أبي زكريا ١٢ ، ١٣. أبو حفس الهنتاتي ٩ ، ٩٤ ، (٣٣٥) الحفصى : إبراهيم بن أبي العباس الحفصى: أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن حفصون : عمر بن حفصون بن عمر ابن الحكيم: محمد بن عبد الرحن ابن الحكيم : محمد القائد الحسكم بن عرعرة النميرى ٣٣ الحكم المستنصر ١٩٧ حاد بن هبة الله بن الفضيل الحراني ٣٠٠

حهرکس الحلیل ۲۸۰ ، (۲۹۰) ، ۳۲۱، T11 . TTV . TT7 الجواليق ١٨٩ الحوماني ألطنيفا ٢٤٨ ، ٢٥٣ ، ٢٧٩ ، \*\*\* . \*\* 1 الجوهري: إسمهيل بن حماد جوجي بن حنكبز خان: دوشيخان جوجی خان : جوجی ن چنکبر خان ابن الجياب : على بن محمد بن سليان (-) حاتم بن قبيصة ١٦٤ حاج (حاجى) بنالأشرفالمنصور (٣٢٧)، ابن الحاج الغرناطي : ابراهيم الحاج نافع ۲۷ ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن يونس الحارث ۲۹۸ الحارث السدوسي ١٧٠ الحارث س عماد ١٧٥ حازم القرطاحيي ٦١ الماكم ٣٠٠ الحاكم العباسي : أحمد بن على حام ٤ ٥ ٣ حبيب بن أوس أبو تمام (١٧) ، ١٦٩ ابن حبيب أبو محمد الأندلسي ٣١٦ ان حبيش: عبد الرحمن حثيل ف عمرو بن الحارث ٢٩٥ ابن حجاج : ابراهيم الحجاري : عبد الله بن إبراهيم حجر بن عدی الکندی ۲ ، ۳ ابن حجر: أحمد بن على ابن أبي حجلة : أحمد بن يحيى ابن حدير: أحمد بن محمد حذلم بن خالد الفقمسي ٧٥ حذيفة بن بدر ١٧٢

خلف بن أبي القاسم البرادمي (١٩) خلف الباحي ٣٠٤ ان خلكان ( أحمد بن إبراهم ) 1144174 خلوف المفسل ٣٦ الخليفة المأمون ٢٤ الحليفة محمد ٣٣٠ خليل الأشرف (قلاوون) (٣١٩) خليل المالكي ١٧ خليل بن الملك الصالح ٣١٧ ابن خیس : محمد بن عمر بن محمد الحولاني : أحد بن محمد بن غلبون ابن خير: عبد الرحن بن سلمان ابن خيرة أبو الوليد ٣٠٧ الحيرى: على من محد (٤) دارا (۱۹۹) ابن الدارس ۲۱۰ الدارقطني ۲۱۰ ، ۲۹۸ ، ۳۰۶ ، ۳۰۰ الداني: عثمان بن سعبد داود ٥٤ ابن أبي دبوس ۲۷ ابن دحية (الأندلسي) ٨١ الدعى بن أبي عمارة : أحمد بن مرزوق ابن دفهاق ۳٤٦ ابن دقيق العيد: محمد بن على الدماميني : محمد بن الدماميني دمرداش اليوسني (٣٢٤) الدمیری ۱۷۱ الدوادار الأكبر: يونس دوزی ۱۱۸ دوشیخان (۳۶۱) ، ۳۲۲ ، ۳۸۱ ابن الدويداري (٣٧٩) دي غويه ۱۱۸

أبو دينار (١٣٨) ، ٢٣١

ابن حامة : منديل حران بن ممرو بن الحارث السدوسي • ١٧ **۲۳۷:**; حزة بن على بن راشد (١٣٩) ، ١٥٣ أبو حو: موسى بن يوسف بن عبد الرحن الحدى ١٩٦، ١٩٨ ابن حنيل: أحد أبو حنيفة ٢٨٧ ارز حنين الكناني على بن أحد ابن حیان ؟ حیان بن خلف (ه) ، ۷ ، ۸ أبو حيان : محمد بن يوسف ( خ ) خالد ه ۲۶ خالد بن أبي إسحق ١٣ ، ٤ ٥ ، ١٣٢ خالد بن حزة ۲۳۷ خالد بن عامر ۱۳۲ ، ۱۳۷ خالد بن عثمان ( خلدون ) ۳ ، ٤ ، ٥ خالد بن محمد بن خلدون ۳ ابن الخطيب: محمد بن عبد الله الحفاجي ( أحمد بن عجد ) ١٠٩ خفاف بن عمير ۲۷۵ خفاف بن ندبة ٥٧٥ ابن الحلال : على بن يوسف خلدون : خالد بن عثمان ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون : على بن عبد الرحمن ابن خلدون : عمر بن أحمد أبو مسلم ابن خلدون : عمر بن محمد بن خالدًا ابن خلدون: محمد بن عبد الرحن ابن خلدون : محمد بن عثمان ابن خلدون : محمد بن عمر بن محمد ابن خلدون : محمد بن محمد ابن خلدون : محمد أبو يحيي أبو بكر ابن خلدون : یحی بن محمد

(¿)

الذهبي ۳۰۱ ، ۳۳۰ ذو أصبح ۲۹۸ ذو القرنين ۵۰۰ ذوكلاع ۲۹۹ ذؤيب : أحمد بن حزة

ابن راشد ۱۳۹

(c)

الراشد العباسي ٣٧٦ الراضى بالله العياسي ٣٥٧ الرافعي ٣٥ الربيع : سليان بن عبد الله بن أبي يعقوب ربعة الرأى (٢٩٩) ربیعة ابن مكتدم ۲۰۲ الرحوى ۲۳ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۹ ردينة ۱۷۸ الرسول ۱۹۲ ، ۱۹۴ ، ۲٤۸ الرشاطي ٣١٦ ابن رشد ( الفقيه ) ١٦٩ ابن رشد الفيلسوف: محد من أحد الرشيد الساسي: هارون ابن رشید الفهری: محد بن عمر بن محد ابن رشیق ۱۷۲ رضوان أبو النعيم (٢٥) ، ٨٥ أبن رضوان : عبدالله بن يوسف ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن على روح بن حانم بن قبيصة ٣٦٤ . روح بن عبد المؤمن الهذلي (١٦) رويس المقرى : عد بن المتوكل

(ز)

زاهد الکوثری : محمد زاهد . الزُّبیدی أبو عبد الله (۱٤) .

ريدا فرنس ٣١٧

الزَّبيدى صرتضى ۱۱۸ ، ۳۱۳. ابن الزبير : أحمد بن إبراهيم . الزبير بن العوام ۱۷۳ . ابن زَرزَر اليهودى ۵۰ ، ۳۷۱ . الزرقانى ( محمد بن عبد الباقى ) ۳۰۲ ،

ابن زرقون : محمد بن سعید . زفر بن ایاس ۲۰ . أبو زكریا الأوسط ۱۳ . أبه:كرما بنراد،محمد ۱۱ ، ۱۱

أبوزكريا بن أبي يحيى ١٠، ١١، ٦٤، ٦٦، ٦٦، ٦٩، ١٠ ابن زمرك : محمد بن يوسف . ابن زهر أبو بكر ١٨، ١٧٠ . زهير بن جذيمة العبسى ١٧٣ . زهير بن أبى سلمى ٢٣٩ . الزواوى : أحمد بن محمد .

زياد بن أبيه (٣) . زياد بن عبد الرحمن شبطون (٣٠٩) . زيادة الله بن الأغلب (يِّ١٦٤) . أبو زيان بن أبي حمو ٣٤١

زياد ( والد طارق ) ۸۲ ، ۱۹۷ .

آبو زیان بن آبی حمو ۳٤۱ أبو زیان : محمد بن عثمان . ابن زیتون : انقاسم بن أبی بکر . ابن زیدون ۸۳ .

. و رود زیرم بن حماد ( ۲۸ ) ، ۲۹ . زیری بن مناد ۱۳۱ .

زين الظاهم ٣٢٨ .

(س)

سارية بن زنيم ( ١٦٥ ) . ساطلمش ٣٦٣ ، ٣٧٣ . أبو سالم بن السلطان أبى الحسن (٤٣) ، ٧٠ ، ٣٠ ، ٥٠ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧٦ ، ٧٩ ، ٩٦ ، ٩٦ ، سالم بن عامر بن عريب الكناني ١٧٣ .

سلار (۲۱۲) سلامة بن على بن نصر ٢٢٨ سلامة بن نهار ۱۷۵ السلاوى: أبو عبد الله محمد السلطان أبو سالم : أبو سالم بن السلطان أبي الحسن السلطان المخلوع: محمد بن محمد بن محمد... ابن نصر سلمان السياطي ٢٥٣ ابن سلیمان أنو بكر صاحب واركلا ٥٠٥ سليان بن خلف الباجي ٣٠٤ ، (٣٠٩) سليمان بن داوود أعراب (٢٢٥) سليان بن عبد الله المريني السلطان أبو الربيم ( 41) سلیمان بن موسی بن سالم الـکلاعی (۳۰۷) سليمان النبي ١٠٤ سلمان بن النقيب (۲۷٤) سلمان بن يسار ٣٠٣ السمح بن مالك الحولاني ١٩٦ السمعاني ۲۶۸ ، ۳۰۶ ، ۳۱۳ السمين : أحمد بن توسف بن عبد الدائم ابن سهل: الحسن بن سهل أبو سهيل : نافع بن مالك السميلي: ١٨٠ ، ١٨٢ سودون ۳۳۰ ، ۳۳۱ سوید بن سعید ۳۰۵ سيبويه ٢٦ ، ٢٧٣ ابن سيد النياس أبو الحسين ١٢ ، ١٣ ،

السميلي : ١٨ : ١٨٠ سودون ٣٣٠ : ٣٣٠ سويد بن سعيد ٢٠٥ سيبويه ٢٦ : ٣٧٠ ابن سيد الناس أبو الحسين ١٢ : ١٣ : ١٠ . ابن سيد الناس : محمد بن أبي الحسين سيف الدولة ٢٧٦ ابن سينا (٦٢) : ٣٣ سيورغتمش : ساطاهش السيوطي ١٤٤ : ٣٥٩ : ٣٦٢ ، ٣٧٤ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .(174)سام ۲۰۶. سباع بن محى ١٣٦ . سيط هولاكو الشيخ حسن الصغير . ( ٣٦٣ ) سكتكين ٣٥٧ ، ٣٥٨ . سحبان بن زفر بن إياس ٢٥ . سحنون : عبد السلام بن سعيد . السخاوى: ١ ، ١٤٩ ، ١٠٨ . السراج ٦٠. ابن سراج: أبو مروان ٣٠٧ . سراج الدن البلقيني ٣٣٠ ابن أبي سرح : عبد الله بن سعد ابن سريج: عبيد الله . السطى: محمد بن سلمان. سعد الحبر الأنصاري ٣٠٥. سمد بن أبي وقاس ١٧٥ سعد الدن التفتاز أني ١٩٢، ٢٣٦ سعد الدين بن شرف الدين الحنبل ٣٧٩ أبو سعيد بن خريند ٣٦٣ أبو سعيد بن أبي سالم ٢٢ ، ٣٦ ، ٤٠ ، 741 . 141 . 147 أبو سميد صاحب الأندلس ٣٨ أبو سعيد : الظاهر برقوق ابن سعید : علی بن موسی السعيد : محمد بن عبد العزيز المريني سميد بن موسى العجيسي ٨١ أيو سعيد والد السلطان أبي الحسن ٣٣٧

عبد الرحمن السفاح أبو العباس ( ۳۷٦ ) السفاقصی : برهان الدین إبراهیم بن محمد السفاقصی : شمس الدین محمد بن محمد سفیان بن سعید الثوری ۲۹۹ ، (۳۰۰) سفیان بن عیینة ( ۳۰۰ )

أبو سعيد بن يغمراسن : عثمان بن

(m)

الصالح نجم الدين أيوب ٢٠٤ (٢٨٥) ، ٣١٧، ٣١٦

ابن المسباغ: محمد من محمد

ابن صغر ۹۹

ابن صحر ۲۳

صدر الدين بن العجمي ٣٧٩

صدر الدين المناوى : محمد بن إبراهيم الصدق ( أبو طي بن سكرة ) ۱۸۷ ،

7.4.1AA

صرغتمش سيف الدين ٢٣٦ ، (٢٩٣)

صرغتمش ( والدة تيمورلنك ) ٣٨٢

ابن الصفار المراكش ٩٠٠، ٣١٠

ابن الصفار: ابن مغيث

الصفاقسي: السفاقصي

صنى الدين الهندى : محمد بن عبد الرحمن

صقیر بن عامی ۱ ه

ابن الصلاح ۳۰۳ ، ۳۰۳

صلاح الدينَ أيوب (الأيوبي) ٢٢١ ، ٣٥٣

**٣١٦ ، (٣١٠) ، ٢٨٤ ، ٢٧٩** 

\*\*7 . \*\*

صلغتمش : صرغتمش سيف الدين

صولة بن خالد بن حزة ٢٣٧

(ض)

الضحاك ١٦١

ضرار الضي ١٧٠

(ط)

طارق بن زیاد ۸۲ ، ۱۹۷

الطبری ( محمد بن جریر ) ۲۱۰ ، ۲۲۹ ،

\*\*\* . \* . 1

طشتمر بن عبدالله العلائي (٣٢١) ، ٣٢٢

445 . 444

طغر لبك : محمد بن ميكائيل .

الطفيل ١٧٥

(ش)

الشاطبي أبو القاسم ( أبو محمد ) بن فيرُّه

\*1. ( 17 )

الشافعي : محمد بن إدريس

ابن شاکر ۳۶۱

أبو شامة ٣٣٥

شاه ملك ۲۲۸ ، ۲۷۸

شاه ولی ۳۶۳

شبت بن قدامة ٢

شبطون: زياد بن عبد الرحن

شجر آلدر (۳۱۷)

عرجيل الهلالي ٥٧٥

مرحبيل اهاري ۲۷۰

المسرف الدمياطي ٣١٦

ابن شرف القيرواني ١٧٢

ابن شریح : محمد بن شریح

شريح بن الأحوس ١٧٠

المريشي ١٩٩، ٢٠٠٠ ، ٣٠٢

الصريف التلمساني : محمد بن أحمد

الشريف الجرجاني ٣٣٦

الشريف الغر ناطي : محمد بن أحمد بن محمد

شعبان بنحسين الأشرف (٥٤) ، ١٢٧،

شمبان الموفى ١٦٦

ابن شعیب الدکالی ۲۸ ، ۲۹

ابن شمیب القائد أبو زكریاء ۲۷۲

الشقورى أبو عبدِ الله ١٣٠ ، ١٤١

ابن الشمس : جنكيزخان

شمس الدین السکبری : أحمد بن نجم الدین ابن شماب : محمد بن مسلم

شماب الدين بن العز ٢٧٩

ابن الشواش الزرزالي : محمد

شیث النبی ۱۰۹

الشيخ حسن الصغير: سبط هولاكو

الشيخ حسن النوين ٣٨٢

شیخون سیف الدین (۳۱۹)

طقطمش بن بردی بك (۳۲۳) ، ۳۶۴ ابن الطلاع : محمد بن يحيي البكری
ابن أ بی الطلاق ۲۹ ، ۳۰
طلحة بن عبید الله ۲۹۸
الطلمنكی : أحمد بن محمد بن عبد الله
الطوسی خان : دوشیخان
طوشی خان : دوشیخان
طولی بن جنكیز خان ۳۸۱، ۳۸۱
الطویجن أ بو القاسم ۲۲۲
الطیبی : الحسین بن محمد
الطیبی : الحسین بن محمد

(ظ)

الظاهر برقوق : برقوق الظاهم بببرس البندندارى : بيبرس

(ع)

عابر بن شالخ ه ۳۵ عاصم بن أيوب أبو بكر البطليوسي ۱۷۱ عامر ۱۰ عامر بن الطفيل ۱۷۵

> عامر بن عریب الکنانی ۱۷۳ أبو عامر : عبد الله بن العباس

عامر بن ممرو بن الحارث ۲۹۸ عامر بن محمد بن علمی ( ۲۶ ) ، ۱۳۳۳

ابن عماد : المعتضد

ابن عباد : المعتمد

عبادة الأنصاري ١٧٥

عباس ۱۶۱

أبو العباس بن أبى عبـــدالله ( صاحب قسنطينة) ٥٥، ٨٠، ٩٤، ٩٦، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٢٣٠)

7006717

أبو العباس المريني ٢٢٣ ، ٢٧٤ ، ٢٢٥. ٢٢٦ ، ٢٢٦

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد عبد الجبار بن النعان ( ٣٦٩ ) ، ٣٧٧ ،

عبد الحفيظ ( سلطان المفرب ) ۲۷۳ . ابن عبد الحسكم ۲۹۹ .

. . عبد الحي اللـكنوى ٣٠٣ ، ٣٠٤ .

ابن عبدربه: أحمد بن عبدربه

ابن أبي عبدة ٤

عبد الرحمن بن الإمام ۲۱ ، ۲۰ ، (۲۸)

۳۲ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۲ م عبد الرحمن الأموى ٤

عبد الرحمن بن بويفلوسن (٤٤)، ٥٠،

. 47 . 40 . 0A . 0Y . 07 . 44 . 44 . 44 . (114)

. \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*

777

عبد الرحمن بن حبيش (٣٠٧) ، ٣٠٨، عبد الرحمن الحراساني أبو مسلم ١٦٤ ، (٣٧٠)

عبد الرحمن بن خلدون ۱ ، ٤ ، ٥ ، ١٥،

. \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\*

. YE . TY . TO . TE . TT

. 40 . 42 . 47 . 80 . 8.

. 1 - A . 1 - E . 1 - Y . 44

. ١٣٠ . ١٢٨ . ١١٨ . ١١١

. 122 . 127 . 179 . 178

. 194 . 175 . 17. . 154

. 770 . 777 . 718 . 719

العبدري (صاحب الرحلة) ٣١٦، ٣٠٦ ابن عبد السلام: محمد بن عبد السلام عبد السلام بن سعيد: سحنون (٣٠٠)، عبد العزيز بنأبي المباس الحفصي أبو فارس 100 ( 107 ( 17 عبد العزيز بن عبدالله بن سلمة الماجشون عبد العزيز المريني أبو فارس ٤٤ ، ١٣٣٠ . 147 . 141 . 146 . 148 . \* 1 1 1 ( \* 1 7 ) . 1 2 7 . 1 2 . 41. 4 447 عبد القادر البغدادي ١٦٦ ، ٣٤٤ عبد القادر بن على بن شعبان العوفى ١٦٦ عبد القاهر الجرجاني ه ١٤٠، ١٦٩، ١٧٠، عدد الكريم بن منقد الشنروي : عبدالرحن عبد الله بن ابراهم الحجاري (٥) ، ٦ عبد الله بن سعد بن أبي سرح (١٦٤) عبد الله بن شرحبيل الهلالي ١٧٥ عدالله بن عباس (۳۰۱) عبد الله بن أبي المباس المريني ٣٤١ ، ٣٤٠ عبد الله بن أبي العاس عمرو (٣) عبد الله بن عبد العزيز البكري ١١٠٠ TOY . YTT . 114 عبد الله بن عبد الله بن عقيل (٢٧٣) عبد الله بن على ٦٧ عبد الله بن على الوزير ٨١ عبدالله بن عمر ١٦٨ ، (٣٠١) حد الله بن القادر القائم العباسي ٣٠٨ (4.4) عبد الله بن المبارك ٣٠٠ عبد الله بن محمد الطائي ابن هارون (١٩) ،

عيد الله بن محمد بن عبد الرحن الأموى (٤) ،

V 6760

. 777 . 777 . 777 . 777 . 717 . 717 . 717 . 747 . . TOE . TOT . TO . TEA A.Y. A.Y. . F.Y. A.F.Y. . 744 . 774 . 774 . 774 . 461 . 444 . 441 . 440 . 404 . 401 . 40. . 454 107 , YOY , YFT , YFT , « TV ) « TTA « TTT « TT» **TAL . TV9** عبد الرحمن الداخل ، ۲۰۰ ، ۳۵۷ عبد الرحمن بن زيدان (۲۲۱) عبد الرحن بن سلمان البجائي (١٧) عبد الرحن بن سليان بن خـير ٢٥٣ ، 47 · . 4 0 £ عبد الرحمن بن عبيد الله المافق ١٩٦ عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التميمي ۲۹۸ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (٢٩٩) ، عبد الرحمن بن القاسم (٣٠٣) ، ٣٠٤ عبد الرحمن من قاضي عسكر البلقيني ٣٣٠ عبد الرحمن بن السلطان بن محمد بن أبي یحی ۹۶ عبد الرحمن بن محمد الناصر المرواني ١٩٥ عبد الرحمن بن مل م ۱۸۲ عبد الرحمن بن منقذ الشنروي (٣٣٥) عبد الرحن بن مهدی (۳۰۲) عبد الرحن الوشتاتي ٥٦ عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن ٩٦ عبد الرحيم البيماني: القاضي الفاضل (٣٣٦)

> ابن عبد الرزاق : محمد أبو عبد الله ابن عبد الرفيم : لمبراهيم بن الحسن

أنو عبيدة معمر بن المثنى ١٦١ ، ١٦٧ ، امن عبمان ( سلطان بلاد الروم ) ۳۸۰ عَيَّانَ مِنْ أحمد القبحاطي (٣٠٧) ، ٣٠٨ عثمان الأشقر (٣١٣) عثمان التحانى ٢٧٣ عُمَان بن جِرار (٥١) عثمان بن خلدون ۳ عُمَانَ بن سميد أبو عمرو الداني (٢٠) عثمان بن أبى العاس عمرو ٣ عثمان بن عبد الرحمن ٧٥ عثمان بن عبد الرحمن من يغمر اسن ٥١ ، (77) عثمان بن عفان ١٦٤ ، ٥٥٥ عثمان بن عمر بنيونس بن الحاحب (١٧) ، . 44 عثمان بن الكاس ٢٢٠ عثمان من مسافر ۲٤٦ عثمان بن يوسف كبير أولاد سباع ١٣٢ عدی بن زید ۱۹۹ العراقي ١٦١ این عرام ۳۲۰ ابن العربي (أبو بكر) ١٩٢،١٦٩ ، ٢١٣ ابن العربي (محيي الدين) ١٤٤ ، ٢٨٨ . 414 عرعرة النميري ١٧٣ ابن عرفة : عجد بن محمد عريب الكناني ١٧٣ عربب بن يحبى أمير سويد ٣٣٨ ابن عریف : محمد ابن عریف : ونزمار العزفي : أحمد بن محمد بن أحمد العزفي : محيي ابن عساكر ٢ المضد ( عبد الرحمن بن أحمد الإيجبي )

عبد الله بن محمد بن على أبو حمفر المنصور TV7 ( ( T · ) ) ( Y · · · ) 1 ! N عبد الله بن أبي مدن! ( ٠٠ عبدالله بن مسلمة القمنى (٣٠٣) عبد الله المعزي ٣٢٢ عبد الله بن مقداد الأقفهسي ٢٤٦ ، ( 444 ) عبد الله بن المنتصر المستعصم العباسي ٣١٨ ، **٣٧٦ ( ( ٣٦٢ )** عبدالله بن نافع ( ٣٠٠) عبدالله بن وهب (۲۹۹)، (۳۰۳) عبد الله بن يوسف بن أبي الحجاج ٩٢ عبدالله بن يوسف بن رضوان ٢٣ ، ٢٣ عبد الله بن يوسف برن هشام ١٨٢ ، ( 444 ) عبد الله ( من بيت بني حجاج ) ه ، ٦ عبد الملك الغريض ( ١٦٦) عبد الملك بن قريب الأصمعي ( ١٦٧) عبد مناف ۲۹۹ عدد المهيمن الحضرمي (٢٠) ، ٢٢ ، ٢٣) . 1. . 79 . 78 . 79 . 70 4.4 6 21 عبد المؤمن ٥٥ عبد المؤمن بن على ٩ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، عبد المؤمن الهذلي (١٦) عبد الواحد بن أبي حفس ٩ عبد الواحد المراكشي ٢٣٤، ٢٢٤، ١٩٧ ابن عبدون ۱۸ عبيد الله بن سريج (١٦٦) عبيد الله المهدى ٢٥١ (٣٠٦) عبيد الله بن يحيي اللبثي ٣٠٤ عبيدالله بن يحيي أبو مروان ٣٠٨ أبو عبيدة بن الجراح ١٠٧ عبيدة بن ربيعة ١٧٥

على بن المفريي ١٦٦ على بن مقلد الكناني ٣٣٦ على المنصور بن الأشرف ٣٢٣ ، ٣٢٣ على بن المنصور بن قلاوون ٣١٢ على بن موسى بن سعيد العنسي (٥) ، ٦ ، على ابن موسى بن النقرات (٣٠٦) على بن يو سف بن الخلال (٥٥٠) ، ١٥٧ ، ان العاد ٧٧ العاد الأصبهاني ٥٥٨ عمار (الصحابي) ١٦٨ عمار الأعمى الصفرى النكارى ١٦٤ عمر بن أحمد بن خلدون (٤) عمر التركماني ٣٣٧ عمر بن حفصون بن عمر (٦) عمر بن الحطاب ٩ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، AFF . PFF . PYF . A.Y . T . 9 . ( T T . ) عَمر بن عبدالله الوزير ٢٤، (٤٤) ، ٤٦، . AV . A . . VV . 7£ . • T 188 . 119 . 98 عَمر بن عبد المؤمن ٥٨ عَمر بن علی شبیخ بنی وطاس ۷ ۰ ، ۵ ۰ عَمر بن على بن الوزير (٧٥) عَمَرُ بِنَ مُسْعُودُ الْوَرْبِرِ ١٣٤ ءُ ١٣٩ ءَ. 104 عَمر بن مسعود بن منديل ١٣٤ ، ١٣٩ مه عمر بن محمد بن خيس ٣٩ عمر بن مكي الصقلي أبو جمفر ٣٥٤ عمر بن یحبی الملقن سراج الدین ۳۳۰ عمر بن الهنتاتي (٩) عمران المشدالي أبو موسى (٩٠)

ابن أبي عمرو ٤٣

العطار: الشبخ العطار ٨٢ عقبة بن مدلج ١٧٥ عقبة بن نافع ٧٧ ابن عقيل: عبد الله بن عبد الله عقیل بن فارح ۱۹۹ عكاشة بن محصن ١٧٥ علاء الدن ٣٦٩ علاء الدين خوارزم شاه ( ٣٦٠ ) أنو على السلطان ٥٠، ٦٠، ٣٢٣ على بن أحد بن سعيد بن حزم (١) ، ٢ ، على بن أحد الكناني ابن حنين (٣٠٦) علی بن بدر بن موسی بن رحو (۱۱۹) على بن حسن البني (٢٧٤) على بن حسون اليناطي ٢١٧ على بن راشد ١٣٩ ، ١٥٣ على بن أبي سعيد ٤٠، ٤٤ على بن شعبان العوفي ١٦٦ على بن أبي طالب ٢٦ ، ٣٤ ، ٢٩٤، \*\*\* \*\*\* على بن عبد الرحمن بن خلدون ٢٥٩

على بن عبد الرحمن بن خلدون ٢٥٩ على بن عبد الله التبريزى (٣٥) على بن عبد الله بن الحسن ٢٧٧ على بن عبد الله بن عبد النور ٢٩ على بن عمر الوطاسى ٧٥ على بن عمر الويعلانى ٢٧٢ على بن عمد بن أحــد بن سـَعود الحزاعى

على بن محمد تروميت ٣٦ على بن محمد الحيرى ٣٠ ، ٣٠ على بن محمد بن سليان بن الجياب (١٧٠) على بن محمد بن عبد الحق أبو الحسن الصغير (٣١) على بن محمد اللخمى (٣٢) النسانی: أبو علی ۳۰۸ ابن غلبون: محمد ابن الغیاز: أحمد بن محمد غنی بن أعصر ۱۷۲ غیان بن جثیل ۲۹۸ غیان بن حثیل ۲۹۸ غیان بن حشیل ۲۹۸

٠ (ف) فارح ( مولى الأمير أبي عبد الله ) ٥٧ ، 7 £ £ . (7 7 1) 0 A فارس بن أبي الحسن : أبو عنان أبو فارس: عبدالمزيز بن أبي العباس الحفصم، أبو فارس: عبد العزيز بن أى العباس المريف الفارسي أبو على ٢٦ ابن الفارض ١٢٠ الفاروق: عمر بن الخطاب الفازازي ۱۳،۱۳ غر الدين الرازي ٢١ أبو الفداء ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ابن الفرات ۳۱۳ ، ۳۳۰ ، ۳۳۳ فرج بن برقوق ۳۲۹ ، ۳٤۷ ، ۳٤۸ فرج بن رضوان قائد ۲۷۷ فرج ابن الطلاع ( = الطلاء ) ۳۰۷ فر ج بن عیسی ۱۳۶ فرج بن محمد بن فرج ۳۰۸ ابن فرحون ۳۰٤ ابن الفرضي ٣٠٨ فرعون ٥٥٥ الفشتالي : محمد من أحمد فضالة بن شريك ١٧٣ الفضل بن السلطان أبي بكر ٩٠ أبو الفضل بن عبد الله بن أبي مدين ٤٠ الفضل من المخلوع ١٢

عمرو من الحارث ۲۹۸ عمرو بن الحارث السدوسي ١٧٥ همرو بن العاس ١٦٤ ممرو بن عدی ۱۹۹ أبو عمرو بن العلاء ١٤٥ عمرو بن محمد بن خالد بن محمد بن خلدون ۳ همرو بن مسلم الباهلي ١٧٥ عمر من الحمات ١٧٣ أبو عنان ( فارس ن أبي الحسن) (٣٢) ، · • · · £7 · £7 · £7 · (٣٧) 10,70,00,50,40, . 76 . 77 . 71 . 7 . 6 . (A) (A) (YY ( TT ( (To) . YEA . YYO . YIY . 40 41. 444 عنترة بن شداد العبسي ١٧٣ عياس القاضي ٢٩٨ ، ٣٠٦ عنزارة الهذلي ١٧٥ عيسي ان الإمام: أبو موسى ٢١ ، ٢٥ ، ( L T , T T , T O , T T , ( Y A ) 77 . 7 . . . . عيسى بن مسعود بن منصور المنكلاتي ١٧

عیسی بن مسعود بن منصور المنکلاتی ۱۷ العینی بدر الدین ( محمود بن أحمد ) ۱۲۷، ۲۸۲ ، ۳۶۱، ۳۴۲ ، ۳۰۲، ۳۰۸

#### (غ)

الفافق ابو إسحق: إبراهيم بن عبد الرحر الغافق: عبد الرحن الغريض: عبد الملك الغزالى ٢٩٢ قطلتمر العلائي ( ٣٢٤ ) قطلوبغا ٣٤١ قطلوبغا الخليلي ( ٣٤٠ ) أبو قطيفة ٨٧ قلاوون الصالحي ( ٣١٧ ) ، ( ٣١٨ )،

> القلقشندی ۲۶۹ ، ۲۰۱۱ قنبر الأستاذ ۲۲۱ الفیجاطی : عثمان بن أحمد قیس بن زهیر بن جذیمة ۲۷۳ قیس بن عیزارة الهذلی ۲۷۵ القیشاطی : الفیجاطی قیصر ۳۵۳ ، ۳۷۲

> > ( 의 )

ابن الكاس: أبو بكر بن غازى ابن الكاس: محمد بن عثمان الكامل الملك الأيوبى ( ٣١٦ ) الكاهنة البربرية: الملكة الساحرة ابن كثير ١٥٤ كداى: جقطاى

کریب ابن خلدون :کریب بن عثمان کریب بن عثمان بن خلدون ( ۳ ) ، ٤ ، ٥ ۲ ، ۷

الکسائی ۱٤۰، ۲۰۳ کسری ۸۷، ۲۱۰، ۲۹۹، ۳۰۳،

444

كسرى أبرويز ( ١٦٦ ) ، ( ١٩٦ ) الكلاءى : سليمان بن موسى كلعبة العرنى : هبيرة بن عبد الله كشبفا بن عبد الله ( ٣٢٩ ) الكنانى ٣٠ كنعان بن كوش ٥٥٣ السكوسى أبو عبد الله ٣٠٩ الفضيل بن أبى يحيي (الموحدى) ۲ ؛ ۰ ۰ ۰ ابن فهد ۳۰۲

(ق)

القابسی أبو الحسن ۳۰۳ ، ۳۰۶ القاسم بن أبی بکر بن زیتون (۲۱) ، ۲۸ قاسم بن أصبغ البیانی (۳۰۸) ابن القاسم : عبد الرحمن القاشانی

ابن القاصح • ١٤٠

ابن القاضي ۲۷۳ ، ۳۰۶

ابن قاضی شهبهٔ ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۰۷، ۳۶۷،

القاضی عیاض : عیاض الفاضی الفاضل : عبد الرحیم القالی ( أبو علی ) ۱۱۲ القائم العباس : عبد الله بن القادر القبتوری أبو القاسم ۳۰۹ قبلای بن طولی بن جنکیرخان ( ۳۶۱ ) ،

قبيصة ١٦٤ قبيصة بن ضرار الضي ١٧٥ ابن قتيبة ١٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ٣٠٠

قدری حافظ طوقان ۱ ، ۴ ، ۲۲ قراد بن یزبد ۱۷۰ القرانی : أحد بن إدریس قرط بن عمر الترکمانی ۳۲۷ قرطای بن عبدالله المعزی (۳۲۲) ، ۳۲۳ القروینی ۱۸۸ القشیری ۱۶۰ ابن القصار : أحمد

القصير : محمد أبو القاسم قطز ( ۳۱۸ ) ، ۳۹۲ محمد بن ابراهیم الآبلی ۱۷ ، (۲۱ ) ، ۲۲ ، . \* 1 + . 7 # . 7 \* . 7 . . . . . محمد بن أبراهيم الدباغ ١٣ محد أبن إبراهيم: صدرالدين المناوي ( ٣٤٩)، \*\* 1 . \* 77 محد من أحمد بن رشد ٦٣ محد بن أحد الشريف التلساني ( ٦٢ ) ، 179 . 78 . 74 محمد بن أحمد الفشتالي ( ٦٠ ) ، ٦١ محمد من أحمد من محمد الشهريف الغر ناطي ( 17 ) . . . . . ( 71 ) محمد بن أحمد بن مرزوق ( ٤٩ ) ، ٥٠ ، 10,70,000,000 محمد بن إدريس الشافعي ۲۸۷ ، (۲۹۹) ، **779 . 7.7 . 7.7 . 7.1** محمد بن إسمعيل بن فرج بن نصر = ابن الأحمر V • / · Y / Y · Y / Y · Y / Y محمد بن أصبغ (٣٠٨) محمد بن أقيمًا آس استدار ( ٥٤ ) محد بن بحر ۱۷ محمد بن أبي بكر الصديق ٣٦٤ عمد بن ترومیت ۲۲ محمد بن تومرت ۸ ، ۹ ، ۲۳۴ ، ۲۳۰ محمد بن جابر الوادى آشى ( ١٨ ) ، • ٣٠٠ T.V ( T.7 محمد بن الحسن الشيباني ٣٠٤،٣٠٣،٣٠٢

محمد بن الحسن بن محمد: أبو بكر بن خلدون

محمد بن أبي الحسين : ان سيد الناس ١٢٠

18 . 17 . 17 . 11

محمد بن الحكيم القائد ٧٩

محمد بن الحنفية أبو هاشم ٣٧٥

محمد بن خالد بن محمد بن خلدون ٣

عد بن خلدون ۱۹ ، ۳۲ ، ۵۶

(٢٦)

(J) لاچين الجركسي ٣٦٨ اللحياني أبو يحي ١٣ اللخمي : على بن محمد اللـكنوى: عبد الحي ٣٠٢ اللنك: تيمورلنك (١) آبن الماجشون : عبد العزيز ابن ماسای : مسعود بن رحو ً ماش بن إرم ه ۳۵ ابن ما كولا ۲۷۸ ان مالك : محمد بن عبد الله مَالِكُ ( والد الأجدع ) ١٧٥ مالك بن أنس الإمام الأصبحي ١٦، ١٩، ( • 7 ) ، 17 , 77 , 73 , 75 . 444 . 444 . 444 . . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* مالك بن عوف ١٧٥ مالك بن فارح ١٩٩ مالك بن نوبرة ١٧٣ المأمون العباسي ١٦٤ ، ٣٠٠ الماوردي ٣٣٦ ابن المارك: عمد الله ان المرد ٣٦٩ المبرّد أنو المباس ٧٠٠ المتنى: أحمد بن الحسين المحنى ١١٢ ، ٢٦٩ ابن المحتسب ٩ ، ١١ محمد (النبي صلى الله عليه وسلم) ٢ ، ٤٥، 431, 741, 741, 741, 

**707 . 717 . 717 . 795** 

محمد بن عسد الله بن الخطيب ٢٧ ، ٣٩ A7 ( ( V4 ) , 14 , 21 , 11 . 1 . 7 . 9 . 9 . 9 . 4 . 4 . 4 . 4 . 174 . 177 . 171 . 114 . 144 . 144 . 14. . 144 . 100 . 101 . 124 . 127 . 178 . 171 . 109 . 107 . 179 . 177 . 177 . 178 . 777 . 770 . 777 . 719 محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم ٢٩٨ محمد بن عبد الله بن عبد النور الندروى (13) محمد بن عبد الله بن مالك ١٦ أبو محمد بن عبد الواحد الحفصي ١٥٧ محمد بن عبدون ٥٦ محمد بن عثمان بن خلدون ٣ محمد بن عثمان بن السكاس (٤٤) ، ٦٩ ، . 771 . 77 . 714 . 718 770 . 771 . 777 محمد من عثمان من يغمراسن ۲۲ ، ۳۰ ، . ۱۳۲ . (۱۳۱) . ۱۰۱ . ٩٦ . 101 . 104 . 144 . 147 محمد من العربي الحصامري ١٧ محمد من عریف ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۲۲۷ محمد من على من سلمان السطى ١٩ ، ٢٥ 44 (41)

محمد بن على شبخ هنتانة (٤٢) ، ١٣٣ محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٣٣٦)

محمد بن على بن وهب بن دقيق العيد

محمد بن على بن النجار (٤٧)

To ( (T1)

محمد من خلدون أمو بكر ١٤ ، ٢٨ ، ٩٢ محمد بن خلف بن كريب أبو الفضل ٤ محمد بن خلف بن المرابط ( ٣٠٨) محد بن الدمامين الاسكندري ٣٤٧ محد زاهد الكوثري ٣٠٥ محد بن أبي زكريا: محمد بن يحيي محد بن سعد بن برال ۱۰ ، ۳۰۹ محمد بن سعيد الأبوصيري (٣٧٧) محد بن سعید بن زرقون (۳۰۷) محمد السلاوي أبو عبد الله ٥٠،٠٩ محمد بن السلطات أبي الحسن : أبو الفضل محمد بن سليان بن الحسين النقيب (٢٧٤) محمد بن سليان السطى : محمد بن على بن سلمان محد بن شريح بن أحد (٢١) محمد من الشواش الزرزالي ١٧ محمد بن العادل الأيوني ٣١٦ محد بن عبد الحق الخزرجي (٣٠٦) محمد من عبدالرحمن ٦ محمد عبد الرحمن الأموى ٤ محد بن عبد الرحن بن أبي الحسن ٥٠ محمد بن عبد الرحن بن الحسكم (٣٩) محمد بن عبد الرحمن بن خلدون ٥٠٩ محمد بن عبد الرحن بن محد: صنى الدين الهندي (۳۵) محمد بن عبد الرزاق ٦٠ ، ٦٥ ، ٦٦ محمد بن عبد السلام الهواري ۱۷ ، (۱۹) محمد بن عبد العزيز الـكردى المزوار ١٤ محمد بن عبد العزيز المريني: السعيد (٤٤) 777 . 774 محمد بن عبد الله المرواني ٦ محمد بن عبد الله بن الجد أبو بكر (١٦٩)

محمد بن عبدالله الجياني ١٩

محمد بن مندیل ااکنانی ۳۹ محمد بن منصور بن مزنی ۹ ۰ محمد المنصور بن المظفر حاجي بن الناصر (TY.) محمد من الهدى الفاطمي ١٣٦ محمد بن ميكانبــل طغرلبـك (٥٩٩) ، محمد بن ميمون البلوي ١٥ محمد الناصر بن قلاوون ٣١٩ محمد بن هلال ٤٧ محمد بن وضاح (۳۰۸) محمد بن يحيي الحفصي ١١،١١ محمد بن يحيى أبو عبــد الله صاحب مجاية (77) . 70 . 71 . 0Y . 01 1.... محمد بن يحبي البرجي (٦٤) ، ٦٥، ٢٤٨٠ عد بن یحی البکری این الطلاع ۳۰۶، (T . A) . T . Y محمد بن أبي يحيي السلطان ٩٤ محد بن بوسف أبوحيان (٣٧٣) ، ٣٧٤ عجد بن يوسف بن زمرك ٧٦ ، (٢٧٦) \*\*\* . \* 7 4 . \* 7 7 محمد بن یوسف بن هود (۹) ، ۱۰ محود (مكفول تيمور) ٣٨٢ محود ن زنکی (۳۰۹) محود بن سبکت کین ۲۰۷، (۳۰۸) مخارق بن يحبي بن ناوس (١١٣) مخلد بن كيداد أبو يزيد صاحب الحار (171) ابن أبي مدين : عبدالله این أبی مدین: محمد ابن أبي مدين : أبو يحيى أبو مدين النوث ٤٩ ، ١٣٤ ، (١٣٥) ابن المرابط: محمد بن خلف المراكفي: عبد الواحد

محد بن عمكر ٥٥ محمد بن عمر بن محمد بن خالد بن خلدون ٣ محد عمر بن محد بن خيس (٣٩) محدین عمر بن محدین رمشید ۲۰ ، (۳۹) ( 41. ) , 09 , 10 محمد بن عمر الواقدي (٣٠٠) محمد بن أبي عمرو ٤٧ ، ٨٥ ، ٩٥ محمد بن غلبون القاضي ٣٣ محمد بن فرج مولی بن الطلاء (۳۰۷) محمد بن فرج مولی بن الطلاع (۳۰۷) محمد بن أبي الفضل المرسى شرف الدين عمد القصير ١٩ محمد بن قلاوون ٤٥، ٩٤٩ محمد بن المنوكل رويس المقرى، (١٦) محمد بن ابراهيم بن الحاج البلفيقي (٦١) ، 4.7.4.0 محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقراّى . 77 . 77 . 71 . 7 . . (04) YEV . YET . 190 . 179 محد بن محمد شمس الدين السفافصي ٤٩ محمد بن محمد بن الصباغ ٥٤ محمد بن محمد بن عبد الله بن عبـــد النور محمد بن محمد بن عرفة ١٤٤ ، (٢٣٢) عمد بن محمد بن محمد . . . . . بن نصر = ابن الأحمر (٣٩) ، ٧٩ محمد بن محمود البابرتي أكمل لدين (YYE) محمد بن أبي مدين ٤٣ محمد بن مزنی ۵۷ ، ۱۳۲ ، ۲۳۱ ، محمد بن مسلم بن شهاب الدين ٢٩٩) محمد بن مسلمة الأنصاري ١٧٥

محمد بن المعتضد العباسي (۲۵۰)

محمد المنتصر بن أبي العباس الحنصي ٢٣٢

المعتضد بن عماد ٨ المعتمد بن عماد ٨ المعت من سفدان ۱۷۳ المعجب بن شيم : المعجب بن سفيان الممرى أمو العلام ٢٦٩ المعظم تورنشاه ٣١٦ ان مدين ٣ ٣ ان مغيث: نونس بن عبد الله ابن مفلح: برهان الدين (٣٦٧) ، ٣٦٨ ، مقداد ۲٤٦ ، ۳۸۳ المقدسي ١١٨ المقرى : محمد من محمد من أحمد المقر مزى ٥٦ ، ٨٧ ، ٢٤٦ ، ٧٤٧ ، . 776 . 701 . 707 . 719 . 799 . 797 . 79 . 78 · 414 · 414 · 414 · 414 . 40 . 484 . 444 . 447 . TTO . TT . TOO . TOT ابن الملقن: سراج الدين عمر ملك الجلالقة : الن أدفونش اللك الناصر ٣٣٨ الملك الناصر فوج ٣٦٦ الملكة الساحرة (٣٦٢) المناوي ۱ ه ۲ المنخل اليشكري ١٦٦ مندیل ش حمامة ۱۳۶ ، ۱۳۹ ، ۱۵۳ منديل الكاني ٢٩ منصور من أحمد من عبدالحق المشدّ الى (٩٥) (٣.7) المنصور من أيبك التركماني (٣١٨) المنصور حاجي ٣٣٠ المنصور خليل ٣١٧ منصور بن سلمان (٦٨) ، ٦٩ ، ٧٠ المنصور بن أبي عامر (١٩٧)

مرتضى الزاكسدي ١٧٣ این مرد نیش ۹ ابن مرزوق: عمد بن أحد ان مرزوق أبو مكر ٤٩ أبو مروان الباجي ١٠ ان من نی ۱۳۷ ، ۱۳۸ ان مزنی: أحمد بن بوسف ان مزنی : محد المزى ٤ مسافع بن عبد العزسى ١٧٥ المستعصم العباسي : عبد الله بن المنتصر المستنصر الحفصى: يحي بن عبد الله المستنصر أبو عصيدة ١٣ مسعود بن رحو بن ماسای ۲۹ ، ۷۷ ، TT0 ( TTE ( (TT9) ( ) TT ) 7 V 1 4 7 7 V مسعود بن محمود بن سبکتکین (۳۰۸) مسعود المكناسي ۲۵۲ مسمود بن منديل بن **حمامة ١٣٤ ، ١٣**٩ مسعود بن منصور النكلاتي ١٧ المسعودي ۱۹۶، ۳۰۰ مسلم (صاحب الصحيح) ١٨، ١٥٨، T . Y . Y A Y أبومسلم الخراساني : عبد الرحمن مسلم بنَ عمرو الباهلي ١٧٣ مسلمة المحريطي (٣ المسيح ٠ ٣٥٠ المشدَّ الى : عمر ان المشدالي: منصور أبو مصعب الزهري ٣٠٠، ٣٠٠ مطرف بن عبد الله اليساري (٣٠٣) المطيم بن إياس ٩٥٩ مَمَاوَيَةُ بِنَ أَبِي سَسَفَيَانَ ٢ ، ٣ ، ٢٧ ، معبد بن وهب ۱۹۹۰)

نافه ان مالك أبو سهيل (٢٩٩) ارز ناته ۲۸ ، ۲۰۹ ، ۲۷۰ النماهي ٥٧٧ النبي : محمد (س) نبيط بن أشور بن سام ٥ ٣٥ نبيط بن ماش بن إرم ٥٠٠ این نخیل ۲۳۰ النسائي ٣٠٣ أبو نصر العتبي ٣٥٨ نصر الله القائد ٧٧٧ نصر الله بن محمود بن سبكتكين ٣٠٧ النمان بن المنذر ١٦٦ ، ١٧٣ ، ١٩٦ نعبر أمير بني مهنسًا (٣٢٨) النفز اوي أبو عبد الله ٦٦ ابن النقرات: على بن موسى ابن النقيب: محمد بن سلمان نلينو ۲۱۰ ، ۳۵۵ النمرود بن كنعان ٥ ٣٥ نهار بن أبي الأسود ١٧٥ أبو نواس: الحسن بن هاني نوح (ص) ۱۱٤ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ النووى ٥٣ النون: الشيخ حسن

( • )

ابن هارون : عبدالله بن محمد

هارون الرشيد ۱۲، ۱، ۱، ۱۰ مقیة أبو هاشم : محمد بن الحنفیة هبة الله بن الفضل الحرانی ۳۰۰ مبیرة بن عبد مناف ۱۷۰ أبو همریرة الله بن عبد الله بن یوسف مشام بن الحسكم ۱۹۷ هشام بن عبد الرحمن ۳ هشام بن عبد الرحمن ۳ هشام بن عبد الملك ۲۰۰ مبار هیم ابن هلال الصابی : ابراهیم

المنصور العباسي : عبد الله بن عجد منصور المنكلاتي ١٧ المنصور الموحدى: يعقوب منطاش ۲۰۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸ ، **72. . 74. . 779** منوشهر ٣٧٢ المهدى العباسي ١٦٤ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ مهدى الموحدين: محمد بن توممت ، وانظر این تومرت المهلب من أبي صفرة ١٦٤ ، (١٧٠) ميلهل ۲۳۷ مهند الملج ٧٧٧ موسی بن عمران ۲۶ ، ۳۵۵ موسی بن یوسف بن یغمراسن ۲۱ ، ۳۰ ، 1.1 (1..) 47 (78 ( 47 . 14. . 147 . 1.4 . 1.4 · 140 · 144 · 144 · 141 . 119 . 114 . 179 . 179 موفق الدن الحنيل ٣٦٦ المؤيد ٣٤١

موفق الدین الحنبلی ۱۳۹۳ المؤید ۳۶۱ المیدانی ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۱ ، ۲۱۵ میکائبل والد طفر لبك ۴۵، ۳۵۰

الناصر حسن ۲۷۸ الناصر بن عاناس بن حاد بن زیری ۱۲ الناصر المروانی ۱۹۰ الناصر المدین أبو الحسن ۱۶۹ ناصر الدین الرماح ۳۶۳ الناصری ( صاحب الاستقصا ) ۳۱۷ ، الناصری ( صاحب الاستقصا ) ۳۱۷ ، الناصری ( صاحب الفتنة ) ۳۷۷ ، ۳۱۳ ،

یحی بن سعید ۲۹۸ یحیی بن شعیب ۲ ه يحيى ناعدالله من أبككر (٢٩٨) ، ٣٠٤، يمي بن عبد الله (حفيد أبي يعقوب البادسي) يمي بن عبد الله بن يحيى الليثي أبو عيسى يمي بن عبد الواحد الحفصي أبو بكر ٩ ، 144 . 107 . 14 . 11 أبو يحي بن أبي مدين (١٤٦) يحى المغربي ٨١ یحی بن ناوس ۱۱۳ يحي بن يحيي الليثي (٣٠٤) ، ٣٠٠، یحی بن یملول (۲۳۱) ، ۲۶۶ ، ۲۶۰ نزىد ١٧٥ بزىد ۲٤٤ أنو نزيد صاحب الحمار : مخلد بن كيداد يشك الشعالي (٣٦٦) يعقوب الحضري المقرى، (١٦) يعقوب بن عبد الحق المريني ٢ ه ، ٧٤ ، يمقوب بن على كبير أولاد محمد ٩٩، ٩٩ . 144 . 147 . 144 . 1 . 4 141 . 141 يمقوب الوحدي المنصور (٣٣٥) يغمراسن بن زيان ٢١ ، ٣٣ (٤٩) ؟ T11 6 97 يلمفا ٣٢١ ، ٣٢٦ يليغا بن عبد الله الخامكي (٤٧) ، (١٢٧) 417 . 419 يلبغا الناصري ۲۲۷ ، ۲۶۹ ، (۳۲۲) 444 . 344 يلبغا نائب حلب ٣٢٦ يمين الدولة محود بن سبكتكين ٣٠٨

ابن هود : عد بن يوسف هولاگو بن طولی بن حنکترخان ۳۱۸، . ٣٦٣ . ٣٦٢ . ٣٦١ . ٣١٩ **441 447** مولا وو: مولا كو ان همدور التازي ۲۲ ( و ) الوادي آشي : محد بن جابر الواقدى: محمد من عمر والدة خليل : شجر الدر واثل بن حر ۱،۲،۳ ان وحشية ٥٥٥ ابن ورد : أحمد بن محمد بن عمر این الوردی ۳۱۷ الوشتاتي : عبد الرحن ابن وضاح : محمد أبو الوليد الباجي: سلمان بن خلف الوليد ن عبد الملك ١٩٨ الوليد من نزيد ١٦٦ وكز مار من عريف ١٣٤ ، ( ١٣٥ ) ، . 777 . 777 . 177 . 177 ان وهب: عبد الله (ي) یافث ۵ ه ۳ ياقوت ٩٩ يحصب ۲۹۸ يَعْسِبا تَـن بن عمر بن عبد المؤمن ٥٨ ابن أبي يحي : ابراهيم بن عبد الرحمن أبو يحيي الحفصي ( السلطان ) ١٣ ، ١٤ ، , 70 , 0V , 00 , 0£ , 0T یحی بن خلدون ( ۹۷ ) ، ۹۹ ، ۲۰۳ ، . 141 . 144 . 110 . 114

يوسف بن عبد الله بن عبد البر (۲) ، ۱۹، م ۳۹۰ ، ۳۹۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ ، وسف بن على بن هانم ۳۳۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۱ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۱ ، ۳۲۷ ، وسس بن عبد الأعلى ۳۰۲ ، (۳۰۳ ) ، ۳۰۷ ، یونس بن عبد الله بن مغیث (۳۰۳ ) ، پونس بن عبد الله بن مغیث (۳۰۳ ) يوسف (من أولاد سبام) ١٣٧ يوسف بن اسماعبل بن الأحر (٤١) ، ١٥، ٧٠، ٣٥ يوسف بن تاشفين (٨) ، ١٠، ٧٥ يوسف بن خالد البساطى ٢٧٩، (٣٨٣) ٤٨٤ يوسف بن رضوان ٤١ يوسف بن سليات بن عيسى الشنتمرى يوسف بن عبد الحق المريني أبو يعقوب يوسف بن عبد الحق المريني أبو يعقوب ( ٢٩) ، ٣٣، ٤٣، ٤٣، ١٣٤،

# فهرس الأمم والقبائل والشعوب والطوائف

(ب) ابل: ۵۰۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ المحة (المحاة): ٢٥٢ الربر: ۲۰۱،۹۸،۹۸،۱۹۳،۱۹۳۱ . 71. , 77. , 777 , 717 707 . 70£ . 70F البربر البتر: ٥٣ بربر صنهاجة : ۲۲۳ بطوية (قبائل): (٢١٩) ، ٢٢٠ بنو آکل المرار: ۱۷۳ بنو الأحر: ٣٩، ٢١٧، ٢١٧، بنو إسرائيل: ٣٥٥ ينو الأغلب: ١٦٤، ٢٧ بنو أفراسيات : ٣٥٦ بنو أمية : ٨ ، ١١ ، ١٦٦ ، ١٨٣ ، بنو أبوب : ۲۷۹ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، 417 . 414 بنو الباجي: ١٠ بنو بویه: ۲٦ ، (۳۵۷) ، ۴۰۹ بنو تميم : ۲۹۳ بنو توحین : ۲۲۸ بنو الجد: ١٠ بنو جعفر الصادق: « العبيديون » بنو جقطای: ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۳۸۲ بنو حام : ۴۵۴ بنو حجاج : د بیت بنی حجاج ، بنو حسن : « قبائل بني حسن »

ىنو الحسين : ٣٤

آل بغمراسن: ٣٤١ الأماضة : ١٦٤ الأتراك: ٢٧ الأحايش: ٧٦ ، ٨٣ الأزد: ١٧٣ الأسمان: ١٩٦ الأعاجم: ١٦٨ الأفرنج: ٣١٦، ٣٥٩، ٣٧١ الأكاسرة: ٢٨٩ الأكراد: ۲۸۷، ۲۱۰ الأندلسيون: ٣٣، ٣٤، ٩١، أهل السنة: • ٣٧٦ ، ٣٧٦ أهل المصرق: ١٩٩ أهل المغرب: ٢٠٩، ٢٠٩ أوروبة ( قبيلة ) : ٣١ الأوزاع: ٢٩٩ أولاد أبي الليل : ٥ ٥ أولاد حسان : ٣٤٠ أولاد سام: ١٣٢، ١٣٧

أولاد عثمان بن يوسف بن سليمان : ١٣٢

أولاد عرف: ۱۳۲، (۲۱۷)، ۲۲۹،

أولاد يحيى بن سباع : ١٣٦ ، ١٥٥

أولاد يعقوب بن موسى: ٢١٧

أولاد يحيسي بن على : (١٣٩) ، ١٥٥

74. 4 77A

أولاد محمد بن رياح : ٩٩

أولاد مبلهل : ٥٠

(1)

. \*\*\* . \*\*7 . \*19 . \*19 \* V . بنو مزغنای : ۲۹ بنو مزنی : ۲۰۸ ، ۳۲۸ بنو مظفر البردي: (٣٦٣) بنو معز الدولة بن يويه: ٣٠٩ بنو منقذ ۳۳۰ بنو منير : ٥٣ بنو مهنسًا ۳۲۸ بنو عبر : ۲٤ بنو هذان : ۳۱۰ بنو هلال : ۱۳۰ ، ۱۷۳ ، ۵۷۱ بنو هولاگو : ۳۸۳ ، ۳۸۲ بنو ورتاحــّـن: ۲۹، ۲۲۲ بنو الوزير: ١٠، ٧٥ بنو وطاس: ۷ ه بنو ونگاسن : ۸ه بنو يافث: ٥٥٤ بنو د اتن : ۲۲۸ بنو يعقوب بن عبد الحق: ٢ ه ، ٢٠١،٧٣ بنو يقمور: ۲۱۷ بنو نونان: ۵۵۰ (ご) التمامة: ٢٤٠، ٢٨٩ التتر (الططر): ٣١٨ ، ٣١٧ ، ٣٠١ ، . TA . . TTT . TTT . TT.

\*\*\* \*\*\* 377,077,777,187 المكان: ۲٦٤ ، ٣٢٦ ، ٢٦٤

| にた: P3Y、PVY、YAY、PAY、 . 408 . 401 . 48 . . 497 . TTI . TON . TOT . TOO

بنو حنظلة : ۲۰۲ ، ۳۰۰ بنو الحنفية : ٣٧٠ بنو خثم : ۲۰۲ بنو خلدون : ۳، ۵، ۲، ۸، ۱۰، YY ( ) ) بنو دوشی خان : ۳۶۳ ، ۳۶۴ بنو راشد: ۱۳۹ بنو زیری: ۳۶۰ بنو سام: ۲۰۶ بنو سامان : (۳۵۷) ، ۳۰۸ بنو سلامة (۲۲۸) ، ۲۳۰ بنو سلجوق : « السلحوقية » بنو سلم : ۲۹۲ ، ۲۹۲ بنو سيد الناس: ١٠ بنو شیمان ۳۰۱ بنو صنهاج: ٤٦ ، ٧٥ ، (٨٥) ، ١٤٦ بنو طاهر: ۳۵۷، ۳۳۰ بنو عامر : ۱۰۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، 7 - 7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 7 - 7 بنو عباد : ٤ منو العباس: ۲۰۷، ۳۲۲ ، ۳۷۰ بنو عبد الجيار : ١٠١ بنو عبد المهيمن: ٢٠ ، ٣٨ بنو عبد المؤمن : ﴿ الموحدون ﴾ بنو عبد الواد: ۳۷ ، ۶۹ ، ۱۵ ، ۷۷ ، . 140 . 1 . . . 47 . 40 . 48 411 4 149 بنو العزَّ في : ١١ ، ٣٨ ، ٨١ ىنو عسكر: ٢٦ بنو العلوي : « العلوية » بنو على : ٣٥٦ ، ٣٧٥

بنو قلاوون : ۲٤٦ ، ه۲۳

بنو مرین: ۲۹، ۳۹، ۱۰، ۱۹،

47 < 90 < 95 < 79 < 78</p>

بنو مثنی : ۴۰

ذو أسبح: ٢٥ تنوخ: ۲۳۱ (ر) تيات: ٣٦٠ (ث) الرياب (قسلة ): ٨٠ الروم: ۱۹۳، ۱۹۸، ۲۸۷، ۲۸۷، ٠٤٠ : ٤٠ . TTO . TO 9 . TO 6 . TO 5 ( -, ) ریاح (قبائل): ۹۸ ، ۱۰۲ ، (۱۳۰)، جدیس: (۲٤۲) · 147 · 140 · 144 · 144 جذام: ٢٦٩ 6 717 6 17 6 10£ 6 18A جراوة ( فبيلة ) : ١٦٣ الحلالفة: ٩ **(**;) 180: نسح الجدا: ٢٥٤، ٢٥٦ زغة: ١٠١، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٣، ( ) . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 (777) (777) حصين (قبائل): ۱۳۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، . TTT . TTT . TT. . 17T : TU; TTV . 108 . 10T الحفصيون: (٩) ، ٥٧ ، ١٣١ ، ٢٠٨ ، زواوة: (٣٥) 740 . 414 (س) ( ÷ ) الساسانية: ٣٠٠ خزاعة : ٢٠٥ السائيون: ٢٥٤ الخزر: ۱۱۰، (۲۰۶) ، ۳۹۳ سدویکش: (۹۹) الحوارج: ۱۷۰، ۳۷۰ السريانيون: ٤٠٤ الحوز: و الغز" ، سطة: ۲۱ السمديون: ٢٢٣ ( c ) السلحوقية: ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، دلاج: (۱۳) 441 . 414 الدواودة: ۹۸، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۱، سليم: ۱۳، ۲۰۲، ۱۷۳، ۲۰۲، . 144 . 147 . 147 . 140 السودان: ٢٠٤ YYE . 17 . . 10 £ سويلد: ۱۰۱ ، ۲۲۷ ، ۱۳۲ ، ۲۲۷ ، الديالم: ٧٧، ١٠١ الديلم: ٢٠٦، ٧٠٧، ٥٠٣ (ش) (3) الشيعة: ١٦٤، ٥٧٥، ٢٧٦

ذبان: ۲۰۲، ۲۰۲

شيوخ عبيد الله من المقل: ٧١٧

غسان : ۲۹ ، ۲۹ غطفان من سعد: ۲۰۱ ، ۲۰۱ غني بن أعصر: ١٧٣ (ف) فارس: ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۳۰۳) ، ۳۰۷ الفاطميون: (٣٠٦) ، ٣٥٩ القرس: ۲۰۲، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۷۲، الفرنج: ٣١٦، ٣٥٩، ٣٧١ (ق) قبائل بني ملال: ١٣٠٠ فبائل رياح : انظر رياح القبط: ٤٠٧، ٥٠٠ قحطان : ۲۶۹ قریش: ۲۰۱،۸۲ القياصرة: ٣٠٠، ٣٠٥ (4) کتامه : ۳۰ ، ۲۰ ، ۹۹ ، ۳۰۳ الکرد: ۳۱۰ الكعوب من بني سليم : ٣٢ كنانة: (١٦٢) ، ٢٠١ ، ٢٠٢ كندة: ۲۷۳ الكنعانيون: ٢٠٤ (J) لم: ٢ ، ٢٦٩ (,) الرابطون: ٨، ٥٠ ، (٣٦٠) مرداس: (۱٦٠) المرينيون: « بنو مرين »

(ص) صنهاحة: ٢٤، ٧٥، (٨٥)، (١٦٤)، الصناحيون : ٤٦ ، ٧٠ ، ( ٨٠ ) ، **47.** (171) (ط) طسم: (۲٤٢) (ع) 784 . 48 · : 36 عاص (قدلة): ٢٠٢ المرانيون: ٤٥٧، ٥٥٥ عبس: ۲۰۲، ۲۰۲ المبيديون: (٣٥٦) ، ٢٥٩ المجم: ۲۰۲ ، ۲۶۹ ، ۲۸۷ ، ۳۷۳ العرب: ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٥٠ ، ٥٦ ، . 1 . 1 . 44 . 44 . 40 . 80 . 177 . 177 . 110 . 109 . 177 . 102 . 147 . 147 . \AA < \Y0 < \Y7 < \Y7</p> \* Y.7 . Y.Y . 19A . 198 . 774 . 777 . 777 . 717 . 758 . 777 . 771 . 77. P37 , PFF , VAY , 377 , . TT7 , TTV , TTA , TTT 107, 307, 007, 507 . TTE: TOT: TON: TOV \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* عرب الأخضر: ٢٣٠ العلوية: ٣٥٦، ٣٧٥ العالق: ٢٤٠ (غ) الغز : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ،

(ن)

النبط: ه ۳۰ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ النكارية (فرقة من الحوارج) : ۱٦٤

(4)

الهساكرة : ٣٦ هنتانة : (٣٧) ٢٤ هوارة : ١٢ هوازن : ٢٠١

(ی)

اليلبنـــاوية : ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ،

۲۳٥ : الله

المصامدة: « الموحدون »

مضر: ۲٤٠

المقل: ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۷، ۲۱۷،

777), 777, 777

المفارية : ۳۳، ۹۱، ۲۹، ۱۲۹

مغراوة: ۲۹، ۱۳۹، ۱۵۳

المفل: ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۳، ۱۳۳۰

317, 677, 477

مكناسة (قبيلة): ٥٤

الملثمون: ﴿ المرابطون ﴾ .

ملوك بنى الأحر : « بنو الأحر » ملوك صنهاجة : « بنو زىرى »

ملوك الطوائف : (۸)

المالك: ٢١٧

مهرة بن حيدان (قبيلة) : ١٩٨

الموحـــدون : ( ۸ ) ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ،

#### فهرس البلدان

(1)44 J.T **414 ( 41.** (TT) all أسوان ٢٥٤ آذر سحان (۳۲۳) ، ۳۲۰ إشبيلمة ٢ ، ٣ ، ١ ، ٩ ، ٢ ، ٧ ، آسن (۲۲۰) 417 15 الألة (٢٠٣) (07) 3. أشر: ١٣٦ 1986 (119) 321 إصمار . ( ۳۰۹ ) ، ۳۲۱ ، ۳۲۳ ، الأنواب (٢٦٤) 471 أبواب حبرون ٧٨ إطريرة (١١٨) ، ١٨٣ أترو ماتان: آذر بيجان إفريقية ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٩ ، ١٩ ، ٧٩ ، ٣١ ، أحادس ٢٢٢ الأحساء: للاد العربي 6 70 60A60760 6 EA إخم ٤٥٢ . Y £ £ . \ \ £ . \ \ 0 . \ \ £ . \ \ \ أرحونة (١٠) \*\* . . \*7 . . \*0\* أرزنجان (٣٦٥) أفغانستان ٥ ٥ ٢ ، ٧ ٥ ٣ أقليش ١٨٨ أرض التبه : شبه جزيرة سينا أرغون ٩ إقلم جورحيا: حورجيا أرمينيــة ١٧٠ ، (٣٠٣) ، ٣٦٣ ، إقليم السوس: السوس أ كليش ١٥١ ( 470) إلىرة (بالأندلس) ٨٥ أروس ٤٦٤ أز دوكند: كاشغر إلىرة (بالعراق) ٣٦٥ أم القرى : مكة أزرو (۲۲٤) أزمور (٤٤) الأنبار ٢٩٩ الأنداس ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، استانمول ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۰۷ . T. . 10 . 11 . 1. . A أسعة (أستجة) ( ٨٠) . 11 . 44 . 44 . 44 . 4. الاسكندرية ٣٤ ، ٤٥ ، ١٩٧ ، ١٩٢ ، . 740 . 717 . 710 . 197 . A. . V9 . V. . 7A . 77 . 445 . 444 . 411 . 444

البحر الأبيض ١١ ، ١٧ ، ٨ ، ٦٩ البحراء بيس البحر ٢٦١ البحر الأدرياتي : خليج البنادقة بحر ايجة : خليج القسطنطينية بحر فارس: الخليج الفارسي بحر قزوی ۲۵۷، ۳۹۳ بحيرة طيرسنان ٣٦٠ بحعرة طبرية ٣٢٣ بحدة قارون ٢٥٤ بخاری (۳۰۸) . ۳۶۴ برانی مصر (۵۵) برجة (٦٤) ىرشك ۲۸ رغه ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۸۳ ىرقة ٧٠٠ مرکان ۲۱۸ بسکرة (۷۷) ، ۸ ، ، (۹۹) ، ۲۰۲ ، ( 141 ( 117 ( 1.4 ( 1.4 . 108 . 10T . 1TA . 1TV 771 , 777 , 717 , 107 بسيط الرشة ١٠١ البطحاء (٨٥) ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، بطرته (۱۵) النصرة ٧٤ ، ١٦٤ ، ٣٥٣ سلك ۲۹۹ ، (۳۷۷) ، ۲۹۹ بفداد (بفدان) ۲۰ ، ۲۷ ، (۲۰۰) ، . 717, 7.0 , 7.1, 7.7 4 77 4 77 4 70 Y 6 Y 6 Y 1 X 317, 177, 187 بلاد المجاة : ٢٥٣) بلاد البحرين (٣٠٩) بلاد الجريد (۲۳۱) ، ۲۳۲ بلاد حصين ١٠١ ، ١٣١ ، ١٥٣ بلاد الحزر ١١٥

بلاد الديالم ١٣٧

. 97 . 97 . 98 . 88 . 80 . 144 . 148 . 144 . 114 , 144. 184. 184 ° 184 177 , 677 , 777 , 777 , . T.T. 177 . TYY . TT . ٣ 9 ! ٣ 0 ٧ . ٣ ١ . . ٣ . 9 **\*\*\*** . **\*\***. الأهواز ١١١ الأوزاع ٢٩٩ أورفة : الرها الإيوان (إيوان كسرى) ۸۷ ، (۲۹٠) إبران: فارس (アロア) 乱 1 **(ب)** باب الأبواب ١١٠ باب الجابية (مدمشق) الياب الجديد (بقرطية) ٣٠٧ مات الجماد (متلمسان) ٣٤ مات كشوط (بتلمسان) ٣٠ ماب المندب (۳۰۲) مات النصر ٣١٣ بادس (۲۹) مادس الزاب ٦٩ مادس فاس ٦٩ مارق (۲۲۳ باریس ۲۱۰ کارت (۱۲) ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ . 71 . 0A . 0V . 01 . ET . 91 . 77 . 77 . 77 . 70 . 98 . 97 . 97 . 90 . 91 . 144 . 141 . 14. . 147 . ٣٠٦ . ٢٤٧ . ٢٢٦ . ١٣٤

تبریز ( توریز ) ( ۳۹۳ ) تيسة ۱۲ ، (۵۹) ، (۲٤٤) تجورت تدلس ۳۰ ، (۸۰) تر نه منحك ۳۷۳ ترکستان ۳۸۱ ، ۳۶۱ ، ۳۸۱ ترکیا ۳۶۵ تزنيت ۲۲۲ تستر (۱۱۱) تلمسان (۱۳) ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۸ ، F7 , Y7 , K7 , F3 , F3 , (07 (0) (0. (29 (27 ( TY ( T. ( 04 ( 0A ( 07 . 77 . 77 . 70 . 71 . 78 (4) (47 (40 (48 (4 ) (74 . 1 . 2 . 1 . 7 . 1 . 1 . 1 . . . 14. . 147 . 144 . 110 . 148 . 144 . 144 . 141 · 144 · 147 · 147 · 140 . 104 . 104 . 154 . 15. . TT . TTA . TTV . TT تهامة ٩٠، ٣٥٢ نوريز: تبريز توزر ۱۹٤ ، (۲۳۲) ، ۲٤٤ تونس ۱، ۱۲، ۱۲، (۱۸) ، ۱۷، . 17 . 20 . 27 . 21 . 1 . 7 · 7 · 7 · 6 · 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 · • 7 

7 779 ( )78 ( )07 ( )00

بلاد الروم ٥٥٩ بلاد ریاح ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۳ بلاد غمارة ٥٣ ، ٦٨ بلاد مفراوة ١٥٣ ملاد هوارة ٦٥ بلاط الوليد ١٩٨ ، (٢٩٠) البلد الجدمد ( فاس الجديد ) ۲۲ ، ٤٠ ، ملد العناب : يونة بليس ٣٢٣ بلغار ٣٦٤ بلنسة (١٥) ىنە ۲۷٤ كنيبة إبراهيم (الكعبة) (١٧٨) المنسا ٤٥٤ اليوسفور ٣٥٣ 177,1.4,49,47,(11) 44 سفته (۱۱۸) سا الحسمات ٦٩ سا خور دانا ۹۹ بیت لحم ۵۰۰ ىيتالمقدس ٧٤ ، ١٦١ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، T00 ( T0 . سروت ۱۹۸ ، ۲۹۹ بين القصر ش ٤٥٤ ، ٢٨٥ (ご) تارو دانت ۲۲۲ تازا ( ۱۳۱ ) ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ . 46 . 440 تاسالة (٢٥) تافیلالت ( سجلماسة ) ٤٠ تاهرت: تهرت

تاوريرت ٣٤ ، ٢١٨ و٢٢

تاوغزوت: تلمة بني سلامة

جبل تيطري: (الكف الأخضر الآن) 101 . 147 . (141) جبل جزول: جبل گزول حيل الجوديّ ١٤٤ جيل ديدو (٢١٨) حل راشد ۱۳۸ جبل زرهون (۲۲۱) جبل الصالحية ٣٦٧ جبل الصفاة ٣٥٢ حيل الصفيحة ٥٣ ، ٦٩ ، ٦٩ ، ٢١٨ حــال طارق ۸۱ ، (۸۲ ) ، ۲۱۸ ، . 719 . 184 . 184 . 179 . 777 . 777 . 777 . جبل عامر ۱۳۳ جبل العروس ١٩٥ جبل علی بن ترومیت ۲۲ ، ۳۹ حيل غياغت ٣٦٦ جبل الفتح : جبل طارق حبل گيزول ( ۲۲۸ ) حيل لنزو (٩٩) جبل الهساكرة: جبل على بن تروميث الجريد ۲۳۲، ۲۳۸ الحزائر ۱۱ ، ۲۲ ، (۲۹ ) ، ۳۲ ، TV . . T . 7 . 7 17 الجزيرة (بالأندلس) ٨١ جزيرة ابن عمر ٣١٦ الجزيرة (في دلاج) ١٣ حزيرة سينا: شيه جزيرة سينا الجزيرة العربية ٢٦١ ، ٣٥٩ الجسر (جسر قرطبة) ١٩٦، (٢٠٠) جفر الهباءة (٢٠١) جو تنجن ١٦٨ جورحا ٣٦٣، ٣٦٥

. 711 . 777 . 777 . 77. . 719 . 717 . 711 . 717 . TTY . TII . TI . . T . . T10 ( T1) ( TT9 تگورارین (۲۱۷) ، ۲۲۲ تىر ت ١٦٤ (ث) ثير (٢٤) القصاب ١٣٢ شهلان (۲٤) (ج) جامع أحد بن طولون ۲۹۳ الجامع الأزهر ٢٤٨ جامم إشبيلية ٣٣٠ الجامّع (الأموى) ٢٧٤ جامعُ الزيتونة ١٣٢ ، ٢٤٢ جامع شيخون ٣١٩ جامع عمرو (الجامع العتيق) ٣٥٣ جامع قرطبة (المصلّى) (١٩٨) جامع المقروبين ٣٨ ، ٣٠٥ ، ٣٧١ جامع القصبة (ببجاية) ٩٨ جامم الموحدين ٤٥ حمال الأطلس ٢٢٢ ، ٢٢٣ حِمال أوراس ٢١٦ جبال البرز ۳۰۷ جيال ناسالة (٥٢) حال غمَّـره ه ١٥ حمال المصامدة ٥٩ جبال الهساكرة ٢٢ ، ٣٦

حال هنتاتة ٣٧

جبل أشير: جبل نيطري

جيل بني عبد الجبار ١٠١

خراسان ۱۷۰ ، ۲۱۸ ، (۳۰۰) ، FOT , VOT , KOT , POT , . 778 . 777 . 777 . 771 **TAL 4704 TYY** الحزر: للاد الحزر خط همر ۱۷۸ خوارزم ۲۶۰، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۹، الحورنق (١٦٦) خوزستان ۱۱۱ خليج البنادقة ٣٥٣ خليمج العقبة ٣٠٢ ، ٣٥٧ خليح عمان ۲۵۲، ۹۰۹ الخليح الفارسي ٣٥٣ ، ٣٥٩ خليح القسطنطينية (٣٥٣) (c) دارة جلجل (١٦٦) دار السلام: بغداد دار لقان ۳۱۷ دار الهجرة (المدينة) ۲۹۷ دار الغزل ٣٥٣ داغستان ٣٦٢ دانية (۲۰) دندو (۲۱۸) دحلة ١٦٦ ، ٢٤٦ ، ١٦٦ ع٠٣ الدريند ١١٠ الدردنيل ٣٥٣ درعة (۲۲۳) دلى: دهلي دمشق ۱۱، ۸۷ ، ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، . T. . . 744 . 74. . 14A · ٣٢٩ ، ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٢ . TTV . TTT . TE9 . TT. **477 4 47 4 47 4 47 4 47 4** دمياط (٣١٦) ، ٣١٧ ، ٣٢٥

(YY)

حیان ۹ ، (۱۰) ، ۱۱ ، ۱۱۹ ، 1986140 ( ) المحاز ۲۸۲ ، ۲۹۷ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ ، 447 حران ٣٦٤ الحركمان (المريفان) ٤٩ ، ٢٨٢ ، **788 479 4789** الحزن: (حزن بني يربوع) (١١٦) حصن آشر (۱۱۷) ، ۱۸۲ حصن تاحجمومت ١٥٣ حصن روطة ١١٧ حصن السهلة (١١٨) ، ١٨٢ حصن كيفا (٣١٦) حضرموت ۱ ، ٤ حل ۱۰۷ ، (۲۲۴) ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، حاة ١٨٠ الحراء ١٥ حص (۱۰۷) حص: إشبيلية حمن الشام ۱۷۳ ، ۳۸۰ (787) , 174 blil حدر آباد ۲۹۸ الحرة ١١٦ ، ١٦٦

## (خ)

خان الحليلي ٢٩٠ خانقاه بيىرس ٣١٦، ٣١٢، ٣١٣ الخانقاه الركنية: خانقاء بيبرس خانقاه سعيد السعداء (١٢١) خانقاه شيخون ٣١٩ الخانفاه الصالحية : خانفاه سعيد السعداء

الزلاقة (٨) الزهراء (١٩٥) (ش) سبتة (۱۱) ، ۳۹ ، ۳۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ، 43 316 3 PF 3 + K 3 1K 2 TV+ ( T1+ ( T- 9 ( TVV ( TVT سحستان ۲۸۱ سحاماسة (٤٠)، ٦٠، (٢٢٣)، ٢٢٤ السدر (١٦٦) السرسو ٢٢٨ سفاقص ۳۲ ، ۵۹ 44£ Xm سمر قند (۳٦٤) ، ۳۸۲ السند ١٦٤ ، ٢٥٧ ، (٣٥٣) ٣٨٣ السودان ۷٤ ، ۲۱۷ ، سورية. ٣٢٣ ، ٣٢٤ السوس (۲۲۲) ، ۲۲۳ سوسة (۲۷) ٤٠ ، ۱۱۲ ، ۲۳۸ ، السويس ۲۶۱ ، ۲۹۳ ، ۳۱۱ ، ۳۰۲ سمحان ۲٤٦ سبواس (٣٦٥) ، ٣٦٦ ( m) الشاش ٧٥٧ الشام ۲۲ ، ۲۰۰ ، ۲۷۹ ، ۲۸۲ ، \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* \* TEA . TE . . TTO . TTE TT. ( TTY ( ( T ) ) . ٣٠٣ . ٣٠١ . ٣٠٠ . ٣٤٩ . 771 . 707 . 709 . 700 4 TA . FY4 . FT7 . FT0 444 . 441

دمل ۳۰۳ ، (۳۲۵) الدوسن (۱۳۷) ، ۲۳۰ دران یکر ۲۱۱ ی ۲۲۱ ی ۲۸۱ ، ۳۸۱ الديار الصرية ٣٤ الديلم ٤٥٣ (5) ذمياط: دمياط ذو الفضا (٩٠) (ر) رأس العين (۲۱۸) رامة (٤٤) رياط العباد (٣٤) ، ٤٩ ، ٠ ، ١ ٥ رباط الفتح (٣٣٥) الربض الأعظم (بجيان) ١٩١ الريض الفرقى (بقرطمة) ٣٠٧ الرحبة ٣٦٤ الرشة ١٠١، ١٠١ الرصافة (۲۰۰) رلىزان (Relizane) رلىزان الر مادة ٤٧ الربة ١٦١ ، (٤٤٩) الرميلة ٢٢٨ رنده (۷) ، ۸۰ ، ۱۱۸ ، ۱۸۳ الرحا (۲۷٤) الرياحين: ضمعة الرياحين الري ۴۸۱ (;)الزاب ٥٦ ، ٥٧ ، ١٠٠ ، ١٣٢ ، ١٣٧

الزاهرة ١٩٧

- TTV 4-5

زبيد (قرب المهدية) ١٤

الزقاق (۸۱) ، (۲۰۳) ، ۲۷۰

**771 . 777 . 771** طریف ( ۳۰ ) ۳۱ ، ۲۱ ، ۹۰ ، ۹۰ طليطلة ٩ ، ٠ ، ١ ٢٠٠ طنحة ٦٩ ، ٨١ ، ٦٩ ) ، ٣٤٠ 4 الطور ۲۹۳ ، ۳۱۱ ، ۳۰۳ طسة: المدينة المنورة (ظ) ظاهر الحيرة ١١٦ ظاهر دمشق ۳۳۲ ظاهر القلعة ١٢٧ (ع) العبَّاد ( ۳۷ ) ، ۶۹ ، ۰۰ ، ۱۰ **\*\*\*** \* **\*\*\*** العباد السفلي ( ٣٤ ) الماد الفوقي ( ٣٤ ) عبقر (۲۹۱) عدن ۲۰۲ المدوة ١١ ، ٥٣ ، ٨٤ ، ٧٧ ، ٢٢٧ المذيب ( ٢٦٣ ) المراق ٢٦ ، ٣٤ ، ٣٤٤ ، ٣٥٦ ، **44. 44.** عراق العجم ( العراق العجمي ) ٣٠٩ ك 441 , 471 عراق العرب ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، 441 العطاف ١٠١ ، ١٢٧ عفر" ش ( ۱۸۵ ) العقبة ( ٣٢٢ ) ، ٣٢٣ العلوين ( ٦٢ ) عمان ( ۳۰۹ ) عمراس (۱٦١) عنابة: بونة

شه حزيرة سينا ٣٦١ ، ٣٥٣ الشرق ١٦ ، ٢٦٧ شرق الأندلس ٩ ، ١٧٨ شط الحريد ٢٣٢ شط الحضنة ١٣٦ شعب حملة (۲۰۲) شقحب (۳۲۹) ، (۳۲۹) ، ۳۱۷ ، TV1 1 TV1 شاف (۲۹) ، ۱۳۹ الشويك ٣٣١ شزر (۳۳۵) (ص) الصاغون ٥٥٨ الصيبة ٢٧٩ صحاری لوط ۳۵۳ صرای ۳۱۸ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، 2573 187 الصعد (٤٠٤) ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٩٣ ، الصفد ٣٦٤ صفاقس: سفاقس صفد (۳۲۳) ، ۳۷۹ صفوری ۲۲۲ صقلمة (۸۱) صنعاء (۱۱۱) ، ۳۹۰ صول (۱۱۰) الصان ۵۱۱، ۳۰۸، ۳۵۱ (ض) ضبعة الرياحين ٢٤٤ (ط) الطائف (٣) الطالقان ٣٦١ طبرستان ۵۰۲ ( ۳۰۷ ) ۳۰۹ ، ۳۲۰

077 , 777 , 777 , 737 , عيذاب ( ٣٥٢ ) . TE . . T.O . YE 9 . YEA عين البرديل ٢١٨ عين بني مطهر : رأس المين TV1 ( TV . ( T1) فحص مرماحنة ٦٥ عين تمو شنت ٥٢ الفرات ۲۶۲ ، ۳۱۳ ، ۲۳۳ ، (غ) فرضة المحاز (١٤٨) فرغانة ( ٣٠٨ ) الغارين (١١٨) الغدر (١٦٦) فر فار ۲۳۰ الغرب ۱۱۹، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۰۲۳ الفرنتيرة (٩)،١٠،٩٨، غ. ب الأنداس ٩ فرندة : مدينة فرندة غر دالة: ( ghardaia ) : غر دالة الفسطاط ٤٠٢ غړناطة: (۱۰) ، ۲۲ ، ۳۸ ، ۳۹ ، فلسطان ۱۶۱ ، ۳۲۳ ، ۳۲۹ ، ۳۶۹، 103153743043316 404 فيسد W.4 . YV1 . Y7Y الفيوم ۲۰۳ ، (۲۰۶ ) ۲۷۹ ، ۷۶۳ **٣٦7 . ٣0 · . ٣٤٩ . (٣٢٩): 3;** 44. 4414 (ق) ( YOY ) : i; is قابس ۲۲٦ غزوة الخندق: (١٨٢) القاهرة ١٦، ٤٩ ، ٤٥ ، ١٢٧ ، غماسة: (٢١٩) . Y . E . Y £ A . Y £ Y . Y £ 7 غمدان: ۲۹۰ . 79 . . 779 . 777 . 709 الغمم: ٢٠٥ . TI9 . TIV . TIT . TIY الغور: (٢٦٤) (ف) TV9 , T09 , T0A , TT0 قمة النصر ٣٢٧ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ فاران: ( ۳۵۲ ) قمة يلمغا ( مدمشق ) ٣٦٧ خارس: ( ۳۵۳ ) ، ۳۶۱ ، ۳۶۳ ، القمحق ٢٨١ 441 فارسکور: ۳۲۸، ۳۲۸ قبرس ۱۹۳ خاس : ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۷ ، القدس ۲۸٤ ، ۴۵۰ ، ۳۹۲ قرطاحنة ١٦٣ ( AT ) +3 , F3 , A3 , +0 , قرطية • ، ٩ ، ( ١١ ) ، ٨ ، ١١٧، . 190 . 17 . . 119 . 118 . 77 . 77 . 70 . 71 . 74 . Y . . . 19A . 19Y . 197 . 97 . 90 . 79 . 70 . 79 . 107 . 172 . 177 . 97

قرمونة (٤) ، ٧ ، ٧ ، ١١

قلعة الطالقان: ٣٦١ قزون ۲۵۷ ، ۳۹۳ القامة: ( ٣٥٠ ) قسنطينة ٣٧ ، ٣٤ ، ٥٠ ، ٧ ، ٤٠ ، قنطرة الوادى: الجسر . TT . TT . OA . OT . OO قوس: ( ۲۲۲ ) ۳۹۳ . 90 . 9£ . 9 · . A · . V9 القيروان: ( ۲۷ ) ، ۳۲ ، ۳۷ ، ٤٠ ، ( 77 ( 07 ( 0) ( 0 · ( £) TY1 . 171 . 177 4 40 4 A) 4 77 4 70 4 77 قشتالة: ٩، ٠٠، ٨٤، (١٢٠) Y . A . 172 القصمة: ٤٠ ، ١٥ ، ٧ ه قيسارية ه٣٦٥ القصمة ( بسبنة ) : ۲۷۲ قطا: ( ۲۲۷ ) قصبة ( تونس ) : ۲۷ ، ۲۸ القصر الأبلق ( عصر ): ٣٣٧ ، ٣٣٠ (4) قصر أى بكر بن عريف: ٢٣٠ قصر عبد الكرم: القصر الكبير کاشغر (۳۵۸) ، ۳۶۱ قصہ (غمدان): (۲۹۰) كدية العرائس ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ القصر الكبر: ( ٦٩ ) ، ٧٠ Z .K. (34) , 04 قصر كنامة : ٤٠ کرسف ۲۱۸ ، (۲۲۵) قصور بني عامي : ١٣٨ الکرك ۲۶۲، (۲۱۲) ، ۲۲۸، ۲۲۸ قصور تیکورارن : ( ۲۱۷ ) ۲۲۲ کر مان (۳۰۳) قصور زناتة: قصور تيكورارين الـكعبة ٢٦٧ قصور مصاب: ۱۳۷ كنالة (٣٦٥) القصر: ( ۲۹۱ ) ، ۲۹۳ الكوفة ٣ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ، ٣٠٠ القطفا ( القطفة ) : ( ١٣٢ ) ، ٤ ه ١ قفصة: ( ٥٦ ) ، ٥٧ ، ( ٢٣٢ ) کوشکھ ۵۰ ، ۱۲۰ القلمة: ظاهر القلمة (J) القلعية ( بدمشق ): ٣٢٦ ، ٣٤٩ ، **TYE . TYT** للة ١٦٩ القلمة ( عصر ): ٤٥٤ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ لنان ۲۲۳ ، ۲۲۷ . 444 . 444 . 440 . 444 لغوات (laguat) ۱۳۷ \*\* . . \*\*\* اللوى (٢٦٢) قلعة ان سلامة : قلعة بني سلامة لىدن ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٨ قلعة بني سلامة : ( ۲۲۸ ) ، ۲۳۰ ( , ) قلعة تاوغزوت: قلعة بني سلامة قلمة الجبل: الفلمة عصر ماردىن ٧٤ قلمة الروم: ٣٦٥ مازندران ۳۰۳ ، ۳۲۱ ، ۳۲۶ قلعة سعيدة: ٢٢٨ مالقة (۷) ، ۱۰، ۱۸، ۱۸، ۱۸۳،

فلعة سنان ١٢

مدينة قوس: قوس المدينة الهاشمية : الهاشمة مراکش (۱۰) ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۳۳ ، . 177 . 09 . 17 . 11 . 777 . 770 . 772 . 777 . TV . YTV . YTO مرسى الطور (٣٦١) مرسى هنين : هنين مرما حنة (۱۲) ، ٥٦ ، ٩٦ المرة (۱۰) ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۹۰ ، مستفانم ۲۹ مسحد بيت المقدس ٣١٥ مسحد الحراء ٣٩ مسحد دمشق ۱۹۸ مسحد قرطبة ۱۹۷ مسجد المدينة ١٩٨ المسيلة ١٢ ، ١٣٧ ، (١٣٦) ، ١٣٧ ، المشرق ۱۱ ، ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۹ ، مصر: ۱۱، ۱۲۱، ۱۹۴، ۱۷۷، . YEA . YET . YTY . 194 3 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 3 · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* . 456 . 454 . 461 . 444 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 770 . 778 . 777 . 707 . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* .

ما وراء النهر ٥٥٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، . ٣71 . ٣7٣ . **٣**7٢ . **٣**71 444 441 المحمدية : المسيلة مدائن کسری ۸۷ مدائن مدین ۳۰۲ المدرسة البرقوقية (٢٨٥) مدرسة ابن تاشفين ( بتلمسان ) ٦٠ مدرسة بني الامام ( يتلمسان ) (٣٠) مدرسة المر بف التلساني ( يتلسان ) ٦٤ المدرسة الصالحية (٤٥٤) ، (٢٨٠) مدرسة صلغتيش (۲۹۳) ، ۳۱۱ المدرسة الظاهرية : المدرسة البرقوقية المدرسة المادلية ( مدمشق ) ٣٦٧ مدرسة القاضي الفاضل (عصر) ١٦ بلدرسة القمحية (٢٥٣) ، ٢٧٩ مدرسة الناصر حسن (٣٢٨) المدرسة الناصرة ٢٥٤، ٢٦٠ مدرید ۳۳ ، ۵۰ ، ۳۰۹ مدفن الحليل ٥٠٠ المدة (٥٧) ، ٩٠ ، ٨٢٧ مدن (۲۰۲) المدينة (المنورة) ٧٧، ٧٣، ١٩٨، W. A . W. Y . W. 1 مدينة أزرو: أزرو مدينة أشير ١٣١ مدينة بني ساف ٣٨ المدينة البيضاء: الله الجديد مدينة تجورت مدينة تبارت ٢٧٨ مدينة سالم ١٩٧ مدينة السلام: مغداد مدينة طريف ٣٠ ، ٥٠ مدينة قرطبة : قرطبة

مدينة القازم (٣٥٢)

المفرف الأوسط ١٢ ، ٤٩ ، ٧٧ ، ٩٤ ، /• ‹`٣٦• ‹ ४١٦ ‹ ١•٣ المغرب الجواني ٣٧٠ المغرب الحليق ٦٩ 6178 ( YE ( EV ( YE ( 17 X 404 4 411 مکناسهٔ ۴۰ ، (۴۰) ، ۲۲۱ ، ۲۲۴ ملطية (٣٢٦) ملانة (۲۹) ، ۳۰ ، ۳۰۱، ۲۱۲، مني (۲۹٤) منارة جامع قرطبة (١٩٨) منداس (۲۲۸) ، ۲۳۰ المنصورة (٣١٦) المنمة العاصرية ١٩٧ المدية ١٤ ، (٥٧) (i) النامم بة: بحابة غد ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۰۲ ، 778 . 77**7** . 77**7** ندرومة (٤٦) نفزاوة (٢٣٢) (۳۲) قطة نهاوند ١٦٥ نهر بهتا ۲۲۶ نهر جيحون ٥٥٥ نهر قرطبة ١٩٦ نهر ملوية ٢٢٠ نهرالنيل ۲۷۷، ۲۶۲، ۲۰۴، ۲۰۲، 404 . 458 نهر واصل ۱۳۷ **(** • )

المصَّلي: جامع قرطبة مضىق حيل طارق: الزقاق. المطهر (بتامسان) ۳۰ ممادن الملح ١٠٢٧ المر"ة و٣٣ مغراوة ١٠٣ المغرب: ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۳۰ . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* 61161761. CTA 6 TA . A . . 79 . 77 . 70 . 74 . 140 . 14. . 144. 44 . 47 . 124 . 144 . 144 . 141 < 1.0 \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 t \ < 1 . ١٨٨ . ١٦٨ . ١٦٤ . ١٦٠ . 777 . 771 . 719 . 717 . YEV . YTV . YTV . YYT A37 . P37 . V07 . P07 . . TVT . TVY . TVI . TIV 4 7 9 4 7 A £ 4 7 A + 4 7 V V . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 440 . 464 . 461 . 46. . 47 . 4 67 . 4 6 4 . 4 6 7 . TYY . TYY . TTT . TTY TA . . TV9 . TVV المغرب الأقصى ١٠ ، ١١ ، ٢٩ ، . 96 . 79 . 76 . 68 . 44 

هبر (۱۰۸) ، ۱۱۶ همدات ۲۹۹ الهند ۲۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، «نین ۳۳ ، (۳۸) ۱۳۴ ، ۲۲۷ واحة توات ۲۱۷ وادی آم الربیع ٤٤

واحه وال ۲۲۷ وادی أم الربیع ٤٤ وادی بهت : نهربهتا -وادی النعت ۲۲۸ وادی را (۲۱۸) وادی سبو ۲۲۶ وادی سنیل ۲۲۷ وادی شنیل ۲۲۷ ، ۱۳۹ ، ۲۲۸ وادی ملویة : ۲۲۸ ، ۲۱۹

وادی نسا ( w. Nessa ) ا وادى النيل: نهر النيل واركلا ( ه ه ١ ) واقعة طريف : طريف واقعة القبروان : ( ٣٢ ) ، ٤٠ ، ٤١ ، A1 ( 77 ( 70 ( 77 ( 0 ) وانشريس: ۲۲۸ ونده: (۱۱۸) وحدة: ( ۱۸۰ ) ، ۲۲۰ وراء النهر: ما وراء النهر ورزازت: ۲۲۳ وليل ( Volubilis ) وليل (ي) يثرب: المدينة المنورة الميامة ٢٦٣ الىن: ١١١، ٤، ٣،١ ؛ ١١١، ٢٧٧ TOY . Y71

الينبع: ( ۲۶۱ ) ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ،

411

### هيئات ومكتبات

. 171 . 10A . 10£ . 10Y ( ج ) . 198 . 198 . 187 . 188 جامعة الدول العربية: ١٢١ . 777 . 719 . 717 . 71. جهورة الآنحاد السوفيتي: ٣٦٤ ، ٣٦٤ 4 445 ' 410 ' 4.4 ' 44A الجهورة التركية: ٣٢٦، ٣٦٤، ٣٦٨ \*\*\* \*\*\* \* \*\*\* ( مكتبة ) بغدادلي وهيي : ٢٤٦ (د) (مكتبة) تيمور (أحمد باشا): ٣٠٦، دار الكتب الظاهرية ( دمشق ): ١٦ ، (مكتبة) الجامع الأزهر: ١٢١، ١٤٤٠، **دار** الكتب ( الصرية ): ١٥، ١٥، ( مكتبة ) داماد : ۲۷٤ . 479 . 407 . 40 . 427 (مكتبة) رواق المفارية (الأزمر) : ١٢١ . TEN . T. . . 799 . 79. ( مكتبة ) شهيد على باشا : ٣١٣، ٣٠٧ . WT+ . WE4 . WEV . WE7 ( مكتبة الفاتع: ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٣ ، . TAY . TYT . TY1 . T11 . \*\* . . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* . \* \*\*\* . \*\*\* . \*\* . . \*\*\* ( ) ( مكتبة ) فيض الله : ٣٠٥ مكتمة القدسي: ١٦ (مسطيعة ) بولاق: ١٦٥ ، ١٦٦ ، مكتبة قره چلى : ٣٣٠ (مكتبة) كويريلي: ١٠٤، ١٠٠٠، . Y14 . Y17 . YY7 . Y17 < 1.4 < 1.8 < 1.7 < 1.7 . T. Y . YV. . Y. Y . YOY 4 T 1 Y 4 T 1 1 4 T . A 4 T . E 311,011,451,717 (مكتبة) مرادميّله: ٣٥٤ مطبعة التقدم: ١٧١ ( مكتبة ) الناصر الأموى : ١٨ (المطبعة) الشرفية: ١٧٦ ( مكتبة ) نور عثانيه : ۱٤٩ ، ۲۰۳ ، مطبعة الوطن: ٣٣٦ . 441 . 414 . 414 . 444 المعهد الفرنسي بالقاهرة: ٢٩٩ ( مكتبة ) أحد الثالث : ١٣٩ . 447 . 448 . 444 . 444 (مكتبة ) أسعد أفندى : ۲۷٤ . TEN . TTN . TTN . TTV ( مكتبة ) الإسكدر مال : ٨٢ . TTT . TTT . TEX . TEY (مكتنة) أماصوفيا: ١١٢ ، ١٣٢ ، مكتبة ولى الدين : ٣٠٥ . 164 . 161 . 147 . 140

# الألفاظ التي لها دلالات خاصة

| الجمع الصغير ١٦<br>الجمع السكبير ١٦       | (1)                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| الجنادرة ٢٠                               | الأبدال ۲۲۸                       |
| الجوزهر: رأس الجوزهر                      | أتابك ٣٤٨                         |
| : الجو <b>ف ۳۳</b><br>  الجو <b>ف ۳</b> ۳ | الأحمر : المريخ                   |
|                                           | استدار ٤٠                         |
| (ح)                                       | الإفراد ١٥                        |
| الحجابة ٩٧                                | الإكسير ١٦٣                       |
| الحدود ۲۱۰                                | آمیر مجلس ۳۲۷<br>وی               |
| الحراقة ٨٧                                | الأوتاد ٢٢٨<br>أعالا سود          |
| حساب العقد ١٦٦                            | أوفاق ۱۹۳                         |
| (خ)                                       | (ب)                               |
| الحاسكية • ٣٤                             | البراءة ٩١                        |
| الحانقاه ۲۱                               | البريد ۲ ۸<br>                    |
|                                           | البصائر ١٤٠<br>١٠ :               |
| (c)                                       | الم ١٦٦                           |
| دليل العمر : الهيلاج                      | بنات نعش الصغری ۱۷۰<br>المهار ۱۹۹ |
|                                           | البهار ۱۱۹<br>بیت المنین ۲۱۱      |
| (ح)                                       | بیت السکوک ۲۱۱<br>بیت السکوک ۲۱۱  |
| رأس الجوزهر ۲۱۱                           | (ت)                               |
| (س)                                       | تحويل السنين ۲۱۲                  |
| . w                                       | تحية كسري ٢٦٩                     |
| سهم السعادة ۱۷۸                           | التسيير ٢ / ٢                     |
| سهم الغيب ۱۸۸<br>سميل ۱۷۰                 | (ث)                               |
|                                           | الثقيل الأول ١٦٦                  |
| (ش)                                       | الثقيل الثانى ١٦٦                 |
| الفاني ١١٠                                | ( ج )                             |
| شرف الكوكب ٢١١                            | الجدار ۳۱۷                        |
| الشوار ۱۸۳                                | الجمع ٥٠                          |

| المثلثات ۲۱۱         | (ص)                     |
|----------------------|-------------------------|
| المثلثة الهوائية ٧٧١ |                         |
| المثني ١٦٦           | الصناجق ٣١٧             |
| المشور ۸۷            | الصوائف ٧               |
| المقاتل ٢١٢          | (ط)                     |
| المقامات ه ١٤        |                         |
| مقوم الكوكب ٢٣       | الطالع ١٨٩              |
| المناولة ١٨          | طول الكوكب: مقوم الكوكب |
| المنجنيق ١٨٩         | (ع)                     |
| (じ)                  | العاشر ۱۸۹ ، ۲۱۲        |
| الناسخ ١٧٦           | العلويان (الكوكيان) ٣٧١ |
| النای ۲۶۹            |                         |
| النسخ ٢٧٦            | (ف)                     |
| النرد ٢٦٦            | فلك الندوير ٢١٠         |
| النصبة الفلكية ٢٣    |                         |
| نير النوبة ٢١١       | (ق)                     |
| ( 4 )                | القران ٢٣               |
| (-)                  | القهرمان ۲۹۱            |
| الهندام ۱۹۳ ، ۲۹۱    | القومس ۲۱۰              |
| الميلاج ٢١٧          | (12)                    |
|                      | (4)                     |
| ( , )                | کیوان ۲۳                |
| ً الوبال ۲۱۲         |                         |
| الوجادة ١٦١          | (,)                     |
| الوجوه ۲۱۱           | الملت ١٦٦               |

### فهرس القوافي

(ش)

الملك الظاهر — ومن طاشا ٣٧٨

(ف)

من أنكر غيثا — بمخلفها ١٠٨

(ق)

ملمت لمصر — استنشاقه ١٢١ (ك)

قد زرتنا — بيضة الديك ١١٢ بأنوا فن — بلا شك ١٤٧ سابون — من مبيك ١٠٧ لا مرحبا — مقدارك ٢٧٠ (ل)

أبى الطيف — الحيال المسلما A9 لا بارك الله — في الأم 210 (ء) أمدامع منهلة – المتلائل، ۲۷۱

(ب) على أى حال — أغالبُ ٦٧ صحا الشوق — حين تثوبُ ٨٨ ( ج )

لم لا ينال العلا — ميلاجُ ٢١٧ ( ح )

هذي الديار – طلاكما ١٣٣ ( د )

نسب كأن — عمودًا ١٠٧ دار الهدى — من نجيد ٤٨ قدحت يد — الوجد ٧٤ سلواالبارق — من الوجد ٢٦٢ مل نافعى — في صمد ٢٠٥ هنيئاً أبا الفضل — ومن كيد ٢٠٩

(ر)

وطاب عن اللماب — وعفزرا ۱۹۳ لك الله — الفخر ۲۷۰ ألم ترنى — الضوامر ۱۹۷ فوحقه لقد — دار<sup>م</sup>ه ۱۰۷

(س)

أدرك بخيلك — درسا ، ۱۷۷ ضحكت وجوه — من بوس ۲٤١ عرفت زمانی — کیوان ۲۳ جی المعاهد — ویظمینی ۸۵ (ه) یامن ترحل — ریاها ۱۱۲ (ی) اقل اشتیاقا — جازیا ۱۰۲ اهی النفس — و کف ۲۰۵ أغرى الناس — غير الذميم ١٧٧ يديروننى — والأنف سالم ١٦٨ يا قوم أذنى — أحيانا ٢٥٧ تركتمونى — عصيانا ١٠٠ باسم الإله وبه بدينا ١٨٢ بنفسى وما — بأنمان ١٠٤ ځد ذوى إلكارم — عنانى ٢٨

# أيام العرب

يوم الغبراء ۱۷۲ ، (۲۰۲) يوم الغدير : دارة جلجل يوم الغميم (۲۰۰) يوم الفجار (۲۰۱) ، ۱۹۳ يوم الكديد (۲۰۲) روم بطن عاقل ( ۲۰۲ ) يوم جفر الهباءة ( ۲۰۲ ) يوم داحس ۱۷۲ ، ( ۲۰۲ ) يوم دارة جلجل ( ۱۹۳ ) يوم ذى قار ( ۲۰۲ ) ، ۱۹۹ . يوم شعب جبلة ( ۲۰۲ )

## فهرس الخيل

```
(س)
                                           (1)
            سکاب (۱۷۰)
                                                 الأبحر (۱۷۳)
            السكب (۱۷۳)
                                                الأحوى (١٧٥)
                                            أشقر مهوان (۱۷۲)
      (ع)
                                                 الأعوج (١٧٣)
            الم ادة (١٧٥)
                                          (ب)
             العصا (١٧٥)
            العصبية (١٧٥)
                                                 البلقاء (١٨٥)
             عفزر (۱۷۳)
                                          (ج)
             علوي (٥٧٥)
                                                 الجرادة (٥٧١)
      (غ)
                                                  الجوح (۱۷۳)
الفيراء (۱۷۲) ، ۱۷۳ ، ۲۰۲
                                                 الجناح (١٧٥)
             الفضيان ١٧٣
                                          (ح)
     (4)
                                         الحرون ۱۷۲ ، (۱۷۵)
                                                   حلوان ۱۷۳
          السكميت (١٧٣)
                                                 الحامة (١٧٥)
     (J)
                                          (خ)
            لاحق (۱۷۳)
                                                 خراج (۱۷۵)
     (1)
                                                الخطار (۱۷۲)
                                                خوصاء (١٧٥)
           مكتوم (۱۷۳)
             بجاح (۱۷۵)
                                          (5)
                                   داحس ۱۷۲ ، (۱۷۳) ، ۲۰۲
     (ن)
                                          (5)
            النعامة (١٧٥)
                                                 الذائد (۱۷۲)
     (<sub>0</sub>)
                                               ذو الخار (۱۷۳)
     الوجيه ١٦٩ ، (١٧٢)
                                          (;)
     (ي)
                                             زاد الرك (۱۷۳)
           اليحموم (١٧٣)
                                               الزعفران (١٧٣)
```

### فهرس الكتب

اصطلاحات الصوفية: ١٤٤، ٥٠١٠ (1)اعراب القرآن: ٤٩ إتحاف أعلام الناس ، بجمال أخبار حاضرة الإعلان بالتوبيخ ، [ لمن ذم التاريخ ] : ♦ مکناس: ۲۲۱ الأغاني: ١١٣، ١٠٦، ١٨، ٣ أحادث الموطأ: ٢٠٤، ٢٠٠٥ Y . Y . Y . Y . Y . Y . Y . Y الإحاطة [في أخبار غرناطة]: ١٠،١٠، الإكمال ، [ في رفع الارتياب عن المؤتلف . 24 . 21 . 2 . . 44 . 44 والمختلف من الأسما. والكني والأنساب ]: ٢٩٨ \* (\Y\) . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A . . A ألف ما : ١٧٢ الألفاط الفارسية : ٢٩١ أمالي [ أبي على ] القالي : ١١٢ 4.4 الأحكام السلطانية: ٣٣٦ الإمتاع والمؤانسة : ١١١ أحكام القرآن: ٢١٣، ٢١٣ الانتقاء ، [ في فضائل الأثبة الفقهاء ] : إخبار [ العلماء ، بأخبار ] الحكما. : ٣ الادريسي: صفة إفريقية والاندلس أرجوزة ابن المغربي في ﴿ حسابِ العقد ﴾ : الإنجيل: ٣٤٣ أنساب الرشاطي: ٣١٦ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: ٩ ، الأنساب السمماني : ۲۹۸ ، ۳۰۶ م 117, 79, 77, 11 أساس الملاغة : ٢٤ الأنواء: ١٨٨ ، ١٨٨ الاستقصا [لأخبار دول المغرب الأقصى]: ( ب A , YY , YT , TT , YY , A البحر المحيط [ تفسير أبي حيان ]: ٢٧٣. . Y0 . 70 . 0Y . £7 . £0 . 188 . 181 . 1.. . VI TVE البدر الطالع ، [ بمحاسن من بعد القرن . TT - . T 1 9 . T 1 V . 10 T السابع]: ۲۷۳ . 777 . 789 . 771 . 777 البردة ( قصيدة البردة ) : ۲۷ ، ۲۷۷ **71. . 777 . 770 . 7.** A البستان ، [ في ذكر الأولياء والعلماء استغزال اللطف الموجود ، في أسر (سر) يتلسان ]: ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، الوحود: ١٢٩ 140 . 14 . 84 . 44 الاستيماك ، [في معرفة الأصحاب ]: ٢ بستان المحدثين: ٣٠٣ أسرار البلاغة: ١٧٠ بغية الرواد ، [ في أخبار بني عبد الواد ] : الإشارات: ٦٢

الأشمار الستة : ١٧

ناريخ آل سلحوق تاریخ الطبری ( تاریخ الرسل والملوك ) : . 147 . 187 . 177 . 171 

تاريخ علماء الأندلس : ٣٠٨ تاریخ علم الفلك : ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۳۰۰

التاريخ الْميني : ٣٥٨ التبصرة ( تعليق على المدونة ): ٣٢

> تثقيف اللسان: (٣٠٤) التخريجات المختصرة: ١٤٩

تدریب الراوی ، [ف شرح تقریب النواوی] \* . \* . \* . \*

> تذكرة الحفاظ: ١، ٢٩٩ التذكير في القراآت: ٢١

تراث العرب العلمي في الرباضيات والفلك : YY 4 £

ترتب المدارك [ وتقريب المسالك ، لمعرفة أعدان مذهب مالك ]: ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، W. . . W. W . W. .

ترجة بنية الرواد (في أخبار بني عبد الواد):

ترجمة مقدمة ابن خلدون : ۲۱۷ ، ۲۲۸ التسهيل (تسهيل الفوائد، وتكميل المفاصد) لان مالك: ١٧، ٥٩٠

تمريفات الجرجاني : ١٤٤ ، ١٤٠ ، 744 6 179

> تعريفات الن العرفي : ١٤٤ ، ٢٨٨ تعليق على المدونة ( التبصرة ) : ٣٧ تفسير الألوسي : ١٤٤

> > تفسير ابن عقيل: ٢٧٣

تفسير النقيب: ٤٧٢

التقصي [لأحاديث الموطأ]: ٢٠١، ٣٠٤،

تركملة الصلة: ٢٠٧، ٢٠٠ تلاخيص كتب أرسطو: ٦٣

. 144 . 141 . 114 . 114 . Y 1 V . 100 . 10£ . 14 A 774 4 714 4 717 بفية الوعاة ، [ في طبقات اللغويين والنحاة ] . \*\*\* . \ \* . \ \* . \ \ البقيــة والمدرك ، من كلام ان زمرك :

البهجة في شرح التحفة (تحفة الحكام، في نكت العقود والأحكام ): ١٨٣ ،

السان المغرب: ١٥

(ご)

تاج اللغة ، وصحاح العربية : ١٢٢ تاریخ ابن ایاس ( بدائع الزهور ) : ۵ ه تاريخًا بن خلدون -- انظر العبر

تاريخ ابن الفرات ( تاريخ الدول والملوك )

تاریخ ابن قاضی شهبه : ۳۰۰ ، ۳۰۳ ، \*\*\* , \*\*\* , \*\*\*

تاریخ ان الوردی: ۳۱۶، ۳۱۷ تاريخ أبي الفداء ( المختصر في أحوال البشر): ٨ ، ١٩٨ ، ٢١٠ ، . ٣٠٨ . ٣٠٧ . ٣٠٦ . ٣٣٦

تاريخ الإسلام: ٣٠١ تاریخ البخاری: ۲۹۸ تاریخ بفداد: ۲۰۰

تاریخ حنکنر خان : ۳۶۰، ۳۲۱، ۳۲۲ تاریخ حلب : ۳۶۹

تاریخ الحنفاء: ۳۰۰، ۳۰۹، ۳۲۲،

441,440,445

تاریخ دمشق : ۲

تاریخ دولة آل سلجوق — انظر : مختصر

(ح)

حاشية على (تفسير) الكشاف : ۲۷۳ ، ۲۷۶

حاشية القاضى زاده على تفسير البيضاوى : ١٩٠٠ ، ٢٠٧

حرز الأمانى (القصيدة الشاطبية): ١٦ ،

حسن المحاضرة [في أخبار مصر والقاهرة]: • ، ۱۷ ، ۳۵ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ،

> ۲۷۷، ۳٤۷، ۲۸۰ الحاسة : ۲۷

حمل الجمهور على السنن المهجور : ١٢٢ حياة الحيوان : ١٧١

(خ)

خزانة الأدب [ واب لباب لسان العرب ] : ١٤٤ ، ١٦٦ ، ١٧٣ ، ٢٠١ ، ٢٠٩ ،

الخطط الجديدة التوفيقية : ٤ ه

خطط المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، في الحطط والآثار ) : ٢٤٦ ، ٢٤٦ ،

A37 , P37, T07, 307,

7/7 3 / 77 3 70 7 3 00 7 AFW . FFW

> الخصائص (لابن جنى) ٢٣٩ الحيل لابن الكلى : نسب الحيل

> > (د)

دائرة المعارف الاسلامية: ٣٥٧ درة الحجال ( فى أسماء الرجال ): ٢٧٣ الدر الثمين شرح المرشد المعين : ١٧٦ الدر المصون فى علم الكتاب المكنون : تلغيم أعمال الحساب: ٢٢ التمهيد [ لما في الموطأ من المساني والأسانيد]: ١٦

التنبيه على أوهام القالى: ١١٢ تنبيه المنسّى على تسكفير ابن العربيّ : ٣١٣ تنقيخ [الفصول في اختصار المحصول]:

تنویر الحوالك : ۲۰۸ ، ۲۰۶ ، ۳۰۰ التهذیب (للائزهری) : ۲۰۳

تهذیب التهذیب : ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ،

تهذيب السكمال : ٤

تهذيب (المدونة) : ١٩

التوراة : ۳۶۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ،

التوضیح ( شرح علی مختصر ابن الحاجب الفقهی ): ۱۷ التیسیر فی القرا آت: ۲۰

(ث)

عُــار القلوب ( فى المضاف والمنسوب ) : ۲۳۹ ، ۱۱۲

( 7 )

الجامع ( فی الحدیث ) لابن وحب : ۲۹۹ الجامع بین الأمهات : مختصر ابن الحاجب الفقهی

جذوة الاقتباس ، [ فيمن حل من الأعلام مدينــة فاس ] : ٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ،

. ٣٩ . ٣٦ . ٣٣ . ٣٢ . ٣١

140 . 141 . 71 . 74 . 15

۳۱۹، ۳۱۷، ۳۱٦، ۳۰٦ جهرة الأنساب لائ حزم: ۱، ۲

بههره الرئين [ في سير الملوك والسلاطين ] الجوهر الثمين [ في سير الملوك والسلاطين ]

467

رفع الحجب المستورة عن محاسن القصورة 🜣 الروضُ الأنف [ والمشرع الرُّوا ، في تفسير ما اشتمل عليه حديث السعرة. واحتوى ۱۸۲،۱۸۲ روضة التعريف بالحب الشريف: (١٢١). • الروضتين » [ في أخبـــار الدولتين ] : \*\*7 . \*\* الروض الممطار [ في خبر الأقطار ]: ٤ ،.. 114 . 117 . 110 . 114 الروض المتون [في أخبار مكناسة الزيتون]: الرياض [ لابن المبرد الدمشق ]: ٣٦٩ ريجانة الكتاب [ ونجمة النتاب ] : ١٠٤ -- 114 . 114 . 111 . 110 3//30//3/01 3 4 Y . 4 . 174 . 104 . 104 317 3 017 ( w ) سلم الأفلاك : ٢١٠ سُلُوة الأنفاس ، [ ومحادثة الأكياس ،. فيمن أقبر من العاماء والصلحاء بفاس : ۲۲۰ السلوك [ لمعرفة دول اللوك ] : ٢ ه م \* YOY . YEX . YEZ . AY 307 3 - 77 3 717 3 717 3 سنن ان ماحه: ۱۷۲ السير لابن إسحق: ٢٠ سير النبلاء للذهبي : ١٣٩ ، ٣٣٥

الدر المنثور [ في التفسير بالمأثور ] : ١٤٤ الدر المنظم في المولد المعظم: ٣٠٩ الدرر الكامنة [ في أعيان المائة الثامنة ]: \*\*\* . \*\ · . \* · ` الدليل الشافي على المنهل الصافي: ٣٣٠ الديساج [المذهب في معرفة أعيان علماء المذَّمب ]: ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، AY , 17 , 77 , P3 , FF , · \* · Y · \* · 7 · \* · £ · Y • 9 T.9 . T.A دىوان أبي تمام : ١٩٦ دىوان الصبابة : ١٢٠ دىوان امرى القيس: ١٧١ دوان الهذلين (مذيل) ١٧٣ (;) الذخيرة ، [ في محاسن أهل الجزيرة ] لابن بسام: ٥ **(**ر**)** رحلة ابن بطوطة [ تحفية النظار في عجائب الأسفار ]: ١٤. رحلة بنيامين: ٣٥٢ رحلة العبدري : ١٩، ٣٢، ٣٥، \*17 . \* . 7 رسالة النقويم : ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ الرسالة العثمانية للحاحظ : ١٦٨ رسالة القشيري: ٨٣ ، ١٤٤ ، • ١٤ ،

رفع الإصر [ عن قضاة مصر ] : ٢٠٣ ،

شرح مقصورة حازم: رفع الحجب المستورة شرح منظومة ابن أبى الرجال (تنجيم): ۲۱۱، ۲۰۹، ۱۸۹۰ شرح المواقف (في علم الكلام): ۱۸۸

۳۳٦ شرح الموطأ لابن زَرقون : ۳۰۷

شرح الموطأ المزرقاني : ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۶

شرح الهداية : ٣٦٩

شروح سقط الزند : ۲۶۹ شعر حبیب : دیوان أیی تمام

الشفا لابن سينا : ٦٣

شفاء الغليل [فيما في كلام العرب من الدخيل] ١٨٩ ، ١٦٣ ، ١٠٩

## (ص)

سبیح الأعشى [ فی کتابة الإنشا ] : ٩ ، مسبح الأعشى [ فی کتابة الإنشا ] : ٩ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠

. 454 . 4.4 . 4.4 . 4.4

. \*\X. \*\Y. Y•\. . Y••

. 404 . 454 . 454 . 441

4 4 5

صحیح البخاری [الجامع الصحیح]: ۲۰۰، ۲۰۸ ، ۲۸۲ ، ۳۰۲

صحيح مسلم: ۱۱، ۱۰۸، ۲۸۲، ۳۰۲ صفة إفريقية والأندلس: ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۱۸ السيرة [ النبوية ] لابن هشام : ١٨٧ ،

### ( m)

الشاطبية: حرز الأمانى شذرات الذهب [ في أخبار من ذهب ]: ۲۲ ، ۳۷ ، ۳۷۳ ، ۳۱۰ شرح أرجوزة ابن المغربي في «حساب

> شرح التسهيل لابن مالك: ١٧ شرح تلخيص أعمال الحساف: ٢٢

شرح تنقيم الفصول: ١٧٦

شرح درة الفواس : ۲۳۳

العقد ، ١٦٦:

شرح ديوان المتنبي : ١٧٦

شرح دیوان امری القیس : ۱۷۱ شرح رسالة این زیدون ( سرح العیون ) :

14 . 40

شرح الرضى على الـكافية: ١٤٤ مشرح الشاطبية لابن القاصح [سراج القارى المبتدى ، ونذ كار المقرى المنتهى]: ٥٤٠

شرح الشريشي على المقامات : ١٩٦ ، ٣٠٢

شرح صحیح مسلم النووی [ النهاج فی شرح مسلم بن الحجاج]: ۲۸۲ شرح العینی علی صحیح البخاری [عمدة

القارى في شرح صحيح البخارى]:

شرح قصيدة البردة : ١٧ شرح اللمعة في حل الكواكب السبعة :

شرح المجصطى في الهيئة: ٧٤

ر . شرح مختصر ابن الحاجب الفقهى : ١٧ شرح المقاصد ( في علم الـكلام ) : ١٩٢،

ح المعاصد ر في علم

ذوى السلطان الأكبر ]: ٢ ، ٤ ، . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*1 . 19 . 11 . 17 . 17 . 79 . 74 . 04 . 08 . 04 . 01 4 YE 4 79 4 78 4 77 4 70 . 144 . 147 . 14. . 119 . 144 . 140 . 141 . 14. . 184 . 184 . 187 . 189 . 178 . 178 . 17 . . 101 . 117 . 117 . 117 . 117 . TTT . TT+ . T19 . T17 . 777 . 770 . 772 . 777 · 777 · 771 · 778 · 779 · 71 · · 770 · 771 · 777 . T17 . T17 . T0+ . T17 . TI4 . TIA . TIV . TIT · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* . TOA . TOY . TOT . TE. . 414 . 411 . 41. . 404 **411 4 414** هائب المخلوقات [ وغرائب الموحودات ] : 1 4 4 عجائب المقدور [في نوائب تيمور]: ٣٦٦، \*\*\* . \*\*\* عقد الجمان ، [في تاريخ الرسمان]: ١٢٧، العقد الفريد: ٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ عقيلة أتراب القصائد [قصيدة رائية للشاطي في رسم القرآن ] : ٣١٠، ١٦

الصلة [ في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثهم ، وفقهائهم ، وأدبائهم ] : \* · A . T · Y . T · Ł الصبور السمائية : ١٨٧ ، ١٨٨ (ض) الضوء اللامع [لأهل القرن التاسم] : ١ ، (ط) طيقات الأمم: ٣ ، ٤ طيقات السكر: طيقات الشافعية الطبقات السنبة في تراحم الحنفية: ٣٦٩ طبقات الشافعية الكبرى: ١٦ ، ٣٥ ، **777 . 777 . 757 . 77** طبقات القراء [غاية النهاية في طبقات القراء ]: ١٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢١ ، 4.7 . 4.4 . 444 طبقات المفسر في [للداودي]: ٢٧٤ ظراز المحالس: ١٧٢ (ظ)

صفة جزيرة الأندلس: الروض المطار

صفة الصفوة: ٢٩٩

الظاهرى [في العبر ، في أخبار العرب والعجم والبربر]: ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ١١٣ ، ١١٦ ، ١١٩ ، ١٠٩ ، ٢٤٠ ، ١٤١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٤٤٢ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٢ ،

(ع)

المبر[وديوان المبتدأ والحبر ، في أيا مالمرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من

عنوان الدراية ، [فيمن عرف من العاماء فى المئة السابعة ببجاية ] : ١٩ عيون الأنباء ، [فى طبقات الأطباء] : ٣٠٤ عيون التواريخ : ٣٦١

## (غ)

غاية النهاية في طبقات القراء: طبقات القراء الفنية [ في شيوخ الفاضي عياض ] : ٣٠٦ غيث النقم في الفراآت السَّبع : ١٦٠ الفيرة : ١٢١ ، ١٢٢

#### (ف)

الفتح القسى ، [ فى الفتح القدسى] : ٢٠٢ فتح المفيث ، [بشرح ألفية الحديث] : ١٦١،

[الفصل ، في] الملل والنحل : ٣٣٦ فلاحة ابن وحشية : ( ٣٣٠ ) . فلسفة ابن خلدون الاجتماعية : ١٧ ، ١٨ فهرست السراج : ٦٠ فوات الوفيات : ٥ ، ٣٠٦ ، ٣٧٧

#### (ق)

القانون المسمودى : ٣٦٠ قصيدة البردة : البردة قصيدة لامية فى القرا آت : حرز الأمانى

#### (의)

الـكافى فى الفراآت: ٧١ الـكامل [فى التاريخ لابن الأثير]: ١٦٤ الكامل [للمبرد]: ٧٠٠ كتاب الخيل لابن الـكلمى: نسب الحيل فى الجاهلية والإسلام

کتاب سیبویه: ۳۹

كنوز الحقائق [في حديث خبر الحلائق]: ٢٨٠ ، ٢٥١ كنوز الذهب، في تاريخ حلب: ١٢١ الكشاف [عن حقائق التنزيل]: ٢٧٣،

۲۷۶ کشفالظنون [عنأسامیااکتبوالفنون]: ۳۰۶

#### (J)

اللباب ، في تهذيب ه الأنساب ، : ١١٩ لسان الميزان : ٣٠٠ اللمحة البدرية ، [ في الدولة النصرية ] : ٣٧ ، ٣٩ ، ٢٤ ، ٥٠ ، ٣٥ ،

## (٢)

مايمول عليه ، في المضاف والمضاف إليسه

779 . 117

مباهج الفكر [ للوطواط ] ۲۱۲ المتيطية : ۲۰ المتين لابن حيان : • بحم الأمثال : ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۶، ، ۱۲۹ ۲۰۹، ۱۲۰ ، ۲۰۳ المجيد ، في إعراب القرآن المجيد : ۳۷۳ مختصرالإحاطة : ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۲،

۱۱۶ مختصر ابن الحاجب الأصلى : ۱۷ ، ۳۸ ، ۹ .

٠١٠ ٢٠١٥ ٧٠١٥٨٠١١٥

. 117.117.111 . 11.

مختصر ابن الحاجب الفقهى : (١٦) ،١٧، ، ٩ ه

مختصر تاریخ دولة آل سلجوق : ۳۵۸ ، ۳۵۹

المغنى [ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ] : ( 7 7 7 ) مفاتيح العلوم: ٢٦٠ ، ١٦٧ ، ٢١٠ ، مفردات ابن البيطار : ١٩٨ ، ٢٦٣ المقاصد الحسنة [ في بيان كشير من الأحاديث المفتهرة على الألسينة ]: ١٤٩ ، مقامات الحريري: ٣٠٢ المقتبس في تاريخ بلد الأندلس: ٥ مقــدمة أن خلدون ( الكتاب الأول ) : . 177. 07. 18. 17. 2. 1 . YEV . Y17 . 19A . 19T . TIT . T.T. TV9 . TVT مقدمة ابن الصلاح: (كتاب ابن الصلاح): T.T . T. T . T. مقصورة حازم الفرطاحيي: ٦١ القنيُّ : ٢٩٩ ، ٣٤٩ المقنع في القراآت: ٢٠ الملحص [ لما انصل إسناده من حديث موطأ مالك بن أنس ] : ٣٠٣ ملخس إعراب القرآن: ( ۲۷۳ ) منتهى السول والأمل ، من علمي الأصول والجدل: ١٧ المنهل الصافي ، [ والمستوفى معد الوافي ] : . 445 . 444 . 444 . 441 . TTT , TTA , TTV , TTT , 4 TT1 4 TEA 4 TEV 4 TE1 **TAY ( TV ) ( T77** الموشح [ في مآخذ العلماء على الشعراء ] : الموضوعات لعلى القارى : ١٤٩ الموطأ : ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۵۵ ، ۲۳ ،

مختصر في وصف بلاد المغرب: ٣٧٠، T V 1 المخصص [ لان سيده]: ١٧٢ ، ١٧٣ ، 1 4 0 المدونة ( الكرى ) : ٣٠٧ المرقبة العليا [فيمن يستحق القضاء والفتيا]: مروج الذهب [ ومعادن الجوهر ] : ١٩٦ المستدرك [ على الصحيحين ] : ٣٠٠ المسلسلات في الأحاديث والآثار: ٣٠٧ مسند الإمام أحد: ١٦٩ ، ٢٨٠ المسهب ، في غرائب الغرب : • الممرق ، فما يحاضر مه أهل الشرق: ٥ الطرب، من أشعار أهل الغرب: ٨١ المارف لان قتيمة : ١٦٨ ، ٢٦٩ ، مَعَالُمُ الإيمَانُ [ في معرفة أهل القيروان ] : T. . . . TT المعجب [ في تلخيص أخيار المغرب ] للراكشي: ۸،۹،۹،۱۳۹، 770 . 772 . 772 . 197 معجم شيوخ الصدفى : ٣٠٧ ، ٣٠٨ معجم ما استعجم [ من أسماء البالاد والمواضم]:١١٠، ١١١، ١٦١، TOY . YTT . 177 الممرَّب [ من الكلام الأعجمي ]: ١٦٦ ، 141614. معرفة الصحابة: ٥ معرفة نيل مصر : ٢٤٦ معيار العلم للغزالي : ١٩٢ . معين الحكام : ٦٦ المغازى (للواقدى): ٣٠٠ المغرب في حلى أهل المغرب ه

الموطأ [رواية] ابن القاسم : ٣٠٣ الموطأ [رواية] ابن وهب : ٣٠٣ ، ٣٠٥ الموطأ [رواية] الشافيم: ٣٠٣ الموطأ [رواية] القعني : ٣٠٣ الموطأ [رواية] محمد بن الحسن الشيباني : الموطأ [رواية] مطرف اليسارى: ٣٠٣ الموطأ [روابة] يحيى بن يحيى الليثي : ٣٠٤ (ن) نثر فرائد الجمان (لان الأحر) : ٤٨ ،

المنجوم الراسرة رابل الماري وردي ( ١٨٧ ، المسلم : ١٨٧ ، المسلم : ١٨٧ ، ١٧٣ ، ١٧٣ نفح الطيب [ من غصن الأندلس الرطيب ] :

< 11 < 17 < 17 < 17 < 17 < YY < 1 · £ < AT < AT < 09 < 0 · < 1.4 < 1.7 < 1.7 < 1.0</p> < 1 1A < 110 < 118 < 114 . 107 . 179 . 177 . 171 . 194 . 197 . 197 . 190 . 717 . 772 . 777 . 7 . . 437 > 777 · 777 · 477 » \*\*\* . \* · 4 . \* · A . \* · £ نيل الابتهاج [بنطريز الديباج] : تكميل الديباج = أحد بابا: ١ ، ١٩ ، 178677670609659 

( )

وصف إفريقية والأندلس : صفة افريقية والأندلس .

( ی )

يتيمة الدهر : ٧ ، ١٩٧

# فهرس الـكليات التي ضبطها ابن خلدون بالحركات (١)

آ بِلَة : بكسرالباء الموحّدة . بعد همزة ممدودة . [ص ٩ ١ / ١١ : طپ ٤ ب (٣٧] (١)؛ الاً بلي : بكسر الباء للوحّدة . قبلها همزة ممدودة .

ُ [ س 7 / ۲ ، ۲ / ۲ ، ۲۰ / ۲۰ ، طپ ۳ ب / ۲۱ ، ۶ ت / ۳۱ ، ۲۹ / ۲۸ ]. الآ ُ بلی : بضم الباء الموحدة [س 1 / ۲۰ ، ۲ / ۷]

وحاء فى « دوحة الناشر » س ٩٠ (طبع فاس سنة ١٣٠٩ ) : الآبلى بسكون اللام (كذا) ، وفتح الهمزة ، وضم الباء ، وكسر اللام » .

آشَر (حصن آشر) : بهمزة ممدودة بعدها شين معجمة مفتوحة . [س ٣٢ ب / ٢١] هـ. أبة : جنم الهمزة وفتح الباء المشددة [ص ١٥ / / ١ . طپ ٨ / / ٢٥]

أَبُّدُهُ : بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة مع النشديد ، ثم فتح الدال المهملة .

[ ص ٣٧ ب / ٢٠ . طي ١٦ ب / ٣٢ ]

ابن أَدْفُونَش : بضم الهمزة وسكون الدال المهملة ، وضم الفاء ، وفتح النون قبل الشين . [ س ١٩ / ١ / ٢ ، ٢ / ٣ . طب ٢ / ١٩ ]

ابن أَذْفُونِش : بضم الهمزة وسكون الدّال المعجمة ، وضم الفاء مع كسر النون . [ طب ٢٩ / ٢٤ ]

(ب)

بختنصَّر : بنشديد الصاد المفتوحة . [طب ٤٩ ب / ٦ ، ٧ ، ١٠ ].

أَنْ بُرِّ ال : بضم الباء الموحدة ، وتشديد الراء المهملة المفتوحة .

[س ١٥ / ١١ . طب ٢ ب / ١٢ ]

بَرْجَة : بنتح الباء والجيم ، وبينهما راء ساكنة .

[س ۱۷ ب/ ۲ ، ۲ ، طب ۱۹ / ۲۷ ، ۲۸ ].

<sup>(</sup>۱) ص = نسخة أيا صوفيا ، طب = نسخة طوب قپوسراى ؛ والرقم الأول يشير إلى رقم لوح النسخة ، يليه أحد الحرفين « 1 » ويشير إلى وجه الورقة . أو « ب » ، إشارة إلى ظهر الورقة ، ثم يليه بعد الفاصل رقم السطر .

البَرْجِيِّ : بفتح الباء ، وسكون الراء ، وكسر الجيم ، وتشديد الباء آخر الحروف .

[ س ۱۷ ب / ۱ ، ۱۰ ، طب ۹ ب / ۲ ، ۳ ]

بَرْ دِی بك: بفتح الباء ، وسكون الراه ، وكسر الدال . [طپ ١٤٨ / ١٣] .

بَرِ شُكَ : بفتح الباء ، وكسر الراء ، بعدها شين معجمة ساكنة .

[ س ۸ /۷ . طب ٤ ب / ١ ]

بَشْكُرَة : بفتح الباء وسكون السين ، وبعدها كاف وراء مفتوحتان . [ ص ٢٨ ب / ٢ ]. مُطأ : بضم الباء . [ طب ٢٤ / ١٤٣ ، ٣٣ ب / ١ ]

الْبَطُوْنى: بفتح الباء والطاء وسكون الراء . [ ص ١٥ / ١٤ ، ١٨ ] .

مِطُورُه: بكسر الباه، وسكون الطاء التي وضَع فوقها نقطتين إشارة إلى أن نطقها بيمن الطاء والتاء. ثم راء مضمومة. [س ١٥/١/٥٠، ٣٣، ١٩/١، طب ١٩/١، ١٩/١]. بطُوية: بضم الطاء المشددة. [ س ٢٠ ب / ٢ ]

الْمَلْفِيقِي: بغتج الباء، وتشديد االام المفتوحة، ثم فاء مكسورة. [ ص ١٦ ب / ٦ ] .

ابن البناَّء: بتشديد النون المتوحة . [ ص ١٢ ب / ١ ]

الْبُنِّي : بضم البا. وتشديد النون المكسورة . [ ص ٦٢ / ٢٢ · طپ ٢٥ / ١٨ ] .

البِيِّي: بكسر الباء وتشديد النون المكسورة . [ طپ ١٣٥ / ١٨ ] .

وادی بَهت: بفتح الباء . [ طپ ۲۸ ب / ٦ ] .

مُونَةً : بضم الباء ، وفتح النون قبل هاء التأنيث .

[ س ۲۸ ب/ ۰۱ طي ۱۶ / ۱۲ ، ۱۶ ب/ ۱۰ ]

بنوبُوكيه: بضم الباء وفتح الواو . [ ص ١١/ ٣٣ . طب ١٤/ ٢ ، ١٤٧ / ٣٣ ] .

كَيْبَرَس : بفتح الباء الأولى والثانية ، وبينهما ياء مثناة ساكنة . [ طب ٤١ / ٣٤ ] .

بيغه : بكسر الباء ، وضم الغين . [ س ٣٣ ب / ٢١ . طب ١٦ ب / ٢٩ ] .

( ご )

لَّاحَجْمُومِتْ ( حصن تاحجمومت ) : بِفتح الناء ، والحاء ، وسكون الجيم ، وضم الميم. الأولى وكسر الثانية ، ثم تاء ساكنة [ س ٤١ / ١٧ ] .

"ناسَّالة: بتشديد السين المفتوحة . [ س ١٤ / / ]

أَمْشِفِين : بَكْسَمُر الشَّبْنِ المُعْجَمَة ، والفاء . [ س ٨ ب / ٦ ]

ابن تافراكين : بكاف مكسورة تحتها نقطة إشارة إلى وجوب نطقها كافا فارسية . [ س ١٠ ب / ١ ، ٧ ب / ١ ، مات ١٤ / ١٧ ، ٧ ب / ٣٤ ]

لَّاوَر مِرَتْ : بفتح الواو والراء الثانية . [ ص ١٩ / ٢٤]

تبسُّه : بتشديد السين المهملة المفتوحة . [ ص ٥٦ ب / ١٢ . طي ١٨ / ٢٠ ] .

تَبَسَّة : بفتح التاء ، والباء ، والسيب المشددة . [ س ١٥ / ١٨ ]

تيمور بن تَرَغَاى : بفتح التا. ، والراء والفين المعجمة . [ س ٢٩ ١ / ٧ ] .

ابن تُرُومِيتْ: بضم الناء والراء، ثم ميم مكسورة، وتاء ساكنة بعد ياء.

[ ١٦/١٦ ]

تُورَنْشاه . بضم الناء وفتحالراء وسكون النون قبلشين مفتوحة . [طپ ٤١ /٢٥،١٧]

تُونِس : بضم التاء وكسر النون . [ طب ٣٠ / ٣٠ ] .

مر بر تو نس: بضم الناء ، وضم النون . [ س ٥٦ ب / ١٢ . طب ٢٩ | ١٦ ] .

تِيطُرِي: بكسر التاء ، وفتح الطاء بمدها راء مكسورة .

[ ص ٤١ / ٢٥ ، ٣٥ ب / ٢٤

تَيْطُرِي: بفتح الناء وسكون الياء بعدها طاء مفتوحة تليها راء مكسورة.

[س ۲۳۱/۷ . طب ۱۸ ب/۱]

تِيكُورَارِين : بكسر الناء بعدها ياء ، ثم كاف مضمومة ، قد وضَع تحتها نقطة إشارة الله أن نطقها كالكاف الفارسية ، ثم راء مفتوحة .

[ ص ١٠٠ / ٧ . طب ٢٧ ب / ١٤ ] .

تَيْمُورِ : بفتح التاء وسكون الياء [ س ٧٩ ١ / ٧ ] .

(ج)

جَمَعًاى: بفتح القاف . [طب ١٠١/٩] .

الجَمَدار: بفتح الجيم والميم . [طب ٤١ / ٢٤] .

الجَوَّاني : بفتح الجيم وتقديد الواو المفتوحة . [طب ٤٩ / ٢ ، ٧] .

ابن الجيَّاب: بتشديد الياء المفتوحة . [ ص ٦٢ ب / ٤ ]

حِيَّان : بتشديد الياء الفتوحة . [س ٣٢ ب / ٢٣] .

( )

امن حُبِدُش : بضم الحاء وفتح الباء وسكون الياء .

[س ۲۰ / ۲۱ . طب ۲۰ / ۲۱ ، ۰ ] .

ان حُدَيْر : بضم الحاء ، وفتح الدال . [ ص ٧٠ / ١٦ . طپ ١٤ / ٨] .

اكحسْنَاوى: بفتح الحاء وسكون السبن ، وفتح النون المخفَّـفة . [طب ١٤٤ / ٢٦] .

حَسُّون (على بن حسون): بفتح الحاء، وضم السين المشددة. [س ٥٠ ١ / ٢] حُصَيْن: بضم الحاء، وفتح الصاد، وسكون الياء.

[س ۲۸ ب/ ۱۸،۳۷ ، ۱۱ ا/ ۲۲ ، طپ ۱۸،۱۷ س۳،۸۸ ب/ ۸ ، ۱۸،۳۳ ا

ابن حَمَّاد (زيرم بن حماد) : بفتح الحاء ، وتشديد الميم المفتوحة . [س ١ / ١ . طب حَمَّاد (برم بن حماد) .

أَبُوكَهُو : بفتح الحاء ، وتشديد الميم المضمومة .

[س ۲ ۱/ ۲ ، ۲ / ۲ ، ۲۰ / ۲۷ ، ۲۷ / ۲۷ ، ۲۷ / ۲۳ ، ۲۳ / ۲۳ ] . أُبُو حَمُّو : بفتح الميم المشددة . [ س ۹ ب / ۲۲ ] .

رِحْمَيْرِي: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وكسر الراء . [ س ٢ 1 / ١٢ ]

(خ)

اَلْحُوْرَ : بفتح الحاء والزاى . [طب ٤٦ ب/ ٣٠].

خُلُدُون : بفتح الحاء وسكون اللام ، وضم الدال . [ ص ٦٠ ب / ٢٠ ، ٢ / ١ ] .

خَلُّوف الْمَعْيلي : بفتح الحاء وضم اللام المشدَّدة . [س١١١٠] .

الخُوز : بضم الحاء . [ طب ٤٧ ب / ه ] .

الخيِّرى: بتشديد الياء ؟ وفي طب بكسر الياء المشدَّدة .

[ ص ٨ ب / ۲ ، ١٩ . طب ٤ ب / ٤ ، ٩ ]

(د)

ذَرْدُو: بفتح الدال الأولى ، وضم الثانية ، وبينهما باء ساكنة .

[ ص ۱۰ / ۲۰ ، ۲۲ ، طپ ۲۷ ب / ۲۷ ]

دبُّوس ( ابن أبي دبوس ) : بتشديد الباء المضمومة . [طب ١٤ / ١٧] .

الدكَّالي ( انن شعيب الدكالي ) : بتشديد الكاف المفتوحة . [ س ١٨ / ١٨ ] .

دِلِّي : بكسر الدال ، وتشديد اللامالكسورة . [ طب ٢٨ / ١ ٢٨ ] .

الدُّوْسَنَ : بفتح الدال ، والسبن ، ربينهما واو ساكنة .

[س ۱۳۷/ ۲۰ ، ۳۷ ب / ۹ ، ۳۰ ا [ ۳ / ۱ ، ۳ ، ۹ ]

(ذ)

ذمياط: بالذال المجمة . [طب ١٦ / ١٦ ، ١٩] .

النُّوَاوِدَة : بفتح الذال المعجمة ، وفتح الواو الأولى وكسر الثانية وبينهما ألف ، وبعد

الواو دال مهملة مفتوحة . [ ص ٢٨ / ٢ ، ٣٥ ب / ٢٤ ]

ذُوُّ يَبِ: بضم الذال المعجمة ، وفتح الهمزة . [ ص ٤٥ ب / ٤ . طب ٢٢/١٣٠ ] .

(ر)

ان رَحُو: بفتح الرا. وتشديد الحاء المضمومة .

[س ۲۱/٤،۱۲ب/۲،۰۰۱/۲۲،۲۴ب/۲۰]

الرَّحوى: بفتح الراء . [ س ٦ ب/ ٥ ، ١١ / ١٠ . طب ١٤ / ١٣ ] .

الرَّشَّة : بفتح الراء ، وتشديد الشين المعجمة المفتوحة .

[س ۲۹ / ۱ ، ۲۸ ب / ۱۰]

ابن رُشَيْد : جنم الراء وفتح الثبن ، وسكون الباء .

[س ۱۰ ب/ ۲۸ ، ۲۸ / ۲۱۱ ، ۲۱ / ۲۱ ، ۲ طب ۶ ب / ۵ ، ۵ ب / ۱۵

ابن رَشيد . بفتح الراء . [ طب ١٤٠ / ١٦ ] .

(j)

الزُّرْزَالى : بفتح الزاى ، وسكون الراء ، وفتح الزاى بعدها .

[ س ١٠ / ٢٣ . طب ٢ ب / ٢٢ ]

امن زَرْزَرْ : بفتح الزاى الأولى والثانية ، وسكون الراء الأولى والثانية .

[طب ۲۲/۱۲۲، ۲۹/۱۲۹]

زَرْهُون : بفتح الزای ، وسکون الراه . [ س ٥٠ ب / ٢٥ ] .

رُغْبَة : بضم الزاى ، وسكون الغين بمدها باء موحدة مفتوحة .

[ ص ۲۷ ب / ۲۰ ، ۱۶۱ / ۲۰ ، ۲۰ ب / ۲۳ ، ۲۳ ب / ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ب / ۲۰ ، ۲۰ س

رَ مَرْكُ : بفتح الزاى والمبم ، وسكون الراء .

[ ص ۲ ه ۱ / ۲ ، ۲ ۱ / ۲۱ ، مأب ه ۲ ا / ۲۱ ]

زَنَانَة : بفتح الزاى والنون . [ ص ٤ ه / / ١ م ]

ابن زَيَّان : بفتحالزای ، وتشدید الیاءالمثناة المفتوحة . [ص ۱۹ / ۱۲ ، ۲۰ ، ۱۲ / ۱۲]

أُبُو زَيَّان : بفتح الزاى وتشديد الياء المفتوحة .

[س ۲۷ / ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۳۳ ]

زِيْرِم بن حَمَّاد: بكسر الزاى ، وسكون الباء وكسر الراه . [ ص ١٨ / ٩] .

نِرْرَ م بن حَمَّاد: بكسر الزاى ، وسكون الياء ، وفتح الراء . [طب ٤ 1 / ٣٣] .

(w)

سَبْتة: بفتح السين [ س ٢٦ / ١ ] .

سُبُكُمُّ كَيْنِ: بضم السبن والباء ، وبعدها كاف ساكنة تليها تاء مضمومة بعـــدها كاف مكسورة . [طب ٤٧ ب / ٩] .

سِدُو ِيكُش (قبائل سدويكش): بكسر السبن والواو، وبينهما دال مهملة ساكنة، ثم كاف ساكنة بعدياء. [ ص ۲۸ / ۱۹ ]

سَطَّة : بفتح السين والطاء المشددة . [طب ٤ ب / ٢٠] .

السُّطِّي: بفتح السبن وكسر الطاء المشددة .

[ س ۲ ۱ / ۲ ، ۸ ب / ۱۸ . طب ۳ ب / ۲۰ ، ٤ ب / ۲۰ ]

سُوسَة : بضم السين الأولى وفتح الثانية ، وبينهما واو ساكنة [ ص ١١ ب / ٨ ]

سُوَيِد : بخم السين وفتح الواو . [س ٢٨ ب / ١٦ ، ١٣١ / ٣٦ ، ١٣ / ٦ ] .

سُيُورْ غَتْمِشْ: بضم السين والباء وسكون الراء وفتح الغين وسكون الناء وكسر الميم وسكون الهين:

(m)

ابن شُبْت : بفتح الشين وسكون الباء الموحدة [ ص ٢ / ١٣ . طب ١ / ١٠ ] . ابن شُريح : بضم الشين . [ص ٦ / 1 ] .

شَكَف: بفتح الشين واللام المخففة . [ س ٣٧ ب / ٢٤ / ١٨ ] .

(ص)

صا (وادى صا) : بصاد وسطها زاى إشارة إلى أن العاد تنطق مشهّة بالزاى . [ س ١٠٠ ] .

ابن الصُّبَّاغ : بفتح الصاد ، وتشديد الباء الموحـَّـدة . [ س ١١ / ١١ ] .

الصُّمَيْمَةُ : خمالصاد وفتح الباءين الموحدتين بينهما ياء ساكنة . [ طب ٥٠ ب / ٢٠ ] .

ابن صَخْر: بفتح الصاد وسكون الحاء . [ س ٥٨ / ١٦ . طب ١٤ ب / ٥ ] .

صَرَاى : بفتح الصاد والراء المخففة . [طب ١٤٨/ ٦] .

المسريحي: بفتح الصاد.

ابن الصَّفَار: بتشديد الفاء المفتوحة . [ ص ١١٦ / ٤ ] .

الصَّفَاتَسَى: بفتح الصاد والفاء، وضم القاف بعد الألف. [ س ١١٣ ] .

صَفُورى : بفتح الصاد وضم الفاء . [ ص ٥١ / ١٠] .

صُمَّيْرٍ : بضم الصاد وفتح القاف وسكون الياء . [ س ١٣ ب / ١٨ ] .

صَوْلَةَ: بفتح الصاد وسكون الواو وفتح اللام. [س ٤ ه ب / ٤ . طپ ٣٠ ] .

## (ع)

الْهُبَّاد: بضم العين وتشديد الباء المفتوحة. [س ٩ ب/١ ، ٣ / ١ / ٣ ، ١١ ، ٣ ، ب / ٥ ». ٢ م ب / ٣ ] .

عَبْدَة (ابن أبي عبدة): بفتح العين والدال ، وبينهما باء موحدة ساكنة .

[س۲ب/۱۱ ملي ۲۱/۳۰]

الْعُبَيْدِيون : بضم العبن وفتح الباء . [طب ٤٧ / ١ ٤ ] .

العَجيسى: بفتح العين [ س ٢ ١ / ٢ ].

ابن عرَّام: بتشديد الراء المفتوحة [طب ٤٢ / ١ ] .

أبن عُرَفَة : بفتح العبن والراء [ طب ١٣١ / ١ ] .

عَر يف ( ونز مار بن عريف ) : بفتح العين [ س ٣٧ ب / ١٧ ] .

عريف (أولاد عَريف): بفتح العين [ ص ١٣٦/ ٦ ، طب ٢٨ ب / ٢٥ ].

بنو الْمَزَفَى: بفتح المين والزاى [ س ٤ ١ / ١٢ ، ١٠ ب / ٩ ، ١٩ ] .

العَطَّاف : بنتج المين ، وتشديد الطاء المفتوحة [ ص ٢٨ ب / ١٧ ] :

الْعَلُوِينَ : بفتح المين ، وسكون اللام ، وكسر الواو بعدها ياء ، ثم نون . [ س ١٦ ب / ٢١ ]

الْمَلُوين: بفتح المين واللام ، ونسب إليها ﴿ الْمُلُوى ﴾ بفتح اللام أيضاً .

[طب ۱۹/۱۹]

عَمَر (الأمير): بفتح العين والميم [ س ٢٦ ب / ١٤ ] .

أَبُوعَمُرَتَاشَفَينَ : بَفْتِحِ العَيْنِ وَالمِيمِ [ ص ١٩ / ١٩ ، طَبِ ٧ 1 / ٢٦ ] .

عَمَر (الحسن بن عمر): بفتح العين والميم [ س ٨ ب / ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢ / ١ ، ٠ مَر (الحسن بن عمر ): بفتح العين والميم [ س ٨ ب / ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢ ] .

عَمَر بن مسمود: بفتح المين واليم [ س ٣٧ ب / ٢٥ / ٤١ . ١٩ ].

عَمَر بن عبد الله الوزير : بفتح المين والميم .

[ س ۱۱ / ۱۱ ، ۱۱ / ۱۱ ، ۱۷ / ۱۱ ، ۱۱ / ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ب / ۱۸ ] .

عَمَر بن على : بفتح العين والميم [ ص ١٥ ب/ ٣ ، ١٠ . طب ١٨ / ٣١ ] .

(غ)

الفارَين: بفتح الراء [طب ١٦ ب / ٢٩].

غَسَاسة : بفتح الغين ، والسينين المخففتين بينهما ألف ساكنة . [س • • ب / ١ ] .

ابن غَلْمُون : بفتح النين ، وسكون اللام ، وضم الباء . [طب ٤٠ / ٣٤ ] .

ابن الفَمَّاز : بفتح الغين وتشديد الميم المفتوحة . [ ص ٥ ب / ٩ ] .

جبال عَمْرَة : بنتح النين وتشديد الميم المفتوحة ، وفتح الراه .

[س ٤١ ب / ٨ ، ٩٩ ب / ٩ ، ١١ ، ١٢ ]

(ف)

· فَرْ جِيوة : بفتح الفاء وسكون الراء بعدها جيم مكسورة : [ س ٢٨ / ٥ ]

فَرُّفَارٍ : بفتح الفاء وسكون الراء . [ ص ٣ ٥ ٢ / ٤ ] .

الفرْ نُتيبِرَة : بضمالفاء والراء ، وسكون النون وكسر الناء تليها مثناة تحتية ، وفتح الراء .

اَلَهُشْتَالَى : بفتح الفاء وسكون الشين وفتح الناء . [ س ١٦ / ٢٤ ] .

الفِشْتَالَى: بكسر الفاء (؟) . [طب ١١٦ / ١٤] .

(ق)

قُبلای : بضم القاف [طب ٤٧ ب / ٢٩].

قُرُ ط: بضم القاف وسكون الراء . [طب ٤٢ ب / ٣٣] .

قَرْطُبُة : بضم القاف والطاه ، وسكون الراء بينهما .

قَرْمُمُونَةً : بفتح القاف ، وسكون الراء ، وضم الميم بعدها واو ، ثم فتح النون .

[س۲ب/۱۹،۵/۱٤،۸/ ص

قُسنْطينة : بضم الغاف وفتح السين [ ص ٥٣ ١ / ٥ ] .

عَّشْتَالَةً : بفتحالقاف ، والتاء ، وسكون الشين بينهما ، ثمفتحاللام . [ص ١٣ / ١٨]

القصاب (ثنية القصاب): بكسر الفاف، وفتح الصاد المحففة. [ ص ٣٦ / ؛ ] . مر القصاير: بضم الفاف، وفتح الصاد، وسكون الياء. [ ص ٥٩ ب / ١٠].

> رر قطز: بضم القاف والطاء [ ماپ ۲۱ / ۲۸ ، ۳۲ ، ۱۶۸ / ۳ ] .

الْقَطْفَا: بفتح القاف والفاء ، وسكون الطاء بينهما ، وبعد الفاء ألف .

[س ۲/۱۳٦]

الْمُقَطَّفَة : بفتح القاف والفاء ، وسكون الطاء بينهما ، وبعد الفاء هاء التأنيث .

[ ص ٤٩ ب / ٥

-تَقْيَطًا : بفتح القاف والطاء ، وسكون الياء . وبعد الطاء ألف [طب ٤ ٢ ب / ٣٣ ] .

(4)

كُبْرى (شمس الدين كبرى): بضم الكاف ، وسكون الباء . [طپ ١٤٨] ٦ ] . كَرْ بِـلاء : بفتح الكاف والباء ، وبينهما راء ساكنة [ ٩ ب / ١ ] .

كُرَيْب: بضم الكاف وفتح الراء وسكون الباء [ ص ٣ 1 / ١١ ، ١٢ ، ١٧ ] .

كُرُول : بضم الكاف وتحتها نقطة لتنطق كافا فارسية ، ثم زاى مضمومة .

[س۲۰ ب / ۷ ، طب ۲۹ / ۲۰]

كَنْهَايَةَ : بفتح الكاف ، والباء الموحدة بعد نون ساكنة ، ثم فتح الياء بعد الألف . [ ص ٧٩ / ٢١ ، طب ٢٤ / ٢٨ ]

( ل)

لِيزُو (جبل ليزو): بكسراللام، وضمالزاى بعد ياء مثناة من تحت. [س ۲۸ أ / ۱۰]. ( م )

ابن مَاسَای : بفتح السین المحففة [ س ٥٠ ا / ٢٤ ، طب ٢٨ ب / ٧ ، ٢٩ ، ٣ ، ٣ ] المَديَّة : بفتح الميم وكسر الدال ، وبعدها ياء مفتوحة مشددة .

[1/177:70/110]

مَرًّا كُش : بفتح الميم ، وتشديد الراء الفتوحة ، ثم كاف مضمومة .

[ v / 1 o t ، 1 v ، t / e p ، 1 o t ، 1 v , t / e p ]

ابن مَرْزُوق: بفتح الم وسكون الراء وضم الزاى . (ص ١٣ ١ / ١ ) .

مَرَّ مَاجَنَّة : بفتح المبمين ، وتشديد الراء المفتوحة بينهما ، ثم جيم مفتوحة بعـــد الألف ، وبعد الجيم ثون مفتوحة مشددة . [ ص ٤ / / ٢٥ ، ١٥ / ١٦ ]

مَرَّ مَاجَنَة : بفتح النون المخفِّنة (طب ٢ / ١٨ ) .

مَرِين ( بَنُو مرين ) : بفتح المبم ، وكسر الراء .

[ ص ۱۸ / ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۸ / ۱۰ . طب ٤٤ ب / ۲۹

المَويَّة : بفتح الميم ، وكسر الراء بعدها ياء مشددة مفتوحة .

[س ۲۵/۱۲۵ ب / ۲]

ابن مَزْنی : بفتح المیم وسکون الزای [ ص ۲۸ ب / ۳ ، ۳۷ ب / ۹ ، ۹ ب / ۸ ، . . أبن مَزْنی : بفتح المیم وسکون الزای [ ص ۲۸ ب / ۳ ، ۲۷ ب المیم مَزْنی : بفتح المیم وسکون الزای [ ص ۲ المیم المیم وسکون الزای [ ص ۲ ب المیم وسکون الزای المیم وسکون الزای [ ص ۲ ب المیم وسکون الزای و سکون الزای المیم وسکون الزای الزای [ ص ۲ ب المیم وسکون الزای و سکون الزای و سکو

ابن مُزْنی: بضم للیم وسکون الزای [ س ۱۰ / ۲۲ ، ۱۰ ب / ۲ ، ۱۳۷ / ۲ ] . المَسيلَة: بفتح الميم وكسر السين [ س ۱۳٦ / ه ] .

المُشَدَّالي : بفتح الشين ، وفتح الدال الشددة [ س ١٦ / ١١ ] .

مَغْرَ اَوَةَ : بفتح الميم والراء وسكون النين بينهما ، ثم واو مفتوحة بعد الألف [ص ١٧/١٨]. المَغيلي : بفتح الميم ، وكسر النين [ص ١٠ ١ / ١ ] .

الْمَقْرى: بفتح الميم ، وسكون القاف ، وكسر الراء

[ ص ۱۱ / ۸ ، ۷ ه ۱ / ۸ ، طب ۸ ب / ۱۹] .

مَنْدَاس: بفتح الميم ، والدال ، وبينهما نون ساكنة (ص ٣ ه ١ / ٢ ) .

بنو مَنِير : بفتح الميم ، وكسر النون [ س ١٤ ١ / ٧ ] .

مهنَّد : بفتح النون المشددة ( ٦٣ / ١٦ ) .

(ن)

نَبِيل: بفتح النون ، وكسر الباء [ ص ٢٦ ب/ ١١ ].

نَهُزَاوة : بفتح النون ، وسكون الفاء ، وفتح الزاى [ ص ٥٣ / ١٩ ] .

النَّفْزُ اوى: نسبة إلى « نَفْزَ اوه » [ س ١٧ ب / ٢٤] .

النُّويْنُ (حسن النوين) : بضم النونين ، وسكون الياء [طب ١٥١ / ٢٢] .

(4)

هِنْتَاتَةَ : بَكْسَر الهاء ، وسكون النون ، وفتح التاءين بينهما ألف [ ص ٣ ب/١٠ ] .

هَنْتَانَةَ : بفتح الهاء [ إطب ١٦ / ١٥ ] .

(,)

وارِكلا: بكسر الراء [ ص ٤٩ ب / ١٣ ] .

و بْنْذَة : بسكون الباء [ س ٣٣ ب / ٢١ ] .

وَرْتَاَجَّن ( بنو ورتاجن ) : بفتح الواو ، والناء بينهما راء ساكنة ، ثم جيم مشددة مفتوحة قبلها ألف . [س ۸ / ۱ ۸ . طب ٤ ب / ٤] .

الوَرْ تَاجَبِيٰ : بفتح الواو والتاء بينهما راء ساكنة ، ثم جيم مفتوحة مشدّدة بعد الألف . [ ص ١٨ / ١٩ ، ١٩ / ٥ ]

الوَشَمَّاتَى : بفتح الواو والناء ، بينهما شين معجمة ساكنة . [ س ١٥ / ١٨ ]

بنو وطَّاس: بتشديد الطاءِ المفتوحة [ ص ١٥ ا ب / ٣ ، ٣ ]

الوِيعلانى: بكسر الواو [ س ١٥١ / ٩].

وَنَزْ مَارَ بِنَ عَرِيفٌ : بفتح الواو والنون بعدها زاى ساكنة بمدها ميم مفتوحة .

وَنُكَاسِن : بفتح الواو ، وسكون النون ، وفتح الكاف التي وضع تحتها نقطة لتنطق كافا • فارسية . [ س ١٥ ب / ١٤ ] .

(ي)

يَحْيَاتَنُ : بفتح الياء بن بينهما حاء ساكنة ، ثم ألف بعدها تاء مفتوحة فنون ساكنة . [ ص ١٥ ب / ١٤ يَفَمْرِ اسَنْ : بفتح الياء والفين ، وسكون الميم بمدها راء مفتوحة ثم ألف بعدها ســ ين مفتوحة ، فنون ساكنة .

[ص ۱۹/۱۹، ۱۱/۱۵، طب ٤ ب / ۸، ۳۳]

كَغُمْرَ السِنْ: بكسر السين بعد الألف ويَتْفِق ألضبط مع ما قبله يليه [ ص ٢٧ / ١٣ ].

كَيْغِمْرَ أَسِنْ: بَكْسَرَ النَّيْنَ ، والسَّيْنَ [ ٦ / ١٢ ] .

كَغْمُورِ : بفتح الياء ، وسكون الغبن وضم الميم بعدها [ ص ٥٠ ١ / ٨ ] .

يَلْبُغُا : بفتح الياء ، وسكون اللام وضم الباء .

[ ص ٣٤ ب / ١٥ . طب ٤١ ب / ٣٢ ]

يَمْلُولَ : بفتح الياء ، وسكون الميم ، وضم اللام بعدها واو [ ص ٥٣ / ١٧ ] .

الْيَنَاطَى: بفتح الباء والنون المحففة [ ص ٥٠ / ٣] .

## استدراكات وتصويبات

أخطأتُ في بعض الكلمات ، وفي بعض الشروح فوجب على التنبيه على ذلك هنا مع الاعتذار للقراء .

صحبفة

• حاشية ٤ : ورد : « له كتاب المتين أو المبين » وكلمة المبين تصحيف عن « المتين » ، فالصواب أن تحذف .

٩ ح ٤ : تصوب الجلة هكذا « الفرنتيرة هي بسيط » .

۱۲ ح ۲ : « هو أحمد بن روق » ، وهو خطأ . والصواب : « أحمد ان مرزوق » .

۱۹ سطر ۱ : « وأخبرنى عن مشايخة » والصواب : « مشايخه » .

٠٠ س ٣ : « والنحاة بالمغرب أبومحمد بن عبد» ، وكلة « بن » يجب حذفها .

٢١ س ١١: « أبو حمو من ولد يَغْيِراسن » والصَّواب في ضبط هذا العلم:
 ٣٠ يَغِمُرُ اسِنَ »، وكذلك القول في ٤٩ س ٩ ، ص٩٩ س ٥ .

٢٥ س ١٤: « ... في حضرة ِ » ، والصواب: « في حَضْرَة ِ » ، ثم الأرقام المنطربة يجب أن توضع هكذا: « ٢ ، ٢ ، ٣ » .

۲۹ ح ۰ : یجب أن تكتب كلة شلف هكذا : « Chelif » .

٣٢ س ٢ : « وكان في الفقة » ، والصواب : « في الفقه » .

٤٩ س ٣ : « ... سَكَن تأوَ بني » ، والصواب : « تأوَّ بني » .

٤٩ س ٧ : « تِلْسِان » ، والصواب : « تِلْمِسْان » .

٥١ س ٤ : « بنو عبد الودد » ، والصواب : « بنو عبد الواد » .

٥١ س ١١: « وبجا هو إلى الجزائز » ، والصواب: « الجزائر » .

محفة

٦٤ : الرقم الجانبي الذي يشير إلى ورقات المخطوط يجب أن يكون: [ ١٧ ب ] .

٩ س ٩ : « وهلك لسطان » ، والصواب : « وهلك السلطان » .

٧٧ س ٨ : صواب الشكل هكذا : « عَلَى أَى حال » .

٧٤ ح ٢ : يحسن أن يكون الشرح : « استنَّ الفرس : جَرى وفرس أُجود : قصير الشعر » .

٧٠ س ١٠ : يجب أن يشكل أول البيت هكذا : « لَولَم أُعَلَّ » .

۷۰ ح ۱ : یجب أن ریکتب الشرح بهذه الصورة : « نیة قذف : بعیدة .
 والنوی : الوجه الذی ینو به المسافر » .

٨٤ س ١ : يجب أن يوضع الرقم (١) بعد كلة « الطيَّة » .

٨٥ س ١٣ : تشكل الكلمة « يَر ويها » بفتح الياء .

۸۵ ح ۳ : يكتب الشرح هكذا : « الصّنيع : ما أسديته من معروف إلى انسان . و يريد به ابن خلدون هنا نفس الاحتفال » .

٨٩ س ١٥: تكتب « سيما » بالألف ، وكذلك في الحاشية رقم ٦.

۹۰ ح ۲ : صواب الحاشية أن تكون : « ووذ الغضا : واد بنجد » ،
 ولا داعى لما كتبته هنالك .

٩٤ س ١٣ : « ثم أبو العبّاسِ » تضبط بكسر السين بدل الضم .

٩٤ ح ١ : يجب أن يصاغ الشرح هكذا : « تجمير الجيوش : جمعهم في الثغور وحبسُهم عن العودة إلى أهليهم ، وهي كلة يستعملها ابن خلدون كثيراً » .

۱۰۰ ح ۲ : یجب أن یکمون الشرح : « توجسوا الخیفة : وقع فی نفوسهم الخوف » .

١٠٤ س ١٣ : صواب الشكل : « تُظُلِّنُ يَوْمًا » .

۱۱۱ س ٧ : « وأوقدتْ » ، و يجب أن تفتح التاء .

١١٤ ح ٤ : « ... الفقير والمعترض » ، وصوابها : « والمتعرَّض » .

١١٥ س ٧ : « ووسمك في السعادة » ، والصواب : « من السعادة » .

۱۱۷ ح ٥ : «... غرناطة ، وقرطبة ، واشيلية » ، وصوابها : « و إشبيلية » .

١١٨ س · كلة « برغُة » لا تنقط فيها الهاء.

١٢٠ س ١ : يجب أن توضع علامة الاعتراض : (-) بعد كلة «سيدى » .

۱۲۲ ح ٤ : صحة الكلمة : « أبو نصر إسماعيل » .

۱۲۷ ح ۳ : صحة الكلام : « مات بالاسكندرية سنة ٧٦٩ . ترجمته في في الدرر الكامنة ... الخ»

۱۳۱ ح ۲ : « زیری ابن مناد » لا داعی لإثبات ألف « بن » .

۱۳۲ س ۱۲ : «وأنا على حال » ، والصواب : « وأنا على حالى » .

۱۳٤ س ٤ : « فأقصرت ، وتأدَّى » والصواب : « فأقصرت وتأدَّى » .

۱۳۹ ح ۷ : « نسخة أحد الثالث » ، والصواب : «نسخة أحمد الثالث » .

۱٤١ ح ٣ : يصحح الكلام هكذا: « إن وفائي ».

١٤٣ س ٢ : تكتب « العصا » بالألف.

۱۷۷ ح ۸ : الرقم (۱۷۷) صحته : ۷۷ – ۱ .

١٤٥ ح ٤ : صواب الشرح: « الانحياش: الانحياز ».

109 ح ٧ : صواب الشرح: « المراس: المضاربة ».

۱۹۲ ح ٥ : حق الحاشية أن تكون هكذا : « ما نبس بكلمة : أى ما تكلّم ».

١٦٥ ح ٤: يحسن أن يكون الشرح: « لا يطور: لا يحوم حولها ».

۱۶۲ ح o: يصحح الكلام هكذا: « يشير ابن الخطيب ».

١٦٨ س ١: تضبط كلة « وجِلدة » أول السطر بكسر الجيم » .

۱۲۹ ح ۱: صواب الشرح: « الخلق الوجيه: الحميد ، والوجيه من تكون له خصال حميدة » .

۱۷۱ ح ٥: صواب الشرح أن يكون « أمرِ: ارتفع شأنه . »

۱۷٦ ح ۲: تصحح سنة الطبع على هذا النحو: « ١٣٠٨ ».

۱۷۲ ح ٥ : اضطر بت الحاشية ، فكتب جزء منها فى آخر سابقتها ، وصحتها كالآنى : (٥) خنى : خاف مستور ، يريد لا فضل لقديم من الخيل على محدث منها ، إلا أن يجىء التفضيل من حيث إن نبيا من الأنبياء ركب فرسا منها ، فيفضل بهذا الاعتبار » .

۱۷۹ ح ۱ : صواب الشرح : ۵ الطول ( بالضم ) : خــلاف العرض ، والطّول ( بالفتح ) : النّعمة ، والفضل » .

۱۸۰ س A : صواب الكلام : « والتفقّد للثغور » .

۱۸۱ ح ۸: وردت الكلمة « مدارع » ( س ۱۰ من النص ) بالدال المهملة في الأصلين ، وعلى ذلك شرحتُها ، وأخشى أن تكون « مذارع » بالمعجمة جمع مذرع ، وهو الرق الكثير الأخذ من الماء. ومهما كان فلا يزال الكلام على طريق التجوز

۱۸۳ ح ۲ : یجوز أن یکمون المعنی : « فرعنا : فتحنا » ، من افترع بمعنی افتض » .

١٨٤ ح ٢ : سقطت علامة المد عن الهمزة في النص ، فأخطأت في الشرح .
 وصواب النّص : « آسفَتْ » ، وعلبه يكون شرحها : « آسفت :

أغضبت » ؛ والمعنى متصل بالآية : «فلما آسفونا انتقمنا منهم».

١٨٤ س ٨ : صحة الشكل: « مصانعها البيض » .

۱۸٤ ح ه : لعله أن يكون تفسير « الواجد » بالحزين أوضح مما أثبت .

۱۸۵ ح ۸ : في الشرح خطأ صوابه : « الأوضاح جمع وضح ، وهو البياض ، والأَغفال جمع غفل ؛ وهي الناقة والدابة لا توسم لئلا تجب عليها

والا عمال جمع عمل ؛ وهي النافه والدابه لا توسم لنالا عجب عليها صدقة ، وفي الحديث : « يا رسول الله إني رجل مُنْفِل ، فأين

أسيم إبلي ، أي صاحب إبل أغفال لا سمات عليها .

۱۸۵ ح ۱۰ : « وذلك في علامات » ، والصواب : « من علامات » .

۱۸۸ ح ۳ : صحة الكلام: « أم النجوم لاجتماع » .

۱۹۸ ح ٤ : صحة الكلام : « وكان الناس يلتقون في زمانه » .

٧٠٥ س ٦ : صحة النص: « فأذيل المصوت » بالذال المعجمة ، وكذلك تصحح في الحاشية (٧) .

۲۱۰ ح ۹ : تکتب کلة « نلینو » بلام واحدة ، والأمر كذلك ص ۲۱۱ ح (۱) .

۲۱۷ س o : صحة النص: « و بذرق بى بعضهم » .

۲۱۸ ح ۲ : يصحح الكلام كالآتى : « صادا في وسطها » .

۲۲۳ س ۲ : صحة الشكل : « وَنَرْ مَار » .

. ۲۲۸ ح ۲ : « وكثيراً من بلاد توچين » .

٢٣٣ س ١٦ : صحة الشكل : « الصَّيْقُل » .

۲۳۱ س ۱۷ : « « : « انتُدِبتَ » .

۲۳۷ س ۱۲: « « خَيْ حُـلُولْ ».

۲۳۸ س ۱۷ : « الكلام : « يَغَدُو بساحتها » .

صحفة

٠٤٠ س ٢ : صحة الشكل: « فى القصور وتَخْطَلُ ».

۲٤٢ س ١١ : يكتب الشطر الثانى هكذا : « أنضاء (٧) ركب في الفلاة حبيس (٨) » ثم تصحح الأرقام المضطربة في الحواشي على النحو التالى : « ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ ، ٨ » بدل « ٩ ، ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ ، ٨ » بدل « ٩ ، ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ ، ٨ » بدل « ٩ ، ٤ ،

٣٤٣ ح ٣ : صواب الحاشية : « والشوس : جمع شوساء ، وهى الناظرة بمؤخَّر العين غيظا » .

٢٤٦ : تكرر الرقم (١) في النص ، فاضطرب ما بعده في أرقام الحواشي ..

٣٤٨ ح ٣ : حدّدت وقت دخول ابن خلدون القاهمة بشهر رمضان ، نقلا عن السلوك . وصحة النقل أنه دخلها فيما بين ٢١ شوال ، وأول ذي القعدة .

۲۵۲ س ۱ : كلة « إلى » مكررة .

۲۰۷ ح ۳ : خُيل لى حين العمل في هذا الجزء ، أن معنى الكلام : أن خصومه كانوا يتحدثون إلى الرؤساء الماليك بلغتهم الأصلية التي كانت غير عربية ، ومن هنا فسرت التراطن بالتكلم بالعجمية ؛ وربما كان المعنى المقصود بالتراطن هنا هو التكنية ، وعدم التصريح بالمراد ، ليظل الحديث غير مفهوم إلا بين المتآمرين .

۲۵۷ س ٦ : تضبط الكلمة « بمفترق » بكسر الراء.

۲۹۲ ح ۱ : سحة الكلام «كانت قصبة صعيد مصر » .

٢٦٤ س ٨ : صحة ضبط الكلمات : « سلَّ خَفَّاقَ الذَّوْابة » بفتح السين من سلّ ، والقاف من خفّاق .

٣٦٤ س ١٠ : كلة « وأقلق » أولَ البيت بقافين .

۲۲۲ س ۱۰ : « رَحلك النوى » بفتح الراء.

۲۷٦ س A : « تحمى ذماره » بالذال المعجمة .

۲۷۹ س ۹ : « والخوانق بمدينة القاهرة » بدل بمدنية .

۲۸۱ س ۱۳ : « و يجلل وجوه » بالياء المثناه من تحت .

ابن خلدون بقلمه فى نسخة « طلب » بالياء ، وضبطها ابن خلدون بقلمه فى نسخة « طلب » بكسر الميم بعدها ياء ، مين مفتوحة . وقد شرحتها بكلمة الجال ، و بقى الكلام مع ذلك غير ملتم المعنى . والصواب أن الكلمة « المنسم » بالنون ؛ ومعنى الكلام : استقام الطريق ، ووضحت معالمه ؛ جاء فى اللسان : استقام المنسم : تبيّن الطريق .

۳۲۲ س ۱۰ : « زَرافات » بفتح الزاى .

٣٢٦ س ١٢ : « وصدقوا الحملة » بالحاء المهملة .

۳۲۹ ح ۲ : « و يعرف بالنوروزی » و « جرحبي النوروزی » بالزای. المعجمة قبل الياء آخر الكلمة .

۷۲۷ س ٤ : كلة « يوم » مكررة .

٣٢٩ س ١١ : « واضطرب الظاهر أخبيته » بالياء المثناة من عت قبل. المثناة الفوقية .

۳۸۰ س ۲ : « ورجع بجواب رسالته » ، بدل « بجوار رسالته » .

۱۶ « جبل طارق » مدل « جبال طارق » .